

عِلَى اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

جمعُ وترقيبُ عَجُهُ مُودُ الْمُصْرِي أَوْعَالَهُ الْمُصَارِي

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

الخرائحيم

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْنِ (النَّجْنَ يَ (سِلْنَهُ لائيْرُ لاِلْفِرُون بِسَى

چقوق طع محفوظة الله والمائية الطبعة إلائيل

۲۲31 <u>۵</u> - ۵۰۰۲م

رقم الإيداع ، ١٤٤ - ٢٠٠٥/



مكتبالصف

۱۲۷ مثيان الأزهرُ دالقاهِرة ت: ۱۲۷ ۱۲۷۰ ۱ درُب الأتراك رخلف الجامِع الأزهرُ ت: ۱۰۱۲۷۹۷۶ /۱۰۱۲۳۱۱۱۲۰۰۰



# إهداء واعتراف لأصحاب الفضل

وكما تعودت دائمًا أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل فوالله أنا لا أستطيع أن أنساهم أبدًا وذلك من باب قول الحبيب على الله «(١).

وفي مقدمة الناس جميعًا أقدم هذا الإهداء.

#### ه إلى أمى الحبيبة (رحمة الله عليها):

وكيف أنساك يا أمى الحبيبة . يا من ضحيت من أجلى بكل شيء كيف أنسى أيامك العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة والحنان. والله أنا لا أستطيع أن أوفيك حقك ولو كتبت ألف كتاب ولذلك أقول لك: جزاك الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فهو سبحانه القادر على أن يجزل لك العطاء في الدارين .. فأسأله سبحانه أن يرحمك رحمة واسعة وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة وأن يجعل أعمالي كلها في ميزان حسناتك وأن يجمع بيني وبينك في الجنة.

#### • إلى أبي الحبيب (حفظه الله):

أسأل الله ـ تعالى ـ أن يُعجِّل لك بالشفاء وأن يبارك في عمرك وأن يرزقني وإياك ـ وسائر المسلمين - حُسن الخاتمة . فجزاك الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلقد كنت ومازلت نعم الأب الرحيم.

### • إلى أصحاب الفضل من علماء الأمة:

إلى أستاذي الذي تعلمت منه الرحمة والأخلاق قبل العلم.

إلى فضيلة الدكتور/ زكى محمد أبو سريع.

إلى فضيلة الشيخ/ محمد حسان.

إلى فضيلة الشيخ/ محمد عبد القصود.

إلى فضيلة الشيخ/ أبي إسحاق الحويني. .



#### إلى فضيلة الدكتور/سيد حسين العفاني:

جزاكم الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فأنا لا أنسى أبدًا فضل واحد منكم ولو كان مجرد كلمة تشجيع أو بسمة عند اللقاء أو دعوة بظهر الغيب أو نصيحة غالية.

# إلى الأخ الحبيب الأستاذ/ طارق الشوريجي:

إن الأخوة الصادقة عُملة نادرة في هذا الزمان.. فما أجمل أن تلتقى القلوب المؤمنة على المؤمنة على المؤمنة على الموادقة في الله (جل وعلا).

فأسأل الله أن يجمعني وإياك مع المتحابين (في الله) في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.

ه إلى الأخوين الكريمين الحبيبين/ أشرف أبو طالب وأحمد البحيرى.. حفظهما الله:

جزاكما الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأسأل الله (جل وعلا) أن يرزقنى وإياكما حُسن الخاتمة وأن يجمعنا مع النبى على في جنة الرحمن التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

### • إلى زوجتى الفالية/ أم عمار:

جعل الله أيامك عامرة بالعطاء لدينك. عامرة بالسعادة.. عامرة بالإخلاص.. وجعل الله آخرتك عامرة بالنعيم والرضوان.

# • إلى أبنائي (عمار، وهاجر، وسارة):

أسال الله ـ جل وعلا ـ أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم من عباده المخلصين الطائعين وأن يستخدمكم لنصرة دينه وأن يجعلكم في ميزان حسناتي وأن يجمعني بكم في جنته ومستقر رحمته.

رَفَعُ معِس (لرَّحِمْجُ لِالْمُجَنِّى رَسِلَتَمَ (لِنَيْرَ) (الِفِرُونِ رُسِلِتَمَ (لِنَيْرَ) (الِفِرُونِ

# إلى كل أخ مسلم وإلى كل أخت مسلمة:

والله ما نسبت الدعاء لكم في صلاتي \_ وأنا ساجد بين يدى الله \_ فلا تنسوني من دعوة صالحة بأن يغفر الله لى ذنوبي وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقني حُسن الخاتمة وأن يجمعني بكم في جنته إخوانًا على سرر متقابلين. فجزاكم الله عنى خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

الفقير إلى عفو الرحيم الغفار محمود المصرى (أبو عمار)

رَفْحُ عِب (لرَّحِمْ الْهُجِّنِيِّ (سِيلنتر) (البِّرْرُ) (الِفِرُونِ مِسِي



# بین یدی الکتاب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله على .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مَن نَّفْسِ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثيرًا وَنسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يَكُ ۚ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أما بعد: فإن أمر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح عليه أمر أولها.

\* ومما لا شك فيه أننا جميعًا نعيش زمن الغربة الثانى الذى أخبر عنه الصادق المصدوق عندما قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء»(١).

\* فنحن نعيش مرحلة عصيبة ـ بكل المقاييس ـ فلقد انتشرت الشبهات والشهوات وانصرف كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وأصبح المسلم القابض على دينه يعيش كل أنواع الغربة فكان لابد من رؤية واضحة ليعرف الغرباء أين يقفون وكيف يتحركون وأى طريق يسلكون؟! ولن تتضح تلك الرؤية إلا من خلال وقفة صادقة مع سيرة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ... فإن سيرته الله تربط على قلوب الغرباء ـ بإذن الله ـ وذلك عندما يتأملون كيف ابتلى النبي وكيف صبر وثبت على طريق دعوته المباركة حتى دانت أرض الجزيرة كلها لله (عز وجل).. ومن ثم دانت الأرض كلها لله (جل وعلا).

\* فسيرة النبى على مثالٌ يُحتذَى ونبراسٌ يُقتدى.. وبالوقوف على سيرته على الله تحيا القلوب وباقتفاء آثاره تحصل السعادة وتكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن ابن عمر.



\* وسيرة النبى على ليست قصة تُتلى ولا مدائح تُنسج في يوم ميلاده كما يفعل كثير من الناس وإنما سيرته منهج حياة متكامل نعرف من خلالها كيف نعيش الأسوة والقدوة الحقيقية وكيف نعيش الحياة الطيبة التي لا تكون إلا في ظل الإيمان بالله (جل وعلا) واقتفاء أثر رسول الله على بأن نلتزم سُنته وأن ندعو بدعوته على وأن نعرف كيف استطاع النبي على في فترة وجيزة - لا تساوى في عمر الزمان شيئًا - أن يصنع رجالاً أطهاراً وأن يقيم بهم دولة للإسلام في وسط هذا الركام الهائل من الجاهلية الجهلاء.

\* إن الإسلام وحده هو القادر (بإذن الله) على أن يضىء صفحة الكون المظلم وأن يبدد ظلام الجاهلية.. وحسبُك إذا أردت أن تعرف حال الناس قبل مبعث النبي على أن تقرأ تلك الحقيقة.

ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى عَلَيْ قال: «.. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب».

ولما كان جعفر بن أبى طالب مهاجراً إلى الحبشة ودار هذا الحوار المعروف بينه وبين النجاشي قال له جعفر (رضى الله عنه): «أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسىء الحوار، يأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً..».

وكذلك تدبر معى قول حذيفة (رضى الله عنه) \_ كما فى البخارى \_ عندما قال: «كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت: يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير \_ وذكر الحديث».

\* فالشاهد أن الكون كله كان في جاهلية وشر. وشاء الله (عز وجل) أن يبعث حبيبه محملاً على لينقل الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان فجاء ليملأ القلب إيمانا والعقل حكمة والنفس يقينا والكون عدلاً والدنيا رحمة والأيام سلامًا والليالي أمنًا. واستطاع ـ بإذن الله ـ أن يحول هذا المجتمع الجاهلي إلى دولة تدين لله (جل وعلا) وأن يصنع رجالاً كان الواحد منهم يساوى أمة بأكملها.

ولذا قال صاحب الظلال ـ رحمه الله \_:

ولقد انتصر محمد بن عبد الله على ، يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصًا، وحُول إيمانهم بالإسلام عملًا، وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفًا ولكنه





لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، إنما طبعها بالنور على صحائف من القلوب، وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطى، وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذى جاء به محمد بن عبد الله على من عند الله).

\* فما أحوجنا \_ والله \_ فى هذا الزمان إلى أن نتعايش مع سيرة النبى على من أولها لآخرها لنأخذ منها العظة والعبرة ونعيش الأسوة والقدوة.. فهو الحبيب المصطفى الذي اصطفاه الله لنفسه وصنعه وربَّاه على عينه ليربى به الأمم والأجيال عبر العصور والأزمان.

فهو خاتم الرسل وذروة الصلاح الذي وصلَ السماء بالأرض، والدُّنيا بالآخرة.

\* إنه بسيطٌ في عظمته، سهلٌ في هيبته، لا تراه إلا وتحبه، ولا تخالطه إلا وترتاح له، حجته القرآن، وقبلته الكعبة، ودينه الحنيفية، ومنهجه الوسط، ودعوته التوحيد، أتى ليضع الآصار والأغلال، وبُعثَ ليُحطم الأوثان والأصنام، وأُرسل للعالمين رحمة، صاح في أُذن الدُّنيا، فتهاوت على صوته أعمدة البغي، وانهارت بكلماته أبنية الظلم، عاش الفقر فتحلّى بالصبر، وتذرّع بالتحمل، فبيّن بسيرته ضآلة الدُّنيا وحقارتها، وعاش الغنى فشكر المنعم، وواسى الخلق، وعلَّمَ البرية فصول الجود، وملاحم البذل(١).

\* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وجوارحنا مع سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله ﷺ.

\* ولقد حرصت كل الحرص على أن أجمع بين ثنايا هذا الكتاب كل الأحاديث الصحيحة والحسنة لأضع بين يدى إخوانى وأخواتى مادة نقية خالية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.. والله وحده هو الذى يعلم قدر الجهد الذى بذلته لأقدم للأمة سيرة البرسول على صحيحة ويسيرة فى آن واحد ـ أسأل الله أن يتقبل منى هذا الجهد وأن يجعله خالصًا لوجهه ـ وأنا لا أدّعى أننى قدمت للأمة كتابًا يليق بسيرة النبى على . كلا كلا.. فلو اجتمع علماء الأمة ودعاتها ليقدموا للكون سيرة تليق بقدر ومكانة النبى الله ما استطاعوا.. فقدر النبى عظيم وجليل ولا يعرف قدر الحبيب النبى الله العظيم العلى.

فأسأل الله (عز وجل) أن ينفع بهذا الكتاب كل من رام الانتفاع به وأن يجعله حاديًا

ے مجب (لرَّجِمَ (الْفَجَلَّ يُّ (لَسِكَتَرُ (لِنَبِرُ (الِفِرُو وكريس

<sup>(</sup>١) حدائق ذات بهجة (ص:١٤)/ للشيخ عائض القرني.

لنا للسير فى طريق أهل الإيمان الذين ترتقى قلوبهم إلى درجة الإحسان وترتقى أرواحهم وأجسادهم إلى النعيم فى الجنان والفوز بالرضوان فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الغفار محمود المصرى محمود المصرى (أبو عمار)

رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ الْمُخْتَّرِيِّ (سِيكنتر) (البِّرْرُ (الِفِرُووَ رَبِّسِ



# مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها

تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية، كما تجعل هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي، ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم الذي يلوذون به عند اضطراب السبل واشتداد العواصف، ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم، ويكون الإصلاح الذي يدعو إليه المصلحون أقرب نجاحًا وأكثر سدادًا.

# ونجمل فيما يلى أبرزمزايا السيرة النبوية:

أوالاً: أنها أصح سيرة لتاريخ نبى مرسل، أو عظيم مصلح، فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله على عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتًا.

ثانيًا؛ إن حياة رسول الله على واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة... إلى وفاته على، فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته، وطفولته وشبابه، ومكسبه قبل النبوة، ورحلاته خارج مكة، إلى أن بعثه الله رسولا كريمًا، ثم نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة، مما يجعل سيرته عليه الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس.

شائنًا: إن سيرة رسول الله على تحكى سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة، فلم تُخرجه عن إنسانيته، ولم تُلحق حياته بالأساطير، ولم تضف عليه الألوهية قليلاً ولا كثيراً، وإذا قارناً هذا بما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام، وما يرويه البوذيون عن بوذا، والوثنيون عن آلهتهم المعبودة، اتضح لنا الفرق جليًا بين سيرته عليه السلام وسيرة هؤلاء.

رابعًا: إن سيرة رسول الله على شاملة لكل النواحى الإنسانية في الإنسان، فهي تحكى لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة، كما تحكى لنا سيرة رسول الله الداعية إلى الله الملتمس أجدى الوسائل لقبول دعوته، الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته. كما تحكى لنا سيرة الرسول المربى المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية مثالية ينقل فيها من روحه إلى أرواحهم، ومن نفسه إلى نفوسهم، ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق الأمور وكبيرها.

حبں (لاکریجی) (النجنَّريَّ (أَسِكِنَهُ) (الإزود)\_\_\_



وسيرته تحكى لنا سيرة المحارب الشجاع، والقائد المنتصر، والسياسي الناجح، والجار الأمين، والمعاهد الصادق.

وقصارى القول: إن سيرة رسول الله على شاملة لجميع النواحى الإنسانية فى المجتمع، مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية، وكل قائد، وكل أب، وكل زوج، وكل صديق، وكل مربى، وكل سياسى، وكل رئيس دولة، وهكذا.

خامساً؛ إن سيرة محمد على وحدها تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته، إنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر، لا على طريق الخوارق والمعجزات، بل عن طريق طبيعى بحت، فلقد دعا فأُوذى، وبلَّغ فأصبح له الأنصار، واضطر إلى الحرب فحارب، وكان حكيمًا، موفقًا في قيادته، فما أزفت ساعة وفاته إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان، لا عن طريق القهر والغلبة(۱).

\* \* \*

#### وأهمية دراسة السيرة النبوية:

وأما عن أهمية دراسة السيرة النبوية فهي كثيرة ومنها:

۱ \_ فهم شخصية الرسول ﷺ (النبوية) من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، المتأكد من أن محمدًا عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد عبقرى سمت به عبقريته بين قومه، ولكنه قبل ذلك رسول أيّده الله بوحى من عنده وتوفيق من لدنه.

٢ ـ أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شئون الحياة الفاضلة، كي يجعل منها دستورًا يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الإنسان مهما بحث عن مثل أعلى في ناحية من نواحي الحياة فإنه واجد كل ذلك في حياة رسول الله على على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال. ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها إذ قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

٣ ـ أن يجد الإنسان في دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده، إذ أن كثيرًا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجلّيها الأحداث التي مرت برسول الله على ومواقفه منها.

عِيں ((لرَّحِي) ((الْجَنِّى يُّ (لِسِكنتر) (الإِبْرُ) ((اِفِرُوک مِسِس

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية دروس وعبر/ د.مصطفى السباعي (ص ١٢:٩) بتصرف.



غ ـ أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته و أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية الصحيحة، سواء ما كان منها متعلقًا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق، إذ لا ريب أن حياته عليه الصلاة والسلام إنما هي صورة مجسدة نيِّرة لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه.

ان يكون لدى المعلم والداعية الإسلامى نموذج حى عن طرائق التربية والتعليم،
 فلقد كان محمد هي معلمًا ناصحًا ومربيًا فاضلاً لم يأل جهدًا فى تلمس أجدى الطرق الصالحة إلى كل من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته.

وإن من أهم ما يجعل سيرته على وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته عليه الصلاة والسلام شاملة لكل النواحي الإنسانية والاجتماعية التي توجد في الإنسان من حيث إنه عضو فعال في المجتمع(١).

٦ - أن السيرة منهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع.

اننا نعرف من خلال السيرة قدر النبى على ومكانته وكيف أن الله (عز وجل)
 عصمه من الناس وأيده بالملائكة في يوم بدر والأحزاب وحُنين.

٨ ـ وكذلك نعرف من خلال السيرة قدر أصحابه (رضى الله عنهم) وكيف أنهم ضحوا من أجل هذا الدين العظيم بأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأولادهم من أجل إعلاء كلمة (لا إله إلا الله).

٩ \_ أن السيرة في ذاتها هي معجزة من معجزات الرسول عَلَيْد.

١٠ معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة وذلك من خلال الوقوف على الغزوات
 وما حدث فيها.

11 \_ معرفة الطريق الأمثل لإزالة غُربة الإسلام الثانية فإن النبي على الله الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ كان هذا الحديث بشارة عظيمة لنُصرة الإسلام في عصرنا هذا. وذلك لأن الإسلام بدأ غريبًا في عهد النبي في فاستطاع النبي على الله وان يزيل غربة الإسلام في فترة وجيزة وأن يقيم للإسلام دولة مازال نورها يسطع في جبين الزمان حتى يومنا هذا. فكذلك سيعود الإسلام غريبًا وستزول غربته مرة أخرى وستعود العزة للمسلمين مرة أخرى. كيف ذلك؟ من خلال دراسة

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي (ص:١٥ ـ ١٦).



السيرة لنعرف كيف أزال النبي على وأصحابه غُربتهم الأولى لنُزيل نحن غربتنا الثانية ـ يإذن الله ـ.

فأسأله (جل وعلا) أن يُزيل غربتنا وأن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يرد إلينا المسجد الأقصى وأن يطهر الأرض كلها من دنس اليهود وأن يرد المسلمين إليه ردًا جميلاً وأن يُحكِّم فينا كتابه وسُنة نبيه على وأن يرزقنا جميعًا حُسن الخاتمة وأن يجمعنا بالحبيب على في جنته ومستقر رحمته فلقد اشتاقت قلوبنا إلى رؤية النبي على وأصحابه الطيبين. اللهم لا تحرمنا رؤيتهم وصُحبتهم في الجنة ولا تحرمنا لذه النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

\* \* \*

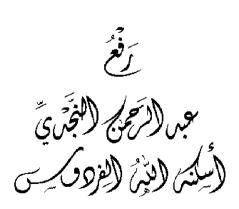

رَفْعُ عِب (لرَّحِمْ الْهُجِّرِيِّ (سُیکنی (لایْرِزُ (اِلْفِرُوفُ ہِسَ

ﷺ قال الإمام البخارى رحمه الله: «هو أبو القاسم، محمد بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قُصى، بن كلاب، بن مُرة، بن كعب، بن لؤى، بن غالب، بن فهر، بن مالك بن النضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان»(۱).

\* قال ابن حزم: وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح رسول الله بن إبراهيم خليل الله ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعليهما وعلى جميع رسله وأنبيائه (٢).

\* وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضًا: "إلى ها هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف ألبته، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام»(٣).

\* وقال الذهبى ـ رحمه الله ـ فى كتابه السيرة النبوية: «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناس، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآناء»(٤).

\* وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: وذلك أنه (أى إبراهيم عليه السلام) ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجر، ثم إسحاق من سارة وولد له يعقوب أى من إسحاق كما قال تعالى: ﴿ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ٧١] ـ وهو إسرائيل ـ الذى ينتسب إليه سائر أسباطهم، فكانت فيهم النبوة وكثروا جداً، بحيث لا يعلم عددهم إلا الذى بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة، حتى ختموا بعيسى بن مريم من بنى إسرائيل.

رَفْعُ ديّه له

بعِب (لرَّرَّحِلُ (الْلَجُّنِّ يُّ (لِيلَيْرُ الْإِنْرُ الْإِنْرُووكُسِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥ ٣٨٥) مناقب الأنصار/ باب: مبعث النبي عَيْرُ.

<sup>(</sup>٢) جوامع السيرة/ لابن حزم (٢) ط. فيصل أباد باكستان. بتحقيق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ٧١). ط. مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٤) الذهبي في السيرة النبوية (ص:١).

وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها، كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بنى آدم في الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى المكى ثم المدنى على الدنيا والإخرة محمد بن عبد المحل بن عبد المعلب بن هاشم المكى ثم المدنى على المدنى المدنى

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف، والغصن المنيف، سوى هذه الجوهرة الباهرة، والدرة الزاهرة، وواسطة العقد الفاخرة، وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع، ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة (١).

### مكانة النبى على بين قومه

لقد كان النبى على في خير قبيلة وأشرف نسب .. وهكذا الأنبياء يكونون أشرف الناس نسبًا وأكمل الناس خَلقًا وخُلقًا.

لذا سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن نسب النبى على فقال: كيف نسبه فيكم فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تُبعث في نسب قومها (٢).

\* وعن أبى هريرة \_ رَضِيَ الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: (بُعثَتُ من خير قرون بنى آدم قرنًا فقرنًا، حتى بعثت من القرن (٣) الذي كنت فيه)(٤).

\* وعن واثلة بن الأسقع - رضى الله عنه - أن النبى على قال: (إن الله - عز وجل - اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بنى اسماعيل كنانة، واصطفى من بنى كنانة قريشا، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفانى من بنى هاشم)(٥).

\* وفى فضل قريش عن أم هانئ مرفوعًا "فضَّل الله قريشًا بسبع خصال: فضلهم بأن عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشى، وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء لابن كثير (ص:١٧٥) ط. دار عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٤٢) بدء الوحي.

 <sup>(</sup>٣) القرن: كلَّ طبقة مقترنين في وقت، وقيل قرن: لأنه يقرن أمةً بأمة وعالمًا بعالم، وقيل القرن: ثمانون سنة، وقيل أربعون، وتيل مائة سنة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في المناقب، باب صفة النبي ﷺ رقم: (٣٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٧٧٦) كتاب الفضائل.

حب لائرَجى لاهنجَّرَي لأسِكنتر) لاهيِّرُ لاهِزو وكريري



مشركون، وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها غيرهم ﴿ لِإِيلافِ قُرَيْشٍ ﴾ [قريش: ١]، وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية »(١).

\* وعن الأشعث بن قيس - رَضَى الله عنه - قال: (أتيت رسول الله على في وفد، ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت: يا رسول الله! ألستم منا؟ فقال: (نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا(٢)، ولا ننتفى من أبينا) فكان الأشعث يقول: «لا أوتى برجل نفى قريشًا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد»(٣).

\* وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: أتى أناس من الأنصار إلى النبى على فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء (أ)، فقال رسول الله على: (أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله على قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ـ قال فما سمعناه، قط ينتمى قبلها ـ إلا أن الله ـ عز وجل ـ خلق خلقه، فجعلنى من خير خلقه، ثم فرقين، فجعلنى من خير الفرقين ، ثم جعلهم قبائل، فجعلنى من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتًا، فجعلنى من خيرهم بيتًا، وأنا خيركم بيتًا، وخيركم نفسًا) (٥٠).

\* وعن كليب بن وائل قال: حدثتنى ربيبة النبى على زينب بنت أبى سلمة قال: «قلتُ لها: أرأيت النبى على أكان من مُضر؟ قالت: فممن كان إلا من مُضر، من بنى النضر بن كنانة»(٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۱/ ۳٤۱)، وابن عدى في الكامل (۱/ ۲٦۲)، والحاكم (۲/ ۵۳۱)، (۱/ ۴۵۰)، (۱/ ۵۳۱). (۶/ ۵۴) وحسنه الألباني لشواهده في الصحيحة رقم (۱۹٤٤).

<sup>(</sup>٢) نقفو امنا: أي لا نتهمها، ولا نقذفها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الحدود: باب من نفى رجلاً من قبيلة: (٢٦١٧)، والبخارى في التاريخ الكبير: (٤/ ١/٤)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٣)، وأحمد في المسند: (٥/ ٢١٢، ٢١٢) من طريق حماد ابن سلمة، عن عقيل بن طلحة السلمي، عن مسلم بن هيضم، عن الأشعث بن قيس به، وقال البوصيرى في الزوائد: إسناد صحيح، رجاله ثقات، لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال السند على شرط مسلم. قلت: وفي المسند قوله: (لا يرون أني أفضلهم) من غير إلا وفيه تصحيف، والعبارة الصحيحة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) الكباء: الكناسة.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وأحمد وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢١٥ ـ ٣١٦): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ـ والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى في كتاب المناقب باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمُ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْثَى﴾ برقم: عِمَا وَمِنْ الْمِنْ الْمِوْمَى عِنْ الْمِنْ الْمِوْمَى عِنْ الْمُومِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



\* بل لقد كان الحجر يعرف قدر النبي على فكان يسلم عليه قبل البعثة.

فعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنى لأعرف حجراً بمكة كان يُسلِّم على قبل أن أُبعث إنى لأعرفه الآن»(١) (٢)

# خاتم النبيين علية

عن أبى هريرة؛ أن رسول الله على قال: «مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة. وأنا خاتم النبيين»(٣).

### الصفات الخلقية للحبيب علية

كان رسول الله على أزهر اللون (أبيض مستنير مائل إلى الحمرة) واسع الجبين، أدعج العينين [الدعج شدة سواد العينين مع سعتهما]، وقيل أكحل، أهدب الأشفار (طويل الأشفار) مفلج الأسنان كن اللحية تملأ صدره، عظيم المنكبين، رحب الكفين والقدمين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، رجل الشعر (في شعره حجونة أي تثن قليل) يضرب شعره إلى منكبيه، إذا تكلم رؤى كالنور يخرج من ثناياه.

ضخم الرأس والكراديس في وجهه تدوير، ذا مشربة (وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب) إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب [أي يمشى بقوة، والصبب الحدور)، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء البطن والصدر، أشهر المنكبين والذراعين وأعالى الصدر طويل الزندين، رحب الراحة، منهوس العقبين (أي قليل لحم العقب) بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة،

(٣) أخرجه مسلم (٢٢) (٢٢٨٦) كتاب الفضائل.

حين لانزَّجِي لَهُجَنَّن يُّ لاسِكترُ لانتِينُ لاِيوْدِو وَكُرِيتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٧٧) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>۲) قال الإمام النووى ـ رحمه الله ـ: قوله على "إنى لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث، إنى لأعرفه الآن " فيه معجزة له على وفي هذا إثبات التمبيز في بعض الجمادات، وهو موافق لقوله تعالى في المجارة ﴿وإن منها لما يهبط من خشية الله﴾ وقوله تعالى ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ وفي هذه الخجارة خلاف مشهور، والصحيح أنه يسبح حقيقة، ويجعل الله تعالى فيه تمييزًا بحسبه ومنه الحجر الذي فر بتوب موسى ، وكلام الذراع المسمومة، ومشى إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي في وأشباه ذلك. [مسلم بشرح النووى (١٥/ ٥٣)].

وكبيضة الحمامة، وكان إذا مشى كأنما تُطوى له الأرض ويجدّون فى لحاقه وهو غير مكترث، وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته، ويكتحل بالإثمد كل ليلة فى كل عين ثلاثة أطراف عند النوم»(١).

\* عن جابر بن سمرة. قال: صليت مع رسول الله على صلاة الأولى. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه. فاستقبله ولدان. فجعل يمسح خدى أحدهم واحداً. واحداً، قال: وأما أنا فمسح خدى. قال: فوجدت ليده برداً أو ريحًا كأنما أخرجها من جُوْنَة عطار (٢).

\* عن أنس ، قال: كان رسول الله على أزهر اللون. كأن عرقه اللؤلؤ. إذا مشى تكفأ ولا مست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله على ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله على (٣).

\* وعن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبى عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبى عبد كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أُنزل عليه وهو ابن أربعين، فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه، وبالمدينة عشر سنين، وقُبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء، قال ربيعة: فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل إحمر من الطيب (١). (٥)

\* وعن أبى الطفيل قال: رأيت رسول الله ﷺ وما على وجه الأرض رجل رآه غيرى. قال (الجريرى) فقلت له: كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحًا مقصدًا(٢٠).

\* وعن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله على ،

<sup>(</sup>۱) الإعلام بما في دين النصاري من فساد وأوهام (۲۹۱: ۲۹۲) للقرطبي ـ تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۱/ ۲۹: ۲۶) ـ جوامع السيرة لابن حزم (۲۱/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠) (٢٣٢٩) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٢) (٢٣٣٠) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦/ ٢٥٢) المناقب ـ ومسلم (١٥٠/ ١٠٠) الفضائل بمعناه.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووى ـ رحمه الله ـ: قوله (ليس بالطويل البائن ولا بالقصير) المراد (بالبائن) زائد الطول أى هو بين زائد الطول والقصير، وهو بمعنى ما سبق أنه كان مقصدًا.

قوله: (ولا الأبيض الأمهق ولا بالآدم) (الأمهق) بالميم هو شديد البياض كلون الجص وهو كريه المنظر وربما توهمه الناظر أبرص و (الآدم) الأسمر معناه ليس بأسمر، ولا بأبيض كريه البياض بل أبيض بياضًا نيَّرًا كما قال في الحديث السابق أنه على كان أزهر اللون.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٥/ ٩٣) الفضائل.

حب (لرَّحِيُ الْهُجُنِّرِيُّ (سِيكنر) (المَيْرُ) (الِعْرُووكِرِس



شعره يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل و لا بالقصير (١).

\* وعن البراء قال: «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهًا وأحسنه خلقًا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير»(٢).

\* وعن أبى إسحاق قال: سُئل البراء: أكان وجه النبى على مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر (٣).

\* وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «كان النبى ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها»(٤).

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله على كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله على يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء، ثم فرق رسول الله على رأسه المساده).

\* وعن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال: «فلما سلمت على رسول الله هي وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله على إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه (٢).

\* وعن أنس بن مالك. قال: دخل علينا النبى على فقال عندنا. فعرق. وجاءت أمى بقارورة. فجعلت تسلت العرق فيها. فاستيقظ النبى على فقال: «يا أم سليم! ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب الطيب الطيب: العطر ..

\* وفى رواية أنه قال: ففزع النبى عِلَيْ فقال: «ما تصنعين؟ يا أم سليم!» فقالت: يا رسول الله! نرجو بركته لصبياننا. قال: «أصبت» (^).

※ ※ ※

رَفْعُ عبر (لرَّحِمْ الْمُجَنِّى يَّ (لَسِلَتُهُ (لِعَبْرُ) (الِفَرْدُوكَ بِسِی

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰/ ۹۱) الفضائل، والترمذي (۱۳/ ۱۱۵، ۱۱۶) المناقب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦/ ٢٥٢) المناقب، ومسلم (١٥/ ٩٢) الفضائل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦/ ٦٥٣) المناقب، والترمذي (١١٦/١٣) المناقب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦/ ٢٥٤) المناقب.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦/ ٤٥٤) المناقب، ومسلم (١٥/ ٩٠) الفضائل.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦/ ٦٥٣) المناقب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٨٣) (٢٣٣١) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٨٤) (٢٣٣١) كتاب الفضائل.



#### وإنك لعلى خلق عظيم

كان النبي على الله الله الله الله الله الله القول.

\* وكان الحلم والاحتمال، والعفو عند المقدرة، والصبر على المكاره، صفات أدَّبه الله بها، وكل حليم قد عُرفت منه زلة، وحُفظت عنه هفوة، ولكنه على لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرًا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلمًا.

قالت عائشة: ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إلا أن تُنتهك حرمة الله فينتقم لله بها(١)، وكان أبعد الناس غضبًا وأسرعهم رضًا.

وكان من صفة الحود والكرم على ما لا يقادر قدره كان يعطى عطاء من لا يخاف فقرًا، قال ابن عباس: كان النبى على أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله على أجود بالخير من الربح المرسلة(٢).

وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يُجهل، كان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة، وفر عنه الكمأة والأبطال غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر، ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أُحصيت له فرة، وحفظت عنه جولة سواه، قال على: كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله على فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه (٣). قال أنس: فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله على راجعًا، وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لا بى طلحة عرى، في عنقه السيف، وهو يقول: «لم تراعوا» لم تراعوا» (٤).

وكان أشد الناس حياء وإغضاء، وقال أبو سعيد الخدرى: كان أشد حياء من العذراء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٥٠) (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائى فى «الكبرى» (٥/ ٨٦٣٩)، وأحمد (١/ ٨٦، ١٢٦، ١٥٦)، وأبو يعلى (١/ ٣٠٢)، وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص٥٥)، ويشهد له حديث البراء ـ عند مسلم (٧٩) (١٧٧٦) \_ قال: كنا، والله! إذا احمر البأس نتقى به، وإن الشجاع منا للذى يُحاذى به. يعنى: النبى النبى الشياء عنه المناه المناه

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاری (۲۹۰۸)، ومسلم (٤٨) (۲۳۰۷)، والترمذی (۱٦۸۷)، والنسائی فی «الکبری» (۵/ ۸۸۲۹)، وابن ماجه (۲۷۷۲)، وأحمد (۱۲۵۱٦) (۳/ ۱٤۷).

معِيں (لاَرَّجِي (الْنَجَنَّرِيَّ (لَسِكَتِرُ) (اِنْزِرُ الْاِزِوَى كِرِسَى



فى خدرها، وإذا كره شيئًا عُرف فى وجهه (١)، وكان لا يثبت نظره فى وجه أحد، خافض الطرف لا يشافه أحدًا بما يكره حياء وكرم نفس، وكان لا يسمى رجلاً بلغ عنه شىء يكرهه: بل يقول، «ما بال أقوام يصنعون كذا»(٢).

وكان أحق الناس بقول الفرزدق:

# يغضى حياءً ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم

وكان أعدل الناس، وأعفهم، وأصدقهم لهجة، وأعظمهم أمانة، اعترف له بذلك محاوروه وأعداؤه، وكان يسمى قبل نبوته الأمين، ويُتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام.

وكان أشد الناس تواضعًا، وأبعدهم عن الكبر، يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك وكان يعود المساكين، ويجالس الفقراء، ويجيب دعوة العبد، ويجلس في أصحابه كأحدهم، قالت عائشة: كان يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته (٣)، وكان بشرًا من البشر يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه (٤).

كان أوفى الناس بالعهود، وأوصلهم للرحم، وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس، وأحسن الناس عشرة وأدبًا، وأبسط الناس خلقًا، أبعد الناس من سوء الأخلاق، لم يكن فاحشًا، ولا متفحشًا، ولا لعانًا، ولا صخابًا في الأسواق، ولا يجزى السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح (٥)، وكان لا يدع أحدًا يمشى خلفه، وكان لا يترفع على عبيده وإمائة في مأكل ولا ملبس، ويخدم من خدمه، ولم يقل لخادمه أُفً قط، ولم يعاتبه على

عبى (الرَّحِيُّ (الْمُجَنَّدِيُّ (اِسُكَتِرَ) (اِنْجِرُ) (اِنْزِوَکَسِسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۵۶۲)، ومسلم (۲۷) (۲۳۲۰)، وابن ماجه (۱۸۰۶)، وأحمد (۱۱۷۰۰) (۳/۷۱).

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الخلق الحميد في أحاديث كثيرة، انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري (۷۵۰)، وصحيح مسلم (۵) (۱٤٠١)، وسنن أبي داود (٣٩٣٠)، وسنن ابن ماجه (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٤٨٦١) (٢/٦٦٦)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٤٨٢)، وأبو الشيخ (ص٢١)، وأبو يعلى (٣/٣٥٦)، وصححه ابن حبان (٢١/٦٥٦)، والألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٤١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٦٣٠٤) (٦/ ٢٥٦)، والترمذي في «الشمائل» (٣٤٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٧)، وصححه ابن حبان (١٢/ ٥٦٧٥)، والألباني في «الصحيحة» (٢/ ٦٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٠١٧)، وفي «الشمائل» (٣٣٠)، وأحمد (٢٥٥٢٤) (٢/١٧٤) من حديث عائشة وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وبنحوه أخرجه البخاري (٢١٢٥)، وأحمد (٢/١٧٤) من حديث عبد الله بن عمرو.



فعل شيء أو تركه (١)، وكان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرًا لفقره.

وعلى الجملة فقد كان النبى عَلَيْهِ مُحلَّى بصفات الكمال المنقطعة النظير، وأدَّبه ربه فأحسن تأديبه، حتى خاطبه مثنيًا عليه فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم:٤]، وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس، وحببه إلى القلوب، وصيره قائدًا تهوى إليه الأفئدة، وألان من شكيمة قومه بعد الإباء، حتى دخلوا في دين الله أفواجًا (٢).

وحسبُه أن الله (عز وجل) جمع له ذلك كله بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم:٤].

# أسماء النبى علي وكناه

عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أن رسول الله على قال: "إن لى أسماء. أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذى يُحشر الناس على قدمى. وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد». وقد سماه الله رءوفًا رحيمًا (٣).

\* قال الإمام النووى: قوله على: (وأنا الماحى الذى يُمحى بى الكفر) قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب، وما زوى له على من الأرض، ووعد أن يبلغه مُلك أمته. قالوا: ويحتمل أن المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة، والغلبة كما قال تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ ﴾ [الفتح: ٢٨]، وجاء في حديث آخر تفسير الماحى بأنه الذى مُحيت به سيئات من اتبعه فقد يكون المراد بمحو الكفر هذا، ويكون كقوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الانفال: ٣٨]، وفي الحديث الصحيح «الإسلام يهدم ما كان قبله»(٤).

\* قوله: "وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على عقبى" أي على أثرى، أي أنه يُحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى "يحشر الناس على قدمي" ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر، إشارة إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٦٨)، ومسلم (٢٣٠٩)، وأحمد (١٠١٠) (٣/ ١٠١) وغيرهم من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص:٥٣٢: ٥٣٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٥) (٢٣٥٤) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووى (١٥٣/١٥).

عبر (الرَّحِمَى (الْبَحِّرَي (سِكنتر) (انغِرُ (الِنووکيسِت



أنه ليس بعده نبي ولا شريعة.

\* وأما العاقب ففسره في الحديث بأنه ليس بعده نبى أي جاء عقبهم.

قال الحافظ: والذي يظهر أنه أراد أن لى خمسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد قبلي، أو معظمه أو مشهوره في الأمم السابقة لا أنه أراد الحصر فيها.

قال عياض: حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله، وإنما تسمى بعض العرب محمدًا قرب ميلاده، لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيًا سيبعث في هذا الزمان يسمى محمدًا، فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك(١).

\* وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله علي وهو الصادق المصدوق.

وفي التوراة: أنه حرز للأميين، وأن اسمه المتوكل.

ومن أسمائه الأمين، وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته.

ومن أسمائه الفاتح وقثم(7).

وقال على بن زيد بن جدعان: تذاكروا أحسن بيت قالته العرب، فقالوا قول أبى طالب في النبي على :

وشق له من اسمــه ليُجله فذو العرش محمود وهذا محمد (٣).

\* ومن أسمائه كذلك: المقفى ونبى التوبة ونبى المرحمة.

عن أبى موسى الأشعرى قال: كان رسول الله ﷺ يسمى لنا نفسه أسماء. فقال: «أنا محمد، وأحمد والمقفى، والحاشر، ونبى التوبة، ونبى الرحمة»(٤).

قال النووى: وأما (نبى التوبة ونبى الرحمة ونبى المرحمة) فمعناها متقارب ومقصودها أنه على جاء بالتوبة وبالتراحم قال الله تعالى: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]، ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْ حَمَةَ ﴾ [البلد: ١٧]، والله أعلم. وفي حديث آخر (نبى الملاحم)، لأنه على بعث بالقتال قال العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء مع أن له على الملاحم الملاحم

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) القثم: المجتمع الخلق وقيل الجامع الكامل وقيل الجموع للخير كما في النهاية.

<sup>(</sup>٣) السيرة للذهبي (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٦) (٢٣٥٥) كتاب الفضائل.

رَفَّحُ معبس (لرَّحِمُجُ (اللَّجَسِّ يَ (أَسِلَنَسَ (النَّبِنُ (الِفِرْد وكريس

أسماء غيرها كما سبق، لأنها موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السالفة(١).

ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق «الشاهد، والمبشر، النذير المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير». وفيه أيضاً: «المذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين، والمزمل، والمدثر». وتقدم في حديث عمرو بن العاص «المتوكل» ومن أسمائه المشهورة «المختار، المصطفى، والشفيع، والمشفع، والصادق والمصدوق».

وغير ذلك. قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية: قال بعضهم: أسماء النبي على عدد أسماء الله الحسني تسعة وتسعون إسمًا (٢).

أما كنيته على فكان في يكنى أبا القاسم بولده القاسم، وكان أكبر أولاده واختُلف هل مات قبل البعثة أو بعدها... عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى في في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبى في فقال: سموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى "").

قال الحافظ: وقد اختلف في جواز التكنى بكنيته ﷺ فالمشهور عن الشافعي المنع على ظاهر هذه الأحاديث، وقيل: يختص ذلك بزمانه، وقيل بمن تسمى باسمه(٤).

\* قال الإمام ابن القيم: وأسماؤه على نوعان:

أحدهما: خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل، كمحمد، وأحمد، والعاقب، والحاشر، والمقفى، ونبى الملحمة.

والثانى: ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله، ونبيه، وعبده، والشاهد، والمبشر، والنذير، ونبى الرحمة، ونبى التوبة.

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم، تجاوزت أسماؤه المائتين، كالصادق، والمصدوق، والرؤوف الرحيم، إلى أمثال ذلك(٥).

\* \* \*

رَفْعُ بعبر (لرَّحِيْ (النَّجَرِّ) (سُرِكْتُر) (النِّرِثُ (الِفِرُوفَ مِرِسَى

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي [٥٥/ ١٥٤: ١٥٥].

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (٦/ ٦٤٣ ـ ٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦/ ٦٤٧) المناقب.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (١/ ٨٨).

عبن (الرَّحِمْ) (النَّجَنَّ يُ

السيكترك لانتيرك اليفرد وكريس



# أزواج النبي على (أمهات المؤمنين)

أولاهن خديجة بنت خُويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة، ولها أربعون سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهى التى آزرته على النبوة، وجاهدت معه، وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تُعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين.

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة.

ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله على عائشة بنت أبى بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال: «هذه زوجتك»(۱) تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين، ولم يتزوج بكراً غيرها، وما نزل عليه الوحى في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي على يرجعون إلى قولها ويستفتونها.

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه... وذكر أبو داود أنه طلقها، ثم راجعها(٢).

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، من بنى هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين.

ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبى أمية القرشية المخزومية، واسم أبى أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتًا.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي بإسناد صحيح.

ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَّنْهَا وَعَرًا زَوَّجُنَاكَهَا ﴾ [الأحزاب:٣٧] وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي ﷺ، وتقول: زوَّجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات(١).

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذى زوَّجها لرسوله من فوق سماواته، وتوفيت فى أول خلافة عمر بن الخطاب. وكانت أولاً عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله على تبناه، فلما طلقها زيد، زوَّجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته فى نكاح أزواج من تبنوه ـ وبخاصة وأن الإسلام أبطل التبنى بعد ذلك ـ.

وتزوج ﷺ جویریة بنت الحارث بن أبی ضرار المصطلقیة، وکانت من سبایا بنی المصطلق، فجاءته تستعین به علی کتابتها، فأدی عنها کتابتها وتزوجها.

ثم تزوج أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها هند، تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشى أربعمائة دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت فى أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر.

وتزوج على صفية بنت حُيى بن أخطب سيد بنى النضير من ولد هارون ابن عمران أخى موسى ، فهى ابنة نبى، وزوجة نبى، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من السبى أمة فأعتقها، وجعل عنقها صداقها، ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهى آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح.

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها، ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس، وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله لله لا يعرفون هذا، بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه، فأعاذها ولم يتزوجها،

عبى لائرَجِيُ لاهنجَنَّ يُّ لأَسِكْشَ لاهَيْرُ لاهِزُو وكريست

<sup>(</sup>۱) أخرج البخارى (۱۳/ ۳٤۷) في التوحيد عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي فلي يقول: «اتق الله، وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله فلي كاتمًا شيئًا، لكتم هذه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي فلي تقول: «زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» وأخرجه الترمذي (٣٢١٠).



وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضًا، فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن ، هذا هو المحفوظ، والله أعلم(١).

ولا خلاف أنه على توفى عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وصفية، وأم حبيبة، وميمونة، وسودة، وجويرية.

وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته على زينب بنت جحش سنة عشرين، وآخرهن موتًا أم سلمة، سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد، والله أعلم.

وقال النووى رحمه الله: أولهن خديجة، ثم سودة ، ثم عائشة، ثم حفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية، فهؤلاء التسع بعد خديجة توفى عنهن ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولا تزوج بكراً غير عائشة، وأما اللاتي فارقهن في حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن.

وكان له سريتان: مارية وريحانة بنت زيد، وقيل بنت شمعون ثم أعتقها. روينا عن قتادة قال: «تزوج النبي على خمس عشرة امرأة ، فدخل بثلاث عشرة، وجمع بين إحدى عشرة وتوفى عن تسع»(٢).

### أولاد النبي ﷺ

قال النووي رحمه الله:

كان له على الطيب والطاهر، لأنه ولد بعد النبوة وقيل النبوة، وتوفى وهو ابن سنتين، وعبد الله وسمى الطيب والطاهر، لأنه ولد بعد النبوة وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله والصحيح الأول (٣). والثالث: إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمان، ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر.

وكان له أربع بنات:

زينت تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد.

رَفَعُ عِبِي (لرَّحِمِجُ (الْهُجَنِّ يُّ (سِيلَتِي) (المَّمِنُ (الِفِرُو وكريس

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ١٠٥: ١١٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) ورجحه ابن حزم في جوامع السيرة (٤٠).

وفاطمة تزوجها على بن أبي طالب رضى الله عنه.

ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان، تزوج رقية، ثم أم كلثوم، وتوفيتا عنده، ولهذا سُمى ذا التورين، توفيت رقية يوم بدر فى رمضان سنة اثنتين من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم فى شعبان سنة تسع من الهجرة فالبنات أربع بلا خلاف، والبنون ثلاثة على الصحيح. وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وجاء أن فاطمة أسن من أم كلثوم (۱).

وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده ستة أشهر على الأصح الأشهر.

# صفة النبي على التوراة وتبشير اليهود به

\* عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما، فقلت: «أخبرنى عن صفة رسول الله في التوراة، فقال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وحرزًا للأميين (٢)، أنت عبدى ورسولى، سميتك المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق (٣)، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء (١) بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا» (٥).

\* وعن سلمة بن سلامة بن وقش (رضى الله عنه) وكان من أصحاب بدر قال: «كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث النبي على بسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنًا على بُردة مضطجعًا فيها بفناء أهلى فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان، لا يرون أن بعثًا كائن بعد الموت.

<sup>(</sup>١) باختصار من تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) حرزًا للأميين: حافظًا لهم.

<sup>(</sup>٣) السخاب: رفع الصوت بالخصام.

<sup>(</sup>٤) حتى يقيم به الملة العوجاء: ملة إبراهيم التي غيرتها العرب عن استقامتها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى في كتاب البيوع في الأسواق: (٢١٢٥)، وفي التفسير حديث: ٤٨٣٨ بعب (الرَّحَلِيُ (النَّجُنُ يُّ الْمُؤُولِيُ مِنْ النَّمِ النَّمِ النِّمُ النَّمِ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمِ النَّمَ النَّمِ النَّمَ النَّمِ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّلِمُ النَّمَ النَّهُ النَّلِمُ النِّمُ النَّمِ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النِّمِ النِّمِ النِّمَ النَّلِمُ النَّلِمُ الْمَالِمُ النَّلِمُ النَّمِ النَّمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَ



فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنًا أنّ الناس يُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار، ويُجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذى يحلف به، ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور(١) في الدنيا يحمونه، ثم يدخلونه إياه، فيطبق به عليه(٢)، وأن ينجو من تلك النار غداً.

قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبى يُبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن.

قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلى ـ وأنا من أحدثهم سنًا \_ فقال: إن يستنفذ (٣) هذا الغلام عمره يدركه».

قال سلمة: «فوالله ما ذهب الليل والنهار، حتى بعث الله تعالى رسوله رسي الله وهو حى بين أظهرنا، فآمنا به، وكفر به بغيًا وحسدًا، فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذى قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى: وليس به (٤).

\* وعن كعب الأحبار قال: "إنى أجد فى التوراة مكتوبًا: محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ، لا سخاب فى الأسواق، ولا يجزى السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحمادون، يحمدون الله فى كل منزلة، ويكبرونه على كل نجد يأتزرون إلى أنصافهم، ويوضئون أطرافهم، صفهم فى الصلاة، وصفهم فى القتال سواء مناديهم ينادى فى جو السماء، لهم فى جوف الليل دوى كدوى النحل، مولده بمكة، ومهاجره بطابة، وملكه بالشام»(٥).

<sup>(</sup>١) التنور: الفرن.

<sup>(</sup>٢) يطبق به عليه: يغلق عليه.

<sup>(</sup>٣) يستنفذ: يعيش عمره.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن هشام في السيرة: (١/ ٢١٢) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن محمود بن لبيد، عن سلمة به، فصرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبة التدليس». ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد في المسند: (٣/ ٢٧)، والطبراني في الكبير حديث: (٣/ ٣٦)، والبخاري في التاريخ الكبير: (٢/ ٢/ ٨٨ - ٣٩)، وأبو نعيم في الدلائل: (١٩١)، والحاكم في المستدرك: (٣/ ٤١٧)، والبيهقي في الدلائل: (١٩٨) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع: (٨/ ٢٣). رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع». فالحديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي في المقدمة: (١/ ٤ ـ ٥) من طريق الأعمش عن أبي صالح قال: قال كعب: ورجاله ثقات، وجاء في دلائل النبوة للبيهقي: (١/ ٣٧٧)، عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار ـ وذكر =



عبر (الرَّحِمْ الْمُخِثِّرِيُّ

لأسكتن لانئي لإلغ ووكيس

#### إخبار الكهان عن بعثة النبي عَلَيْةِ

\* عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «ما سمعت عمر بشىء قط يقول: إنى
 لأظنه كذا، إلا كان كما يظن.

بینما عمر جالس إذ مر به رجل جمیل، فقال عمر: «لقد أخطأ ظنی أو إن هذا علی دینه فی الجاهلیة، أو لقد كان كاهنهم، على الرجل، فدعی له، فقال له ذلك.

فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلاً مسلماً. قال: فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوماً في السوق، جاءتني أعرف منها الفزع، فقالت:

ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها (۱) ولحوقها بالقلاص (۲) وأحلاسها

قال: صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم، إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخًا قط أشد صوتًا منه يقول: يا جليح (٣)، أمر نجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله. فقمت، فما نشبنا أن قيل: هذا نبى (١٠).

\* وعن جابر (رضى الله عنه) قال: «إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله على أن امرأة كان لها تابع (ه) قال: فأتاها في صورة طير، فوقع على جذع لهم، قال فقالت: ألا

<sup>=</sup> شبيهًا بهذا البيهةي وقد جاء عند الدارمي: (١/٦)، من طريق معاوية بن صالح عن أبي فروة، عن ابن عباس، أنه سأل كعب الأحبار.

<sup>(</sup>١) يأسها من بعد إنكاسها: بأسها من الاستماع أو استراق السمع بعد أن كانت ألفته، فانقلبت عن الاستراق وقد يئست من السماع.

<sup>(</sup>٢) القلاص: جمع قلوص: وهي الفتية من النياق.

<sup>(</sup>٣) جليح: الوقح المكافح بالعداوة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في فضائل الصحابة، باب إسلام عمر: ٣٦٥٣، ومناقب الأنصار: (٣٨٦٦)، والبيهقى في الدلائل: (٢٤٨/٢). وابن أبي خيثمة في تاريخه، والروياني في مسنده، كما عزاه إليهما ابن حجر في الإصابة: (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) التابع: الصاحب من الجن.



تنزل فنخبرك وتخبرنا، قال: إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا، ومنع منا القرار(١)»(٢).

# حالة المجتمع الجاهلي قبل بعثة الحبيب علية

لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الإنساني قاطبة، والعالم العربي بصورة خاصة كان يعيش في دياجير ظلام الظلم والجهل، وظلمات الطغيان والاستبداد، تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شرقًا، والرومانية غربًا. ويؤكد هذه الحقيقة قول الحبيب محمد على (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»(٣). فالأحوال متردية ساقطة هابطة في العالم الإنساني، بأسره، لا سيما في العالم العربي حيث الفساد في كل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصادية، والاجتماعية كالدينية الكل سواء(١).

\* وقد كانت مكة على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والمآثم، وكان الرجال يحيون فيها أمثلة قوية لنضج الأهواء وشلل الأفكار، أو نمائها في ظل الهوى الجامح ولخدمته وحده.

كفر بالله واليوم الآخر، إقبال على نعيم الدنيا في التشبع منه، رغبة عميقة في السيادة والعلو ونفاذ الكلمة... عصبيات طائشة تسالم وتحارب من أجل ذلك، تقاليد متوارثة توجه نشاط الفرد المادي والأدبي... من الخطأ أن تحسب مكة يومئذ قرية منقطعة عن العمران في صحراء موحشة، لا تحس من الدنيا إلا الضرورات التي تمسك عليها الرمق، كلا. إنما شبعت حتى بطرت، وتنازعت الكبرياء حتى تطاحنت عليها، وكثر فيها من تغلغل الإلحاد في أغوار نفسيه حتى عز إخراجه منه. فهم من بين عم عن الصواب أو جاحد له، وفي هذا المجتمع الذي لم ينل حظاً يُذكر من الحضارة العقلية، بلغ غرور الفرد مداه، ووجد من يسابق فرعون عنوه وطغواه.



<sup>(</sup>١) القرار: الاستقرار.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند: (۳/ ۳۵٦)، عن طريق إبراهيم بن أبي العباس أبو المليح، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل به، وأبو نعيم في الدلائل: (۱۰۷/۱) حديث: (۹٫)، وابن سعد في الطبقات: (۱/ ۱۸۹)، وقال الهيثمي في المجمع: (۱/ ۲٤٣)؛ رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجاله وثقوا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم وأحمد - صحيح الجامع (٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) هذا الحبيب يا منحب (ص: ٢٣).



قال عمرو بن هشام معللاً كفره برسالة محمد عليه الصلاة والسلام: زاحمنا بنى عبد مناف فى الشرف، حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدًا إلا أن يأتينا وحى كما يأتيه، وزعموا أن الوليد بن المغيره قال لرسول الله على كانت النبوة حقًا لكنت أولى بها منك، لأنى أكبر منك سنًا وأكثر منك مالاً(١).

 « وفى حديث أم سلمة رضى الله عنها فى قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر رضى الله عنه للنجاشى وقوله:

«أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، يأكل القوى منا الضعيف، فكنًا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده، ونخلع (٢) ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة (٣).

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب، فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٠](٤).

فلما اكتظت الأرض بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا المصلح المرتقب، وكان هناك رجال ممن ينكرون الجهالة السائدة يستشرفون للمنصب الجليل، ويتمنون لو اختيروا له، منهم أمية بن أبى الصلت الذى جعل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له من محامد، حتى قال رسول الله على فيه «كاد أمية أن يُسلم»(٥).

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه: ردفت رسول الله على يومًا فقال: هل معك من شعر

<sup>(</sup>١) فقه السيرة (ص:٢٥ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) نخلع: نترك.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمى في المجمع (٦/ ٢٤ ـ ٢٧): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع ـ فالحديث بهذا صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٥٢٤) المناقب/ باب: قصة زمزم وجهل العرب.

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث رواه البخارى (١٠/ ٥٥٣) الأدب، ومسلم (١٣/١٥) الشعر. وأوله: «أصدق كلمة قالها شاعر»، واقتصر الترمذي على الجزء الأول منه (١٠/ ٢٩١) الأدب.



أمية بن أبى الصلت: قلت: نعم. قال: هيه، فأنشدته بيتًا فقال: هيه، حتى أنشدته مائة ست(١).

#### العادات السيئة في المجتمع الجاهلي

من جملة العادات السيئة التي هبطت بالمجتمع العربي قبل الإسلام هي:

- (١) القمار والمعروف بالميسر، وهذه عادة سكان المدن في الجزيرة كمكة والطائف وصنعاء وهجر ويثرب ودومة الجندل وغيرها وقد حرمه الإسلام بآية سورة المائدة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَقُلْحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].
- (۲) شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنها، وكان هذا عادة أهل المدن من أغنياء، وكبراء وأدباء وشعراء، ولما كانت هذه العادة متأصلة فيهم متمكنة من نفوسهم حرمها الله تعالى عليهم بالتدريج شيئًا فشيئًا، وذلك من رحمة الله تعالى بعباده فله الحمد وله المنة.
- (٣) نكاح الاستبضاع وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب لها أشراف الرجال وخيارهم نسبًا وأدبًا ليطؤها من أجل أن تنجب ولدًا يرث صفات الكمال التى حملها أولئك الواطئون لها.
- (٤) وأد البنات وهى أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حيَّة فى التراب خوف العار. وجاء فى القرآن الكريم التنديد بهذا العمل وتقبيحه وذلك بذكر توبيخ فاعله يوم القيامة. قال تعالى من سورة التكوير: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتُ ﴿ آَكِ بِأَى ذَنْبٍ قَتِلَتْ ﴾ ؟ [التكوير: ٨، ٩].
- (٥) قتل الأولاد مطلقًا ذكورًا كانوا أو إناتًا، وذلك عند وجود فقر وحالة مجاعة، أو للجرد توقع فقر شديد عندما تلوخ في الأفق آثاره لوجود مَحْل وقحط بانقطاع المطر أو

حبر (الرَّيِّي) (النَّجَنَّريُّ (أَسِكَتَرَ (المَيْرُُ (الِعِزْدَ وَكُسِسَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱/۱۰) الشعر وقال النووى: ومقصود الحديث أن النبى على استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز إنشاد الشعر الذى لا فحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيره، وأن المذموم من الشعر الذى لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبًا على الإنسان فأما يسيره فلا باس بإنشاده وسماعه وحفظه ـ شرح النووى على صحيح مسلم هامش (١٢/١٥).

قلته. فحرم الإسلام هذه العادة السيئة القبيحة بقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاقٍ ﴾ [الإسراء: ٣١]. والإملاق شدة الفقر وعظمه.

- (٦) تبرّج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارّة بالرجال الأجانب متغنجة (١) في مشيتها متكسِّرة كأنها تعرض نفسها وتُغرى بها غيرها.
- (٧) اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال وذلك بالاتصال بهم وتبادل الحب معهم في السر وهم أجانب عنهن، فحرم الإسلام هذه العادة بقوله تعالى: ﴿ وَلا مُتَخِذَاتِ مَا النساء: ٢٥]، وحرم على الرجال ذلك بقوله: ﴿ وَلا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: ٥].
- (٨) إعلان الإماء عن البغى بهن وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على باب منزلها لتُعرف أنها بغى ويغشاها الرجال وتأخذ على ذلك أجرًا أى مالاً مقابل الاستبضاع.
- (٩) العصبية القبلية وهى مبدأ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» فجاء الإسلام فأمر بنصرة الأخ المسلم قريبًا كان أو بعيدًا، إذ الأخوة المعتبرة هنا هى أخوة الإسلام. ونصرته إذا كان مظلومًا بدفع الظلم عنه، ونصرته إذا كان ظالمًا بمنعه من الظلم وحجزه عنه، قال رسول الله على رواية البخارى: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، فقيل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا: فكيف أنصره إذا كان ظالمًا؟ قال: «تحجزه عن الظلم».
- (١٠) شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والنهب... فالقبيلة القوية تغير على الضعيفة لتسلُبها مالَها؛ إذ لم يكن لهم حكم ولا شرع يرجعون إليه في أغلب الأوقات وفي أكثر البلاد.

ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء التى وقعت بين عبس من جهة وذبيان وفزارة من جهة أخرى. وحرب البسوس حتى قيل: أشأم من حرب البسوس التى دامت كذا سنة وكانت بين بكر وتغلب. وحرب بعاث التى وقعت بين الأوس والخزرج بالمدينة النبوية قبيل الإسلام. وحرب الفجار التى دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة وقريش من جهة مقابلة، وسميت حرب الفجار لأنها وقعت فى الأشهر الحرم.

رَفَحُ حِب (لزَّعِمِيُ (النَجَنَّ يُّ (لِسِكْتَ) (النِّرُ) (الِنِوَى كِرِيبَ

<sup>(</sup>١) تغنجت المرأة: تدللت على زوجها بملاحة، كأنها تخالفه وليس بها خلاف.



(١١) عدم الامتهان تكبرًا وأنفةً؛ إذ كانوا لا يمتهنون الحدادة والحياكة والحجامة ولا الفلاحة، وإنما يسندون هذه المهن لإمائهم وعبيدهم. أما الأحرار فحسبُهم التجارة وركوب الخيل وشن الغارات وإنشاد الشعر والمفاخرات بالأحساب والأنساب.

هذه معظم العادات السيئة التي كانت في المجتمع العربي قبل الإسلام وهي كما مرّت تحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء (١).

## النكاح في الجاهلية

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها.

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها<sup>(۲)</sup>: أرسلى إلى فلان فاستبضعى<sup>(۳)</sup> منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.

ونكاح آخر: بجتمع الرهط<sup>(1)</sup> ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها<sup>(۵)</sup>، فإذا حملت، ووضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل.

والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها (٢)، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة (٧)، ثم ألحقوا ولدها

رَفْعُ

عِيں (لرَّحِي) (الْمُجَّنِّيُّ (سِكْنَرُ) (اِنْبِرُ) (اِنْفِرُو وَكُسِسَ

<sup>(</sup>١) هذا الحبيب يا محب (ص: ٣٠: ٣٢) / أبو بكر الجزائري.

<sup>(</sup>٢) الطمث: الحيض.

<sup>(</sup>٣) استبضعى: طلب الجماع حتى تحمل منه.

<sup>(</sup>٤) الرهط: الجماعة دون العشرة.

<sup>(</sup>٥) يصيبها: يجامعها.

<sup>(</sup>٦) جاءها: دخل عليها.

<sup>(</sup>٧) القافة: جمع القائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية.

بالذي يرون، فالتاطه(١) به، ودَعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بَعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم»(٢).

### العادات الحسنة في المجتمع الجاهلي

ومع تلك الجاهلية التي كان يعيش فيها المشركون إلا أنه كانت هناك باقة عطرة من العادات الحسنة نجملها فيما يلى:

- (١) الصَّدق والمراد به صدق الحديث وهو خُلق كريم عُرف به العرب في الجاهلية قبل الإسلام فزاده الإسلام تقريرًا وتمتينًا.
- (٢) قرى الضيف وهو إطعامه، وهو من الكرم الذي يُحمد صاحبه عليه، ويُحمد له ويثني به عليه فجاء الإسلام بتقريره وتأكيده إذ قال رسول الله عليه الإسلام بتقريره وتأكيده إذ قال رسول الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه».
- (٣) الوفاء بالعهود وعدم نكثها ومهما كلفت من ثمن وهو خُلق سام شريف وجاء الإسلام بتقريره وتأكيده قال تعالى: ﴿ وَالْمُوفِونَ بِعَهْدِهُمْ إِذًا عَاهَدُوا ﴾ في بيان صفات المؤمنين من سورة البقرة [١٧٧].
- (٤) احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبها، وعدم خفره مهما كانت الأحوال، وفي الحديث: «أجرنا من أجرت يا أم هانئ» وأجار المسلمون أبا العاص بن الربيع وهو مشرك حتى دخل المدينة واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة ثم أسلم بعد.
- (٥) الصبر والتحمل. حتى قالوا: «تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها» وجاء الإسلام فزاد هذا الخلق قوة ومتانة. وفي القرآن: ﴿ اصُّرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وفي الحديث: «من صبر ظفر».
- (٦) الشجاعة والنجدة والأنفة وعدم قبول الذل والمهانة وهي خلال امتاز بها العرب نساءً ورجالاً، وفي أشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك.
- (٧) احترام الحرم والأشهر الحرم، بعدم القتال فيها إلا من ضرورة، وتأمين الوافدين إلى الحرم، ولو كانوا ذوى سوابق في الشر. رَفْعُ

<sup>(</sup>١) التاطه: استلحقه بنسبه.

بعِين (الرَّحِينِ) (النَّجِينِي (٢) أخرجه البخاري في النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولى: رقم (١٢٧٥). لأسكته لامتين لايغروف يس



- (٨) تحريمهم نكاح الأمهات والبنات.
  - (٩) اغتسالهم من الجنابة.
- (١٠) المداومة على المضمضة والاستنشاق.
- (١١) السواك والاستنجاء، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط.
  - (١٢) الختان للأطفال. والخفاض للبنات.
    - (١٣) قطعهم يد السارق اليمني.
      - (١٤) الحج والعمرة.

فهذه جملة من العادات الحسنة الحميدة التي عُرف بها العرب في الجاهلية قبل الإسلام. وإنها وإن لم تكن عامة في كل فرد فإنها الطابع العام على غالبيتهم ولولا إرادة الاختصار، وثقة القارئ فيما أقدمه له لذكرت شواهد ذلك من كلامهم ووقائعهم نظمًا ونثرًا، وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان بن حرب لما حضر عند هرقل ملك الروم بالشام وسأله عن النبي على لم يكتمه شيئًا عما سأله عنه، مع العلم بأنه ما زال مشركًا وفي حرب مع الإسلام والمسلمين (۱).

### الباحثون عن الحقيقة

لقد حفل التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الدين الحق، وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفيس، فصاروا مضرب الأمثال، وحجة لله على خلقه أن من انطلق باحثًا عن الحق مخلصًا لله تعالى، فإن الله ـعز وجل ـ يهديه إليه، ويمن عليه بأعظم نعمة في الوجود. نعمة الإسلام(٢).

وها نحن على موعد مع هذا الصحابى الجليل الذى سلك الدروب والشعاب والبلدان باحثًا عن الحق وتأبى همته العالية أن تجعله يتخاذل عن هذا المطلب العالى لحظة واحدة.

وأنا في الحقيقة أهدى تلك القصة إلى مسلمى زماننا الذين لا يعرفون قدر نعمة الإسلام \_ إلا من رحم الله \_ فإذا تعارض الدين مع الدنيا طرحوا الدين جانبًا ووضعوا

رِي عبر لاترَّجِي لهُجُنِّريًّ لأسِكتر لانبْرُ لاِنزو وكريس

<sup>(</sup>١) هذا الحبيب يا محب (ص: ٣٤: ٣٤).

<sup>(</sup>٢) علو الهمة/ محمد إسماعيل (ص:٢١٧).

يَرَفَعُ

عبر (الرَّحِيُ (النَّجَنَّى)

كأسيكتم لافتيرك لإفزوف يسيبي

الدنيا نُصب الأعين وفوق الرؤوس - ولا حول ولا قوة إلا بالله -(١).

\* عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: حدثنى سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: "كنت من أهل فارس من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جَىّ، وكان أبى دهْقان أرضه (٢)، وكان يحبنى حبًا شذيدًا لم يحبه شيئًا من ماله ولا ولده، فما زاله به حبه إياى حتى حبسنى فى البيت كما تُحبس الجارية. واجتهدت فى المجوسية حتى كنت قطن النار (٦) (الذى يوقدها) ولا يتركها تخبو ساعة، فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئًا لا ما أنا فيه، حتى بنى أبى بنيانًا له ، وكانت له ضيعة فيها بعض العمل، فلعانى فقال: أى بنى، إنه قد شغلنى ما ترى من بنيانى عن ضيعتى هذه، ولا بدً لى من إطلاعها، فانطلق إليها فأمرهم بكذا وكذا ولا تحتبسن عنى، فإنك إن احتبست عنى شغلتنى عن كل شىء... فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة النصارى، فسمعت أصواتهم فيها، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت أنظر فأعجبنى ما رأيت من حالهم. فوالله مازلت جالسًا عندهم حتى غربت الشمس.

وبعث أبى فى طلبى فى كل وجهة حتى حئته حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته، فقال أبى: أين كنت؟ ألم أكن قلت لك؟ فقلت: يا أبتاه مررت بناس يقال لهم النّصارى، فأعجبنى صلواتهم ودعاؤهم، فجلست أنظر كيف يفعلون. فقال: أى بنى دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت: لا والله ما هو بخير من دينهم، هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعون ويصلون له، ونحن إنما نعبد نارًا نوقدها بأيدينا، إذا تركناها ماتت. فخافنى، فجعل فى رجلى حديدًا، وحبسنى فى بيت عنده، فبعثت إلى النصارى، فقلت فخافنى، فأمن هذا الدين الذى أراكم عليه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنونى، قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس فى تجارتهم.

فبعثوا إلى أنَّه قد قدم علينا تجار من تجارنا. فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل بعثوا إلى بذلك، فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت بهم، فانطلقت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها، قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقُف صاحب الكنيسة(١). فحئته، فقلت له: أحببت أن أكون معك في كنيستك، وأعبد الله

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول 總 (٢/ ٨٥ \_ ٨٦) / للمصنف.

<sup>(</sup>٢) دهقان أرضه: شيخ قريته العارف بها بالفلاحة وما يصلح بالأرض من الشجر يُلجأ إليه في معرفة ذلك.

 <sup>(</sup>٣) قطن النار: خادمها الذي يخدمها، ويمنعها من أن تنطفئ لتعظيمهم إياها.

<sup>(</sup>٤) الاستفف: هو عالم النصاري الذي يقيم لهم أمر دينهم.



معك، وأتعلم منك الخير. قال: فكن معي.

قال: فكنت معه، وكان رجل سوء؛ كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها. فإذا جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين. فأبغضته بغضاً شديدًا لما رأيت من حاله، فلم ينشب أن مات، فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم: إن هذا رجل سوء؛ كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين. فقالوا: وما علامة ذلك؟ فقلت: أنا أُخرج لكم كنزه. فقالوا: فهاته. فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقًا (فضة). فلما رأوا ذلك قالوا: والله لا يُدفن أبدًا. فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. فلا والله يا ابن عباس، ما رأيت رجلاً قط لا يصلى الخمس أرى أنه أفضل منه أشد اجتهادًا، ولا أزهد في الدنيا، ولا أدأب (١) ليلاً ولا نهارًا منه. ما أعلمني أحببت شيئًا قط قبله حبه. فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة.

فقلت: يا فلان، قد حضرك ما ترى من أمر الله، وإنى والله ما أحببت شيئًا قط، حُبك، فماذا تأمرنى؟ إلى من توصينى؟ فقال: أى بنى، والله ما أعلمه إلا رجلاً بالموصل فأته، فإنك ستجده على مثل حالى.

فلما مات (وغيب) لحقت بالموصل، فأتيت صاحبها، فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنيا، فقلت له: إن فلانًا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فأقم أي بني. فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه، حتى حضرته الوفاة. فقلت: له: إن فلانًا أوصاني إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني فقال: والله ما أعلمه، أي بني، إلا رجل بنصيبين وهو على مثل ما نحن عليه، فالحق به، فلما دفناه. لحقت بالآخر فقلت له: يا فلان، إن فلانًا أوصاني إلى فلان، وفلان أوصاني إليك. قال: فأقم يا بني. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا فلان، إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى، وقد كان فلان أوصاني إلى فلان، وأوصاني فلان إلى فلان، وأوصاني فلان إلى فلان، وأوصاني فلان إلى فلان، وأوصاني فلان إلى مثل مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم، فأته، فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه

فلما واريته (٢)، خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية، فوجدته على مثل

عبى (لرَّحِيُ الْهُجُنِّي يُّ (سِكنَهُ الْائِنْ الْإِنْ وَكُرِسَى

رَفْعُ

<sup>(</sup>١) أدأب: أحرص.

<sup>(</sup>٢) واريته: دفنته.

حالهم، فأقمت عنده، واكتسبت حتى كان لى غنيمة وبقرات. ثم حضرته الوفاة. فقلت: يا فلان، إن فلانًا كان أوصانى إلى فلان، وفلان إلى فلان، وفلان إليك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصينى؟

قال: أى بنى، والله ما أعلمه بقى أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه. ولكنه قد أظلك زمان نبى يُبعث من الحرم، مهاجره بين حَرَّتَيْن (١)، إلى أرض سبخة ذات نخيل، وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة. فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه.

فلما واريناه، أقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب، فقلت لهم: تحملونى معكم حتى تقدموا بى أرض العرب، وأعطيكم غنيمتى هذه وبقراتى؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إياها، وحملونى حتى إذا جاءوا بى وادى القرى ظلمونى فباعونى عبداً من رجل من يهود، بوادى القرى أوالله لقد رأيت النخل، وطمعت أن تكون البلد الذى نعت لى صاحبى وما حقت عندى، حتى قدم رجل من بنى قريظة، من يهود وادى القرى، فابتاعنى من صاحبى الذى كنت عنده، فخرج بى حتى قدم المدينة. فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعته، فأقمت فى رق مع صاحبى.

وبعث الله رسوله على ، بحة لا يُذكر لى شيئًا من أمره مع ما أنا فيه من الرِّق حتى قدم رسول الله على قباء، وأنا أعمل لصاحبى فى نخلة له. فوالله إنى لفيها إذ جاء ابن عم له، فقال: يا فلان قاتل الله بنى قَيْلة (٢)، ووالله إنهم الآن لفى قباء مجتمعون على رجل من مكة، يزعمون أنه نبى، فوالله ما هو إلا أن سمعتها، فأخذتنى «العرواء» \_ «الرعدة» حتى ظننت لأسقطن على صاحبى. ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولاى يده، فلكمنى لكمة شديدة، وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل قبل عملك. فقلت: لا شيء، إنما سمعت خبرًا فأحبب أن أعلمه. فلما أمسيت، وكان عندى شيءٌ من طعام، فحملته وذهبت به إلى رسول الله على ، وهو بقباء، فقلت: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح، وأن معك أصحابًا لك غرباء، وقد كان عندى شيء للصدقة، فرأيتكم أحق من بهذه البلاد (به) فها هو ذا فكل منه. فأمسك رسول الله على بيده، وقال: لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. فقلت في نفسي هذه خُلة مما وصف لى صاحبي.

<sup>(</sup>٢) بني قيلة: هم الأوس والخزرج ينسبون إلى أمهم قيلة بنت كاهل بن عذرة.



<sup>(</sup>١) الحرة: الأرض الصخرية ذات الحجارة السود كأنها أحرقت بالنار.



ثم رجعت، وتحول رسول الله على المدينة فجمعت شيئًا كان عندى ثم جئته به، فقلت: قد رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول الله على وأكل أصحابه. فقلت: هاتان خلتان.

ثم جئت رسول الله وهو يتبع جنازة وعلى شملتان لى وهو فى أصحابه، فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم فى ظهره، فلما رآنى رسول الله الله المنظر الى الخاتم فى ظهره، فلما رآنى رسول الله الله الخاتم بين كتفيه كما أستثبت شيئًا قد وصف لى، فوضع رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لى صاحبى فأكببت عليه أقبله وأبكى. فقال: تحول يا سلمان هكذا. فتحولت فجلست بين يديه. وأحب أن يسمع أصحابه حديثى عنه. فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك. فلما فرغت قال رسول الله الله كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة نخلة أحييها، وأربعين أوقية. وأعانني أصحاب رسول الله، بالنخل: ثلاثين ودية، وعشر، كل رجل منهم على قدر ما عنده. فقال لى رسول الله ودية، وعشر، كل رجل منهم على قدر ما عنده. فقال لى رسول الله على أختَّر لها(٢) فإذا فرغت فآذنى حتى أكون الذى أضعها بيدى.

معِس (الرَّحِيُّ (الْمُجَنِّرَيُّ (أُسِكنَتُ (الْمِيْرُ (الِفِرُووَكِيِسَ

<sup>(</sup>١) الودية: النخلة الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) فقر لها: أي أحفر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند: (٥/ ٤٤١ ـ ٤٤٤)، وابن هشام في السيرة: (١/ ٢٢٨ ـ ٢٣٥)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٩٢ ـ ٩٧) والخطيب في التاريخ: (١/ ١٦٤ ـ ١٦٩)، وأبو نعيم في دلائل النبوة: ١٩٩، وابن سعد في الطبقات: (٤/ ٧٥ ـ ٥٠)، والطبراني في الكبير برقم (٦٠٦٥)، جميعًا من طريق أبن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان به. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فزالت شبهة التدليس والإسناد حسن.



#### • بل ها هو زيد بن عمرو بن نفيل الذي كأن على الحنيفية السمحة:

\* عن ابن عمر (رضى الله عنهما): «أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقى عالمًا من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إنى لعلى أن أدين دينكم فأخبرني، فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله(١).

قال زيد: ما أفرُّ إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئًا، وأنَّى أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا، ولا يعبد إلا الله؟

فخرج زيد فلقى عالمًا من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئًا أبدًا، وأنَّى أستطيع؟ فهل تدلنى على غيره؟

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا، ولا يعبد إلا الله، فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه، فقال: اللهم إنى أشهد أنى على دين إبراهيم»(٣).

\* وعن أسماء بنت أبى بكر (رضى الله عنها) قالت: «رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندًا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيرى، وكان يحيى الموؤودة (١)، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها (٥)، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها » (١).

عِب (لاَرَّحِيُ الْهُجَّنِيَّ (لُسِلِتَمَ (النِّمِرُ (الِفِرُوکَ رِسَ

<sup>(</sup>١) الغضب: نزول العقاب والعذاب.

<sup>(</sup>٢) اللعنة: الابعاد من الرحمة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في مناقب الأنصار، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، رقم (٣٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) يحيى الموؤودة: يستبقيها ويفتديها بالمال حتى لا يدفنها أبوها.

<sup>(</sup>٥) مؤونتها: نفقتها.

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى فى مناقب الأنصار، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم (٣٨٢٨) فتح البارى: (٣/ ١٤٣) معلقًا، ووصله الحاكم فى المستدرك: (٣/ ٤٤٠) وقال: صحيح على شرط الشبخين، ولم يخرجاه، بل أخرجاه كما سبق ذكره، وقال الحافظ: وصله جماعة ذكرهم فى الفتن.

\* وعن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: "إن النبي في لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح (١) قبل أن ينزل على النبي الوحى، فقدمت إلى النبي في سفرة، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إنى لست آكل مما تذبحون على أنصابكم (٢)، ولا آكل إلا ما ذُكر اسم الله عليه.

وأن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارًا لذلك وإعظامًا له (٣).

قال ابن إسحاق: وحُدثت أن ابنه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعمر بن الخطاب ـ وهو ابن عمه ـ قالا لرسول الله ﷺ: أنستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعم فإنه يُبعث أمة وَحده (٤).

## قصة حفرزمزم

\* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه \_ قال: "قال عبد المطلب: إنى لنائم فى الحجر إذ أتانى آت فقال لى: احفر طيبة (٥٠). قلت: وما طيبة ؟ قال: ثم ذهب عنى.

قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برَّة (١)، قال: قلت وما بَرَّة؟ قال: ثم ذهب عني.

فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه: فجاءني فقال: احفر المضنونة (٧). قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني.

فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه: فجاءني فقال: احفر زمزم(^). قال:

رَفْعُ

عب (ارْبَحِيُ (الْبَخِنَّ يُ (سِيكُنَمُ (الِيْرُمُ (الِفِرُهُ وَكِيرِتَ

<sup>(</sup>١) بلدح: مكان في طريق التنعيم في مكة.

<sup>(</sup>٢) الأنصاب: أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في مناقب الأنصار، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم (٣٨٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (١٦٤٨) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) طيبة: مشتقة من الطيب، وبه سميت المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٦) برة: مشتقة من البر، والبر: هو الخير والطهارة.

<sup>(</sup>٧) المضنونة: الغالية النفيسة التي يضن بمثلها، أي يُبخل.

<sup>(</sup>٨) زمزم: أصل الزمزمة كلام بصوت لا يفهم، فشبه صوت الماء منها بالزمزمة.

قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدًا ولا تذم (١)، تسقى الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم (٢)، عند قرية النمل (٣).

قال: فلما بيَّن شأنها، ودل على موضعها، وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله (١) ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، وليس معه يومئذ ولد غيره، فحفر فيها، فلما بدا لعبد المطلب الطيُّ (٥) كبَر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقًا، فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خُصصت به دونكم ، وأُعطيته من بينكم. قالوا له: فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها، قال: فاجعلوا بينى وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بنى سعد بن هذيم، قال: نعم، وكانت بأشراف الشام.

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز، حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه، فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا عليهم، وقالوا: إنا بمفازة (٢) وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فقال عبد المطلب: إنى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه فى حفرته ثم واروه، حتى يكون آخرهم رجلاً واحداً، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه. فقالوا: نعم ما أمرت به.

فحفر كل رجل لنفسه حفرة، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشًا.

ثم ان عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن القاءنا بأيدينا هكذا للموت لا ضرب في الأرض، ولا نبتغي لأنفسنا لعجز فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا بعث (٧) عبد المطلب راحلته انفحرت من تحت خُفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب، وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه، واستسقوا حتى ملأوا

رَفَعُ معِس (الرَّحِمُجُ (الْهُجَّن يُّ (أُسِكِنَتُ (الْإِرُ (الْفِرُووكِرِيسَ

<sup>(</sup>١) لا تنزف: أي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها.

<sup>(</sup>٢) الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض.

<sup>(</sup>٣) قرية النمل: المكان الذي يجتمع فيه النمل.

<sup>(</sup>٤) المعول: الفأس.

<sup>(</sup>٥) الطي: حافة البئر.

<sup>(</sup>٦) المفارة: جمعها مفاوز: القفار، وسميت مفازة على جهة النفاؤل وقيل هي مشتقة من فوز الرجل إذا هلك.

<sup>(</sup>٧) بعث راحلته: اقامها من بروكها.



أسقيتهم، ثم دعا قبائل قريش ـ وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال ـ فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله، فجاءوا فشربوا، واستقوا كلهم، ثم قالوا: قد والله قضى لك علينا، والله ما نخاصمك في زمزم أبدًا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدًا. فرجع ورجعوا معه، ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم».

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن على بن أبي طالب في زمزم(١).

## قصة نذرعبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه

قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب بن هاشم - فيما يزعمون والله أعلم - قد نذر - حين لقى من قريش ما لقى عند حفر زمزم - لئن وُلد له عشرة نفر، ثم بلغوا معه حتى يمنعوه، لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه عشرة، وعرف أنهم سيمنعونه، جمعهم ثم أخبرهم بنذره، ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحًا ثم يكتب فيه اسمه، ثم ائتونى، ففغلوا ثم أتوه، فدخل بهم على هُبل فى جوف الكعبة، وكان هُبل - اسم الصنم - على بئر فى جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هى التى يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة.

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بنى هؤلاء بقداحهم هذه، وأخبره بنذره الذى نذر، فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذى فيه اسمه.

(٢) الشفرة: السكين.



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق بسنده، فقال: حدثنى يزيد بن حبيب المصرى، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن عبد الله اليزنى، عن عبد الله بن زرير أنه سمع على بن أبي طالب، فذكره....

انظر السيرة النبوية لابن هشام: (١/٢/١ \_ ١٥٥)، والسير والمغازى لابن إسحاق صفحة: (٢٤ \_ ٣٥) تحقيق سهيل زكار. والبيهقى في الدلائل: (١/٣٠ \_ ٩٥)، من طريق ابن إسحاق، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، فسنده صحيح، وله شاهد من مرسل الزهرى عند عبد الرزاق في المصنف، حديث رقم: (٩٧١٨)، (٥/ ٣١٤)، ورواه ابن سعد في طبقاته: (١/ ٨٣ \_ ٥٥) من طريق الواقدى، وهو ضعيف فالحديث بهذا صحيح من طريق البيهقى وابن هشام.

ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه؛ فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدًا حتى تعذر فيه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه حتى يذبحه. فما بقاء الناس على هذا؟

وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل، وانطلق به إلى الحجاز، فإن به عرافة لها تابع، فسلها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته.

فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها ـ فيما يزعمون ـ بخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه، وما أراد به ونذره فيه، فقالت لهم: ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله، فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها، فقالت لهم: قد جاءنى الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل، وكانت كذلك قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشراً من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح: فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، فقد رضى ربكم ونجا صاحبكم.

فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله؛ ثم قربوا عبد الله وعشراً من الإبل، وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشراً من الإبل؛ فبلغت الإبل عشرين.

....... إلى أن قال ... وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل مئة، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل؛ فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات؛ فضربوا على عبد الله وعلى الإبل، وقام عبد المطلب يدعو الله، فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا عادوا الثانية، وعبد المطلب قائم يدعو، فضربوا فخرج القدح على الإبل؛ ثم عادوا الثائنة، وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القدح على الإبل، فنُحرت ثم الثالثة، وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القدح على الإبل، فنُحرت ثم تركت لا يُصد عنها إنسان ولا يمنع(۱).

رَفَّحُ عِب (لرَّحِجُ إِلَى الْلَجُنَّنِيِّ (لِسِكنتر) (لِنَإِنُ (الِفِرَة وكريس

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية/ لابن هشام (١/ ١٣٦: ١٣٩) بتصرف.

قال الطبرى في تاريخه: حدثنى يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبره أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته، ففعلت ذلك الأمر، فقدمت المدينة لتستفتى عن نذرها فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته فقال: أمر الله بوفاء النذر، والنذر دين ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وقد كان عبد المطلب ابن هاشم نذر إن توافق له عشرة رهط أن ينحر أحدهم. فلما توافي له عشرة أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب: فقال: عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على المائة من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على المائة من الإبل.

فقال ابن عباس للمرأة فأرى أن تنحرى مائة من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث مروان وهو أمير المدينة، فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفتيا إنه لا نذر فى معصية الله، استغفرى الله وتوبى إلى الله وتصدقى واعملى ما استطعت من الخير، فأما أن تنحرى ابنك فقد نهاك الله عن ذلك، فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان، ورأوا أنه قد أصاب الفتيا، فلم يزالوا يفتون بلا نذر فى معصية الله(١).

### قصة أصحاب الفيل

وخلاصة هذه القصة:

أن أبرهة الحبشى النائب العام عن النجاشى على اليمن لما رأى العرب يحجُّون إلى الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها، وسمع بذلك رجل من بنى كنانة فدخلها ليلاً فلطخ قبلتها بالعذرة، ولما علم أبرهة بذلك ثار غيظه (٢).

فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذى تحج العرب إليه بمكة، لما سمع قولك: «أصرف إليها حج العرب» غضب فجاء فقعد فيها، أى أنها ليست لذلك بأهل، فغضب عند ذلك أبرهة، وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك

عِب (لاَرَّحِيُّ الْهُجَّلِيَّ (أَسِلَتُهُ) (لِعَبِّرُ) (الِفِوْدُ وَكِرِيبَ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى (۲/ ۲۳۹، ۲۶۰). قال عادل عبد الغفور في دراسة مرويات العهد المكي: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ـ صفحة ۹۶ من طبعة الآلة الكاتبة.

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص:٤٧) للمباركفورى ـ ط. قرطبة.

العرب فأعظموه وفظعوا به، ورأوا جهاده حقًا عليهم، حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة، بيت الله الحرام.

فخرج إليه رجل كان من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة، وجهاده عن بيت الله [الحرام]، وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله، فهُزم ذو نفر وأصحابه، وأُخذ له ذو نفر فأتى به أسيرًا، فلما أراد قتله قال له ذو نفر: أيها الملك، لا تقتلنى فإنه عسى أن يكون بقائى معك خيرًا لك من قتلى؛ فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلاً حليمًا.

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض ختعم عرض له نفيل بن حبيب الختعمى، فى قبيلتى ختعم (شَهْران، ونَاهِس)، ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة، وأُخذ له نفيل أسيرًا فأتى به، فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك، لا تقتلنى فإنى دليلك بأرض العرب، وهاتان يداى لك على قبيلتى ختعم شهران، وناهس بالسمع والطاعة، فخلّى سبيله.

وخرج به معه يدله، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف.

قال ابن إسحاق: فقالوا له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد \_ يعنون اللات \_ إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه، فتجاوز عنه.

قال ابن إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال بدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المُغمَّس (١)؛ فلما أنزله [به] مات أبو رغال هنالك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يُرجم الناس بالمغمس.

فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلاً من الحبشة يقال له: (الأسود بن مقصود) على خيل له، حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال [أهل] تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها مئتى بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها، فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم [من سائر الناس] بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا

عبر ((رَجِيُ (الْبَخِّرَ) (سِكنتر (النِبْرُ) (الِنزووكريس

<sup>(</sup>١) المغمس: كأنه أشتق من الغميس وهو الغمير، وهو النبات الأخضر الذي ينبت في الخريف تحت اليابس. وهو مكان على ثلث فرسخ من مكة في طريق الطائف.



طاقة لهم به، فتركوا ذلك.

وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة، وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل [له]: إن الملك يقول لك: إنى لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لى بدمائكم، فإن هو لم يُرد حربى فأتنى به، فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له: عبد المطلب بن هاشم [ابن عبد مناف بن قصى]، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، أو كما قال \_ فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يُحلّ بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه، فقال [له] حناطة: فانطلق معى إليه، فإنه قد أمرنى أن آتيه بك.

فانطلق معه عبد المطلب ـ ومعه بعض بنيه ـ حتى أتى العسكر فسأل عن ذى نفر، وكان له صديقًا، حتى دخل عليه وهو فى محبسه، فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا، فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدى ملك ينتظر أن يقتله غدوًا أو عشيًا! ما عندى غناء فى شىء مما نزل بك إلا أن أنيسًا سائس الفيل صديق لى، وسأرسل إليه فأوصيه بك، وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك، فقال: حسبى (يكفينى ذلك)، فبعث ذو نفر إلى أنيس، فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش، وصاحب عير مكة، يطعم الناس بالسهل، والوحوش فى رءوس الجبال، وقد أصاب له الملك مئتى بعير، فاستأذن له عليه، وانفعه بما استطعت، فقال: أفعل.

فكلم أنيس أبرهة، فقال له: أيها الملك، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عير مكة، وهو يطعم الناس في السهل، والوحوش في رءوس الجبال، فأذن له عليك، فيكلمك في حاجته، [وأحسن إليه]. قال: فأذن له أبرهة.

قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجلّه [وأعظمه] وأكرمه عن أن يُجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، [فنزل أبرهة عن سريره] فجلس على بساطه، وأجلسه معه عليه إلى جانبه، ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان، فقال: حاجتى أن يرد على الملك مئتى بعير أصابها لى، فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتنى حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى، أتكلمنى فى مئتى بعير أصبتها لك،

حبر لانزَّحِی لانخِتَّريً لسِکترک لاننِرُکُ لاِنفِرہ کے کیسے وتترك بيتًا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟! قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربًا سيمنعه.

فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له.

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة، والتحرز في شعف الجبال، والشعاب، تخوفًا عليهم [من] مَعَرة الجيش (١)، ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:

رَحْلَهُ فَامْنَعُ حِللَكُ (٢)
وَمحالُهُمْ غَدُواً مِحَالَكُ (٣)
فَأَمْرُ مِا بَدَا لَكُ

لاَهُمَّ إِن العَبْدَ يَمْنَعُ لا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُ مُ إِن كنت تَارِكَهُمْ وَقَبْلَتَنَا

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلْقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شَعَف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل محكة إذا دخلها.

فلما أصبح أبرهة تهيًّا لدخول مكة، وهيأ فيله وعبَّى جيشه (٤)، وكان اسم الفيل محمودًا؛ وأبر مه مُجْمع لهدم البيت، ثم الانصراف إلى اليمن، فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب [الخثعمى] حتى قام إلى جنْب الفيل، ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود، أو ارجع راشدًا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه، فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتدُّ حتى أصْعَد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم، فأبى، فضربوا [في] رأسه بالطَّرزين (٥) [ليقوم] فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه (٢) بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعًا إلى اليمن، فقام يُهرُول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، فأرسل الله عليهم ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، فأرسل الله عليهم

عِب (لرَّحِيُ (الْفَجَّرِيُّ (لِسِكنتر) (النِّيرُ) (الِفِروف سِسَ

<sup>(</sup>١) شعف الجبال: رؤوسها. ومعرة الجيش: أي شدته.

<sup>(</sup>٢) لاهم: أي اللهم. وحلالك: جمع حاة وهي جماعة البيوت وربما أريد القوم المجتمعون لأنهم يحلون فيها.

<sup>(</sup>٣) محالك: القوة والشدة.

<sup>(</sup>٤) عبى جيشه: يقال عبيت الجيش بغير همزة وعبأت المتاع بالهمزة.

<sup>(</sup>٥) الطبرزان: هي آلة معقفة من حديد وقال السهيلي: طبر هو الفأس، وذكر الطبرستان بفتح الباء وقال معناه: شجر قُطع بفأس.

<sup>(</sup>٦) بزغوه: أي أدموه.

طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف والبلكسان (١)، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منْقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمّص والعكس، لا تُصيب منهم أحدًا إلا هلك، وليس كلّهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نُفيل بن حَبيب ليدلّهم على الطريق إلى اليمن، فقال نُفَيْل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقْمة:

أَيْنَ الْمَفَرَ وَالإِلَهُ الطَّالِ وَالأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون [بكل مَهْلك] على غير كل مَنْهَل (٢) وأُصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم نسقط [أنامله] أُنْملة أُنْمُلة (٣)، كلما سقطت أنملة أتبعتها منه مدّة تَمُث (١) قَيْحًا ودَمًا، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مَاتَ حتى انصدع صدره (٥) عن قلبه.

قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تعالى محمدًا على أمرهم ومدتهم، فقال الله تبارك نعمته عليهم وفضله، ما رد عليهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكُفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿ يَ اللّهِ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فَى تَصْلِيلٍ ﴿ وَمَا اللّه تبارك وَتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَكُ فَعَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ كَعَصْفُ مَا كُولُ ﴾ وأرسل عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ يَ تَرَمِيهِم بِحِجَارَة مِن سِجَيلٍ ﴿ فَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَا كُولُ ﴾ [الفيل: ١ - ٥]، وقال: ﴿ لِإِيلافِ قُريش مِن جُوعٍ وآمنَهُم مِن خُوعٍ وآمنَهُم مِن خُوعٍ وآمنَهُم مِن خُوفٍ ﴾ [قربش: ١ - ٤](٢).

### نعمة امتن الله بها على قريش

\* قال ابن كثير: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش، فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل، الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم، وخيب سعيهم، وأضل عملهم، وردهم بشر خيبة، وكانوا قومًا

رَفْعُ

بعب (لرَّحِيُّ الْهُجِّلِيُّ الْهُجِّلِيُّ الْسِكْسَ (لَايْمُ الْمِفِرُوكَ مِسِى

<sup>(</sup>١) الخطاطيف: طيور سود، واحدها خطاف. والبلسان: قال ابن الأثير: قال عباد بن موسى: أظنها الزرازير.

<sup>(</sup>٢) المنهل: مكان ورود الماء وجمعه مناهل.

<sup>(</sup>٣) أنملة: أنملة: أى ينتثر جسمه قطعة قطعة؛ والأنملة طرف الإصبع، ولكن يعبر بها عن طرف غير الإصبع والجزء الصغير.

<sup>(</sup>٤) تمث: يتصبب ويرشح.

<sup>(</sup>٥) انصدع صدره: أي انشق.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٥٦: ٦٣) باختصار شديد.

نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله على أشهر الأقوال، ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونوقره ببعثه النبي الأمى محمد علوات الله وسلامه عليه - خاتم الأنبياء (۱).

## زواج عبد الله من آمنة بنت وهب

وُلد محمد ﷺ من أسرة زكية المعدن نبيلة النسب. جمعت خلاصة ما في العرب من فضائل، وترفعت عما يشينهم من أوضار.

وكان منبت محمد على أسرة لها شأنها، بعض ما أعد الله لرسالته من نجاح. فالمحتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة. العصبيات التي تفنى القبيلة كلها دفاعًا عن كرامتها الخاصة.

\* وكان عبد المطلب سيد مكة، بيد أن هذه السيادة التى انتهت إليه انتهت به، ولم تستقر في عقبه، إذ اشتد ساعد منافسيهم في زعامة أم القرى. وبدا كأن الأمر سيؤول إليهم، بل إن هي إلا أعوام حتى تصدرت أسرة عبد شمس، ثم تمر أعوام أخرى فإذا أبو سفيان يتزعم مكة، وبذلك تنتقل السيادة عن بني هاشم.

و «عبد الله» أصغر أبناء عبد المطلب وله في قلبه منزلة جليلة، وقد زوَّجه بآمنة بنت وهب، ثم تركه يسعى في الحياة وحده، فخرج وهو عروس، بعد أشهر من بنائه بآمنة، خرج في مناكب الأرض ابتغاء الرزق، وذهب في رحلة الصيف إلى الشام، فذهب ولم يعد .. عادت القافلة تحمل أنباء مرضه، ثم جاء بعد قليل نعيه.

وكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب الجلد لتهنأ بمحياها معه، ولتشعره بأن في أحشائها جنينًا يوشك أن تقرّ به عينهما. غير أن القدر ـ لحكمة عُليا ـ حسم هذه الأماني الحلوة، فأمست الزوج المحسودة أيمًا(٢).

\* لقد مات عبد الله بالمدينة المنورة وهو راجع وترك هذه النسمة الطاهرة، وكأن

(١) تفسير القرآن لابن كثير (٤/ ٨٤٥: ٥٤٩).

(٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ٦٧: ٦٨) بتصرف.

رَفَعُ معبس (لرَّيَحِلِيُّ (الْلَجَنِّن يُّ (سِيكنسُ (لِنَيْنُ (الِفِرُه وكريسِسَ القدر يقول له: قد انتهت مهمتك في الحياة، وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور.

# ميلاد النبي عَلَيْةُ

\* عن ابن عباس وجابر \_ رضي الله عنهما \_ أنهما قالا: «ولد رسول الله على عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه عُرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات» هذا هو المشهور عند الجمهور. والله أعلم(١).

\* وعن ابن عباس ـ رَضِيَ الله عنهما ـ قال: «ولد النبي ﷺ يوم الاثنين، واستُنبيء يَ الله عنهما لله عنهما ـ قال: «ولد النبي ﷺ يوم الاثنين، وقدم يوم الاثنين، وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين» (٢).

\* وعن أبى قتادة الأنصارى ـ رَضَى الله عنه ـ عن صوم يوم الاثنين قال رسول الله عنه ـ عن صوم يوم الاثنين قال رسول الله على ذاك يوم وُلدت فيه، ويوم بُعثت أو أُنزل على فيه)(٣).

\* بل لقد وقفت على رواية تثبت أن النبى على ولد يوم الفيل .. قال ابن عباس ـ رَضَى الله عنهما ـ: «ولد رسول الله على يوم الفيل»(١).

وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وهي التي سُميت بعد ذلك بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، وهي الآن مكتبة عامة.

وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه، وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبى هب.

عن أم حبيبة \_ رَضِي الله عنها \_ قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختى بنت أبى سفيان فقال أو تحبين ذلك، فقلت: نعم، لست لك بمخلّية، وأحب من شاركني في خير

عِين (لرَّعِيُ الْهُجِنِّيُ وَالْهُجُنِّيِّ (سِيكِش لانهُنُ لالِيزود كريس

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شيبة فى مصنفه، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، انظر السيرة النبوية، لابن كثير: (۱/۹۹/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: (١/ ٢٧٧)، والطبراني في الكبير (١٢٩٨٤) من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني به، ومن الرواة عن ابن لهيعة عمرو بن خالد عند الطبراني، وقد سمع من ابن لهيعة قبل اختلاطه، فالحديث بهذا حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٦٢) كتاب الصيام.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن معين أخبرنا حجاج أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ ورجال الإسناد كلهم ثقات.

أختى فقال النبى على: إن ذلك لا يحل أي. قلت: فإنا نُحدَّث إنك تريد أن تنكح بنت أبى سلمة، قال: بنت أبى سلمة؟ قلت: نعم، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى، إنها لإبنة أخى من الرضاعة، أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن (١). قال عروة: وثويبة مولاة لأبى لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبى على فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت. قال أبو لهب لم ألق بعدكم رخاء غير أنى سُقيت فى هذه بعتاقتى ثويبة.

### النوريخرج ليضىء قصورالشام (عند ولادته)

# وقد رُوى أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد فسقطت أربع عشرة شُرفة من إيوان كسرى وخمدت النار التي يعبدها المجوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت (٢).

وأنه ﷺ وُلد مختونًا مسرورًا \_ أى مقطوع الحبل السرى \_ وأن البرمة التى وضعها عليه النساء انفلقت نصفين . إلى آخر ما روى عن الإرهاصات التى حدثت عند الميلاد.

وفي الحقيقة أن كل ذلك لم يصح ولم يأت خبر صحيح بحدوث أى شيء من ذلك.

وفى الحقيقة أن مكانة النبى على وقدره ومنزلته العالية السامقة لا تحتاج إلى مثل تلك الروايات الواهية .. فالنبى على هو أفضل مخلوق فى الكون كله حتى ولو لم يكن له إرهاصات قبل البعثة أو معجزات بعد البعثة .. وحسبنا أن نقف عند الروايات الصحيحة لنعرف أن رسالة النبى على أعظم شىء فى الكون كله.

\* فالثابت من خلال الأحاديث الصحيحة أن أم النبي على رأت نورًا يخرج منها فأضاء قصور الشام \_ وذلك عند ولادته على \_.

فقال رسول الله على: «أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام»(٣).

ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: ﴿ رَبُّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

معِس (الرَّحِيُّ الْهُجَنِّ يُ (أَسِكنَت لاننِمُ (الِفِرُون كِيسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹/ ٤٣) النكاح، ومسلم (۱۰/ ۲۵ ـ ۲۸) الرضاع.

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧/ ٢٦٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٠) التاريخ وقال هذا حديث صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبي. وله طرق وروايات مختلفة وانظر الصحيحة رقم (١٥٤٥، ١٥٤٦).



وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزِّكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

وبشرى عيسى: كما أشار إليه قوله عز وجل حاكيًا عن المسيح عليه السلام: ﴿ وَمُبَشِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦]، وقوله: (ورأت أمى كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام». قال ابن رجب: «وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجىء به من النور الذى اهتدى به أهل الأرض، وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّه نُورٌ وَكَابٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَى يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُعْدِيهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٥ - ١٦].

وقال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٧](١).

وقال ابن كثير: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين: «لا نزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك» وفي صحيح البخاري «وهم بالشام»(٢).

## استبشارعبد الطلب بميلاد الحفيد المبارك

ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده فجاء مستبشراً ودخل به الكعبة، ودعا الله وشكر له، واختار له اسم محمد \_ وهذا الاسم لم يكن معروفًا في العرب \_ وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون (٣).

استقبل «عبد المطلب» ميلاد حفيده باستبشار وجذل، ولعله رأى في مقدمه عوضًا عن ابنه الذي هصرت المنون شبابه، فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد الجديد يكلؤه ويغالى به.

(٣) ابن هشام (١/ ١٦٠)، ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري (١/ ٦٢).

عبى (الرَّحِنِ) (النَّجِنِ) (أَسِكْنَرُ) (الِفِرُوكَ بِسَ

<sup>(</sup>١) لطائف المعارف (٨٩).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرآن العظيم (۱/ ۱۸٤) ط. الحلبي (۱/ ۲٦۸) ط. الشعب. والحديث رواه البخاري (۲) تفسير القرآن العقيم بالكتاب والسنة، ومسلم (۱۳/ ۲۰) الإمارة.

ومن الموافقات الجميلة أن يلهم «عبد المطلب» تسمية حفيده «محمداً». إنها تسمية أعانه عليها ملك كريم. ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام، لذلك سألوه. لم رغب عن أسماء آبائه؟ فأجاب: أردت أن يحمده الله في السماء، وأن يحمده الخلق في الأرض، فكأن هذه الإرادة كانت استشفافًا للغيب، فإن أحدًا من خلق الله لا يستحق إزجاء عواطف الشكر والثناء على ما أدى وأسدى كما يستحق ذلك النبي العربي المحمد على المحمد المحم

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذممًا، ويلعنون مذممًا، وأنا محمد»(١).

ولكن الحقيقة القاسية ـ برغم حفاوة الجد الحنون ـ باقية. فإن «محمدًا» يتيم برز إلى الدنيا بعدما غادر أبوه الدنيا. ليكن . ولنفرض عبد الله بقى حيًا .. فماذا عسى كان يفعل لابنه؟ أكان يربيه ليهب له النبوة؟ ما كان له ذلك. إن الأب عنصر واحد من عناصر شتى تتحكم في مستقبل الطفل وتحفر له في الحياة مجراه. ولو كانت النبوة بالاكتساب لما قربتها حياة الوالد شبرًا. فكيف وهي اصطفاء؟

كان "يعقوب" حيًا يُرزق، له شيخوخته وتجربته وحكمته بل له نبوته، وقد نظر يومًا ما فلم يجد يوسف قريبًا منه. إنه فقده في أخطر فترات العمر، فترة الصبا. ومع فساد البيئات التي احتوت يوسف فقد كان باطنه ينضح بالتقى والعفاف؛ كما يتقد المصباح في أعماء الليل المدلهم، فلما التقى الابن بوالده بعد لأى، رأى يعقوب ابنه نبيًا صديقًا.

لقد ولَّى عبد الله وترك ابنه يتيمًا، بيد أن هذا اليتيم كان يُعد من اللحظة الأولى لأمر جلل، أمر يصبح به إمام المصطفين الأخيار وما الأب والجد، ما الأقربون والأبعدون، ما الأرض والسماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله، وإبلاغ نعمة الله من اصطنعه الله(٢).

※ ※ ※:

رَفْعُ معبر (لرَّحِمْجُ (اللَّجَرْي (سِيكنتُ (الأِرْمُ (الِفِرُونِ مِرْسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص:٧٠\_٧١).



# طلع الليلة نجم أحمد

عن حسان بن ثابت، قال: والله إنى لغلام يَفعَة (١) ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أَطَمه (٢) بيثرب: يا معشر يهود. حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك! ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به (٣).

# قصة رضاع الحبيب علي

\* عن عبد الله بن جعفر \_ رَضِيَ الله عنهما \_: قال: «لما وُلد رسول الله على قدمت حليمة بنت الحارث، في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرُّضعاء بمكة.

قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي، قمراء (٤)، ومعى زوجي الحارث بن عبد العزى، أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناضرة، قد أدمت (٥) أتاننا، ومعى بالركب شارف (٢) والله ما تبض (٧) بقطرة لبن، في سنة شهباء (٨). قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، ومعى ابن لي، والله ما ينام ليلنا، وما أحد في يدى شيئًا أعلله به، إلا أنّا نرجو الغيث، وكانت لنا غنم، فنحن نرجوها.

فلما قدمنا مكة فما بقى منا أحد إلا عُرض عليها رسول الله على فكرهته، فقلنا: إنه يتيم، وإنما يكرم الظئر (المرضعة)، ويحسن إليها الوالد، فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده، فكل صواحبى أخذ رضيعًا، فلما لم أجد غيره، رجعت إليه، وأخذته والله ما أخذته إلا أنى لم أجد غيره، فقلت لصاحبى (زوجى): والله لآخذن هذا اليتيم

رَفْعُ

بعب (لرَّحِمُ (النَّجُنُ يُّ (لِسِكْتُمُ (النِّمُ (الِفِرُونِ مِسَى

 <sup>(</sup>١) يفعة: يتمال غلام يفعة أى قوى قد طال قده واليفاع المرتفع من كل شيء ويقال أيفع الغلام فهو يافع إذا شارف الاحتلام.

<sup>(</sup>٢) أطمه: الأطم حصن مبنى بحجارة وقيل هو كل بيت مربع مسطح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الدلائل (١/ ٩١) وإسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن حيث إنه ثقة تابعي وقد اتهم عمن حدث عنهم وقد وثقهم وهم شيوخه والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قمراء: القمرة لون البياض إلى الحمرة.

<sup>(</sup>٥) وأدمت: حدثت في ركبها جروح دامية لاصطكاكها ـ الأتان: أنثى الحمار.

<sup>(</sup>٦) الشارف: الناقة المسنة.

<sup>(</sup>٧) تبض: لا ترشح قطرة لبن.

<sup>(</sup>٨) شهباء: سنة مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر.

من بنى عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبى ولا آخذ شيئًا، فقال: قد أصبت.

قالت: فأخذته، فأتيت به الرحل، فوالله ما هو إلا أن أتبت به الرحل، فأمسيت أقبل ثدياى باللبن، حتى أرويته، وأرويت أخاه، وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها، فإذا هى حافل(١)، فحلبها، فأروانى وروى، فقال يا حليمة، تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة(٢)، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمن، قالت: فبتنا بخير ليلة، شباعًا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا.

ثم اغتدینا راجعین إلی بلادنا أنا وصواحبی، فرکبت أتانی القمراء، فحملته معی، فوالذی نفس حلیمة بیده لقطعت الرّکب(۳) حتی أن النسوة لیقلن: أمسکی علینا، أهذه أتانك التی خرجت علیها؟ فقلت: نعم، فقالوا: إنها كانت أدمت حین أقبلنا فما شأنها؟ قالت: فقلت: والله حملت علیها غلامًا مباركًا.

قالت: فخرجنا، فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرًا، حتى قدمنا والبلاد سنة، ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعًا، وتروح غنمي شباعًا، بطانًا(٤)، حفلاً(٥)، فنحتلب، ونشرب، فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزى، وغنم حليمة تروح شباعًا حفلاً، وتروح غنمكم جياعًا؟ ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤهم، فيسرحون معهم، فما تروح إلا جياعًا، كما كانت، وترجع غنمي كما كانت.

قالت: وكان يشب شبابًا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر، ويشب في الشهر شباب السنة، فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة، أنا وأبوه، فقلنا: والله لا نفارقه أبدًا ونحن نستطيع، فلما أتينا أمه، قلنا: أي ظئر والله ما رأينا صبيًا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء(١) مكة وأسقامها، فدعية نرجع به حتى تبرئي من دائك، فلم نزل بها حتى أذنت، فرجعنا به، فأقمنا أشهرًا ثلاثة أو أربعة.

رَفَعُ بعب (لرَّحِمْ إِللَّخِثْ يُ السِّكْنِمُ الْكِبْرُ لِالْفِرُونِ بِسِ السِّكْنِمُ الْكِبْرُ لِالْفِرُونِ بِسِ

<sup>(</sup>١) حافل: كثيرة اللبن.

<sup>(</sup>٢) نسمة: نفس.

<sup>(</sup>٣) قطعت الركب: سبقت الركب.

<sup>(</sup>٤) البطان: الممتلئة البطون.

<sup>(</sup>٥) حفلا: كثيرات اللبن.

<sup>(</sup>٦) الوباء: المرض.



### حادثة شق الصدر

ففي الحديث السابق أن حليمة (رضى الله عنها) قالت:

فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له (۱)، إذ أتى أخوه يشتد، وأنا وأبوه في البدن، فقال: إن أخى القرشى، أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه، فشقا بطنه، فخرجت أنا وأبو يشتد، فوجدناه قائمًا، قد انتقع لونه (۲)، فلما رآنا أجهش إلينا، وبكى، قالت: فالتزمته أنا وأبوه، فضممناه إلينا، فقلنا: مالك بأبى أنت؟ فقال: أتانى رجلان وأضجعانى، فشقا بطنى، وصنعا به شيئًا، ثم ردّاه كما هو، فقال أبوه: والله ما أرى ابنى إلا وقد أصيب، إلحقى بأهله، فردّيه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه.

قالت: فاحتملناه، فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا، وقالت: ما رجعكما به قبل أن أسألكماه، وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى، وقلنا: نؤويه كما تحبون أحب إلينا، قال: فقالت: إن لكما شأنًا فأخبراني ما هو، فلم تدعنا حتى أخبرناها، فقالت: كلا والله، لا يصنع الله ذلك به، إن لابني شأنًا، أفلا أخبركما خبره، إنى حملت به، فوالله ما حملت حملاً قط كان أخف على منه، ولا أيسر منه، ثم رأيت حين حملته خرج منى نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى \_ أو قالت: قصور بصرى \_ ثم وضعته حين وضعته، فوالله ما وقع كما يقع الصبيان، لقد وقع معتمدًا بيديه على الأرض رافعًا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما فقبضته وانطلقنا»(٣).

\* وعن عتبة بن عبد السَّلمي رضى الله عنه: «أن رجلاً سأل رسول الله عنه فقال عنه كن كن عبد السَّلمي رضى الله؟ قال: (كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر،

عبر ((رَبِحِيُ (الْبَجَنِّ) (لِسُكِنَرُ) (الِنِرُ) (الِغِرُوفَ سِسَ

<sup>(</sup>١) البُّهم: صغار الضأن والماعز.

<sup>(</sup>٢) انتقع لونه: تغير لونه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان كما في الموارد: (١٢ ٥ ، ١٥)، والطبراني في الكبير: (٢ ٢ ٢ ٢ ـ ٢١٥)، والبيهقي في الدلائل (١ / ١٣٣ ـ ١٣٣)، والسيرة النبوية بشرح الخشني: (١ / ٢١٤)، وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية: (٤/ ١٦٧ ـ ١٧١)، وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد: (٨/ ٢٢١) جميعًا من طريق ابن إسحاق، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية السيرة، وقال الهيثمي في المجمع: (٨/ ٢٢٧)، رواه أبو يعلى، والطبراني بنحوه إلا أنه قال: حليمة بنت أبي ذؤيب، ورجالهما ثقات وقال الذهبي في السيرة النبوية، (ص٨): هذا حديث جيد الإسناد، قلت ولكثير من مقاطع الحديث شواهد تقويها ولذلك فالحديث حسن لشواهده.

فانطلقت أينا وابن لها في بُهم لنا، ولم نأخذ معنا زادًا.

فقلت: يا أخى، اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا.

فانطلق أخى، ومكثت عند البُهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران أب فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم، فأقبلا يبتدرانى، فأخذانى، فبطحانى إلى القفالا)، فشقا بطنى، ثم استخرجا قلبى، فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتنى بماء ثلج، فغسلا به جوفى، ثم قال: ائتنى بماء برد، فغسلا به قلبى، ثم قال: ائتنى بماء برد، فغسلا به قلبى، ثم قال: ائتنى بالسّكينة (٣)، فذراها فى قلبى، ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة.

فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفًا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقى، أُشفق أن يخرَّ على (٤) بعضهم، فقال: لو أن أمته وزُنت به لمال بهم، ثم انطلقا وتركاني.

وفرقت فرقًا شدیدًا<sup>(٥)</sup>، ثم انطلقت إلى أمى، فأخبرتها بالذى لقیته، فأشفقت علی ًأن یكون أُلبس بی<sup>(۱)</sup> قالت: أعیدك بالله فرحلت بعیرًا لها، فجعلتنی أو فحملتنی علی الرحل، وركبت خلفی حتی بلغنا إلى أمی فقالت: أدیت أمانتی و ذمتی، وحدثتها بالذی لقیت، فلم یرعها ذلك، فقالت لی: رأیت خرج منی نورًا، أضاءت منه قصور الشام)<sup>(٧)</sup>.

\* وعن أنس رضى الله عنه (باختصار أكثر) فقال: "إن رسول الله عنه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه (٨)، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني ظئره) فقالوا: إن

عِس (لرَّحِمَ) (الْلَجَّنِيَ (سِيكنش (الَيْمِنُ (الِفِروف بِسَ

<sup>(</sup>١) كأنهما نسرأن: هما ملكان من الملائكة.

<sup>(</sup>٢) بطحاني إلى القفا: أضجعاه على ظهره.

<sup>(</sup>٣) السكينة: الطمأنينة والوقار.

<sup>(</sup>٤) يخر: يسقط.

<sup>(</sup>٥) فرقت: خفت.

<sup>(</sup>٦) أُلبس بي: مسنى شيء من الشيطان.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٢٢): إسناد أحمد حسن.

<sup>(</sup>٨) لأمه: جمعه، وضم بعضه إلى بعض.



محمداً قد قُتل، فاستقبلوه، وهو منتقع اللون»(١). قال أنس: «وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط(٢) في صدره»(٣). وقد حدثت أيضاً حادثة شق الصدر مرة أخرى في رحلة الإسراء والمعراج.

#### فراق مؤلم

وانصرفت حليمة \_ رضى الله عنها \_ وقد امتلأ قلبها حزنًا وأسى على فراق الحبيب على فراق الحبيب ودموعها تسيل على خدها.

وليس الذي يجرى من العين ماؤها ولكنها ولكنها روحٌ تسيل فتقطر وليس الذي يجرى من العين ماؤها ولكنها ولكنها كانت تشعر في قرارة نفسها أن الله (عز وجل) سيجمع بينها وبين الحبيب وأنها ستراه مرة أخرى(1).

### وهاة أمه عليه السلام

كان رسول الله على مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب ابن هاسم في كلاءة الله وحفظه، يُنبته الله نباتًا حسنًا؛ لما يريد به من كرامته، فلما بلغ رسول الله على ست سنين، توفيت أمه آمنة بنت وهب.

الله بنى عدى بن النجار، وبينما هى عائدة لزيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار، وبينما هى عائدة أدركتها منيتها فى الطريق، فماتت بالأبواء (٥) ودُفنت هناك.

ولسان القدر يقول: هذا الغلام لا يؤثر عليه أبوه وأمه بنوع من التربية، والله عز وجل يتولى تربيته وتهذيبه... والأكثر على أن وفاة أمه آمنة كان وله على من العمر ست سنوات، فحضنته أم أيمن، وكفله جده عبد المطلب، ورق له رقة لم تعهد له في ولده.

فكان رسول الله على مع جدّه عبد المطلب بن هاشم، وكان يُوضَع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه

<sup>(</sup>١) منتقع اللون: متغير اللون.

<sup>(</sup>٢) والمخيط: الإبرة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ رقم (٢٦١)، أحمد في المسند (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) صحابيات حول الرسول على اللمصنف (ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) قرية بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى المدينة.

رَفْحُ معِيں (الرَّحِمِجُ الْهِجُنِّ يَّ (أَسِلَتُهُمُ الْاِنْدِمُ الْإِفْرُوکُسِسَ



أحدٌ من بنيه إجلالاً له. قال: فكان رسول الله ﷺ يأتى وهو غلام حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب، إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى، فوالله إن له لشأنًا؛ ثم يُجلسه معه على الفراش، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع(١).

## النبى علية يزور قبرأمه

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "زار النبى على قال أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربى في أن استغفر لها فلم يؤذن لى، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لى، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت (٢).

## (أم أيمن) أمي بعد أمي

\* وفي هذا الموقف الأليم، برزت أم أيمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتي تركن بصمات واضحة في التاريخ، وقد أراد الله سبحانه وتعالى لها الخير كله، وعادت بالنبي وأضحت حاضنته، وأوقفت نفسها لرعايته والعناية به، وغمرته بعطفها، كما غمره جده عبد المطلب بحبه أيضًا، وقد عوضه الله بحنان جده وأم أيمن عن حنان الوالدين، وأغرم به عبد المطلب غرامًا شديدًا، وكثيرًا ما كان يوصى الحاضنة أم أيمن قائلاً: يا بركة لا تغفلي عن ابنى فإنى وجدته مع غلمان قريبًا من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابنى هذا نبى هذه الأمة.

\* وكان عبد المطلب يُسر لما يرى من مخايل الشرف والكرامة على حفيده محمد، ويوصى أعمامه بقوله: دعوا ابنى فوالله إن له لشأنًا (٣).

### مكانتها عند رسول الله علي الله المسلم

ولقد تبوأت أم أيمن مكانة عظيمة في قلب رسول الله على فلم ينس أبدًا أنها كانت أمًا له بعد أمه وأنها كانت تؤثره على نفسها بل كانت تشمله بعطفها وحنانها ورحمتها.

\* عن أنس قال: انطلق رسول الله على إلى أم أيمن. فانطلقت معه. فناولته إناء فيه

معِس (الرَّحِيُّ) (النِّجَّرَيُّ (أُسِكنَتُنَ (الِنِّيْرُ (الِفِرْدُوکُسِسَ

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية/ لابن هشام (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الصحيح، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ـ عزَّ وجلَّ ـ في زيارة قبر أمه، الحديث رقم: (٩٧٦)، (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) نساء مبشرات بالجنة (ص:٩٧) بتصرف.



شراب. قال: فلا أدرى أصادفته صائمًا أو لم يُرده. فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه(١).

### وفاة جده عبد المطلب

وبعد فترة يسيرة توفى جده عبد المطلب وكان عمر النبى على ثمانى سنوات فكفله شقيق أبيه (أبو طالب) وكان به رجيمًا وكان رزقه قليلاً فعمل النبى على برعى الغنم مساعدة منه لعمه.

# كان النبي ﷺ يرعى الغنم

عمد محمد على منذ أن أضحى يعيش فى كنف عمه أبى طالب إلى مساعدته، ولا سيما أن أبا طالب كان فى أشد الحاجة للمساعدة (لفقره وكثرة عباله)، فاشتغل برعى الأغنام فى شعاب مكة وفجاجها. وقد ثبت فى الحديث الصحيح قيامه بهذا العمل حيث روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبى على قال: "ما يعثث الله نبيًا إلا رعى الغنم". فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"(").

وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله على على الظهران نجنى الكباث فقال: «عليكم بالأسود منه فإنه أطيب» فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم وهل من نبى إلا رعاها»(٤) ثم اشتغل على بالتجارة.

\* وفي رعى الغنم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالى لنبيه لتلقّى الرسالة والقيام بأمر الدعوة... ويورد الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث خلاصة أقوال العلماء في ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٢) (٢٤٥٣) كتاب فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أم أيمن (رضى الله عنها).

<sup>(</sup>۲) مسلم بشرح النووى (۱٦/۱٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/ ٥١٦) حديث رقم (٢٢٦٢) - ومسلم (١/ ٥ - ٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩/ ٤٨٨) الأطعمة، ومسلم (١٤/ ٥، ٦) الأشربة. والكباث هو النضيج من شجر الأراك.

فيقول: «الحكمة في إلهام الأنبياء من رعى الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرّن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يُحصِّل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره، كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها، مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كُلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعى الغنم، وخُصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداً من غيرها»

## كفالة أبى طالب لرسول الله ﷺ

كان الحبيب على يتيمًا فكفله جده (عبد المطلب) وكان يحبه حبًا شديدًا .. وبعد فترة من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب على وأوصاه به خيرًا وذلك لأن عبد الله (والد رسول الله على ) وأبا طالب أخوان لأب وأم فأمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائد .. وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن يحافظ على الحبيب على ويحوطه بالرحمة والحنان إلا زوجة أبي طالب لما كان يشعر من الرحمة التي تتدفق من قلبها.

ومات عبد المطلب وانتقل الحبيب على إلى بيت أبى طالب فوجد في بيته أما رحيمة جعلته يشعر بأنها أمه بعد أمه التي ماتت.

وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنه) تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها حتى إنها كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها.

※ ※ ※

رَفِحُ معبر (الرَّحِمِجُ الْهُجَّرِّي (سِيكنر) (البِّرُّ (الِفِرُوفِ بِسِس

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) نضرة النعيم (١/ ١٩٦ ـ ١٩٧).



# وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت

وكان أبو طالب فقيراً وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبداً فلما عاش الحبيب على بينهم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم وبخاصة في طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب على المعلم الحبيب

\* فكان عيال أبى طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله على شبعوا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم أو يعشبهم يقول: كما أنتم حتى يأتى ابنى، فيأتى رسول الله على فيأكل معهم فيفضل من طعامهم.

وإن كان لبنًا شرب رسول الله على أولهم، ثم تناول القعب \_ القدح \_ فيشربون منه، فيروون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن كان أحدهم ليشرب قعبًا وحده، فيقول أبو طالب: إنك لمبارك.

وكان الصبيان يصبحون شُعثًا رُمصًا(١)، ويصبح رسول الله على دهينًا كحيلًا(١).

# ويزداد الحب يومًا بعد يوم

وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنها) ترى كل هذه البركات التى دخلت بيتها لأول مرة وهى لا تكاد تصدق نفسها فكانت تزداد حبًا للنبى في يومًا بعد يوم حتى كان الحبيب في يشعر بأن الله رزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه .. فها هى ترعاه فى طفولته وشبابه وتخصه بالتقدير والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها... وظلت ترعاه إلى أن تزوج بخديجة (رضى الله عنها)(٣).

ونشأ الحبيب على بين ينبوع الرحمة ونهر الحنان فاطمة بنت أسد وأم أيمن (رضى الله عنهما) فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان وكأنها أمه التي ولدته.

عاد عاد عاد

رَفْعُ عب (لرَّحِمْ الْمُخْتَّنِيِّ (لَسِلَنَهُ لِالنِّمُ لِلْفِرُووَ مِنْ الْفِرُووَ مِنْ لِكُورِي

<sup>(</sup>١) الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العينين.

<sup>(</sup>٢) انظر عيون الأثر (١/ ٥١). والسيرة الحلبية (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحابيات حول الرسول ﷺ (ص: ٣٤١)/ للمصنف.



### قصة بحيرا الراهب

\* عن أبى موسى الأشعرى: قال: «خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبى على الشام، وخرج معه النبى على أشياخ من قريش، فلما أشرفوا(!) على الراهب(٢) هبطوا، فحلوا رحالهم(٣)، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون، فلا يخرج إليهم، ولا يلتفت.

قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب(١) حتى جاء، فأخذ بيد رسول الله وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرره ساجدًا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف(١) كتفه مثل التفاحة.

ثم رجع فصنع لهم طعامًا، فلما أتاهم به، وكان هو في رعية الإبل(٧) قال: أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة(٨) تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة(٩)، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه.

قال: فبينما هو قائم عليهم، وهو يناشدهم (١٠) أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبى على خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أُخبرنا خبره، بعثنا إلى طريقك هذا، فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟

رَفْعُ معبر (لرَّحِمْ الْهُجَنِّ يُّ (سِلَمَرُ (الْغِرُ الْمُؤووكِيسِ (سِلَمَرُ الْعُيْرُ الْمُؤووكِيسِ

<sup>(</sup>١) أشرفوا: طلعوا.

<sup>(</sup>٢) الراهب: زاهد النصاري.

<sup>(</sup>٣) حلوا رحالهم: أي أنزلوها وفتحوها.

<sup>(</sup>٤) يتخللهم: يمشى بينهم وهو يبحث عن شخص معين.

<sup>(</sup>٥) خرّ: سقط.

<sup>(</sup>٦) الغضروف: رأس لوح الكتف.

<sup>(</sup>٧) رعية الإبل: رعايتها.

<sup>(</sup>٨) الغمامة: السحابة.

<sup>(</sup>٩) مال فيء الشجرة عليه: مال ظلها عليه.

<sup>(</sup>۱۰) يناشدهم: يقسم عليهم.



قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا، قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه.

قال: أنشدكم الله أيكم وليه (١)؟ قالوا: أبو طالب... فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب (٢) وبعث معه (أبا بكر وبلالاً) وزوده الراهب من الكعك والزيت (٣).

وعاد محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مع عمه حياة الكدح، فليس من شأن الرجال أن يقعدوا. ومن قبله كان المرسلون يأكلون من عمل أيديهم، ويحترفون مهنًا شتى ليعيشوا على كسبها(٤).

# الله (عزوجل) يعصم نبيه عليه من أقذار الجاهلية

لقد حفظ الله (عز وجل) نبيه على من أقذار الجاهلية وأدرانها لتكون حياته كلها صفحة بيضاء ناصعة البياض ليس فيها شائبة . فهو القدوة والأسوة للكون كله في كل زمان ومكان.

\* فمن ذلك: أن النبي ﷺ لم يهم بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمُّون به.

\* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه: سمعت رسول الله على يقول: (ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به، إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمنى الله منها، قلت ليلة لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لأهله يرعاها: (أبصر إلى غنمى حتى أسمر هذه الليلة بمكة، كما يسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجت، فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء، وضرب دفوف، ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتنى عينى، فما أيقظنى إلا حرُّ الشمس، فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرته.

ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ففعل، فخرجت، فسمعت مثل ذلك، فقيل لى مثل مثل مثل الشمس، ثم ما قيل لى، فلهوت بما سمعت حتى غلبتنى عينى، فما أيقظنى إلا مس الشمس، ثم

معِس (الرَّحِيُّ (النَّجَنِّ يَّ السِّكِشُ (النِّمُ (الِنِوْدُوكِيِسَ

<sup>(</sup>١) أيكم وليه: قريبه.

<sup>(</sup>٢) ردُّه: أعاده.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٩٦/٤) وقال: حديث حسن \_ وقال الشيخ الألباني: قلت: وإسناده صحيح كما قال الجزري. [هامش فقه السيرة (ص:٧٧)].

<sup>(</sup>٤) فقه السيرة للغزالي (ص:٧٩).

رجعت إلى صاحبى فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئًا. قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمنى الله بنبوته)(١).

\* ومن ذلك أن الله عز وجل صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام... ومن أولى بهذه المنقبة من صاحب الرسالة العصماء التي هي أسمح الشرائع في العمل، وأشدها في إخلاص التوحيد والبعد عن الشرك... روى أحمد في مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي في وهو يقول لخديجة: أي خديجة والله لا أعبد اللات والعرني. قال: كان صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون (٢).

\* ومن ذلك أنه كان لا يأكل مما ذُبح على النّصب، ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلاح (٣) قبل نفيل ... عن عبد الله بن عمر أن النبي على لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلاح (٣) قبل أن ينزل على النبي على النبي الوحى، فقدمت إلى النبي على سُفرة فأبي أن يأكل منها ثم قال زيد: إنى لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله ... إنكاراً لذلك وإعظامًا له (١٠).

عب (الرَّحِيُّ اللَّجَنَّ يُّ (أَسِكْتِرُ الْالْإِنُّ الْإِلْوَادِي كِيسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الدلائل: ۱۲۸، والبيهةي في الدلائل: ۳۳، والبزار كما في الكشف برقم: ۳۶، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان: ۱۸، ۵۳، رقم: ۱۲۳، وانظر المطالب العالية: ٤/ ١٧٨، رقم وابن حبان في صحيحه، وهكذا رواه عمد وهكذا رواه إسحاق بن راهويه بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه، وهكذا رواه محمد بن إسحاق في السيرة، وقال ابن حجر: هذه الطريق حسنة جلية، وما روى في شيء من المسانيد الكبار إلا في مسند إسحاق، هذا وهو حديث حسن متصل، ورجاله ثقات. وقال الهيئمي في المجمع المرار ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٤/ ١٤٥٠. وقال: حديث حسن صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٤/ ٢٢٢)، (٥/ ٣٦٢) وفضائل الصحابة (١/ ١٥٨) رقم (١٥٧٨) وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٢٥): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) ذكرها ياقوت في معجم البلدان (١/ ٤٨٠) وقال: واد قبل مكة من جهة المغرب. وقال الحافظ في الفتح: مكان في طريق التنعيم، ويقال هو واد.

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى (٧/ ١٤٢) رقم ٣٨٢٦ و (٩٩٩) بعضه، ورواه أحمد (٢/ ٢٩)، وابن سعد (٣/ ١/ ٢٧٢ لـ ٢٧٧)، والنسائى: المناقب من السنن الكبرى، الجزء المطبوع باسم فضائل (صن ٨٦). قال الألبانى: توهم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله، ومن المقطوع به أن بيت محمد على لا يأكل ذبائح الأصنام، ولكن أراد الاستيئاق لنفسه، والإعلان عن مذهبه، وقد حفظ محمد لله ذلك وسر به مامش فقه السيرة للغزالى (ص ٨٧).



\* ومن ذلك توفيقه للوقوف بعرفة قبل البعثة، مخالفة لما ابتدع قومه من رأى الحُمس. (وكانت قريش تسمى الحُمس)، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة، وكان سائر الناس يقف بعرفة، وكانت شريعة محمد على بعد ذلك الوقوف بعرفة، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

\* عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرًا لى، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي على واقفًا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحُمس فما شأنه ههنا (١).

\* ومن ذلك حفظ الله عز وجل له من أن تبدو عورته أو يظهر عريانًا... عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: لما بُنيت الكعبة ذهب النبى على وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبى على إزارك على رقبتك يقك من الحجارة، فخر الى الأرض وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق. فقال: إزارى إزارى، فشد عليه إزاره.

وفى لفظ لهما من طريق زكريا بن إسحق عن عمرو بن دينار قال: «فحلّه فجعله على منكبيه فسقط مغشيًا عليه، فما رؤى بعد ذلك عريانًا ﷺ»(٢).

وهكذا شب رسول الله على يكلؤه الله ويحفظه من أقذار الجاهلية ومعائبها، لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ كما قال ابن إسحاق: إن كان رجلاً أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خُلُقًا وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارًا، وأعظمهم خلقًا وأصدقهم حديثًا، وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، تنزهًا وتكرمًا حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين، لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة (٣).

## حربالفجار

\* وكانت بين قيس عيلان ومعها ثقيف وغيرها، وقريش والأحابيش وهم حلفاء قريش، وكان رئيس بنى هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه إخوته: أبو طالب وحمزة والعباس، وكان على كل بطن من بطون قريش رئيس، ثم تناجزوا الحرب، فكان يومًا

معِس (الرَّحِيُّ) (الْمُجَنِّي يُّ (أَسِكْتِرَ الْالْإِرُّ الْإِلْمِادُ كَسِسَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳/ ۲۰۲) الحيج، ومسلم (۸/ ۱۹۷ ـ ۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳/ ۱۳ ٥) الحج، ومسلم (٤/ ٣٣ ـ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (١/ ٢٠٧) ط. مكتبة الكليات الأزهرية. بتصرف. نقلاً من وقفات تربوية (ص:٥٢:٥٣).



من أشد أيام العرب هولاً، ولما استُحل فيه من حرمات مكة التى كانت مقدسة عند العرب، سُمى يوم الفجار، وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا قتلى الفريقين فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، فكان لقيس زيادة أخذوا دينها من قريش، وتعهد بها حرب بن أمية ورهن لسدادها ولده أبا سفيان، وهكذا انتهت هذه الحرب التى كثيراً ما تشبه حروب العرب تبدؤها؛ حتى ألَّف الله بين قلوبهم، وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم (۱).

قال ابن هشام: وشهد رسول الله بي بعض أيامهم، أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله بي الله على أعمامي - أى أرد عنهم - نبل عدوهم إذا رموهم بها»(٢). وقال السهيلي: وإنما لم يقاتل رسول الله بي مع أعمامه لأنها كانت حرب فجار، وكانوا أيضًا كلهم كفارًا، ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا(٣).

#### حلف الفضول

أما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مهما اسودت صحائفها، وكلحت شرورها، فلن تخلو من نفوس تهزها معانى النُّبل. وتستجيشها إلى النجدة والبر.

ففى الجاهلية الغافلة نهض بعض رجال من أولى الخير، وتواثقوا بينهم على إقرار العدالة وحرب المظالم، وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل في أرض الحرم(١).

قال فضل الله الجيلانى: اجتمع تسعة أبطن من قريش منهم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم - فى دار ابن جدعان قبل عام الفيل بمدة لما حاول بنو عبد مناف إخراج السقاية واللواء من بنى عبد الدار فتحالفت هذه الأبطن على ذلك وبعثت إليهم أم حكيم ابنة عبد المطلب بجفنة فيها طيب فغمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة فسموا بذلك حلف المطيبين فجرى الأمر على هذا، حتى قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له فباعها من حلف المطيبين فجرى الأمر على هذا، حتى قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له فباعها من

<sup>(</sup>١) باختصار وتصرف من نور اليقين (١٦) ١٧) ط. دار القلم.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (١/ ٢١٠)، مع الروض الأنف.

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف هامش (١/ ٩٠٩)، مع سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) فقه السيرة (ص: ٨٤).

رَفْعُ معبى (لرَّحِيْ لِلهُجِّنِّ يَّ (لَسِكْنَهُ) (النِّهُ) (الِفِود وكريس



العاص بن وائل السهمى فمطله بها وغلبه عليها فاستغاث فاجتمعوا بدار عبد الله بن جدعان: بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على الظالم حتى يردوا عليه مظلمته فهو الحلف الذى تحالفه المطيبون الذين لم يشهدهم رسول الله على أولاً وشهد حلف الفضول... وسمى بحلف الفضول لأن من قام به كان في أسمائه الفضل، كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة(١).

عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله على قال: «شهدت حلف المطيبين مع عمومتى ـ وأنا غلام ـ فما أحب أن لى حُمْرَ النّعم وأنّى أنكثه»(٢).

\* إن بريق الفرح \_ بهذا الحلف \_ يظهر في ثنايا الكلمات التي عبَّر بها رسول الله عنه. فإنه الحميَّة ضد أي ظالم مهما عز، ومع أي مظلوم مهما هان. هي روح الإسلام، الآمر بالمعروف، الناهي عن المنكر. الواقف عند حدود الله. ووظيفة الإسلام أن يحارب البغى في سياسات الأمم، وفي صلاة الأفراد على سواء (٣).

#### زواجه ﷺ من خديجة (رضى الله عنها)

قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم (١) إياه، بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قومًا تجارًا، فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها: من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه، بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرًا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله على منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام.

فنزل رسول الله على في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة، فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة:

عِب (لرَّيِّيُ الْهِجُنِّ يُّ (سِيكنتر) (لِنَبِّرُ) (الِفِره وكريس

<sup>(</sup>١) فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد هامش (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى في الأدب المفرد (٥٦٧)، وابن حبان (٢٠٦٢ موارد)، والحاكم (٢/ ٢٢٠) التفسير، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأحمد (١/ ١٩٠، ١٩٣)، وهو في الصحيحة رقم (١٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة (ص: ٨٤ ـ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) تضاربهم: تقارضهم والمضاربة المقارضة.



هذا رجل من قريش من أهل الحرم، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي (١).

ثم باع رسول الله على سلعته التى خرج بها، واشترى ما أراد أن يشترى، ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة، فكان ميسرة ـ فيما يزعمون ـ إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس، وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها، باعت ما جاء به، فأضعف أو قريبًا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته (٢).

اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمدًا هو الرحيق الذي يُختم به الأنبياء. فباتت ترجو أن تكون زوجًا له ولكن أنَّى الطريق إلى ذلك؟!

إنها امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة، وقد عُرفت بالحزم والعقل: ومثلها مطمح لسادة قريش لولا أن السيدة كانت تحقر في كثير من الرجال أنهم طُلاب مال لا طلاب نفوس. وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الرفادة من ثرائها وإن كان الزواج عنوان هذا الطمع!.

لكنها عندما عرفت محمدًا عليه الصلاة والسلام وجدت ضربًا آخر من الرجال. وجدت رجلاً لا تستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره في تجارتها وجدت الشح والاحتيال. أما مع محمد على فقد رأت رجلاً تقفه كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز، فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها. لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيًا مرضيًا.

ووجدت خديجة ضالتها المنشودة(٣).

وفى غمرة الحيرة والاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت منبه، وتجلس معها تبادلها أطراف الحديث حتى استطاعت أن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها وفى نبرات حديثها.

وهدَّأت نفيسة من روع خديجة وطمأنت خواطرها، وذكرت بأنها ذات الحسب



<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٢٩) من طريق الواقدي وإسناده ضعيفُ فالواقدي متروك.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام (۱/ ۱۲۵ ـ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة (ص:٨٨ ـ ٨٩).



والنسب والمال والجمال، واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من أشراف الرجال.

وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبى و كلمته أن يتزوج الطاهرة خديجة، وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ما بيدى ما أتزوج به».

قالت: فإن كُفيت ودُعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ فرد متسائلاً: ومن؟

قالت على الفور: خديجة بنت خويلد.

فقال: إن وافقت فقد قبلت.

وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجة، وأخبر \_ عليه الصلاة والسلام \_ أعمامه برغبته في الزواج من خديجة، فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو ابن أسد، وخطبوا إليه ابنة أخيه، وساقوا إليه الصداق.

فى ذلك المجلس اللطيف، قام أبو طالب يخطب... ذكر أبو العباس المبرد ـ رحمه الله ـ وغيره، أن أبا طالب خطب خطبة الإملاك فقال:

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضئ \_ أصل \_ معد، وعنصر مُضر، وجعلنا حضنة بيته، وسوّاس حرمه، وجعل لنا بيتًا محجوبًا، وحرمًا آمنًا، وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برًا وفضلاً، وشرفًا وعقلاً، ومجدًا ونبلاً.

فإن كان في المال قُل \_ قلة \_ فإن المال ظل زائل، وأمر حائل، وعارية مسترجعة، ومحمد من قد عرفتم قرابتة، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها من أجله وعاجله من مالي عشرين بكرة، وفي رواية: وقد بذل لها من الصداق اثنتي عشرة أوقية ذهبًا ونشًا \_ أي نصف أوقية \_ ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل فزوجها(١).

ولما تم العقد نُحرت الذبائح، ووزعت على الفقراء، وفتحت دار خديجة للأهل والأقارب.

بعب (لرَّيَحِيُ (الْهُجَّنِيَ (سِيكنش (لِنَهِنُ (اِلِفِرُوفِيَسِينَ (سِيكنش (لِنَهِنُ (اِلْفِرُوفِيَسِينَ

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية (١/ ٢٢٦)، والروض الأنف للسهيلي (١/ ٢١٣).



\* وفي رواية ابن عباس (رضى الله عنهما) ـ: أن رسول الله عنه وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه (۱)، فصنعت طعامًا وشرابًا، فدعت أباها وزُمرًا من قريش (۲)، فطعموا وشربوا حتى ثملوا ـ سكروا ـ، فقالت خديجة لأبيها: «إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه، فخلقتَهُ (۳)، وألبسته حُلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء، فلما سرى عنه سُكره نظر، فإذا هو مخلق، وعليه حُلة، فقال ما شأني؟ ما هذا؟ فقالت: زوجتني محمد بن عبد الله، قال: أزوج يتيم أبي طالب، لا لعمري (۱). فقالت خديجة: أما تستحى، تريد أن تسفه نفسك عند قربش، تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي (۱۰).

\* كانت الطاهرة خديجة \_ رضى الله عنها \_ بنت أربعين في سن اكتمال الأمومة، أما محمد على في سن اكتمال الأمومة، أما محمد على في سن اكتمال الشباب ابن خمس وعشرين سنة.

\* وفى هذا الزواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هى الزوجة الوفية فى حبها، وهى الأم الرؤوم فى حنانها وعطفها وبرها ـ رضى الله عنها ـ(١).

#### منزلة خديجة (رضى الله عنها)

وها هي باقة عطرة من الأحاديث التي توضح لنا منزلة خديجة (رضى الله عنها) عند الله (عز وجل) وعند رسول الله عليه .

\* عن ابن عباس قال: خط رسول الله على في الأرض أربعة خطوط قال: تدرون ما هذا؟ » فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله على «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خُويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مُزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضى الله عنهم أجمعين »(٧).

معِيں ((لرَّحِينِ) (النَّجَشَّ يُّ (يُسِكنن (انِنْزِرُ (اِلِزٰدَ وكرِس

<sup>(</sup>١) يرغب عن أن يزوجه: يرفض نزويجه.

<sup>(</sup>٢) زمرًا: جماعات.

<sup>(</sup>٣) خلقته: طيَّته.

<sup>(</sup>٤) لا لعمري: لفظ يستعمل للقسم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند: ١/ ٣١٢، والبيهقي في الدلائل: ٢/ ٧٣، مختصرًا، وللطبراني في الكبير رقم: ١٢٨٣٨. وقال الهيثمي: ٩/ ٢٢٠: رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) صحابيات حول الرسول ﷺ / للمصنف (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد (١/ ٣/٩)، والحاكم (٢/ ٩٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبي.



وعن أنس رضى الله عنه أن النبى على قال: «حسبُكَ من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون»(١).

\* وعن الزهري قال: لم يتزوج رسول الله ﷺ على خديجة حتى ماتت(٢).

وعن أنس قال جاء جبريل إلى النبى على وعنده خديجة فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته (٣).

\_ ولنا أن نتخيل أن امرأة مؤمنة مثل أمنا خديجة (رضى الله عنها) يرسل لها الحق (جل وعلا) جبريل (عليه السلام) ليبلغها منه السلام... وعلى الجانب الآخر نجد فقه وأدب خديجة (رضى الله عنها) حينما قالت: «إن الله هو السلام» ولم تقل: وعلى الله السلام... فيا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها.

\* وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما غرت على نساء النبى على إلا على خديجة وإنى لم أدركها قالت: وكان رسول الله على إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة! فقال رسول الله على: «إنى قد رُزقت حبها»(١٠).

\* ويا لها من كلمة جليلة تتوارى منها كل الكلمات العذبة خجلاً وحياءً من عذوبتها وجمالها «إنى قد رُزقت حبها» كأن حبه لخديجة (رضى الله عنها) كان رزقًا ساقه الله إليه.

\* ونحتم تلك الباقة العطرة من مناقبها بهذا الحديث الذي يرسم لنا صورة حية الإكرام الله تعالى لها في جنته.

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أتى جبريلُ النبى ﷺ فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شراب فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى، وبشرها ببيت فى الجنَّة من قصب لا صخب فيه ولا نصب (٥).

رَفَعُ بعِب (لرَّحِمُ الْهُجُّنِّ يَ (سِلْسَرُ (لِنِيْرُ (لِفِرُو وَكِيرِ سَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٨٧٨)، وأحمد (٣/ ١٣٥)، والحاكم (٣/ ١٥٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٢٠): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في فضائل الصحابة (٢٥٤) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٥) (٢٤٣٥) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢).



#### النبى ﷺ يشارك في بناء الكعبة

قال تعالى: ﴿إِنَّ أُولَ بَيْت وضع لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَة مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦]. وعن أبى ذر قال سألت رسول الله ﷺ عن أول مسجد وضع في الأرض قال «المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عامًا، ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصل، فإن الفضل فيه »(١).

\* وقد اختلف أهل العلم في أول من بني الكعبة فمنهم من قال: أول من بناها الملائكة. ومنهم من قال: أول من بناها إلملائكة. ومنهم من قال: أول من بناها إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام).

والراجح أن الكعبة كانت قبل إبراهيم وإسماعيل ولكنها هُدمت وبقيت القواعد فكان الذي رفع تلك القواعد إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَكُانَ الذِي رَفِع تلك القواعد إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنًا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

\* وكانت الكعبة ـ قبل مبعث النبى على على الانهيار قيل: بحريق أصابها وقيل: بسيل جارف وكان ذلك قبل بعثة النبى على بخمس سنوات على الراجح.

فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصاً على مكانتها، واتفقوا على أن لا يُدخلوا فى بنائها إلا طيباً، فلا يدخلوا فيها مهر بَغى، ولا بيع ربًا، ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء، فجزأوا الكعبة، وخصصوا لكل قبيلة جزءًا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حده، وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بنّاء رومي اسمه باقوم، ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع أربع ليال أو خمسًا، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يُحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب

عجر ((ترَّيَحِيُ (الْمُجَنِّ يُّ (سِكنر) (النِيْرُ) (الِنروف كِيس

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (٦/ ٢٦٤) أحاديث الأنبياء. قال الحافظ: وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: ﴿إِن أُولَ بِيت وضع للناس للذي ببكة ﴾ ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت، وقد ورد ذلك صريحًا عن على. أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حائم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قبله قال: كانت البيوت قبله ولكنه كان آول بيت وضع لعبادة الله. (٦/ ٤٧٠) من فتح الباري.



المسجد فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله على فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد، فلما انتهى إليهم، وأخبروه الخبر طلب رداء، فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده، فوضعه في مكانه (١).

\* عن (على ) قال: «لما أرادوا أن يرفعوا الحجر «يعنى قريشًا» اختصموا فيه، فقالوا: يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة (٢)، قال: وكان رسول الله على أول من خرج عليهم، فجعلوه في مرط (٣)، ثم رفعه جميع القبائل كلها، ورسول الله يومئذ رجل شاب يعنى قبل البعثة. وفي رواية قال: « لما رأوا النبي قلى قد دخل قالوا: قد جاء الأمين (٤).

#### وهذه رواية أخرى،

\* عن أبى الطفيل رضى الله عنه قال: «كانت الكعبة فى الجاهلية مبنية بالرضم (٥)، وكانت قدر ما يفتحها العناق (٢)، وكانت غير مسقوفة، إنما توضع ثيابها عليها ثم تُسدل سدلاً عليها (٧)، وكان الركن الأسود موضوعًا على سورها تأدبًا، وكانت ذات ركنين كهيأة الحلقة.

فأقبلت سفينة من أرض الروم، حتى إذا كانوا قريبًا من (جدة)، تكسرت السفينة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا روميًا عندها، فأخذوا الخشب أعطاهم إياه.

وكانت السفينة تريد الحبشة، وكان الرومى الذى في السفينة نجارًا فقدموا، وقدموا بالرومي، فقالت قريش: نبنى بهذا الخشب الذي في السفينة بيت ربنا.

فلما أرادوا هدمه، إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر (^)، سوداء الظهر، بيضاء البطن، فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته، سعت إليه فاتحة فاها \_ فمها \_.

رَفَعَ معِيں ((لرَّحِمِجُ (اللَّجَنِّيِّ (سِلِنَهُ) (الِنِهِرُ (الِفِرُو فَرِيْسِ

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص:٩٥).

<sup>(</sup>٢) السكة: الطريق.

<sup>(</sup>٣) المرط: الثوب.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) الرضم: الصخور.

<sup>(</sup>٦) العناق: الأنثى من أولاد الماعز دون السنة.

<sup>(</sup>٧) السدل: الإسبال.

<sup>(</sup>٨) الحائر: الجدول.

اجتمعت قريش عند المقام، فعجُّوا إلى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ فقالوا: ربنا لم تُرع(١)، أردنا تشريف بيتك، فإن كنت ترضى بذلك، وإلا فافعل ما بدا لك.

فسمعوا خوارًا(٢) في السماء، فإذا بطائر أسود الظهر، أبيض البطن والرجلين، أعظم من البشر، فغرز مخاليبه في رأس الحية، حتى انطلق بها يجر ذنبها، أعظم من كذا وكذا ساقطًا، فانطلق نحو أحياد، فهدمتها قريش، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادى تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء عشرين ذراعًا.

فبينما النبى على يعمل حجارة من أجياد، وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة أن فذهب يضع النمرة على عاتقه، فتُركى عورتُه من صغر النمرة، فنودى يا محمد، خَمِّر عورتك (٤)، فلم يُر عريانًا بعد ذلك، وكان يرى بين بناء الكعبة وبين ما أُنزل عليه خمس سنين، وبين مخرجه وبنيانها خمس عشرة سنة (٥).

\* وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: "إنَّ رسول الله على كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخى، لو حللت إزارك، فجعلته على منكبك (٢)، دون الحجارة؛ قال: فحلّه، فجعله على منكبه، قال: فسقط مغشيًا عليه، فما رُؤى بعد ذلك اليوم عريانًا»(٧).

\* عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عنها ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حُدثان قومك بالكفر لفعلت.

فقال عبد الله رضى الله عنه: لئن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من رسول الله عنها أرى رسول الله على ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم (٨).

عب (الرَّحِيُ (البُخَّرِيُ (أَسِلَتُمَ (البَرْرُ (الِنِووكِيرِي

<sup>(</sup>١) لم ترع: لا تخف ولا تفزع.

<sup>(</sup>٢) الخوار: الصياح.

<sup>(</sup>٣) النمرة: الكساء المخطط.

<sup>(</sup>٤) خمر عورتك: غط عورتك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير بطوله، وأحمد طرفًا منه، ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع:٣/ ٢٨٩. انظر المطالب العالية: ٤/ ١٨٣ برقم: ٢٦٦، والفتح الرباني: ٢٠/ ١٩٨ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) المنكب: الكتف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٦٤) الصلاة - ومسلم (٣٤٠) الحيض.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٣/ ١٣ ٥) الحج.



#### شمس النبوة تشرق على أرض الجزيرة

\* ولما تقاربت سنّه الأربعين حبّب إليه الخلاء فقد كان محمد على يهجر مكة كل عام ليقضى شهر رمضان في غار حراء وهو غار على مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة، في رأس جبل من هذه الجبال المشرفة على مكة والتي ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم الباطل، ويبدأ السكون الشامل المستغرق. في هذه القمة السامقة المنزوية، كان محمد على يأخذ زاد الليالي الطوال ثم ينقطع عن العالمين متجهًا بفؤاده المشوق إلى رب العالمين!.. في هذا الغار المهيب المحجب، كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانكسار ثم تنلوى حسرة وحيرة لأنها لا تدرى من ذلك مخرجًا، ولا تعرف له علاجًا!!

وفى هذا الغار النائى كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من رسل الله، فتجده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيد، وقد يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه ..

فى غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام يتعبد، ويصقل قلبه، وينقى روحه ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه. حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة عالية انعكست بها أشعة الغيوب على صفحته المجلوة، فأمسى لا يرى رؤيا إلى جاءت كفلق الصبح(۱).

#### بدءالوحي

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «أُنزل على النبي عَلَيْ وهو ابن أربعين، وكان مكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشراً، فمات وهو ابن ثلاث وستين (٢).

\* ومن حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى على قال لخديجة رضى الله عنها: (إنى أرى ضوءًا، وأسمع صوتًا، وإنى أخشى أن يكون بى جنون). قالت: «لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله» ثم أتت ورقة بن نوفل، فذكرت ذلك له فقال: «إن يكن

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٠٢) مناقب الأنصار \_ ومسلم (٢٣٥١) الفضائل.



<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ٩٨ ـ ٩٩).



صادقًا فإنَّ هذا ناموس مثل ناموس (١) موسى، فإن بُعث وأنا حيُّ فسأعزره، وأنصره، وأؤمن به» (٢).

\* وعن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت: «أول ما بدئ به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح (٣)، ثم حُبب إليه الحلاء (٤)، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنّث فيه «وهو تعبد الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، وهو في غار حراء.

فجاءه الملك، فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذنى فغطنى (م) حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى فقال: اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذنى فغطنى الثالثة، ثم أرسلنى فقال: ﴿ اقْرأ باسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ يَكُ خَلَقَ الإنسَانُ مِنْ عَلَقٍ ﴿ يَكُ الْأَكُرُمُ ﴾ فقال: ﴿ الله على خديجة بنت خويلك العلق: ١ - ٣] فرجع بها رسول الله على يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلك فقال: زملونى (٢)، زملونى، فزملوه حتى ذهب عنه الروع (٧)، فقال لخديجة، وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسى.

فقالت خدیجة: كلا والله ما یخزیك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل (۱۰)، وتكسب المعدوم (۹)، وتقرى الضیف، وتعین علی نوائب الحق (۱۰)، فانطلقت به خدیجة، حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى (ابن عم خدیجة)، وكان امرأ تنصر و

<sup>(</sup>١٠) تعين على نوائب الحق: أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل.



<sup>(</sup>١) الناموس: صاحب الوحى وهو جبريل عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند: (١/ ٣١٢) وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٥٥): رواه أحمد متصلاً ومرسلاً، والطبراني بنحوه، وزاد: ورجال أحمد رجال الصحيح، وصححه أحمد شاكر برقم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) فلق الصبح: ضياء الصبح، وهذا يقال في الشيء الواضح البين.

<sup>(</sup>٤) الخلاء: الخلوة وهي شأن الصالحين ليتفرغ لعبادة ربه، ويتخشع له.

<sup>(</sup>٥) غطني: عصرني وضمني. الجهد: المشقة.

<sup>(</sup>٦) زملوني: غطوني بالثياب ولفوني بها

<sup>(</sup>٧) الفزع: الخوف.

<sup>(</sup>٨) تحمل الكل: تنفق على الضعيف واليتيم والعيال، والكل: أصله الثقل والإعياء.

<sup>(</sup>٩) تكسب المعدوم: تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق.



فى الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربى، فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمى، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك.

فقال له ورقة: يا ابن أخى ما ترى؟ فأخبره رسول الله على خبر ما رأى: فقال له ورقة: هذا الناموس (١) الذى تزّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعًا (٢)، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله على: أو مُخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا (٣)، ثم لم ينشب ورقة أن توفى، وفتر الوحي (١)» (٥).

#### حزن النبي ﷺ لفتور الوحي

\* وعن جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «اشتكى رسول الله عنه فلم يقم ليلة أو ليلتين أو تُلاثًا فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل الله ﴿ وَالضُّحَىٰ ﴿ إِلَى سَجَىٰ ﴿ وَمَا قَلَىٰ ﴾ [الضحى: ١-٣](٢).

\* وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قال رسول الله ﷺ وهو يحدث عن فترة الوحى:

(بينما أنا واقف، فرفعت رأسى إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض، قال رسول الله ﷺ فجُنَّتُ (٧) منه فرقًا، فرجعت،

رَفَّعُ معِيں ((لرَّحِمِيُ (الْلِجَنِّيِّ (سِلْنَهُ) (الِفِرْد وکریسِس

<sup>(</sup>١) الناموس: هو جبريل عليه السلام، ومعنى الناموس: صاحب سر الخير.

<sup>(</sup>٢) الجذع: الشاب القوى.

<sup>(</sup>٣) نصرًا مؤزرًا: قويًا بالغًا.

<sup>(</sup>٤) فتر الوحى: تأخر نزوله.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القيم رحمه الله: استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة، والأخلاق والشيم، على أن من كان كذلك لا يُخزى أبدًا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزى والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها، وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد على أداد المعاد (٣/ ١٩) ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٩٨٣) فضائل القرآن ـ ومسلم (١٧٩٧) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٧) جُئثت: أي ذُعرت وخفت.



فقلت: زملوني زملوني، دثروني، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِرُ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِرُ ﴿ يَهُ فَأَنذِرْ ﴿ يَ اللَّهُ وَالرُّجُزُ فَاهْجُرْ ﴾ [المدّر:١-٥]. ثم تتابع الوحي(١).

#### كيف كان يأتي الوحي رسول الله ﷺ

لقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - مراتب الوحى الذي كان يتنزل على النبي على النبي على النبي على النبي الفي الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة:

إحداها: الرُّؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه ﷺ ، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

المثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي على: "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته»(٢).

الثالثة؛ أنه على كان يتمثل له الملك رجلاً، فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا (٣).

الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا في اليوم الشديد البرد(٤) وحتى إن راحلته لتبرك به إلى

معِس (لرَّيِّيِّي) (الْعَجِّسَ يُ (أَسِكْتَرَ) (الْعِرْدُ (الْعِرْدُوکَسِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى (٤) بدء الوحى ـ ومسلم (١٦١) الإيمان.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر حدیث عمر فی "صحیح مسلم" (٨) فی أول كتاب الإیمان، وفیه أن النبی قال: "یا عمر أتدری من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» وروى النسائى بإسناد صحیح عن ابن عمر: "كان جبریل یأتی النبی فی صورة دحیة الكلبی".

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد ٦/ ١٥٨ و ١٦٣ و ٢٥٧. ومالك ٢٠٢١، والبخارى ٢٠٢١ في بدء الوحي، و ٢/ ١٢٦ في بدء الحلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم (٢٣٣٣) في الفضائل: باب عرق النبي النبي المنائل ١٤٦٠ و ١٤٧ و ١٤٩ في الافتتاح: باب جامع ما جاء في القرآن، والترمذي (٣٦٣٨) في المناقب من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله عنى، فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله عنى: "أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على، فيفصم عنى وقد وعيت ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً، فيكلمني، فأعي ما يقول». قالت عائشة: "ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبيته ليتفصد عرفًا».



الأرض إذا كان ركبها(١). ولقد جاءه الوحى مرة كذلك، وفخذه على فخذ زيد بن ثابت. فثقلت عليه حتى كادت ترضُّها(٢).

**الخامسة:** أنه يرى الملك في صورته التي خُلق عليها، فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين، كما ذكر الله ذلك في سورة [النجم: ٧، ١٣](٣).

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى ابن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا على هو في حديث الإسراء.

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحًا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول: إنه على ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف(1).

\* \* \*

معب (الرَّيَّيِّيُ (الْنَجِّيِّيُ الْلِخِيِّيِّ (أَسِلَتُهُمُ الْلَهِٰمُ الْإِفْرُو وكريسَ

<sup>(</sup>١) أخرج الإمام أحمد ٦/١١٨ من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته، وضعت جرانها، فلم تستطع أن تتحرك. وصححه الحاكم (٢/ ٥٠٥) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) أخرج البخارى ۱۹٦/۸ فى التفسير من حديث زيد بن ثابت أن النبى في أملى عليه ﴿لا يستوى القاعدون من المؤسنين والمجاهدون فى سبيل الله ﴿ فجاء ابن أم مكتوم وهو يُملها على ، قال: يا رسول الله ، والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله في وفخذه على فخذى، فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذى، ثم سرى عنه، فأنزل الله ﴿غير أولى الضرر﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم فى "صحيحه" (١٧٧) عن عائشة أن النبى الله قال: "لم أره (يعنى جبريل) على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطًا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض". وبين أحمد فى حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التى خلق عليها، والثانية عند المعراج...، والترمذي (٣٢٧٤) من طريق مسروق عن عائشة: لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى، ومرة في أجياد.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (١/ ٨٠:٧٨).



#### النبى ﷺ يرى جنة أو جنتين لورقة بن نوهل

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله على الله على الله عنها قالت الله على الله عنها قالت عنها قالت الله عنها قالت الل

\* وعن عائشة أن خديجة سألت النبي ﷺ عن ورقة بن نوفل فقال: (قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض)(٢).

#### مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي ﷺ

مرّت الدّعوة الإسلامية في حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته بأربع مراحل: المرحلة الأولى: الدّعوة سراً، واستمرت ثلاث سنوات.

المرحلة الثانية: الدّعوة جهرًا، وباللسان فقط، واستمرت إلى الهجرة.

المرحلة الثالثة: الدّعوة جهراً، مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشّر، واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية.

المرحلة الرابعة: الدّعوة جهرًا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام \_ بعد فترة الدعوة والإعلام \_ من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين.

وكانت هذه المرحلة هي التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم الجهاد في الإسلام<sup>(٣)</sup>.

#### مرحلة الدعوة السرية

أخذت الدعاية للإسلام تنتشر في مكة وتعمل عملها في أصحاب الأفئدة الكبيرة فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى ويخفون إلى اعتناق الدين الجديد وكانت آيات القرآن تنزل على القلوب التي استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على التربة الخصبة.

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للبوطي (ص:٦٨).



<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم عن عائشة (رضى الله عنها) وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۳۲۰) والصحيحة (٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في السيرة (١/٣٩٧): هذا إسناد حسن لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلاً.



﴿ فَإِذَا أَنزَ لَنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزُتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بِهِيجٍ ﴾ [الحج:٥].

كان أصحاب العقائد يتجمعون \_ في تؤدة \_ حول عقائدهم، ويلتفون \_ في حب وإعجاب \_ حول إمامهم، ويشرحون في حذر \_ أصول فكرتهم.

والإيمان قوة ساحرة، إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت في أعماقه تكاد تجعل المستحيل ممكنًا.

واستمر هذا التطور السرى للدعوة ثلاث سنين، ثم نزل الوحى يُكلِّف الرسول ﷺ بمعالنة قومه. ومجابهة باطلهم، لمهاجمة أصنامهم جهارًا(١).

#### حكمة جليلة

معلومٌ أن مكة كانت مركز دين العرب وكان بها سدنة الكعبة والقُوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عُسرًا وشدة عما لو كان بعيدًا عنها، فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث... كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية، لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم.

#### الرعيل الأول

وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول الإسلام أولاً على ألصق الناس به وآل بيته، وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه خيراً بمن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الله ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء للذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول، الله وجلالة نفسه وصدق خبره حمع عُرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة، وابن عمه على بن أبي طالب وكان صبياً يعيش في كفالة الرسول الله المرسول المرسول على المرسول الم

\* ودعا صديقه الذي هو موضع ثقته وأمين سره ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠] أبو بكر الصديق رضى الله عنه، فلم يتردد، وكان أول داعية في الإسلام،

رَفَعُ معبر (لرَّحِيُ لِلهُجَنِّ يُّ (سِكْشَرُ (النِّرُرُ (الِفِرُو وكريسَ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص:١١١ ـ ١١٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص:٧٢).



وكان ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت في الدين وكانت من السابقين الأولين وكان لها في الإسلام أعظم بذل وبلاء، فرضى الله عنهم أجمعين... منهم عثمان بن عفان رضى الله عنه ذو النورين، والزبير بن العوام وهو حوارى رسول الله وابن عمته صفية بئت عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص خال المصطفى وطلحة بن عبيد الله، وكل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد أبى بكر من العشرة المبشرين رضى الله عنهم أجمعين (۱).

\* ثم لما أربى الذين دخلوا فى الإسلام على الثلاثين ـ ما بين رجل وامرأة ـ اختار لهم رسول الله على دار أحدهم، وهو الأرقم بن أبى الأرقم، ليلتقى بهم فيها لحاجات الإرشاد والتعليم.. أسلم هؤلاء سرًا، وكان الرسول بي يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيًا؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحى قد تتابع وحمى نزوله بعد نزول أوائل المدثر، وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فى هذا الزمان آيات قصيرة، ذات فواصل رائعة منيعة، وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق، تشتمل على تحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويئها برغائم الدنيا، تصف الجنة والنار كأنهما رأى عين، تسير بالمؤمنين فى جو آخر غير الذى فيه المجتمع البشرى آنذاك(٢).

\* ومن هنا تدرك، أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام، في هذه الفترة، كان من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إمامًا، وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى بوصف كونه نبيًا.

وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة ـ من حيث التكتم والجهر، أو اللين والقوة ـ حسبما يقتضيه الظرف وحال العصر الذي يعيشون فيه، وهي مرونة حددتها الشريعة الإسلامية، اعتماداً على واقع سيرته على أن يكون الأشكال أو المراحل الأربعة التي سبق ذكرها، على أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية.

ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدّة بحيث يغلب الظن أنهم سيُقتلون من غير أى نكاية في أعدائهم، إذا ما أجمعوا قتالهم، فينبغى، أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة وهي



<sup>(</sup>١) وقفات تربوية (ص:٦٧).

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص:٧٣).



مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفيّة الوقوع.

ويقرّر العزُّ بن عبد السلام حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلاً:

«فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام، لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة، ليس في طيّها مصلحة»(١).

قلت: وتقديم مصلحة النفس هنا، من حيث الظاهر فقط.

أمّا من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد، فإنها في الواقع مصلحة دين، إذ المصلحة الدِّينية تقتضى \_ في مثل هذه الحال \_ أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى. وإلا فإن هلاكهم يعتبر إضراراً بالدِّين نفسه وفسحًا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدوداً أمامهم من السُّبل.

والخلاصة: أنه يجب المسالمة أو الإسرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بها، ولا يجوز الإسرار في الدعوة إذا أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيدًا، ولا يجوز المسالمة مع الظالمين والمتربصين بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنها، ولا يجوز القعود عن جهاد الكافرين في عقر دورهم إذا ما توفرت وسائل ذلك وأسبابه.

#### هؤلاءأتباعالرسل

وتحدثنا السيرة أن الذين دخلوا في الإسلام، في هذه المرحلة، كان معظمهم خليطًا من الفقراء والضعفاء والأرقاء. فما الحكمة في ذلك؟ وما السرّ في أن تتأسس الدولة الإسلامية على أركان من مثل هؤلاء الناس؟

والجواب: إن هذه الظاهرة هي الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء في فترتها الأولى، ألم تر إلى قوم نوح كيف كانوا يعيرونه بأن أتباعه الذين من حوله ليسوا إلا من أراذل الناس ودهمائهم: ﴿ مَا نَرَاكَ إِلاَ بَشَرًا مَثْلُنا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذُلُنَا بَادِي الرَّأْي... ﴾ [هود: ٢٧]. وإلى فرعون وشيعته كيف كانوا يرون أتباع موسى أذلاء مستضعفين، حتى قال عنهم بعد أن تحدث عن هلاك فرعون وأشياعه: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللِّي بَارَكُنَا فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]. وإلى ثمود الذين أرسل الله إليهم مشارِق الأرض ومَغَارِبَهَا اللَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]. وإلى ثمود الذين أرسل الله إليهم

رَفَّحُ عِب (لرَّحِجُ الحِلْجُنِّ يُّ لرِّسِكِين لانبِيُ لاِفِروکِ سِسَ

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٩٥).

صالحًا، كيف تولى عنه الزعماء المستكبرون، وآمن به الفقراء المستضعفون، حتى قال الله في ذلك: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنْ فَى ذلك: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِلَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ شَرْبَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِاللَّذِي آمَنتُم بِهِ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ شَرْبَ فَقَالَ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِاللَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافَرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٥ - ٧٦].

والسرُّ فى ذلك، أن حقيقة هذا الدين الذى بعث الله به عامة أنبيائه ورسله، إنما هى الخروج عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده. وهى حقيقة تخدش أول ما تخدش ألوهية المتألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة المتزعمين، وتناسب أول ما تناسب حالة المستضعفين والمستذلين والمستعبدين، فيكون رد الفعل أمام الدعوة إلى الإسلام لله وحده هو المكابرة والعناد من أولئك المتألهين والمتحكمين، والإذعان والاستجابة من هؤلاء المستضعفين (١).

#### أول الناس إسلامًا

\* عن عفیف الکندی رضی الله عنه قال: "کنت امرءًا تاجرًا، فقدمت الحج، فأتیت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، و کان امرءًا تاجرًا، فوالله إنی لعنده بمنی إذ خرج رجل من خباء (۲) قریب منه، فنظر إلی الشمس، فلما رآها مالت (۳)، قام یصلی، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذی خرج ذلك الرجل منه، فقامت خلفه تصلی، ثم خرج غلام حین ناهز الحلم (۱) من ذلك الخباء، فقام معه یصلی.

قال: فقلت للعباس: يا عباس ما هذا؟ قال: هذا محمد ابن أخى عبد الله بن عبد المطلب قال: قلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة بنت خويلد. قال: فقلت من هذا الفتى؟ قال: هذا على بن أبى طالب ابن عمه.

قال: قلت: فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلى، وهو يزعم أنه نبى، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم أنه ستُفتح عليه كنوز كسرى وقيصر.

قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول - وأسلم بعد فحسن إسلامه:

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي (ص:٢٩:٧٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الخياء: الخيمة.

<sup>(</sup>٣) مالت: يعنى بعد الزوال باتجاه الغروب.

<sup>(</sup>٤) ناهز الحلم: قارب البلوغ.

رَفَعُ عِب (لرَّحِمْ) (النَّجْنَ يُّ (سِيكنر) (النِّيْرُ) (الِفِرُه وكريس



لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ، فأكون ثانيًا مع على بن أبي طالب»(١).

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «أول من صلى مع النبى الله بعد خديجة على "(٢).

\* وعن سلمان رضى الله عنه قال: «أول هذه الأمة ورودًا على نبيها على أولها إسلامًا على بن أبى طالب»(٣).

\* وعن زيد بن أرقم رضى الله عنهما قال: «أول من صلى (وفي لفظ) أول من أسلم مع رسول الله على الل

\* وعن أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ قال: «قال أبو بكر: ألستُ أحقَّ الناس بها؟ أى الخلافة، ألستُ أول من أسلم؟ ألستُ صاحب كذا. ألستُ صاحب كذا؟ »(٥).

\* وعن أبى الدرداء رضى الله عنه فى قصة ما حصل بين أبى بكر وعمر من الخصومة فقال رسول الله على الله بعثنى إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواسانى بنفسه وماله(٦)، فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟)(٧).

\* وعن عمار رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله على وما معه إلا خمس أعبد، وامرأتان، وأبو بكر». وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقًا (^).

ولا منافاة في ذلك، «فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال، وعليًا أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالى».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٠٩ ـ ٢١٠)، والحاكم (٣/ ١٨٣) وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٧٣٤)، وأحمد (١/ ٣٣٠ ـ ٣٣١) وقال الساعاتي في الفتح (٢١٤/٢١): وسنده جيد.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٠٢): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٧٣٥)، وأحمد (٤/ ٣٦٨ ـ ٣٧١)، والحاكم (٣/ ١٣٦)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) رواه التزمذي عن أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٨٩٨).

<sup>(</sup>٦) واساني بنفسه وماله: أعانني.

<sup>(</sup>۷) رواه البخاری فی فضائل الصحابة، باب قول النبی ﷺ: «لو کنت متخذًا خلیلاً» رقم: (۳۶۲۱) فتح الباری: (۷/ ۱۸).

<sup>(</sup>۸) رواه البخارى فى فضائل الصحابة، باب قول النبى ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلاً» رقم: (٣٦٦٠) فتح البارى: (٧/ ١٨).

وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه(١).

\* وقد كان من أوائل من آمن بالنبي على الصحابي عمرو بن عبسة رضى الله عنه.

\* عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه: قال: قلت: «يا رسول الله، من معك على هذا الأمر؟ قال: (حرُّ وعبدٌ) قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، ثم قال له: (ارجع إلى قومك حتى يمكِّن الله \_ عزَّ وجلَّ \_ لرسوله) قال: وكان عمرو بن عبسة يقول: «لقد رأيتنى وإنى لربع الإسلام»(٢).

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن كثير: ١/ ٤٣٧، والنرمذي في المناقب، باب مناقب على رقم: ٣٧٣٥، وقال: كذا قال بعض أهل العلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٣٢) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.



# BECHILLS I

قال ابن هشام: «ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من النساء والرجال حتى فشا ذكر الإسلام بمكة. فأمر الله رسوله أن يصدع بما جاءه من الحق، وأن يبادى الناس بأمره وأن يدعو إليه، وكان بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه ثلاث سنين من مبعثه (۱).

# أول أمربإظهار الدعوة

أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: ﴿ وَأَنْدُرُ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٤] والسورة التي وقعت فيها الآية \_ وهي سورة الشعراء \_ ذُكرت فيها أولاً قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، ونجاتهم من فرعون وقومه، وإغراق آل فرعون معه، وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله.

أرى أن هذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول عِلَيْ بدعوة قومه إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجًا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم.

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل، من قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة ـ علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه ـ ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم، وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب؛ وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين (٢).

معِين (لرَّحِينِ (الْهُجُنِّي يُّ (سِيلَتُمُ (الِهْرُهُ (الِفِرُو وَكُرِسَ (سِيلَتُمُ (الِهْرُهُ (الِفِرُو وَكُرِسَ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۱/۲۱۶).

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص: ٧٦).

#### وأنذر عشيرتك الأقربين

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما: لما نزلت: ﴿وَأَنَدُو عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٤]، خرج رسول الله على حتى صعد الصفا، فهنف: يا صباحاه (١٠)، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: (أرأيتم إن أخبرتكم أنَّ خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقى؟ قالوا: ما جَرَّبنا عليك كذبًا، قال: فإني نذير لكم بين يدى عذاب شديد).

قال أبو لهب: تبًا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام، فنزلت: ﴿ تَبُّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾ (٢).

\* وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لما نزلت ﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتُكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ ، قام رسول الله ﷺ فقال: (يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بنى عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئًا، سلونى من مالى ما شئتم) (٣).

\* وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام رسول الله على حين أُنزل عليه ﴿ وَأَنذِ وَ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قال: (با معشر قريش، أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئًا، يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغنى عنك من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغنى عنك من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغنى عنك من الله شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد، سلينى ما شئت من مالى، لا أغنى عنك من الله شيئًا) (1).

\* هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ. فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام قومه على دعوته، وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله.

لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام كبير المنزلة في بلده مرموقًا بالثقة والمحبة، وها هو ذا يواجه مكة بما تكره: ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء وأول قوم يغامر بخسران

<sup>(</sup>١) يا صباحاه: كلمة ينادي بها للاجتماع لوقوع أمر عظيم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٧٠) التفسير، ومسلم (٢٠٨) الإيمان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٥) الإيمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٧١) التفسير، ومسلم (٢٠٤) الإيمان.

رَفَعُ معبر (لرَّحِمُجُ (اللِّخَنَّرِيُّ (سِيكنرُ النِّيرُ (الِفِرُو وكريسَ



مودتهم، هم عشيرته الأقربون. لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره. فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإندار ومكة تموج بالغرابة والاستنكار. وتستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة، وتخشى أن تأتى على تقاليدها وموروثاتها(١).

# كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

وهنا كان لابد لنا من الوقوف على أمرين هامين ألا وهما:

أولاً: لقد كان من الممكن أن لا يأمر الله رسوله بإنذار عشيرته وذوى قرباه خاصة، اكتفاءً بعموم أمره الآخر وهو قوله: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] إذ يدخل أفراد عشيرته وذوو قرباه في عموم الذين سيصدع أمامهم بالدعوة والإنذار، فما الحكمة من خصوصية الأمر بإنذار العشيرة؟

والجواب: أن في هذا إلماحًا إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عمومًا وأصحاب الدعوة خصوصًا.

فأدنى درجة في المسؤولية هي مسؤولية الشخص عن نفسه.

أما الدرجة التي تليها، فهي مسؤولية المسلم عن أهله ومن يلوذون به من ذوى قرباه.

وتوجيهاً إلى القيام بحق هذه المسؤولية خصص الله الأهل والأقارب بضرورة الإنذار والتبليغ بعد أن أمر بعموم التبليغ والجهر به. وهذه الدرجة من المسؤولية يشترك في ضرورة تحمل أعبائها كل مسلم صاحب أسرة أو قربي. وليس من اختلاف بين دعوة الرسول في قومه ودعوة المسلم في أسرته بين أقاربه، إلا أن الأول يدعو إلى شرع جديد مُنزَّل عليه من الله تعالى، وهذا يدعو بدعوة الرسول الذي بُعث إليه، فهو يبلغ عنه وينطق بلسانه. وكما لا يجوز للنبي أو الرسول في قومه أن يقعد عن تبليغهم ما أوحي إليه، فكذلك لا يجوز لرب الأسرة أن يقعد عن تبليغ أهله وأسرته ذلك، بل يجب أن يحملهم على اتباع ذلك حملاً ويلزمهم به إلزاماً.

أما الدرجة الثالثة: فهى مسؤولية العالم عن حيه أو بلدته، ومسؤولية الحاكم عن دولته وقومه (٢).

رَقع معب (لرَّحِمُ الْهُجُّنِّ يِّ (سِيكُسُرُ (لِفِرُو وَكُرِسَ (سِيكُسُرُ (لِفِرُو وَكُرِسَ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ١١٣، ١١٤).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للبوطي (ص: ٧٣، ٧٤).

ثانيًا: "ومن الطبيعى أن يبدأ الرسول على دعوته العلنية بإنذار عشيرته الأقربين إذ أن مكة بلد توغلت فيه الروح القبلية، فَبَدْءُ الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأييده وحمايته. كما أن القيام بالدعوة في مكة لابد أن يكون له أثر خاص لما لهذا البلد من مركز ديني خطير فَجَلْبُهَا إلى حظيرة الإسلام لابد أن يكون له وقع كبير على بقية القبائل. على أن هذا لا يعنى أن رسالة الإسلام كانت في أدوارها الأولى محدودة بقريش، لأن الإسلام، كما يتجلى من القرآن، اتخذ الدعوة في قريش خطوة أولى لتحقيق رسالته العالمية. والواقع أن كثيرًا من الآيات المكية كانت تنص على القرآن ﴿إِنْ هُو إِلاَ ذَكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٧](١)

### أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة

جاء الرسول محمد ولله بدعوة، قلبت حياة البشر رأسًا على عُقب، ولم تكن تلك الدعوة تتناول عقيدتهم وحدها، بل شملت حياتهم في جميع مظاهرها: في السياسة، وفي الاجتماع، وفي المال، وفي البيت. ولم يكن طبيعيًا ولا مألوفًا أن ينكروا ما وجدوا عليه آباءهم وبلادهم طواعية، فكان لا بد لهم من التصدي لهذه الدعوة، ومقاومة صاحبها، ليرجع إلى الصف الذي خرج عنه، فيعظم حُرُماتهم التي يعظمون.

ولهذا فقد قاومت قريش الدعوة التى نقضت عقيدتها الفاسدة والمنحرفة، والرسول على الذى كان يدعو إلى التوحيد، وينذر بالبعث، فلا هى راضية بإله غير آلهتها، ولا هى واجدة فى البعث والحساب الذى ينذرها به ما تعقله أو ترضاه.

ولو أن محمدًا على قصر دعوته على التوحيد، وتسفيه أحلام القوم، لكفى بذلك إعناتًا، ولكنه زيادة على ذلك دعا إلى الإيمان بالبعث، فاستغربوا ذلك، واستبعدوه كل الاستبعاد، وقالوا: ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ [الصافات:١٦] لقد سخروا من هذه الفكرة، واستدلوا بها على ضعف رأى صاحب الدعوة.

مشى إليه يومًا أُبِي بن خلف بعظم بال، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الله يَبْعَثُ هَذَا! ثُمَّ فَقَهُ بِيَده، ثُمَّ نَفَخَه في الرِّيحِ نَحْوَ رَسُولِ الله عَلَى فردَّ القرآن على ذلك بقوله: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ﴿ آَنِتُ عَلَى ثُلُكِ بَعْلَاهُ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس:٧٨، ٧٩].

عبى (لِرَّحِمْ لِالْمُجَّنِّ يُ (سِلِيَهُ لِالْمِنْ (لِفِرُونِ لِيسِ

<sup>(</sup>١) دراسة في السيرة/ عماد الدين خليل (ص: ٦٦).



لم يكتف محمد على الله بدعوته هذه التي كانت غريبة في رأى القوم، بل زاد عليها أن دعا إلى تحريم الحمر، والزنا، والميسر، والربا... وقريش لا تستغنى عن هذه الأربعة، ففيها مُتَّعُهُم، وفيها تفاخرهم، وفيها غناهم وثروتهم.

لم يكتف الرسول على بالتوحيد، والبعث، وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم، بل دعا كذلك إلى أمر غريب عليهم، مستنكر لديهم، ذلك هو حق المساواة وهم الذين قضوا أعمارهم في التفاخر بالأحساب والأنساب. فما بال محمد على يخرج عليهم بالمساواة بين السادة والعبيد، ويجعل الناس سواسية كأسنان المشط؟ إنها للكبيرة التي لن ترضى قريش أن تقر عليها(١).

## الصدع بكلمة الحق وردود فعل المشركين

ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: ﴿فَاصْدُعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤]، فقام رسول الله ﷺ يعكر على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال، ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين.

\* انفجرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، واستباحت في الحرم الآمن دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وجعلت مقامهم تحملاً للضيم وتوقعًا للويل. وصاحبت هذه السخائم المشتعلة حرب من السخرية والتحقير قُصد بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية (٢).

\* \* \*

رَفْعُ معبں (لرَّحِمْجُ (الْبَخِّلَيِّ (سَيكنش (الْبِيْرُ (الْفِرُووَكِيرِسَ (سَيكنش (الْبِيْرُ (الْفِرُووكيرِسَ

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم (١/ ٢٢١، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٢٠).



#### وغد قريش إلى أبى طالب

فلما رأت قريش أن رسول الله ﷺ لا يعتبهم (أي لا يرضيهم) من شيء وأنكروه عليه ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه، فلم يسلمه لهم مشى رجال من أشرافهم إلى أبى طالب(١)، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا، وسفّه أحلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخلى بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه، فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقًا، وردهم ردًا جميلا فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله على ما هو عليه يُظهر دين الله، فذهب الوفد مرة أخرى إلى أبي طالب، فقالوا له: يا أبا طالب: إن لك سنًا وشرفًا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين.. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعدوانهم، ولم يطب نفسا بتسليم رسول الله على لهم ولا خذلانه، فدعا أبو طالب رسول الله على وقال له: يا ابن أخي: إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك، ولا تُحملني من الأمر ما لا أطيق، فقال عليه الصلاة والسلام: «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يطهره الله، أو أهلك فيه ما تركته»، ثم استعبر رسول الله ﷺ، فبكى ثم قال، فلما ولى ناداه أبو طالب، فقال: أقبل يا ابن أخى، فأقبل عليه رسول الله عليه فقال: اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت، فوالله لا أُسلمك لشيء أبداً (٢).

\* عن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «جاءت قريش إلى أبى طالب فقالوا: إنَّ ابن أُخيك هذا قد آذانا فى نادينا ومسجدنا فانهه عنا، فقال: يا عقيل، انطلق فأتنى بمحمد، فاستخرجته من كنس، أو قال خنس، يقول: بيت صغير، فجاء به فى الظهيرة فى شدة الحر.

فلما أتاهم قال: إنَّ بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانته

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (١/ ٢٩٩) وتاريخ الطبري (٢/ ٣٢٦) سيرة ابن كثير (١/ ٤٧٤، ٤٧٥).



يَفْخُ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۹۷) وقد ذكر ابن هشام من هؤلاء عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، وأبو البخترى، والأسود بن عبد المطلب، وأبو جهل، والوليد بن المغيرة، وغيرهم.



عن أذاهم. فحلَّق رسول الله على ببصره إلى السماء فقال: (ترون هذه الشمس). قالوا: نعم، قال: (فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة) وفي رواية: (والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بُعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار).

فقال أبو طالب: «والله ما كذب ابن أخى قط، فارجعوا راشدين»(١).

#### موقف جليل لأبى طالب وقومه

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله على وإسلامه، وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوتهم، مَشَوْا إليه بعُمارة بن الوليد بن المُغير فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عُمارة بن الوليد، أنْهَدُ فتًى (٢) فى قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونَصْرُه، واتّخذه ولدًا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذى قد خاكف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفّة أَحْلاَمَهُم، فنقتُله، فإنّما هو رجل برجل؛ فقال: والله لَبسُسَ ما تسوموننى (٣). أَتَعْطُوننى ابْنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابنى تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدًا.

قال: فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى: والله با أبا طالب لقد أنْ عَلَى التَخلُّص مُمَّا تَكرَهه، فما أراك تريد أنْ تقبلَ منهم شيئًا وفقال أبو طالب للمُطْعَم: والله مَا أنْصفوني، ولكنَّك قد أجمعت خذْلاَني ومُظاهرة القوم على ما بَدَا لك، (أو كما قال)، فحقب (أ) الأمر، وحميت الحرب، وتنابذ (أق كما قال)، فحقب (أ) الأمر، وحميت الحرب، وتنابذ (أقوم القوم وبادى بعضهم بعضاً.

قال ابن إسحاق: ثُمَّ إن قريشًا تذامروا بينهم على مَنْ في القبائل منهم من أصحاب رسول الله الله الذين أسلموا معه، فوثبت كلُّ قبيلة على مَنْ فيهم من المسلمين يعذِّبونهم ويَفتنونهم عن دينهم، ومَنَعَ الله رسولَهُ الله منهم بعمه أبي طالب وقد قام أبو طالب حين رأى قريشًا يصنعون ما يصنعون في بنى هاشم وبنى المطَّلب، فدعاهم إلى ما هو عليه،

رَفْعُ

عِي (لرَّحِي (النَّجَ فِي الْنَجَنِّي يَّ (سِيلَتُمُ (النِّيمُ (الِفِرُو وَكَرِيبَ (سِيلَتُمُ (النِّيمُ (الِفِرُو وَكَرِيبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٢١٥) وأبو يعلى (١٢/ ١٧٦) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أنهد فتى: يعنى أشده وأقواه والفرس النهد هو الغليظ.

<sup>(</sup>٣) تسومونني: تكلفونني. تقول سمت الرجل بكذا إذا كلفته إياه.

<sup>(</sup>٤) حقب الأمر: زاد واشتد.

<sup>(</sup>٥) تنابذ القوم: تركوا ما كان بينهم من عهد.

مِنْ مَنع رسول الله على والقيام دونه، فاجتمعوا إليه، وقاموا معه، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون.

فلما رأى أبو طالب من قومه ما سرَّه في جِدِّهم معه وَحَدَبِهِم عليه، جعل يَمْدحُهُم (١) ويقول:

وَالله لَن يَصلُوا إلَيكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَى أُوسَدَ فَى التُرابِ دَفَينا فَاصْدَعْ بَأَمركَ مَا عَلَيكَ غَضَاضَة وَأَبشر وَقَرَّ بِذَاكَ مَنْكَ عَيُونا وَدَعَوْتَنِي وَعَرَفْت أَنْكَ ناصحى وَلَقَدُ صَدَقْتَ وَكُنت ثَمَّ أَمِينًا وَعَرَضْتَ دَيْنا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنه من خير أَديان البِريَّة ديْنا وَعَرَضتَ ديْنا قَدْ مَسَدَّة وَمُنتُ بَأَنه لَوَجَدتَنى سَمحا بَذَاكَ مَبينًا (٢) لَوْلاَ المَلامَة أَو حَذار مَسَبَّة لَوَجَدتَنى سَمحا بَذَاكَ مَبينًا (٢)

# قول الوليد بن المفيرة عي القرآن

ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا سن فيهم، وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدًا، ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضًا، ويرد قولكم بعضه بعضًا؛ قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به؛ قال: بل أنتم فقولوا أسمع والوا: نقول كاهن، قال: والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بَرْمْزَمة (٣) الكاهن ولا سَجْعه (٤)؛ قالوا: فنقول مجنون والد ما هو بكاهن، لقد رأينا الحُهان فما المو بَرْمْزَمة (٣) الكاهن ولا سَجْعه (٤) ولا تخالجه (٢) ولا وسُوسته (٧) قالوا: فنقول شاعر؛ قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كلَّه رَجَزَه (٨)

رَفَّحُ جبر (لاَرَّحِجُ الطِّجْرِّي (سِيكُسُرُ (لِنِيْرُ) (اِلْطِرُو وَكُرِسِ

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية/ لابن هشام (١/ ٢١٩: ٢٢١) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مختصر سيرة الرسول على اللامام محمد بن عبد الوهاب (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٣) زمزمة الكاهن: كلام خفى لا يُفهم.

<sup>(</sup>٤) سجعه: أن يجعل لكلامه المنثور نهايات كنهاية الشعر.

<sup>(</sup>٥) خنقه: الإختناق الذي يصيب المجنون.

<sup>(</sup>٦) التخالج: اختلاج الأعضاء وتحركها عن غير إراده.

<sup>(</sup>٧) الوسوسة: ما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان.

<sup>(</sup>٨) رُجزه، وهزجه، وقريضه، ومقبوضه ومبسوطه كل هذه أنواع وبحور للشعر.



وهَزَجَه وقريضَه ومَقبُوضَه ومَبسُوطَه، فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول ساحر؛ قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السُّحّار وسحْرَهم، فما هو بنفَتهم (١) ولا عَقْدهم؛ قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إنَّ لقوله لَحَلاوةً، وإنَ أصْلَه لَعَدَقٌ (٢) وإن فَرْعه لَجنَاة وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عُرف أنه باطل، وإنَّ أقرب القول فيه لأنْ تقولوا ساحر، عاء بقول هو سحر، يُفَرِق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرَّقوا عنه بذلك، فجعوا يجلسون بسبُل (٣) الناس حين قدموا الموسم، لا يمرُّ بهم أحدٌ إلا حذَّروه إياهُ، وذكروا لهم أمرَه. فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك من قوله: ﴿ فَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ (١٠ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَبَهَدَتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿ وَبَيْ ثُمَّ يَظُمُعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿ وَبَعَلْتُ كَلًا إِنّهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَنيدًا ﴾ [المدثر: ١١ - ١٦](٤).

\* عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن الوليد بن المغيرة جاء رسول الله عنه فقرأ عليه القرآن، فكأنه رقد له (٥)، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إنَّ قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً فقال: لِم؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قله.

قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالاً.

قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكر له.

قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منى، ولا أعلم برجزه (٢٠)، ولا بقصيده منى، ولا بأشعار الحنِّ، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، والله إنَّ لقوله

<sup>(</sup>١) بنفتهم ولا عقدهم: هذه إشارة إلى ما كان يفعل الساحر إذ كان يأخذ خيطا فيعقده ثم ينفث عليه ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ومن شر النفاتات في العقد﴾ أراد الساحرات... والنوافث: السواحر حين ينفث في العُقد بلا ريق.

<sup>(</sup>٢) عذقه: العذق: الكثير الشعب والأطراف ومن رواه (عذق) فمعناه كثير الماء والعُذُق: كل غصن له شعب وأيضًا: النخلة عند أهل الحجاز [لسان مادة/عذق].

<sup>(</sup>٣) سُبُل: السبل طريق الناس، واحدها سبيل وهو الطريق وما وضح منه.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية/ لابن هشام (١/ ٢٢٢، ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) رقد له: خضع له.

<sup>(</sup>٦) الرجز: نوع من أنواع الشعر.

رَفَعُ معبر (لرَّحِمُ الْهُجِّنِيُّ رُسِلَتُر) (البِّرُّ الْمِلُودُ وَكُرِسَ رُسِلَتُر) (البِّرْ) (الِفِرُووكِرِسَ



الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة (١)، وإنه لمثمر أعلاه (٢)، مغدق أسفله (٣)، وإنه ليعلو ولا يُعلى، وإنه ليعلى ولا يُعلى، وإنه ليحطم ما تحته (٤). قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه.

قال: قف عنى حتى أفكر فيه، فلما فكَّر، قال: إن هذا إلا سيحر يؤثر. يأثره عن غيره، فنزلت: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ﴿ آَلَ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ﴿ آَلَ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ فنزلت: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ﴿ آَلَ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ﴿ آَلِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### السمات البارزة لهذه المرحلة

وكانت السمات البارزة لتلك المرحلة تتلخص فيما يلي:

السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب.

السمة الثانية: كثرة الإيذاء للنبي على وأصحابه.

السمة الثالثة: النبي على يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء.

السمة الرابعة: النبي على أصحابه على العقيدة الصحيحة.

السمة الخامسة: المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبى على النبى الله فلا يقيلها.

السمة السادسة: النبي على يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه.

#### السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب

قال صفى الرحمن المباركفوري ما ملخصه:

ولما رأت قريش أن محمداً على الله لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك، فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأتى:

١ \_ السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، قصدوا بها تخذيل

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في المستدرك: (٢/ ٥٠٧) وقال صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.



<sup>(</sup>١) الطلاوة: الحسن والرونق.

<sup>(</sup>٢) مثمر أعلاه: كثير الفائدة.

<sup>(</sup>٣) مغدق أسفله: كثير الخير والبركة.

<sup>(</sup>٤) يحطم: بسيطر على ما تحته.



المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي على بنهم هازلة، وشنائم سفيهة فكانوا ينادونه بالمجنون ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ﴾ [الحجر:٦] ويصفونه بالسحر والكذب ﴿ وَعَجُبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْهُم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ [صن٤].

وكانوا كما قص الله علينا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ آَنَ وَاذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿ آَنَ وَإِذَا الْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿ آَنَ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوْلِهُمُ الْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿ آَنَ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوْلِاءً لَصَالُونَ ﴿ آَنَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافظينَ ﴾ [المطففين: ٢٩ ـ ٣٣].

\* وروى البخارى(١) أن امرأة قالت للرسول ﴿ ساخرة مستهزئة: "إِنِّي لاَّرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاِتًا! " فأنزلَ الله تعالى: ﴿ وَالضَّحَىٰ شَنَ وَاللَيْلِ إِذَا سَجَىٰ شَنَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ [الضحى: ١-٣].

\* وروى البخارى (٢) أن أبا جهل قال مستهزئا: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عَنْدُكَ فَأَمْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ». فتزلت: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَ إِنَ كَانَ هَذَا هُو النَّهُ مَنْ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَاب أَلِيمٍ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَ إِنَ كَانَ اللَّهُ هُو اللَّهُ وَهُمْ لَا يَعْذَبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذَبَهُم اللَّهُ وَهُمْ لِيسَتَغْفُرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذَبَهُم اللَّهُ وَهُمْ لِيعَذَبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذَبَهُم اللَّهُ وَهُمْ لِيعَدَبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ مَنْ الْمَتَّقُونَ وَلَكِنَ أَكُثَرَهُم لا يَعْلَمُونَ ﴾ ليمندون عَنِ الْمَسْجَدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوَهُ إِلاَ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُم لا يَعْلَمُونَ ﴾ والأنفال:٣٢ ـ ٣٤].

ومن منطلق الاستعلاء والسخرية، قال المشركون للنبي على: «لا نَرْضَى بِمُجَالَسَة أَمْثَالِ هَوْلاءِ لَهُ وَلَا يَعْنُونَ صُهَيْبًا وَبِلاَلاً وَخَبَّابًا لَ فَاطْرُدُهُمْ عَنْكَ ». فَهُم النبي على بذلك طمعاً في إسلامهم وإسلام قومهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلا تَطَرُدُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مَن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مَن شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مَن الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥] (٣).

٢ - تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر الإيرادات الواهية
 حول هذه التعاليم، وحول ذاته وشخصيته، والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸/ ۵۸۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۷/ ۱۸۵) (ح: ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) نضرة النعيم (١/ ٢٢٧) بتصرف.

رَفْعُ معبى (لرَّحِلُ (الْمُجَنِّرِيُّ (لِسِكْنَرُ (لِنِزْرُ (لِفِرُوکُرِسَ



السيكتر) لانيرأ الفيزوف يس

مجال في تدبر دعوته، فكانوا يقولون عن القرآن: ﴿أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بَكُرَةُ وَأَصِيلاً ﴾ [الفرقان:٥]، ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ [الفرقان:٤]، وكانوا يقولون: ﴿إِنَمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ [النحل:١٠٣].

وكانوا يقولون عن الرسول ﷺ: ﴿ مَالَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان:٧] وفي القرآن نماذج كثيرة للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها.

٣ ـ معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه فقد ذكروا أن النضر ابن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريش! والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلامًا حدثًا أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم: كاهن!! لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم: مجنون!! لا والله ما هو بخنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته، ولا تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم.

ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس، وأحاديث رستم وأسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله على مجلسًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر ويقول: والله ما محمد بأحسن حديثا منى، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا منى؟(١)

٤ ـ مساومات حاولوا بها أن يلتقى الإسلام والجاهلية فى منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه، ويترك النبى على بعض ما هو عليه ﴿وَدُوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهنُونَ ﴾ [القلم: ٩].

وروى ابن اسحق بسنده قال: اعترض رسول الله على وهو يطوف بالكعبة ـ الأسود ابن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمى ـ وكانوا ذوى أسنان فى قومهم ـ فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر فإن كان الذى تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، فأنزل الله

<sup>(</sup>۱) السيرة لابن هشام ومعها الروض الأنف (۲/ ۱۰۷، ۱۰۷). عبر (النَّجَلِي (النَّجَلِي (النَّجَلِي (النَّجَلِي (النَّجَلِي (النَّجَلِي (النَّجَلِي (النَّجَلِي (النَّجَلِي



تعالى فيهم: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ السورة كلها... وحسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة(١).

# وهاهم يطلبون الآيات والعجزات

# إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر، فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق، ابتكروا وسائل أخرى، وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النهائي، ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة(٢).

\* ولقد بدأ المشركون يطلبون من النبي على أن يُريهم آية أو معجزة وهم لا يقصدون بذلك إلا التعنت والعناد فإنهم لم يطلبوا ذلك رغبة في الهدى والرشاد.

قال تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعَرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانعام:١٠٩].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأنعام:١١١].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا تَمُودُ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩].

# معجزة انشقاق القمر

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه حدثهم، أن أهل مكة سألوا رسول الله على أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر (٣).

رَفَّحُ معبر (لارَّجِمِ لِي (اللَّجَنَّريِّ السِّكنرُ (الِنِّرُ ُ (الِنِوْوكرِيت

<sup>(</sup>١) باختصار من الرحيق المختوم.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، دروس وعبر، د/ مصطفى السباعي (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٣٧) المناقب، ومسلم (٢٨٠٢) صفات المنافقين.



\* وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ شقين، فقال النبي ﷺ: «اشهدوا»(١).

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضًا قال: «قالت قريش لليهود أعطونا شيئًا نسأل عنه الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح، فنزلت: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّى وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥].

قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاً، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتى التوراة، فقد أوتى خيرًا كثيرًا، فنزلت: ﴿قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِي وَلَوْ جَئْنَا بِمَثْلَهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف:١٠٩](٢).

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (قالت قريش للنبى عَلَيْ ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم.

قال فدعا: فأتاه جبريل فقال: إن ربك \_ عزَّ وجلَّ \_ يقرأ عليك السلام، ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة.

فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩] (٣).

# السمة الثانية: كثرة الإيذاء للنبي ﷺ وأصحابه

فى هذه المرحلة كان المسلمون يتعرضون لأشد أنواع الإيذاء من كفار قريش.. وها هي بعض صور الإيذاء التي تعرض لها النبي على وأصحابه.

#### إيذاء أبى جهل للنبي ﷺ

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا يصلى
 عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه، قال: فقال عليه السلام: (لو فعل لأخذته الملائكة

عب الأرَّعِيُ الْنَجْشَيَّ (أَسِلِتَهُ) الْعِزْدُ لَلِيْرُوكُسِسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۶۳۷)، ومسلم (۲۸۰۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ٢٥٥) والحاكم (٢/ ٥٣١) وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند: (١/ ٢٥٨) والحاكم في المستدرك: (٣/ ٣٦٢) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.



عيانًا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً)(١).

الله عنه قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه (٢) بين أظهر كم؟ قال: فقيل: نعم.

فقال: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه فى التراب. قال فأتى رسول الله وهو يصلى، زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجأهم (٣) منه إلا وهو ينكص على عقبيه (٤) ويتقى بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بينى وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة.

فقال رسول الله ﷺ: (لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً)(٥).

\* وعن ابن عباس قال: كان النبى على يصلى فجاء أبو جهل: فقال: «ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبى في فرَبَره (٢)، فقال: أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر منى، فأنزل الله تعالى: ﴿فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ ﴿ اللَّهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ [العلق: ١٨ ، ١٧] قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله »(٧).

# اينداء أبي لهب للنبي عليه

الله عن ربيعة بن عباد الديلى: وكان جاهليًا أسلم قال:

"رأيت رسول الله على بسوق ذى المجاز يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله الا الله تفلحوا، ويدخل فى فجاجها والناس متقصفون (١) عليه، فما رأيت أحدًا يقول شيئًا، وهو لا يسكت يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه

رَفَعُ عِب (لرَّحِمُ الْهِجُنِّ يُّ (سِّكْسَ (الْهِزُمُ الْمِعْمُ الْمِعْمُ الْمِعْمُ عَلَيْهِ الْسِكْسَ (الْهِزُمُ الْمِعْمُ الْمِعْمُ الْمُعْمَاتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٥٨) التفسير، والترمذي (٣٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) يعفر وجهه: أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب.

<sup>(</sup>٣) فجأهم: بغتهم.

<sup>(</sup>٤) ينكص على عقبيه: رجع يمشى إلى الوراء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٧٩٧) كتاب صفات المنافقين.

<sup>(</sup>٦) زَبَرَه: نهره.

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٣٩): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۸) متقصفون: مزدحمون.



رجلاً أحول وضىء الوجه (١) ذو غديرتين يقول: إنه صابئ (٢) كاذب، فقلت من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قلت: ومن هذا الذي يكذبه، قالوا عمه أبو لهب».

وفى رواية أخرى: «قال: إنى لمع أبى، رجل شاب أنظر إلى رسول الله على يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضىء ذو جمة (٣)، يقف رسول الله على القبيلة ويقول: (يا بنى فلان، إنى رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأن تصدقونى حتى أنفذ عن الله ما بعثنى به).

فإذا فرغ رسول الله هم مقالته قال الآخر من خلفه: يا بنى فلان، إن هذا يريد منكم أن تنسلخوا من اللات والعزى، وحلفاءكم من الجن بنى مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له، ولا تتبعوه. فقلت لأبى من هذا؟ قال: عمه أبو لهب (٤).

\* وكان أبو لهب قد زوَّج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله ﷺ رقية وأم كلثوم قبل البعثة، فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة، حتى طلقاهما (٥).

ولما مات عبد الله، الابن الثانى لرسول الله ﷺ استبشر أبو لهب، وهرول إلى رفقائه يبشرهم بأن محمدًا صار أبتر (٢). فنزل قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر:٣].

#### وامرأته حمالة الحطب

وكانت امرأة أبى لهب \_ أم جميل، أروى بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان \_ لا تقل عن زوجها في عداوة النبى في فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبى في وعلى بابه ليلاً، وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها، وتطيل عليه الافتراء والدس،

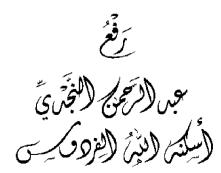

<sup>(</sup>١) وضيء الوجه: حسن الوجه.

<sup>(</sup>٢) صابىء: خرج من دين إلى دين آخر.

<sup>(</sup>٣) الجمة: شعر الرأس الذي سقط بين المنكبين.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣/ ٤٩١) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) تفهيم القرآن (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) تفهيم القرآن (٦/ ٤٩٠).



وتؤجج نار الفتنة، وتثير حربًا شعواء على النبى على ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق، وفي يدها فهر (أي: بمقدار ملء الكف) من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله على فلا ترى إلا آبا بكر، فقالت: يا أبا بكر! أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة، ثم قالت:

مذمَّمًا عصينا . وأمره أبينا . ودينه قلينا

ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني (١). (٢)

# ما فعله الله في ابن أبي لهب

روى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن إسحق عن هبار ابن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام، فتجهزت معهما، فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه فى ربه ـ سبحانه ـ فانطلق حتى أتى النبى فقال: يا محمد، هو يكفر بالذى دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبى فقال: يا محمد، هو يكفر بالذى دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال: يا بنى ما قلت «اللهم، ابعث إليه كلبًا من كلابك». ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه، فقال: يا بنى ما قلت له؟. فذكر ما قال له، قال: فما قال لك؟. قال: قال: اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك. قال: يا بنى والله ما آمن عليك دعاءه (٣).

فسرنا حتى نزلنا الشراة (١)، وهى مأسدة (٥)، فنزلنا إلى صومعة راهب، فقال: يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد، فإنها تسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم، فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى وإن هذا الرجل ـ يعنى النبى على النبى الهب وافرشوا لابنى دعوة، والله ما آمنها عليه، فأجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة، وافرشوا لابنى

حِين (لرَّحِيُ (الْبَخِنَّ يُ (سِلِنَهُ) (اِنْبِرُ) (اِنْفِرُو وكريس

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۱/ ۳۳۰، ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٢/ ١٩٥) والحاكم (٢/ ٣٦١) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) القرطبي (٩/ ٦٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول رضي اللسان: موضع تنسب إليه الأسد. بقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى، والشرى طريق في سلمي كثير الأسد.

<sup>(</sup>٥) مأسدة: الأرض كثيرة الأسود.



عليها ثم افرشوا حولها، ففعلنا فجاء الأسد فشمّ وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد؛ تقبَّض، فوثب فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة (١)، ففضح (٢) رأسه، فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد.

فانظر أخى يرحمك الله.. لما تفل في وجه رسول الله ﷺ أتى الأسد، فشم وجهه، وفضح رأسه، لم يأكله من يديه أو رجليه، وإنما وجه بوجه..

## كيف كانت نهاية أبى لهب

وشاء الله عزَّ وجلَّ أن يموت أبو لهب بعد ذلك بزمنٍ طويل ـ بعد غزوة بدر ـ ولكن تأمل كيف كان موته عبرة لمن كان له قلب.

قال أبو رافع مولى رسول الله على: رماه الله بالعدسة فقتلته، فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثًا، ما دفناه حتى أنتن، وكانت قريش تتقى هذه العدسة، كما تتقى الطاعون، حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكما، ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه، فوالله ما غسلوه إلا قذفًا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة، فأسندوه إلى جدار، ثم رجموا عليه بالحجارة.

# وتلك نهاية امرأته

قال مرة الهَمُدانى: كانت أم جميل تأتى كل يوم بإبالة (٣) من الحسك (٤) فتطرحها فى طريق المسلمين، فبينما هى حاملة ذات يوم حُزْمة أَعْيَت، فقعدت على حجر لتستريح، فجذبها الملك من خلفها فأهلكها (٥) خنقها الله بحبلها.

قال ابن كثير عن أم جميل:

كانت عونًا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه

<sup>(</sup>١) أي ضربة ضربة.

<sup>(</sup>٢) أي شدخه.

<sup>(</sup>٣) الإبالة: الحزمة الكبيرة.

<sup>(</sup>٤) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم، وهو السعدان.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٠/ ٧٣٣٠).

رَفِعُ معِيں (الرَّحِيٰ) (النِّجْش يُ (سِيكني) (انِيْرُ) (اِفِوٰو وکريس



في عذابه في نار جهنم، ولهذا قال: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ شَنِي فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مُسلَدٍ ﴾ [السد:٤، ٥] يعنى: تجمل الحطب فتلقى على زوجها، ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيأة لذلك، مستعدة له(١).

# ایداء مقبة بن أبی معیط للنبی علی

\* عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال:

"بينما رسول الله على عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نُحرت جَزور (٢) بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا(٢) جزور بنى فلان فيأخذه، فيضعه في كتفى محمد إذا سجد.

فانبعث أشقى القوم (١) فأخذه، فلما سجد النبى في وضعه بين كتفيه، قال فاستضحكوا (٥)، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لى منعة طرحته عن ظهر رسول الله في ، والنبى ساجد، ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. فجاءت، وهي جويرية (٢)، فطرحته عنه، ثم أقبلت تشتمهم، فلما قضى النبي صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم.

وكان إذا دعا، دعا ثلاثًا، وإذا سأل، سأل ثلاثًا، ثم قال: (اللهم عليك بقريش) ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته، ثم قال:

(اللهم عليك بأبى جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة (۱)، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبى معيط) وذكر السابع ولم أحفظه، فوالذي بعث محمداً على بالحق! لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، ثم سُحبوا إلى القليب (^):

عِي (لرَّحِيُّ (الْمُجَنِّ يُّ (سِلْنَهُ (الْفِيْرُ (الْفِرُونُ كِيسَ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) الجزور: الناقة.

<sup>(</sup>٣) سلا: اللفافة التي تكون في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الآدمي المشيمة.

<sup>(</sup>٤) اشقى القوم: عقبة بن أبي معيط.

 <sup>(</sup>٥) استضحكوا: حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية ثم أخذهم الضحك جدًا، فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض.

<sup>(</sup>٦) جويرية: شابة لم تكبر بعد.

<sup>(</sup>٧) في صحيح مسلم: الوليد بن عقبة، وصوابه ما أثبتاه، انظر فتح الباري (٧: ١٦٥) .

<sup>(</sup>٨) القليب: هي البئر التي لم تُطو.



قليب بدر »(١).

وأما السابع ففي رواية البخاري: (عمارة بن الوليد)(٢).

 ﴿ وفي رواية: أن النبي ﴿ خرج من المسجد، فلقيه أبو البخترى بسوط يتخصر (٣) به، فلما رأى النبي هي، وأنكر وجهه، فقال النبي هي: خل عني، قال: علم الله لا أخلى عنك أو تخبرني ما شأنك، فلقد أصابك شيء، فلما علم النبي على أنه غير مَخلِّ عنه أخبره، فقال: (إن أبا جهل أمر فطرح على فرث)، قال أبو البخترى: هلم إلى المسجد.

فأتى النبي على وأبو البختري فدخلا المسجد، ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكم أنت الذي أمرت بمحمد على فطرح عليه الفرث قال: نعم: قال فرفع السوط فضرب به رأسه، قال: فثار الرجال بعضها إلى بعض، قال: وصاح أبو جهل: ويحكم هي له، إنما أراد محمد أن يلقى بيننا العداوة، وينجو هو وأصحابه» وفي رواية: فلما رفع رسول الله على رأسه: (حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد اللهم عليك الملأ من قریش)<sup>(٤)</sup>.

# أتقتلون رجلاً أن يقول: ربي الله ؟ ١

\* عن أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها:

ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله على ؟ فقالت: «كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله على ومايقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك، إذ أقبل رسول الله على فقاموا إليه بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبى بكر، فقالوا: أدرك صاحبك، فخرج من عندنا، وإن له لغدائر(٥) أربع، وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال: فلهُواْ عن رسول ﷺ ، وأقبلوا على أبي بكر رضى الله عنه، قالت: فرجع إلينا أبو بكر، فجعل لا يمس شيئًا من غدائره إلا جاء معه،

عبر (لرَّحِنِ النَّحِينِ النَّخِينَ يُ لأسكنش لانتيئ لالفؤوفكيس

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٩٤) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٠) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) تخصر به: وضعه على خصره.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي:٦/ ١٨: حديث ابن مسعود في الصحيح باختصار قصة أبي البختري، رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه الأجلح بن عبد الله الكندي، وهو ثقة عند ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وحديثه حسن إن شاء الله. رَفْعُ

<sup>(</sup>٥) الغدائر: ضفائر الشعر.



وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام»(١).

\* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:

"حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر (٢)، فذكروا رسول الله على فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفَّه أحلامنا (٣)، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا.

قال: فانصرف رسول الله على حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم، وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله في فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأطافوا به يقولون: أنت الذى تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم قال: فيقول رسول الله في : (نعم أنا الذى أقول ذلك)، قال: فلقد رأيت رجلاً (١٠٠ منهم أخذ بمجمع ردائه، قال: وقام أبو بكر الصديق ـ رضى الله تعالى عنه ـ دونه يقول وهو يبكى:

رَفَعُ معب (لاَرَجِمْ ) (اللَّجْنُ يُّ (سِيكُتُمُ (الْإِرْمُ لَالْعِرْدُوكَ مِسِى

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى (٥٢) وحسنه الحافظ في الفتح (٧/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) الحجر: حجر اسماعيل بجوار الكعبة.

<sup>(</sup>٣) سفه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجنون.

<sup>(</sup>٤) غمزوه: أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاءً بما يقول.

<sup>(</sup>٥) عرفت ذلك في وجهه: تغير وجهه وظهرت عليه علامات الغضب.

<sup>(</sup>٦) الذبح: معناه هنا جئتكم بالهلاك فإنه من أسرع أسبابه.

<sup>(</sup>٧) على رأسه طائر واقع: لم ينبس ببنت شفة.

<sup>(</sup>٨) أشدهم فيه وصاة: اكثرهم وصية على إيذائه.

<sup>(</sup>٩) يرفأة: يسكنه ويدعو له ويرفق به.

<sup>(</sup>١٠) رأيت رجلاً منهم: هو عقبة بن أبي معيط.



عِين ((رَحِيْ الْمُجَنِّي يَّ

لأسكنتم لامنين لايزوف يري

أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشدُّ ما رأيت قريشًا بلغت منه»(١).

#### محاولة لقتل النبي علية

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال:

"إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، فتعاقدوا باللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ونائلة وإساف(٢)، لو قد رأينا محمداً لقد قمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله، فأقبلت ابنته فاطمة رضى الله عنها تبكى حتى دخلت على رسول الله فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك، فقال: يا بنية أريني وضُوءاً، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم، وسقطت أذقانهم في صدورهم، وعُقروا في مجالسهم(٣)، فلم يرفعوا إليه بصراً، ولم يقم إليه رجل، فأقبل رسول الله على حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال: شاهت الوجوه(١٤)، ثم حصبهم بها فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قُتل يوم بدر كافراً»(٥).

## إيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين عليه

وإذا كانت هذه الاعتداءات على النبى على النبى الله وله من الجلال والوقار في نفوس العامة والحاصَّة فكيف بالصحابة الكرام، لا سيما الضعفاء منهم، وسوف نسوق شيئا من ذلك يكون فيه سلوى وعزاء للدعاة إلى الله عزَّ وجلَّ في هذه الأزمنة الغابرة تثبت أقدامهم على الطريق، وتعطيهم القدوة والمثل<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند: ٢/ ٢١٨ بإسناد صحيح، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب لو (كنت متخذًا خليلاً) رقم:٣٦٧٨ فتح الباري: ٧/ ٢٢ محتصراً.

<sup>(</sup>٢) اللات والعزى ومناة ونائلة وإساف: أسماء أصنام كان يعبدها المشركون.

<sup>(</sup>٣) عُقروا: أن تُسلم الرجل قوائمه في الخوف، وقيل يفجأه الروع فيدهش ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر.

<sup>(</sup>٤) شاهت: قبح منظرها.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٢٨): أخرجه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، وصححه أحمد شاكر: برقم (٢٧٦٢).

<sup>(</sup>٦) مواقف تربوية (ص: ٧٨).



# ما حدث لأبى بكر (رضى الله عنه)

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لقد ضربوا رسول الله على مرة حتى غُشى عليه، فقام أبو بكر رضى الله عنه فجعل ينادى ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله! فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون». وزاد البزار في رواية: «فتركوه، وأقبلوا على أبى بكر "(١).

ونال أبا بكر \_ رضى الله عنه \_ نصيبه من الأذى، حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارًا بدينه (٢).

وقام أبو بكر خطيبًا في المسجد الحرام ذات يوم فضربه المشركون ضربًا شديدًا، وممن ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تميم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبى بكر، وحملوه في ثوب إلى منزله، ولا يشكون في موته، وأقسموا لئن مات أبو بكر ليُقتلن عتبة بن ربيعة (٣).

# ما حدث لعثمان (رضى الله عنه)

وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل، ثم يدخنه من تحته.

وروى أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبى العاص بن أمية فأوثقه رباطًا، وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام، فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام، فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه.

# ما حدث لصعب بن عمير (رضى الله عنه)

ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيتها، وكان من أنعم الناس عيشًا، فتخشف جلده تخشف الحية، وحتى حمله أصحابه على قسيهم، لشدة ما به من الجهد.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى (٣٦٩١) والحاكم (٣/ ٦٧) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث بتمامه من رواية البخاري، الصحيح (فتح الباري ١٠/٤٤، ٤٤/ح ٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) ابن كثير، في البداية (٣/ ٣٢, ٣٤).



## ما حدث لأبي ذر (رضى الله عنه)

وعندما سمع أبو ذر الغفارى بخبر النبى على جاء ودخل مكة، وأخذ يسأل عن الرسول في فضربه أهل مكة حتى غُشى عليه، وكاد أن يموت، فخلّصه العباس (رضى الله عنه) منهم.

#### تعذيب الوالي

بعد أن بذلت قريش كل ما فى وسعها من قوة وحيلة فى إطفاء أنوار الدعوة المحمدية، وباءت بخيبة مريرة حوّلت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال وعمّار ووالده ياسر وأمه سمية، وصهيب الرومى، وخبّاب بن الأرت وابن فهيرة، وأبى فكيه، ومن النساء زِنّيرة، والنهدية، وأم عُبيس.

\* عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله في وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبى طالب، وأما أبو بكر فمنعه(۱) الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون، فألبسوهم أدراع الحديد، وصهروهم(۱) في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم(۳) على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت(٤) عليه نفسه في الله، وهان على قومه فأعطوه الولدان، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد»(٥).

#### بلال يردد نشيده الخالد: أحد أحد

\* وكان بلالٌ مولى لأمية بن خلف فكان أمية يُخر .. إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتُوضع على صدره، ثم يقول له: [لا والله] لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعُزى؛ فيقول وهو في ذلك البلاء: أحدٌ أحدٌ.

<sup>(</sup>١) منعه: حماه

<sup>(</sup>٢) صهروهم: عذبوهم.

<sup>(</sup>٣) واتاهم: وافقهم.

<sup>(</sup>٤) هانت: صغرت وحقرت في سبيل الله.

<sup>(</sup>٥) السيرة لابن هشام (١/ ٢٦٢).

رَفَعُ معبر (لرَّعِمِجُ (الْنَجِّلَيِّ (أَسِكنتر (لنَّيْرُ (الِفِرُووكِسِس



# اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة

وأمّا عمّار وأمه ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعذبونهم بحرّها، فمر بهم النبي وهم يُعذبون، فقال: «صَبْرًا آلَ يَاسِر فَإِنْ مَوْعدَكُمْ الجَنَّة». فمات ياسر تحت العذاب رحمه الله رحمة واسعة. وأمّا سميّة فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها بحربته في قُبلها فماتت شهيدة، فكانت أول شهيدة في الإسلام.

\* عن عثمان بن عفان قال: «أقبلت مع رسول الله على آخذاً بيدى نتمشى بالبطحاء، حتى أتى على آل عمار بن ياسر، فقال أبو عمار، يا رسول الله الدهر هكذا؟ فقال له النبى على أل عمار، ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر، وقد فعلت»(١).

وفى رواية قال: سمعت رسول الله على يقول لأبى عمار وأم عمار وعمار: (اصبروا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة)(٢).

\* وعن جابر رضى الله عنه: أن النبى ﷺ مر بعمار بن ياسر وبأهله يعذبون في الله \_ عز وجل في الله عنه (٣).

\* فلما لم يبق سوى (عمار) ـ رضى الله عنه ـ اشتد الكفار عليه وأذاقوه من العذاب ألوانًا.

عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عماراً، فلم يتركوه حتى نال من رسول الله على وذكر آلهتهم بخير، فلما أتى النبى على قال: ما وراءك؟ قال: شريًا رسول الله. والله ما تُركتُ حتى نلتُ منك، وذكرتُ آلهتهم بخير، قال: «فكيف تجدُ قلبك»؟ قال: مطمئنٌ بالإيمان. قال: «فإن عادوا فَعُدْ»(٤).

﴿ وعن قتادة ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ [النحل:١٠٦] نزلت في عمار (٥).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٩٣): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) قال الهيئمي في المجمع: ٩/ ٢٩٣ رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٣٨٨، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٧) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، في ترجمة عمار بن ياسر: واتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الآية، وانظر ابن سعد (٣/ ١/ ١٧٩).



# وكان حظ (خبَّاب) من العذاب كبيرًا

ولقد كان حظ «خبّاب» من العذاب كبيرًا، ولكن صبره وتضحيته من أجل الحق كانت أكبر وأعظم بكثير.

لقد كانوا يقاومون إيمانه بالعذاب، وكان هو يقاوم العذاب بالصبر والتضحية.

وكان ـ رضى الله عنه ـ مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، فكان المشركون يذيقونه أنواعًا من التنكيل، يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبًا، ويلوون عنقه تلوية عنيفة، وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرًا، حتى لا يستطيع أن يقوم (١).

لقد حولوا كل الحديد الذي كان عنده يصنع منه السيوف إلى قيود وسلاسل يُحمى عليها في النار حتى تستعر وتتوهج ثم يُطوقون بها جسده ويديه وقدميه.

حتى قال خباب: «شكونا إلى رسول الله وهو متوسط بُرْدَة في ظل الكعبة، فقلنا: الا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يُوخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيُجعل نصفين، ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون»(٢).

#### وهكذا عُذبوا في سبيل الله (جل وعلا)

وأمّا عامر بن فهيرة فقد أسلم قديمًا قبل دخول الرسول على إلى دار الأرقم، وكان من المستضعفين فَعُذَب عذابًا شديدًا، ولم يرده ذلك عن دينه، وكان يرعى غنمًا لأبى بكر، وكان يروح بها إلى النبى على وأبى بكر وهما فى الغار طوال المدة التى كانا فيها فى الغار، وأمّا أبو فكيهة واسمه أبو يسار فكان عبدًا لصفوان بن أمية بن خلف الجمحى، أسلم مع بلال فأخذه أميّة بن خلف وربط فى رجليه حبلاً وأمر فَجُرَّ ثم ألقاه فى الرمضاء، ومر به جُعَلٌ (حشرة معروفة) فقال له أمية: أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربى



<sup>(</sup>١) رحمة للعالمين (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/ ١٠٣) مناقب الأنصار.



وربك ورب هذا. فخنقه خنقًا شديدًا، وكان معه أخوه أبى بن خلف فيقول: زده عذابًا حتى يأتى محمد فيخلصه بسحره ولم يزالوا يعذبونه كذلك حتى أغمى عليه فظنوه مات ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه.

وأمّا النساء المؤمنات (زِنّيرة وأم عُبيس ولبيبة والنهدية) فقد عُذّبن كذلك أشدّ العذاب من قبل مواليهن ولم يرجعن عن دينهن، فرضي الله عنهن وأرضاهن.

لقد نفس الكفار أغلب أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص الموالي، لأنه لم تكن لهم منعة. فكان العذاب أقسى وأفظع.

وقد عذر الله المعذَّبين فيما يتلفظون به حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه.

قال سعيد بن جبير لابن عباس: "أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله على من العذاب ما يُعذرون به في ترك دينهم؟ "قال: "نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه، حتى ما يقدر أن يستوى جالسًا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده "(١). قال ابن كثير (٢): "وفي مثل هذا أنزل الله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِه إِلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦] (٣).

\* وقام أبو بكر (رضى الله عنه) يصفى التجارات ويشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم ـ ابتغاء وجه الله ـ خوفًا عليهم من أن يُفتنوا في دينهم.

# السمة الثالثة: النبي ﷺ يربى أصحابه على الصبر على الإيذاء

إن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو آجل، إنه أزاح الغشاوة عن الأعين فأبصرت الحق الذي حُجبت عنه دهرًا، ومسح الران عن القلوب فعرفت اليقين الذي فُطرت عليه وحُرمتها الجاهلية منه... إنه وصل البشر بربهم، فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق، وكانوا \_ قبلاً \_ حيارى محسورين، إنه

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) نضرة النعيم (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).

رَفْحُ عبر (لرَّحِمُجُ (الْهُجَّرَّيِّ (سِيكنر) (المَيْرُ) (الِنِودوكريس

وازن بين الخلود والفناء، فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة، وخيَّرهم بين أصنامٍ حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان المنحوتة، وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض.

حسب محمد الله قدم هذا الخير الجزيل، وحسب أصحابه أن ساقته العناية لهم، فإذا أوذوا فليحتسبوا، وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفوا، والحرب القائمة بين الكفر والإيمان سينجلى غبارها يومًا ما ثم تنكشف عن شهداء وهلكى، وعن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله. ﴿وَقُل لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنَّا عَاملُونَ ﴿ آَنَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُسْطَرُونَ ﴿ آَنَ وَلَلُه غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَإِلَيْه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه فَاعْبُده وَتَوكَل عَليه وَمَا رَبُّك بِعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ ﴾ والأرض وإليه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه فَاعْبُده وَتَوكَل عَليه وَمَا رَبُّك بِعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ ﴾ والأرض وإليه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه فَاعْبُده وتَوكَل عَليه وَمَا رَبُّك بِعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ ﴾ والأرض وإليه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه فَاعْبُده وتَوكَلْ عَليه وَمَا رَبُّك بِعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ ﴾ والأرض وإليه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه فَاعْبُده وتَوكَلْ عَليه وَمَا رَبُّك بِعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ ﴾

\* ولذلك كان النبي على الله يكلم أصحابه كثيرًا عن نعمة الصبر على الأذى ليصبروا ملى أذى المشركين ويرجو الثواب من رب العالمين.

قال ﷺ: «حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات»(٢).

وقال على حسب دينه فإن الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صُلبًا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتُلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة»(٣).

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضى الله عنهما عن النبي على قال: «ما يصيبُ المسلمَ من نصب ولا وصب ولا هم ولا حَزَن ولا أذى ولا غمّ، حتى الشوكة يُشاكُها إلا كفّر الله بها من خطاياه »(٤).

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: «من يُرد الله به خيراً يُصب منه»(٥).

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتمنين أحدكُم الموت لضراً المسلم أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفّني إذا كانت

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ١١٢، ١١٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي هريرة، أخرجه البخاري بطرف «حُجبت..» وأخرجه مسلم بطرف «حُفت..».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحبح الجامع (٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤١) المرضى، ومسلم (٢٥٧٣) البر والصلة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٦٤٥) المرضى.

ے عب (الرَّحِمُ الْهُجَنِّ يُّ (سَيلَتُهُ (الْهُرُّ الْهُوْدِي َ \_\_\_\_



الوفاةُ خيرًا لي»(١).

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله على: "إذا أرادَ اللهُ بعبده الخيرَ عجَّلَ له العقوبة في الدنيا، وإذا أرادَ الله بعبده الشرَّ أمسكَ عنه بذنبه حتى يُوافى به يوم القيامة»(٢).

وقال النبيُّ ﷺ: «إنَّ عظمَ الجزاء مع عظم البلاء، وإنَّ الله تعالى إذا أحبَّ قومًا ابتلاهُم، فمن رضي فلهُ الرضا، ومن سَخطَ فَلهُ السُّخْطُ»(٣).

وقال ﷺ: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة»(٤).

فكان الله عزَّ وجلَّ يربط على قلوب أصحاب الرسول على الكلمات العذبة التى تجعلهم يتحملون الأذى والابتلاء من أجل الفوز بالمغفرة والرحمة والجنة من عند رب الأرض والسماء جلَّ وعلاً.

#### حكمة جليلة

أول ما قد يخطر في بال المتأمل، حينما يرى قصة ما لقيه رسول الله على وأصحابه من المشركين، من صنوف الإيذاء والتعذيب، هو أن يتساءل: فيم هذا العذاب الذي لقيه النبي وأصحابه وهم على الحق؟ ولماذا لم يعصمهم الله عز وجل منه وهم جنوده وفيهم رسوله يدعون إلى دينه ويجاهدون في سبيله؟

والجواب: أن أول صفة للإنسان في الدنيا، أنه مكلف، أي أنه مُطالب من قبل الله عزَّ وجلَّ بحمل ما فيه كلفة ومشقة. وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات التكليف، والتكليف من أهم مستلزمات العبودية لله تعالى إذ لا معنى للعبودية لله تعالى إن لم يكن ثمة تكليف. وعبودية الإنسان لله عزَّ وجلَّ ضرورة من ضرورات ألوهيته سبحانه وتعالى.

فلا معنى للإيمان بها إن لم ندرك عبوديتنا له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧١) المرضى، ومسلم (٢٦٨٠) الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والحاكم عن أنس، وصححه الألبانِي في صحيح الجامع (٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢١١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في الزهد، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٩٥٧): حسن صحيح.



فقد استلزمت العبودية \_ إذن \_ التكليف، واستلزم التكليف تحمل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء.

ومن أجل هذا كان واجب عباد الله في هذه الدنيا تحقيق أمرين اثنين:

أولهما: التمسك بالإسلام وإقامة المجتمع الإسلامي الصحيح.

ثانيهما: سلوك السبل الشاقة إليه واقتحام المخاطر وبذل المهج والمال من أجل تحقيق ذلك.

ولو شاء الله لجعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامي بعد الإيمان به، سهلاً مُعبَّداً، ولكن السير في هذه السبيل لا يدل حينئذ على شيء من عبودية السالك لله عز وجل وعلى أنه قد باع حياته وماله لله عز وجل يوم أن أعلن الإيمان به، وعلى أن جميع أهوائه تابعة ومنقادة لما جاء به الرسول هي ولأمكن حينئذ أن يلتقى على هذه الجادة: المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، فلا يتمحص الواحد منهم عن الآخر.

فلو تُرك الناس لدعوى الإسلام ومحبة الله تعالى على ألسنتهم فقط، لاستوى الصادق والكاذب. ولكن الفتنة والابتلاء، هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب. وصدق الله القائل في محكم كتابه:

﴿ الْمَ ﴿ اللَّمَ ﴿ أَلَمَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ١ - ٣]، والقائل: ﴿ أَمْ صَبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمًا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عَمران ١٤٢].

وإذا كانت هذه هى سنة الله فى عباده، فلن تجد لسنة الله تبديلاً حتى مع أنبيائه وأصفيائه. من أجل ذلك أوذى رسول الله على الأوذى من قبله جميع الأنبياء والرسل، ومن أجل ذلك أوذى أصحاب رسول الله على حتى مات منهم من مات تحت العذاب، وعمى من عمى، رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله عز وجل (١).

\* قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ:

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حكمتُه أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتَليها، فيُظْهِر بالامتحان طيبِها مِن خبيثها، ومن يصلُح لموالاته وكراماته، ومن لا يصلُح،

ے عبں (الرَّحِيٰ) (الْهُجَّلَّ يُّ (اِسْكِنَهُ) (اِنْهِرُ (الِفِرُوکِسِسَ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطى (ص: ٧٧: ٧٩) بتصرف.



وليُمتحص النفوسَ التي تصلُّح له ويُخلِّصَها بكير الامتحان، كالذَّهب الذي لا يخلُص ولا يصفو من غشه، إلا بالامتحان، إذ النفسُ في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظّلم من الخبُث ما يحتاجُ خروجه إلى السَّبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار، والإ ففي كير جهنم، فإذا هُذب العبدُ ونُقِّيَ، أُذنَ له في دخول الجنة (١).

# فى دارا الأرقم

كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله السلمين عن إعلان إسلامهم قولاً أو فعلاً، وأن لا يجتمع بهم إلا سراً؛ لأنه إذا اجتمع بهم علنًا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة، وربما يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل وقع ذلك فعلاً في السنة الرابعة من النبوة، وذلك أن أصحاب رسول الله والمساحية عن الشعاب، فيصلون فيها سراً، فرآهم ففر من كفار قريش، فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلاً فسال دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام.

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة الاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم، أما رسول الله في فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين، لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سراً؛ نظراً لصالحهم وصالح الإسلام، وكانت دار الأرقم بن أبى الأرقم المخزومي على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فكان أن اتخذها مركزاً لدعوته، ولاجتماعه بالمسلمين من السنة الخامسة من النبوة (٢).

# أسلم هؤلاء على الرغم من أذى المشركين

وعلى الرغم من شدة إيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين على إلى أن الله عزَّ وجلَّ فتح قلوب باقة عطرة من الرجال ليسلموا لله جلَّ علاَّ وليكونوا جنودًا لإعلاء كلمة «لا إلا إلا الله».

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۱۸).

۲، ۲۱) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مختصر سيرة الرسول/ لمحمد بن عبد الوهاب



#### إسلام حمزة (رضى الله عنه)

إن الأُفق المتلبد بالسُحب قد يتولد منه برق يضيء.

لقد غبرت على المسلمين في مكة أيام غلاظ، اضطرت بيوتًا عديدة أن تفر بدينها، وبقى من بقى منهم يكابد العنت من شطط المشركين وكيدهم، إلا أن عناصر جديدة دخلت في الإسلام جعلت قريشًا تتروى في أمرها قبل أن تقدم على إساءاتها المبيتة.

أسلم «حمزة» بن عبد المطلب، عم النبى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأخوه من الرضاع، وهو رجل قوى الشكيمة(١).

ولقد كان إسلامه في بداية الأمر أَنَفَة ثم شرح الله صدره بنور اليقين، فاستمسك بالعروة الوثقي وصار من أفاضل المؤمنين واعتز به المسلمون أيما إعزاز.

أما عن قصة إسلامه فيروى لنا ابن إسحاق أن أبا جهل مَر برسول الله عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره، من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلّمه رسول الله على .. ومولاة لعبد الله بن جُدعان في مسكن لها تسمع ذلك [منه]، ثم انصرف عنه، فعمد إلى نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب ـ رضى الله عنه ـ أن أقبل متوشعًا قوسه (٢) راجعًا من قنص له ـ كان يصطاد ـ وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى فى قريش وأشدهم شكيمةً. فلما مر بالمولاة، وقد رجع رسول الله عهم، وكان أعز فتى فى قريش وأشدهم شكيمةً. فلما مر بالمولاة، وقد رجع رسول الله الن بيته، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفا من أبى الحكم محمد الله عنه ولم يكلّمه ابن هشام؛ وجده هاهنا جالسًا فآذاه وسبّه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلّمه محمد الله المحمد الله المن المحمد الله اله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله اله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله اله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحم

فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، مُعدًا لأبى جهل إذا لقيه أن يُوقع به، فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم فأقبل نحوه، حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه

عبر لاترَّجِنُ لِالْجَنَّرِيُّ لأَسِلْتُمُ لاندِّنُ لِالْفِرُوكَ بِسَى

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٢) متوشحًا: أى يتقلده كما يتقلد السيف والرجل يتوشح بحمالة سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمن مكشوفه [لسان مادة/ وشح].



وأنا على دينه أقول كما يقول؟ فَرُدَّ ذلك على إن استطعت. فقامت رجالٌ من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل؛ فقال أبو جهل: دعُوا أبا عُمارة، فإنى والله قد سببتُ ابن أخيه سبًا قبيحًا. وتم حمزة رضى الله عنه على إسلامه، وعلى ما تابع عليه رسول الله على من قوله، فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله على قد عز وامتنع، وأنَّ حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه (۱).

# إسلام عمروبن عبسة (رضى الله عنه)

\* عن أبى أمامة قال، قال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة،. وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه. فإذا رسول الله ﷺ مستخف، جُرءًاءُ(٢) عليه قومه . فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة . فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي» فقلت: وما نبى عن قال: «أرسلني الله» فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحَّد الله لا يُشرك به شيءٌ» قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حرّ وعبد» (قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به) فقلت: إني متبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالى وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. فإذا سمعت بي قلد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلى، وقلم رسول الله على الملاينة. وكنت في أهلى. فجعلت أتخبر الأخبار (٣) وأسأل الناس حين قدم المدينة. حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؛ فقالوا: الناس إليه سراع (١١) وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة. فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟ قال: «نعم. أنت الذي لقيتني بمكة؟» قال فقلت: بلى. فقلت: يانبي الله! أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صل صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل. فإن الصلاة

رَفَعَ عِب (لاَرَّحِي الهُجَّلَيِّ (أَسِلَتُمَ (الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٦٧) وقال: رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) جرءاء: غضاب قد عيل صبرهم ونفد.

<sup>(</sup>٣) أتخبر الأخبار: أي أسألها.

<sup>(</sup>٤) سراع: أي يسارعون في الدخول.

مشهودة (۱) محضورة (۲). حتى يستقل الظل بالرمح (۳). ثم أقصر عن الصّلاة. فإن حينئذ، تُسجَّر (٤) جهنم فإذا أقبل الفيء فصل. فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر. ثم أقصر عن الصلاة. حتى تغرب الشمس. فإنها تغرب بين قرنى شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار». قال فقلت: يا نبى الله! فالوضوء وحدثنى عنه. قال «ما منكم رجل يقرب وضوء فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خَرَّت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه (۵). ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خَرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خَرَّت خطايا رجليه من أنامله من أنامله أمره الله الله إلا خَرَّت خطايا وجهه ألى الكعبين إلا خَرَّت خطايا رجليه من أنامله من أنامله أمره الله إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله من أنامله ألى الكعبين إلا خَرَّت خطايا رجليه من أنامله ألى الكعبين الله أله وحليه من أنامله أله أله وحليه من أنامله».

# إسلام ضماد الأزدى (رضى الله عنه)

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "إن ضمادًا قدم مكة، وكان من أزد شنوءه، وكان يرقى (٢) من هذه الريح (٧)، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون، فقال: لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى، قال: فلقيه، فقال: يا محمد، إنى أرقى من هذه الريح، وإن الله يشفى على يدى من شاء، فهل لك؟ (٨)

فقال رسول الله على: (إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضلَّ له،

رَفْعُ عِبر (لرَّحِي الهُجُّنِّ يِّ (لَسِكْتُر) (الِبْرُ) (الِفِرُو وكريس

<sup>(</sup>١) مشهودة: يشهدها الملائكة.

<sup>(</sup>٢) محضورة: يحضرها أهل الطاعات.

<sup>(</sup>٣) حتى يستقل الظل بالرمح: أى يقوم مقابله فى جهة الشمال. ليس مائلاً إلى المغرب ولا المشرق، وهذه حالة الاستواء. وتخصيص الرمح بالذكر لأن العرب أهل بادية، وإذا أزادوا أن يعلموا نصف النهار ركزوا رماحهم فى الأرض ثم نظروا إلى ظلها.

<sup>(</sup>٤) فإن حينئذ تسجر جهنم: اسم إن محذوف، وهو ضمير الشأن. ومعنى تسجر جهنم يوقد عليها إيقادا بليغا. واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربى أم عجمى؟ فقيل: عربى، مشتق من الجهومة. وهي كراهة المنظر. وقيل: من قولهم بئر جهام أى عميقة، فعلى هذا لم تصرف، للعلمية والتأنيث. وقال الأكثرون: هي عجمية معربة. وامتنع صرفها للعلمية والعجمة.

<sup>(</sup>٥) خياشيمه: جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف، وقيل: الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف، بينه وبين الدماغ. وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>٦) يرقى: من الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة.

<sup>(</sup>٧) من هذه الريح: المراد بالريح هنا: الجنون أو مس الجن.

<sup>(</sup>٨) فهل لك: هل لك رغبة في رقيتي، وهل تميل إليها.



ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله. أما بعد).

قال: «فقال: أعد على كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله و ثلاث مرات قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن قاموس البحر(۱). قال: فقال: (هات يدك أبايعك على الإسلام)، قال: فبايعه، فقال رسول الله و وعلى قومك)، قال: وعلى قومى.

قال: فبعث رسول الله على سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال: رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة، فقال: ردها فإن هؤلاء قوم ضماد(٢).

# إسلام أبى ذر (رضى الله عنه)

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لما بلغ أبا ذر مبعث النبى على قال الأخيه: اركب إلى هذا الوادى، فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله، ثم ائتنى. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبى ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتنى (٣) مما أردت.

فتزود، وحمل شنة (١) له فيها ماء، حتى قدم مكة، فأتى المسجد، فالتمس النبى في ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه بعض الليل (اضطجع)، فرآه (على ) فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم، ولا يراه النبي في حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به على فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه، فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد (على ) على مثل ذلك، فأقام معه، فقال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟

رَفَعُ معِي (الرَّحِيُ الْلِخَيْرِيُّ (أُسِكْنَرُ) (الِإِثْرُ الْإِلْمِودِ وكريسِي

<sup>(</sup>١) قاموس البحر: معناه وسطه، أو لجته، أو قعره الأقصى.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) ماشفيتني مما أردت: ما بلغتني غرضي وأزلت عني هم كشف هذا الأمر.

<sup>(</sup>٤) شنة: القربة البالية.



قال: إن أعطيتنى عهدًا وميثاقًا لترشدنى فعلت. ففعل، فأخبره. قال: فإنه حقٌّ، وهو رسول الله على الله على أصبحت فاتبعنى، فإنى إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت كأنى أريق الماء، فإن مضيت فاتبعنى حتى تدخل مدخلى.

ففعل، فانطلق یقفوه (۱)، حتی دخل علی النبی ، ودخل معه، فسمع من قوله، وأسلم مكانه.

فقال له النبى الله الذي قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى. قال: والذي نفسى بيده الأصرخن بها(٢) بين ظهرانيهم (٣).

فخرج حنى أتى المسجد، فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. وأتى العباس فأكب عليه، قال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من (غفار)، وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم.

ثم عاد من الغد لمثلها، فضربوه وثاروا إليه، فأكب العباس عليه ١٤٠٠.

وقد جاءت قصة إسلامه مبسوطة أكثر عند مسلم (٥) من حديث عبد الله ابن الصامت، وفيها زيادات كثيرة، فانظر التوفيق بين الروايتين في فتح الباري (١) للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.

# السمة الرابعة: النبي على العقيدة الصحيحة

لقد سكب النبى على التوحيد الخالص فى قلوب أصحابه من أول وهلة فكان يغذى أرواحهم برغائب الإيمان، ويزكى نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة، يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح، ونقاء القلب، ونظافة الخلق، والتحرر من سلطان الماديات، والمقاومة للشهوات، والنزوع إلى رب الأرض والسماوات، ويزكى جمرة قلوبهم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويأخذهم بالصبر على الأذى،

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: (٧/ ١٧٤، ١٧٥) مناقب الأنصار، باب إسلام أبي ذر، رقم: (٣٨٦١).



<sup>(</sup>١) يقفوه: يتبعه.

<sup>(</sup>٢) لأصرخن بها: لأرفعن صوتى بها.

<sup>(</sup>٣) بين ظهرانيهم: أي بينهم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى في مناقب الأنصار، باب إسلام أبي ذر، رقم (٣٨٦١) فتح البارى: ٧/ ١٧٣، ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي ذر رقم، (٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي ذر، رقم (٢٤٧٤).



والصفح الجميل وقهر النفس، فازدادوا رسوخًا في الدين، وعزوفًا عن الشهوات، وتفانيًا في سبيل المرضاة، وحنينًا إلى الجنة، وحرصًا على العلم، وفقهًا في الدين، ومحاسبة للنفس وقهرًا للنزعات، وغلبة على العواطف، وتسيطرًا على الثائرات والهائجات، وتقيدًا بالصبر والهدوء والوقار(١).

\* ولقد كان القرآن الكريم طيلة الفترة المكية يتحدث عن العقيدة علمًا وعملاً مرة من خلال قصص ـ الأنبياء عليهم السلام ـ ودعوة أقوامهم إلى التوحيد، ومرة من خلال المحاجة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقيدتهم وتسفيهها، وغير ذلك من الأساليب المختلفة.

ولقد كان في مقدور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البدء مع أقوامهم من غير هذا الطريق الشاق الذي كلفهم العناء والبلاء، والذي قد يبدو ولأول وهلة أنه الأسهل، كأن تبدأ الدعوة في جمع الناس على أهداف قبلية وعصبية، أو أهداف اجتماعية طبقية، أو أهداف أخلاقية سلوكية؛ فإذا اجتمعوا على هذه الرايات بلَّغوهم العقيدة وطالبوهم بالتزامها ورفض ما سواها!! هذا هو تصور البشر القاصر الجاهل ولكن رب البشر سبحانه والذي له الأسماء الحسني والصفات العلا، والذي هو أعلم بخلقه وما يصلح لهم وهو اللطيف الخبير - لم يُرد هذا الطريق، ولو بدا لأول وهلة أنه الأيسر والأسهل إنه سبحانه أراد البدء بدعوة الناس إلى عبادته وتوحيده سبحانه وخلع كل ما يُعبد من دون الله حتى إذا امتلأت القلوب بمعرفة الله وتوحيده والخوف منه جاءت الأوامر والنواهي والأحكام والنظم وقد استعدت النفوس لقبولها وأذعنت لتنفيذها(٢).

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار - تعنى رضى الله عنها سورة المدثر وهى ثانى سورة وفيها يقول جلَّ وعلاً: ﴿ فَإِذَا نَقِرَ فِي النَّاقُورِ شَنِي ۖ فَذَلكَ يَوْمَئذَ يَوْمٌ عَسِيرٌ شَنِي عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر: ٨ - ١٠]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائكَةً ﴾ [المدثر: ٣١]، وقوله جلَّ وعلاً: ﴿ كُلُّ نَفُسٍ عَزَ وجلَّ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائكَةً ﴾ [المدثر: ٣١]، وقوله جلَّ وعلاً: ﴿ كُلُّ نَفُسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينةٌ شَنِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ بما كَسَبَتْ رَهِينةٌ شَنِي إِلاَّ أَصْحَابَ النَّمِينِ شَنَى فِي جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ شَنِ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [المدثر: ٣٨ - ٤١] حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا.

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) فبهداهم اقتده/ عبد العزيز الجليل (ص:١٢٢: ١٢٣) بتصرف.

رَفَعُ معب (لرَّحِيْ) (النَّجَلَّ يُّ (سِلِمَدُ) (النِّرُ) (الِنْرُووكِرِس

\* لما تقررت في القلوب «لا إله إلا الله» صنع الله بها وبأهلها كل شيء وأعطى أهل التوحيد فوق ما يخطر على بالهم وأعظم مما تتمناه قلوبهم.

\* فبنعمة التوحيد تطهرت النفوس والأخلاق وزكت القلوب والأرواح، دون أن يحتاج الأمر حتى للحدود والتعازير التي شرعها الله \_ إلا في الندرة النادرة \_ لأن الرقابة قامت هناك في الضمائر، ولأن الطمع في رضى الله وثوابه والخوف من غضبه وعقابه، قد قاما مقام الرقابة ومكان العقوبات.

وارتفعت البشرية في نظامها، وفي أخلاقها، وفي حياتها كلها، إلى القمة السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام.

\* وفيما سبق ردّ على من يستعجل في إقامة الدولة الإسلامية قبل استقرار العقيدة في القلوب وتخلصها من ركام الشرك بشتى صوره، لأنه لا قيمة لنظام إسلامي يقوم وان قام والناس الذين سيحكمهم النظام الإسلامي لم يستعدوا بعد لقبوله ولم يتخلصوا من رواسب الجاهلية وأدران الشرك. إنه يجب أن تستقر العقيدة في قلوب الداعين إليها أولاً، ثم يدعون الناس إليها علمًا وعملاً لا مجرد عقيدة نظرية لا رصيد لها في القلوب ولا في الواقع. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل وجهد مرير وصراع مع الباطل وأهله حتى تتهيأ النفوس لنصر الله عز وجل في وقته الذي يختاره الله سبحانه.

إن ميزة عقيدة الإسلام أنها عقيدة حية إيجابية ما إن تستقر في القلب حتى تحوله إلى شعلة وحركة وجهاد وتضحية، وهذا هو الذي يظهر للمتأمل في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث علموا العقيدة، وعملوا بمقتضاها، ودعوا إليها، وصبروا على الأذى في سبيلها، وضحوا من أجلها بكل نفس ونفيس(١).

※ ※ ※



<sup>(</sup>١) فبهداهم اقتده/ عبد العزيز الجليل (ص: ١٢٤، ١٢٦) بتصرف.



# السمة الخامسة: المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي على فلا يقبلها

لما أكثر المشركون من التعذيب والاستهزاء والسخرية بالمسلمين رجاء أن يصدهم ذلك عن دينهم، وكان المسلمون لا يزدادون بذلك إلا إيمانًا ويقينًا، فلما لم يفلحوا فى ذلك، لجأوا إلى أسلوب آخر - بِلُغَة العصر أكثر دبلوماسية - فأرادوا أن يعرضوا على النبي عروضًا لعله يرجع عما هو عليه، أو يتنازل عن بعض الحق الذي يدعو إليه، فمن هذه العروض أنهم أرسلوا عتبة بن ربيعة ليعرض على الرسول ما قد رآه حلاً للمشكلة (۱).

\* عن جابر بن عبد الله: قال: «اجتمعت قريش للنبي يومًا، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأت هذا الرجل الذى قد فرق جماعتنا، وشتّت أمرنا، وعاب ديننا، فليكلمه، ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة، فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ \_ يعنى أباه \_.

فسكت النبي ، قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ، قال: فإن كنت تزعم أنك خير كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، أما والله ما رأينا سخلة (٢) أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا، وشتتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب، حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا، وأن في قريش كاهنا، ما يُنتظر إلا مثل صبحة الحُبلي بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفاني.

أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلاً، وإن كان إنما بك الباءة (٣) فاختر أى نساء قريش فنزوجك عشراً.

\* وفى رواية أنه قال له: إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد شرفًا، سودناك علينا فلا نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد مُلكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذى يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك

رَفْعُ بعِب (لاَرَّحِلِي (الْهَجَّنَّ يُّ (أُسِكْنَهُ) (لاَيْرُهُ (الْفِرُووكِيسِ (أُسِكِنَهُ) (لاِيْرُهُ (الْفِرُووكِيسِ

<sup>(</sup>١) وقفات تربوية (ص: ٨٨).

<sup>(</sup>٢) سخلة: المولود المحبب إلى أهله.

<sup>(</sup>٣) الباءة: حب النكاح والزواج.



طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ.

فقال رسول الله على أفرغت، قال: نعم، قال: فقال رسول الله على: ﴿ حَمَرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مَثْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَتُمُودَ ﴾ مَن الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ حتى بلغ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مَثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتُمُودَ ﴾ [فصلت: ١ - ١٣] فقال عتبة: حسبك ما عندك غير هذا. قال: لا.

فرجع إلى قريش، فقالوا: ما وراءك. فقال: ما تركت شيئًا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته، قالوا: هل أجابك، قال: نعم، قال: والذى نصبها بنية \_ يقصد الكعبة \_ ما فهمت شيئًا مما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا: ويلك يكلمك بالعربية، فلا تدرى ما قال.

قال: لا والله، ما فهمت مما قال غير ذكرى الصاعقة(١).

# السمة السادسة: النبى ﷺ يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه

كان النبى على يبشر أصحابه بنصر الله عز وجل ويبث الثقة واليقين في قلوبهم بأن الكون كله سيدين لله وستعلو راية: «لا إله إلا الله» خفاقة عالية.. وكان أصحابه في هذا الوقت مُستضعفين يُعذّبون في رمضاء مكة حتى جاءه خبّاب يشكو له هذا البلاء الذي تعرض له فقال له على: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون» فمع كل هذا البلاء كان النبى على غبي أصحابه بتلك البشريات العظيمة بل كان القرآن يتنزل في تلك الفترة العصيبة ليبشرهم بنصر الله عز وجل .

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَوِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ يَكُ لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَلَيبِ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَاللَّهِمِ عَلَيْهُمْ يُحْشَرُونَ ﴿ يَكُونُ الطَّلِيبِ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَلَيبِ عَلَيْهُمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَغْلَبُونَ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَافْقَهُ الذَهِبِي. 

رَفُحُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى (١٨١٨) والحاكم (٢/ ٢٥٣) وصححه ووافقه الذهبي.

عِس (*لاَجَجُ*لِجُ (الْلَجَنَّى يُّ (أَسِلَتَمَ (اللِّمِرُ (الِفِرُوو*کيس*ت



وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأنفال:٣٦، ٣٧].

فالله (جلَّ وعلاَّ) لا يُسلم أولياءه لأعدائه.. وإن ظهر أعداؤه في وقت فهذا كله بتقدير الله ولكن العاقبة دائمًا تكون لأهل الإيمان والتوحيد(١).

قال الشيخ الألباني حفظه الله: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها، وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، وليس كذلك، فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق، كما أشار إلى ذلك النبي والله إن كنت لأظن حين أنزل والنهار حتى تُعبد اللات والعُزى. فقالت عائشة: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَى الدّين كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ الله: ﴿ هُو اللَّهِ عَلَى الدّين كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ أن ذلك تامًا. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله»؛ الحديث (٢).

وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدع مجالاً للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه وها أنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببًا لشحذ همم العاملين للإسلام ومحجة على اليائسين المتواكلين.

الأول: قوله ﷺ: "إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإنَّ أمتى سيبلغ ملكها ما زُوى لى منها»؛ الحديث (٣).

الثانى: قوله على الله الله عذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزًا يعزُ الله به الإسلام، وذلاً يُذل به الكفر»(٤).

<sup>(</sup>١) مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص: ٧١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦/ ٣٢) الفتن وأشراط الساعة، والحاكم (٤/ ٤٤٦، ٤٤٧، ٩٥٥).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۳/۱۶) الفتن وأشراط الساعة، والترمذي (۲۲/۹) الفتن، وأبو داود (٤٢٣٢) الفتن والملاحم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمـــذ (٤/ ١٠٣)، والحـــاكم (٤/ ٤٣٠)، وقـــال: صحيح على شرط الشيخين، وابن حبان = رَفَعُ

الثالث: عن أبى قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وستُلَ أى المدينتين تُفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال: فأخرج منه كتابًا فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله على نكتب، إذ سنُئل رسول الله المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله على مدينة هرقل تفتح أولاً» بعنى قسطنطينية (۱). قال الألباني: ورومية هي روما كما في معجم البلدان، وهي عاصمة إيطاليا اليوم، وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي من وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولابد، ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أيضًا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعى أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة، وهذا مما يبشرنا به منه بقوله في الحديث.

الرابع: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون مُلكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون مُلكًا جبريًا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النُبُوة ثم سكت»(٢). أ.هـ مختصرا(٣).

\* فعلى الرغم من هذا الظلام الحالك الذى تعيشه الأمة فوالله إنا لمتفائلون وموقنون بنصر الله فهو وعد الله ووعد رسول الله على بالنصرة لهذا الدين. وإن ما نحن فيه ما هو إلا حالة مؤقتة ليميز الله الخبيث من الطيب في زمن عمَّت فيه الفتنة وطمّت فكان لابد من البلاء والتمحيص (٤).

\* فأبشروا يا شباب الصحوة بنصر الله فالنصر قادم إن شاء الله تعالى ولكن علينا أن نكون عبادًا لله لنكون أهلاً لنصر الله عز وجل ً



<sup>= (</sup>١٦٣١) موارد، وصححه الألباني على شرط مسلم في تحذير الساجد ص. ١١٩ وفي الصحيحة رقم ٣ (١/١/٧).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۱۷٦)، والدارمي (۱/ ۱۲٦)، والحاكم (۱/ ۵۰۸) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة رقم ٤ (١/ ١/ ١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/ ٢٧٣) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٨٩) رجاله ثقات وهو في الصحيحة رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) باختصار من السلسلة الصحيحة لمحدث العصر الألباني حفظه الله ونفع سائر الناس بعلومه (١٠،٦/١) نقلاً من وقفات تربوية.

<sup>(</sup>٤) صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص: ٢٥٢).



# إن التغيير لا بد أن يبدأ من القاعدة

\* ولنعلم جميعًا أن هذه الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر ربها، فما السبيل إذن؟ هل هو سبيل الانقلابات العسكرية والعمليات الانتحارية، وفى سويعات معدودة يتم التمكين للإسلام والمسلمين؟!!!... ومن تدبر دعوة النبي ، بل وجميع الأنبياء قبله يعلم علما يقينيًا أن هذا الطريق ليس طريق الأنبياء، وأن هذا السبيل مخالف للسنن الشرعية والكونية، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغِيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: ١١]، فلابد من انتشار الدعوة وإصلاح قلوب الناس وجوارحهم بالتوحيد وطاعة الشرع المجيد... هذا رسول الله على يقى في مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو للتوحيد، ويربى أصحابه بقيام الليل وسائر العبادات، ويتحمل ويتحملون عمه أشد ألوان التعذيب والاستهزاء، لما بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية قالوا: لو شئت معه أشد ألوان التعذيب والاستهزاء، لما بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية قالوا: لو شئت لَمنْنا على أهل الوادى فقتلناهم دفعة واحدة فقال على إنى لم أومر بذلك. ونزل عليه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وأَقِيمُوا الصَّلاة وآتُوا الزّكاة ﴾ ونزل عليه توله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وأَقِيمُوا الصَّلاة وآتُوا الزّكاة ﴾ [الساء:٧٧].

هل أصحاب هذا الفكر أغير على الدين من سيد الأولين والآخرين؟

كيف كان النبي على بمكة عندما جهر بالدعوة؟ وكيف كان حال الصحابة الكرام؟ كيف ربي النبي على أصحابه؟ كيف مهد النبي الله الإقامة الدولة المسلمة بالمدينة؟

هذا ما ينبغى أن يتعلمه الشباب المسلم المخلص، حتى لا يَضيع سعيهم ويضمحل أمرهم، دون مصلحة شرعية (١).

※ ※ ※

رَفْخ عبر (لاَسَّحِلِج (الْبَخَرَّرِيُّ (سِلنتر) (النِّيرُ) (اِفِرُووکريسِ

(۱) وقفات تربوية (ص: ۷۱، ۷۷).



## أول من جهر بالقرآن

\* عن يحيى بن عُرُوة بن الزّبير عن أبيه قال: كان أوَّلَ مَنْ جَهَرَ بالقرآن \_ بعد رسول الله في حبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال: اجتمع يومًا أصحاب رسول الله في فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به قطُّ، فَمَنْ رَجُلُ يُسْمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا، قالوا: إنا نَخْشَاهُمْ عليك، إَّمَا نريد رجلاً له عشيرةٌ يَمْنعونه من القوم إن أرادوه، قال: دَعُونى فإن الله سيَمْنعنى. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام فى الضَّحى، وقريشٌ فى أنْديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ رافعًا بها صوته ﴿ الرَّحْمَنُ ﴿ يَكَ عَلَمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمن:١، ٢] قال: ثمَّ استقبلها يقرؤها. قال: فَتَأمَّلوه فَجعلوا يقولون: ماذا قال ابنُ أمَّ عبد؟ (يعنى ابن مسعود) قال: ثمَّ الله أي الله الله أن يبلغ منها ما شاء الله أن يبلغ . ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثر وا وجهه، وجعل يقرأ حتَّى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ . ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثر وا فى وجهه، فقالوا له: هذا الذى خَشينا عليك، فقال: ما كان أعداء الله أهونَ على منهم ألاّن، ولثن شتم لأغادينَّهم بمثلها غدًا، قالوا: لا، حسبُك، قد أسمَعتهم ما يكرُرهُون(١).

# ما فعله النبي علي وأصحابه بأصنام المشركين

\* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «كنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد إلى أصنام قريش التى حول الكعبة، فنأتى بالعذرات (٢)، فنأخذ (حربراق) بأيدينا، فننطلق به إلى أصنام قريش فنلطخها (٣)، فيصيحون، يقولون: من فعل بآلهتنا؟ فينطلقون إليها، ويغسلونها باللبن والماء (١٤).

\* وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «انطلقت أنا والنبى على حتى أتينا الكعبة، فقال لى رسول الله على: اجلس، وصعد على منكبى، فذهبت الأنهض به، فرأى

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح متصل، وذكره القرطبي في «تفسيره» عن عروة بن الزبير (۷/ ۱ ۱۷) وأخرجه الطبري في «تاريخه» (۲/ ۳۳۵، ۳۳۵).

<sup>(</sup>٢) العذرات: الغائط.

<sup>(</sup>٣) نلطخها: نلوثها.

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية: (٢٧٥) وعزاه لإسحاق بن راهويه وقال الحافظ: إسناده صحيح، وتابعه البوصيري.

<sup>َ</sup> فَغَ عِس الاَرَّجِي الْاَفِقَ يُّ الْمِيكِي الْاِبْرَةُ الْاِفْرِةُ وَكِيبِ



وفى رواية: (كان على الكعبة أصنام، فذهبت أحمل النبي الله فلم أستطع، فحملنى فجعلت أقطعها، ولو شئت لنلت السماء).

وزاد البزار (بعد قوله حتى استترنا بالبيوت، فلم يوضع عليها بعد يعنى شيئًا من تلك الأصنام)(١).

\* وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: (دخلت مع رسول الله الله الكعبة، فرأى فيها تصاوير، فقال لى: ابتغ لى ماء، فأتيته بماء فى دلو، فجعل يبل به الثوب، ثم يضرب به الصور، يقول: قاتل الله أقوامًا يصورون ما لا يخلقون)(٢).

探探状

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية: (٢٧٦) وعزاه لإسحاق بن راهويه، وقال الحافظ: وإسناده حسن.



<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع: (٦/ ٢٣) رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع ثقات.



# Gineri Girerio Servicio de la constanta de la

كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة، ثم لم تزل يومًا فيومًا وشهرًا فشهرًا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبا بهم المقام في مكة وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم، وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف، ردودًا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي في ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين، فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين متوكلاً على الله: ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَ اللّهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْف يَنشُر ْ لَكُمْ رَبُكُم مِن رَحْمَتِه وَيُهَيّئ لَكُم مِنْ أَمْرِكُم مِرْ فَقَا ﴾ [الكهف: ١٦].

وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجرى ولا تنتج حسب الظاهر دائمًا، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر، ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تمامًا، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون \_ إن لم يؤمنوا \_ أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين.

وقصة ذى القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن الفلاح إنما هو فى سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده ـ بين آونة وأخرى ـ من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هم عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة، وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر حساب ﴾ [الزمر: ١٠](١).

ﷺ فلما رأى رسول الله ما يُصيب أصحابه من البكاء، ومَمَا هُو فيه من العَافيَة، لَم كانه من الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يَمْنعهم مما هم فيه من البلاء، وأنه الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يَمْنعهم مما هم فيه من البلاء، وأنه الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يَمْنعهم مما هم فيه من البلاء، وأنه الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يَمْنعهم مما هم فيه من البلاء، وأنه الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أن يمنعهم الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه الله يقدر على أنه الله يقدر على أنه الله يقدر على أنه الله يقدر على أنه الله ومن الله ومن الله الله ومن الله الله ومن الله الله ومن الله ومن الله ومن الله الله ومن الله الله ومن الله

معبر لالرَّحِلِجُ لِالْمُجَّنِّي لأُسِكتِهُ لامَإِمُ لاِعْودِي كِيرِي



قال لهم: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَة، فَإِنَّ بَهَا مَلكًا لاَ يُظْلَمُ عِنْدهُ أَحَدٌ، وَهِي أَرْضُ صِدْق، حَتَّى يَجْعَلَ الله لكُمْ فَرَجًا ممًّا أَنْتُمْ فَيه». فخرَج عند ذلك السلمون من أصحاب رسول الله عَلَيْ إلى أرض الحبشة، مخافة الفتنة، وفرارًا إلى الله بدينهم، فكانت أوّل هجرة كانت في الإسلام(١).

\* كان الرحيل إلى الحبشة تسللاً في الخفاء، حتى لا تستيقظ قريش للأمر فتحبطه، ولم يبدأ كذلك على نطاق واسع، بل كان الفوج الأول مكوناً من بضع أُسر، فيهم رقية ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان بن عفان، ونفر آخر من المهاجرين لم يزيدوا جميعاً عن ستة عشر. وقد يمموا شطر البحر حيث قيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة، فلما خرجت قريش في آثارهم إلى الشاطيء كانوا قد انطلقوا آمنين (٢).

# مفاجأة لا تخطر على البال

وفى رمضان من نفس السنة خرج النبى على إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش كان فيه ساداتها وكبراؤها، فقام فيهم، وأخذ يتلو سورة النجم بغتة.

إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصى به بعضهم بعضًا، من قولهم: ﴿لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغُواْ فِيه لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ [فصلت: ٢٦]، فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهى رائع خلاب - لا يحيط بروعته وجلالته البيان - تفانوا عما هم فيه، وبقى كل واحد مصغيًا إليه، لا يخطر بباله شئ سواه، حتى إذا تلا فى خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، ثم قرأ: ﴿فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ [النجم: ٢٦]، ثم سجد - لم يتمالك أحدٌ نفسه حتى خر ساجدًا، وفى الحقيقة كأنت روعة الحق قد صدعت العناد فى نفوس المستكبرين والمستهزئين فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين (٣).

وسُقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٧١) ومسلم (١٠٥) (٧٧٥) والترمذي (٥٧٥).



<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٣٠).

جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين، وعند ذلك كذبوا على رسول الله على وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها «تلك الغرانقة العلى، وإن شفاعتهن لتُرتجى»، جاءوا بهذا الإفك المبين، ليعتذروا عن سجودهم مع النبي على وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب، ويطيلون الدس والافتراء(١).

بلغ هذا الخبر إلى مهاجرى الحبشة، ولكن فى صورة تختلف تمامًا عن صورته الحقيقية... بلغهم أن قريشًا أسلمت، فرجعوا إلى مكة فى شوال من نفس السنة، فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار، وعرفوا جلية الأمر، رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم يدخل فى مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيًا، أو فى جوار رجل من قريش(٢).

#### الهجرة الثانية إلى الحبشة

عاد من هاجر إلى الحبشة ليباغت بأن الاضطهاد الواقع على الإسلام أحدُّ وأشدُّ فاشدُّ فدخل بعضهم مكة مستجيرًا بمن يعرف من كبرائها، وتوارى الآخرون.

لكن قريشًا أبت إلا أن تُنكِّل بالقادمين، وأن تغرى سائر القبائل بمضاعفة الأذى للمسلمين فلم ير الرسول على أمن أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى الحبشة. وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها. بيد أن المسلمين كانوا أسرع. فخرج منهم في هذا الفوج ثلاثة وثمانون رجلاً وتسع عشرة امرأة، ويسر الله لهم السفر فانحازوا إلى نجاشي الحبشة. ووجدوا عنده ما يبغون من أمان وطيب جوار وكرم وفادة.

والظاهر أن هذا النجاشى كان رجلاً راشداً نظيف العقل، حسن المعرفة لله سليم الاعتقاد فى (عيسى) عبد الله ورسوله عليه السلام. وكانت مرونة فكره سر المعاملة الجميلة الني وفرها لأولئك اللاجئين إلى مملكته، فارين بدينهم من الفتن (٣).

\* عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: (بعثنا رسول الله ﷺ إلى النجاشى، ونحن نحواً من ثمانين رجلاً، فيهم عبد الله بن مسعود، وجعفر، وعبد الله بن عرفطة، وعثمان بن مظعون، وأبو موسى، فأتوا النجاشى)(٤).

<sup>(</sup>١) (٢) تفهيم القرآن (٥/ ١٨٨)، وإلى هذا التوجيه جنح المحققون في حديث الغرانقة.

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للغزالي (ص:١٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١/ ٢٦١) وقال ابن كثير في السيرة: وهذا إسناد جيد قوى وسياقٌ حسن ـ وحسنه الحافظ في الفتح (٧/ ١٨٩).



\* وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: «كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة، فأتى عمر بن الخطاب، وأنا على بعيرى، وأنا أريد أن أتوجه، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذَى (في عبادة الله)، فقال: صحبكم الله، ثم ذهب، فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ (فقلت: نعم. فقال): والله لا يُسلم حتى يُسلم حمار الخطاب»(١).

\* وعن أم سلمة ابنة أبى أمية بن المغيرة زوج النبى الله وحده، لا نولنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار، النجاشى، أمّنا على ديننا، وعبدنا الله وحده، لا نؤذى، ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشًا، ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشى فينا رجلين جلدين (٢)، وأن يهدوا للنجاشى هدايا مما يُستطرف من متاع مكة، وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم (٣)، فجمعوا له أدمًا كثيرًا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا ولا أهدوا له هدية، وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى، وعمرو بن العاص بن وائل السهمى، وأمروهما أمرهم، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشى فيهم، ثم قدموا للنجاشى هداياه، ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم.

قالت: فخرجا، فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار، وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى (٥) إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا، ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينًا (٢)، وأعلم بما عابوا عليهم.

فقالوا لهما: نعم، ثم قربوا هداياهم إلى النجاشي، فقبلها منهم، ثم كلماه.

فقالا له: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٤): رواه الطبراني وقد صرح ابن اسحاق بالسماع فهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) الجلد: القوى.

<sup>(</sup>٣) الأدم: الجلود.

<sup>(</sup>٤) البطريق: الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، وهو ذو متصب عندهم.

<sup>(</sup>٥) ضوى: لجأ.

<sup>(</sup>٦) أعلى بهم عينًا: أبصر بهم، وأعرف بهم من غيرهم.

رَفَعُ مجس (لرَّحِيُّ (الْبَخَّنِّ يَ (سِيكنش (النِّنُ (الِفِرُو وكريس

يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم، وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه.

ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم.

فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم.

فغضب النجاشي وقال: لاها الله(۱) إذًا لا أُسلمهم إليهما ولا أكاد، قومًا جاوروني، ونزلوا بلادي، واختاروني على مَنْ سواى، حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما، ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروني.

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله على فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا فقالوا بعضهم لبعض: ما تقولون في الرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا على كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جاءوه، وقد دعا النجاشي أساقفته (٢)، فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم: فقال: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني، ولا في دين أحد من هذه الأمم؟

قالت: وكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه، فقال: أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه، وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله \_ عز وجل \_ لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وشهادة الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئًا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

قالت: فعدُّد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا



<sup>(</sup>١) لاها الله: المعنى لا والله.

<sup>(</sup>٢) الاساقفة: علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم.

الله وحده فلم نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا، وظلمونا وشقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نُظلم عندك أيها الملك.

قالت: فقال النحاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟

قالت: فقال له جعفر: نعم قالت: فقال له النجاشى: فاقرأه، فقرأ عليه صدرًا من ﴿ كَهَيْ عَلَى الله النجاشى، حتى أخضل لحيته (١)، وبكت أساقفته، حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم.

ثم قال النجاشى: إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة (٢) واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم، ولا أكاد».

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده، قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه غدًا أعيّبهم عنده بما أستأصل به خضراءهم (٣).

فقال له عبد الله بن أبى ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحامًا، وإن كانوا قد خالفونا.

قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليه السلام عبدٌ.

قالت: ثم غدا عليه، فقال: أيها الملك، إنهم بقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيمًا، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه.

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثلها، واجتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى بن مريم إذا سألتكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله عز وجل وما جاء به نبينا على كائن في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر ابن أبى طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا مو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء (١) البتول (٥).

<sup>(</sup>١) حتى أخضل لحيته: معناه بلها.

<sup>(</sup>٢) المشكاة: الثقب الذي يكون فيه الفتيل.

<sup>(</sup>٣) بما استأصل به خضراءهم: يعنى به جماعتهم ومعظمهم.

<sup>(</sup>٤) العذراء: الجارية البكر التي لم يمسها رجل.

<sup>(</sup>٥) البتول: المنقطعة عن الرجال.

<sup>.</sup> رَفعُ



قال: فضرب النجاشى بيده إلى الأرض، فأخذ منها عودًا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت (۱) بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى ـ والسيوم الآمنون ـ مَن سبّكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، الوالدبر: بلسان ثم من سبّكم غرم، ما أحب أن لى دبرًا (۱) ذهبًا وأنى آذيت رجلاً منكم، الوالدبر: بلسان الحبشة: الجبل» ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى فيهما، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى، فآخذ فيه الرشوة، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه.

فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار.

فوالله إنه لعلى ذلك إذ نزل به (٣) من ينازعه في ملكه، قالت: والله ما علمنا حزنًا قط كان أشد من حزن حزنًاه عند ذلك، تخوفًا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف.

قانت: وسار النجاشى، وبينهما عرض النيل، قالت: فقال: أصحاب رسول الله على من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ فقال: الزبير بن العوام: أنا... قالت: وكان من أحدث القوم سنًا قالت: فنفخوا له قربة، فجعلوها فى صدره، فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم.

قالت: ودعونا الله عزَّ وجلَّ للنجاشي بالظهور على عدوه، والتمكين له في بلاده، واستوسق (٤) عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وهو بمكة »(٥).

# وقد جاء عند أبى نعيم في الدلائل، أن قريشًا بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين..

الأولى: مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، والثانية: مع عمرو بن العاص

حب لالرَّحِيُّ لاَهُجَنِّرِيَّ لأَسِكْتِرَ لانِيْرَ لاِيْزِدوکسِٽ

<sup>(</sup>١) تناخرت: تكلمت بكلام فيه غضب.

<sup>(</sup>٢) دبرا: الدبر بلسانهم الجبل.

<sup>(</sup>٣) نزل به: قام عليه ووثب وارتفع.

<sup>(</sup>٤) استوسق: استقر له.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمى في المجمع (٦/ ٢٤، ٢٧): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبن اسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث بهذا صحيح.



وعبد الله بن أبى ربيعة، وكانت البعثة الثانية بعد وقعة بدر، قال الزهرى: لينالوا من هناك ثأرًا، فلم يجبهم النجاشي ـ رضى الله عنه ـ إلى شيء مما سألوا(١).

#### إسلام عمربن الخطاب (رضى الله عنه)

لقد كثرت الروايات التى تروى قصة إسلام عمر ـ رضى الله عنه ـ وأكثر تلك الروايات ضعيفة، ولكنها مشهورة مثل القصة التى يرويها أكثر الناس عن دخوله على أخته وزوجها سعيد بن زيد وكذا استماعه القرآن من النبى على وهو خلف أستار الكعبة.

والراجح والله أعلم أن السبب الأساسى في إسلامه رضى الله عنه هو دعاء النبي على الله عنه على الله عنه هو دعاء النبي الله عندما قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبى جهل بن هشام، أو بعمر بن الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر»(١).

ولقد أورد الإمام البخارى سببًا آخر في إسلام عمر - رضى الله عنه - عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إنى لأظنه كذا إلا كان كما يظن، بينما عمر جالس، إذ مر به رجل جميل، فقال عمر لقد أخطأ ظنى، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم.

على الرجل. فدُعى له، فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم استُقبل به رجلٌ مسلم. قال: فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتني.

قال: كنت كاهنهم في الجاهلية.

قال: فما أعجب ما جاءتك به جنّيتك؟ قال: بينما أنا يومًا في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها(٣)، ويأسها من بعد إنكاسها(٤)، ولحوقها بالقلاص، وأحلاسها(٥).

<sup>(</sup>٥) ولحوقها بالقلاص، وأحلاسها: القلاص جمع قُلُص، وهي الفتية من النياق، والأحلاس جمع حِلس. وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل.



<sup>(</sup>١) صحيح السيرة النبوية (ص: ١٠٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذى (۳۲۸۲) المناقب ـ باب مناقب عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وصححه الألبانى فى
 صحیح النرمذى (۲۹۰۷).

<sup>(</sup>٣) إبلاسها: المراد به اليأس ضد الرجاء.

<sup>(</sup>٤) يأسها من بعد إنكاسها: اليأس ضد الرجاء، والإنكاس الانقلاب، قال ابن فارس: معناه أنها بئست من استراق السمع، بعد أن كان قد ألفته، فانقلبت عن الاستراق، قد يئست من السمع.

قال عمر: صدق، بينما أنا نائمٌ عند آلهتهم، إذ جاء رجلٌ بعجل فذبحه، فصرخ به صارخٌ، لم أسمع صارخًا قط أشد صوتًا منه يقول: يا جليح(١)، أمرٌ نجيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله. فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى، يا جَليح أمرٌ نجيح، رجلٌ فصيح، يقول: لا إله إلا الله. فقمت، فما نشبنا<sup>(٢)</sup> أن قيل: هذا

# عمر (رضى الله عنه) يُعلن إسلامه أمام المشركين

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره وقالوا: صبأ عمر... وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج، فقال: صبأ عمر فما ذاك فأنا له جار، قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا العاص بن وائل)<sup>(؛)</sup>.

\* وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال:

(لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي، فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت.

حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أنى أسلمت، ودخلت في دين محمد علي ؟

قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر، واتبعته أنا، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، (وهم في أنديتهم حول الكعبة). ألا أن ابن الخطاب قد صباً.

قال: يقول عمر من خلفه: كذب، ولكنى قد أسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله... وثاروا إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه، حتى قامت الشمس



<sup>(</sup>١) يا جليح: معناه الوقح المكافح بالعداوة. قال الحافظ: ووقع في معظم الروايات "يا آل ذريح" وهم بطن مشهور من العرب.

<sup>(</sup>٢) فما نشبنا: أي لم نتعلق بشيء من الأشياء حتى سمعنا أن النبي ﷺ قد خرج، يريد أن ذلك كان بقرب مبعث النبي يهييز ...

مبعث النبي يحيج .. (٣) رواه البخاري رقم (٣٨٦٦) في مناقب الأنصار، باب إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ﴿ وَهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ ال

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٦٤، ٣٨٦٥) مناقب الأنصار.



على رؤوسهم، قال: وطلح (١) فقعد، وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا.

قال: فبينما هم على ذلك، إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة (٢) وقميص موشى، حتى وقف عليهم. فقال: ما شأنكم به ؟ فقالوا: صبأ عمر قال: فمه، رجل اختار لنفسه أمراً فما تريدون؟ أترون بنى عدى يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل (٣).

قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبًا كُشط عنه. قال: فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت، من الرجل الذى زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. قال: ذاك أى بنى، العاص بن وائل السهمى)(٤).

# النبى على يدعو لعمر بعد إسلامه

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله ﷺ ضرب صدر عمر بيده حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول:

(اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانًا) يقول ذلك ثلات مرات(٥).

# إن إسلام (عمر) كان فتحا

ولقد كان إسلامه سببًا عظيمًا في ظهور الإسلام وقوته، وذلك لما كان يتميز به من القوة والشيجاعة فكان لا يخاف في الله لومة لائم.

\* قال ابن مسعود رضى الله عنه: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر»(٦).

وقال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحًا، وإن هجرته كانت نصرًا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل

رَفْعُ معبں (الرَّحِلِي (النَّجَنَّريَّ (أَسِكْنَرَ) (النِّرُرُ (الِفِرُوکِيسِيَ

<sup>(</sup>١) طلح: تعب وأعيى.

<sup>(</sup>٢) الحبرة: ضرب من برود اليمن.

<sup>(</sup>٣) خلوا عن الرجل: اتركوه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان (٦٨٤٠) والحاكم (٣/ ٨٥) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) قال الهيئمي في المجمع: ٩/ ٦٥ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٧/ ٢١٥) مناقب الأنصار.



قريشًا حتى صلى عند الكعبة وصلّينا معه(١).

وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله علي إلى الحبشة.

# الصحيفة الظالة والقاطعة العامة

\* قال السهيلى: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة، يأتى أحدهم السوق ليشترى شيئًا من الطعام قوتًا لعياله فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد على حتى لا يدركوا معكم شيئًا. وقد علمتم مالى ووفاء ذمتى فأنا ضامن لا حسار عليكم، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافًا حتى يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع. وليس في يده شئ يطعمهم به. ويغدو التجار على أبى لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعًا وعريًا.



<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد (۱/ ۲۷۰) والحاكم (۳/ ۸۳، ۸۶) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أوردها ابن هشام (١/ ٢٧٢، ٢٨٠) والبيت الذي ذكره المصنف هو الثامن والخمسون منها.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٢٩، ٣٠).



وروى يونس عن سعد بن أبى وقاص قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها، ثم أحرقتها ورضضتها بالماء، فتقويت بها ثلاثًا.

فانظر كيف انتهى الحصار بالمسلمين. وكيف أضناهم الحرمان وألجأهم أن يطعموا مالا مساغ له!!(١)

# كانت قريش بين راض وكاره

وكانت قريش بين راض وكاره لهذه المقاطعة، وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوى الرحمة من قريش فكان أحدُهم يوقر البعير زادًا ثم يضربه في اتجاه الشّعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين فيخفف شيئًا مما بهم من إعياء وفاقة.

#### نقض الصحيفة

قال ابن كثير رحمه الله: ثم سعى فى نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم فى أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك ابن حسل بن عامر بن لؤى. مشى فى ذلك إلى مطعم بن عدى وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله في قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة (الأرضة) فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك، ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبى جهل عمرو بن هشام (٢).

\* وعن أبى هربرة رضى الله عنه قال: «قال لنا رسول الله ونحن بمنى (نحن نازلون غدًا بخيف بنى كنانة، حيث تقاسموا على الكفر) وذلك إن قريشًا وبنى كنانة تحالفت على بنى هاشم وبنى المطلب، أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله عنى بذلك الحصب»(٣).

\* \* \*

رَفْعُ معبں (لرَّحِمْ) (النَجَّسَ يُّ (لِسِكنش (النِّينُ (الِفردوں کیسے

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٣٨، ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) الفصول في اختصار سيرة الرسول ﷺللحافظ لابن كثير (٩٠، ٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٨٩، ١٥٩٠) الحج، ومسلم (١٣١٤) الحج.

#### عامالحزن

قال ابن إسحق ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله على الإسلام يشكو على رسول الله المسلام به لك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلك عمه أبو طالب وكان له عضداً وحرزاً في أمره ومنعة وناصراً على قومه، وذلك قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله المناه على من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب(۱).

# إن "خديجة" من نعم الله الجليلة على "محمد" عليه الصلاة والسلام، فقد آزرته في أحرج الأوقات، وأعانته على إبلاغ رسالته، وشاركته مغارم الجهد المر، وواسته بنفسها ومالها، وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء مَن خُنَّ الرسالة وكفرن برجالهن، وكنَّ مع المشركين من قومهن وآلهن حربًا على الله ورسوله.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتُ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴾ [التحريم: ١٠].

أما خديجة فهى صديِّقة النساء، حَنَتُ على رَجُلها ساعة قلق، وكانت نسمة سلام وبر، رطَّبت جبينه المتصبب من آثار الوحى، وبقيت ربع قرن معه، تحترم قبل الرسالة تأمله وعُزلته وشمائله، وتتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب الدعوة، وماتت والرسول على في الخمسين من عمره، وهي تجاوزت إلخامسة والستين، وقد أخلص لذكراها طول حياته (٢).

#### هكذا يكون الوفاء

وحزن النبي على للوتها حزنًا شديدًا فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة المخلصة التي آزرته طوال حياته وبذلت من أجل نُصرة هذا الدين كل غال ونفيس فلم يستطع النبي أن ينساها أبدًا وكان يحمل لها وفاء يعجز القلم عن وصفة.

فها هو الحبيب عليها ويقول: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء المناسبة ال

عبى (ل*رَّحِي*ُ (النَّجَنَّرِيُّ (سِيكنرُ النَيْرُ) (اِفِرُووکسِس

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام مع الروض الأنف (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٤٣).



إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران \_ وخديجة بنت خويلد(١) \_ وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام(٢).

\* وقد علَّق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليقًا لطيفًا فقال: من الموافقات اللطيفة التي جمعت الثلاث في نسق واحد أن كل واحدة منهن كفلت نبيًا مرسلاً، وأحسنت صحبته وآمنت به، فآسيا ربَّت موسى، وأحسنت إليه، وصدقت به حين بعث، ومريم كفلت عيسى وربته، وصدقت به حين أُرسل، وخديجة رغبت في النبي وواسته بنفسها ومالها، وأحسنت صحبته، وكانت أول من صدقه حين نزل عليه الوحى.

ولم يتزوج النبي على امرأة قبلها أبداً.. بل ولم يتزوج عليها حتى ماتت.

فعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: لم يتزوج النبي على خديجة حتى ماتت (٣).

\* وعن أنس (رضى الله عنه) أن النبى قلى قال: «حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون»(٤).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون»(٥).

## كان النبى ﷺ يتابع عمه بالدعوة حتى آخر لحظة



<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة عن ابن مردويه من حديث قرة بن إياس مرفوعًا: «وخديجة بنت خويلد» وإسناده صحيح كما قال ابن كثير في البداية (۳/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٣٦) وعبد بن حميد (١٤٧٣).

قال الحافظ فى الفتح (٧/ ١٣٧): وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه على عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عامًا انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا وهى نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة فصان قلبها من المغيرة ومن نكد الضرائر الذى ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه وهى فضيلة لم بشركها فيها غيرها.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٨٧٨) وأحمد (٣/ ١٣٥) والحاكم (٣/ ١٥٧): وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>c) رواه الطبراني في الكبير (١٢١٧٩): وإسناده حسن.

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب! فلم يزل رسول الله على يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله.

فقال رسول الله ﷺ: (أما والله! لأستغفرن لك ما لم أُنه عنك) فأنزل الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللّٰهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ لَهُمْ وَاللّٰهِ اللهُ عَنْ اللّٰهِ اللهُ عَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ أَنْهُ اللّٰهُ عَلَى فَى أَبِي طَالِب فقال لرسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهُدى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص:٥٥](١).

\* وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على لعمه (قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة).

قال: لولا أن تعيرنى قريش، يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَهْدى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦](٢).

\* وعن على بن أبى طالب: «أنه أتى النبى على فقال: إن أبا طالب مات فقال له على: (اذهب فواره) (٣)، فلما واريته رجعت إلى النبى على فقال لى: (اغتسل) (١).

## هو في ضحضاح من نار

\* عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

أنه سمع النبي ﷺ وذُكر عنده عمه فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فجُعل في صحضاح من النار(٥) يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه)(٦).

\* وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه: قال للنبي على: ما أغنيت عن عمك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٨٤) مناقب الأنصار، ومسلم (٢٤) الإيمان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥) الإيمان، وأحمد (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) اذهب فواره: أي ادفنه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١/ ٩٥) وأبو داود (٢٢١٤) وقال الذهبي في السيرة: هذا حديث حسن متصل.

<sup>(</sup>٥) الضحضاح: الماء القليل الذي يبلغ الكعبين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٨٨٥) مناقب الأنصار، ومسلم (٢١٠) الإيمان.



فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: (هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل(١) من النار)(٢).

## زواج النبي على بسودة ثم عائشة (رضى الله عنهما)

لقد كان أصحاب الحبيب على يعرفون قدر خديجة (رضى الله عنها) عند النبى على فعندما ماتت كانوا يرجون أن يرزقه الله (عز وجل) بما يخفف عنه من آلامه وأحزانه. ولكن لم يكن أى واحد منهم يجرؤ أبدًا أن يكلم النبى على في أمر الزواج فشاء الحق (جل وعلا) أن تتجرأ واحدة من فُضليات نساء الصحابة ألا وهي خولة بنت حكيم لتعرض هذا الأمر على رسول الله على من أجل إدخال الفرح والسرور على قلبه المحزون (٣).

\* عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

(توفیت خدیجة قبل مخرج النبی ﷺ إلی المدینة بثلاث سنین، فلبث سنتین أو قریبًا من ذلك، ونكح عائشة وهی بنت ست سنین، ثم بنی بها وهی بنت تسع سنین)(1).

\* وقد جاء من سياق آخر أطول من حديث عائشة رضى الله عنها قال أبو سلمة ويحبى: «لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تزوج قال: (من؟) قالت: إن شئت بكرًا، وإن شئت ثيبًا».

قال: (فمن البكر؟) قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر.

قال: (ومن الثيب؟) قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: (فاذهبي فاذكريهما عليَّ).

فدخلت بیت أبی بكر فقالت: یا أم رومان ماذا أدخل الله علیكم من الخیر والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: انتظری أبا علیه علیه عائشة قالت: انتظری أبا بكر حتی یأتی.

<sup>(</sup>١) اللمرك الأسفل: قعر النار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٨٣) مناقب الأنصار، ومسلم (٢٠٩) الإيمان.

<sup>(</sup>٣) صحابيات حول الرسول ﷺ/ للمصنف (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٩٦) مناقب الأنصار.

رَفَّحُ معِس ((دَرَّحِمُجُ (الْلَجَنِّ يُ (أَسِلَكُمُ (الْلِمْ) (الِفِرُوفُ مِسِس

قجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل عليك من الخير والبركة! قال: وماذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله عليه عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه.

فرجعت إلى رسول الله على فذكرت ذلك له قال: ارجعى إليه فقولى له: (أنا أخوك، وأنت أخى في الإسلام، وابنتك تصلح لى) فرجعت فذكرت ذلك له قال: انتظرى، وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه، ووالله ما وعد أبو بكر وعدًا فأخلفه.

فدخل أبو بكر رضى الله عنه على مطعم بن عدى وعنده امرأته أم الفتى فقالت: يا ابن أبى قحافة لعلك مصبىء صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك؟

فقال أبو بكر للمطعم بن عدى: «أقول هذه تقول! قال: انها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده.

ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله الله الخطبك إليه.

قالت: وددت، ادخلي إلى أبى فاذكرى ذلك له. وكان شيخًا كبيرًا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية.

فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلنى محمد بن عبد الله الله الخطب عليه سودة. فقال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذلك. قال: ادعيها إلى.

فدعيتها قال: أى بنيه، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم.

قال: ادعيه لي، فجاء رسول الله الله في فزوجها إياه.

فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج، فجعل يحثى على رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم: لعمرك إنى لسفيه يوم أحثى في رأسى التراب، أن تزوج رسول الله الله المنت نمعة.

حيں لائزَجِي لائنجَنَّ يُ لأَسِكْتِرُ لائِنْرُرُ لاِئِنْرُو وكريس



قالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح(١).

قالت: فجاء رسول الله في فدخل بيتنا، واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتنى أمى وإنى لفى أرجوحة (٢) بين عذقين (٣) يرجح لى، فأنزلتنى من الأرجوحة ولى جميمة (٤)، ففرقتها ومست وجهى بشىء من ماء، ثم أقبلت تقودنى حتى وقفت بى عند الباب، وإنى لأنهج (٥) حتى سكن من نفسى، ثم دخلت بى، فإذا رسول الله جالس على سرير فى بيتنا، وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستنى فى حجره، ثم قالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهم، وبارك لهم فيك، فوثب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى بى رسول الله فى بيتنا ما نُحرت جزور، ولا ذُبحت على شاة، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة (٢) كان يرسل بها إلى رسول الله في إذا دار إلى نسائه، وأنا يومئذ ابنة تسع سنين (١٠).

#### إنا كفيناك المستهزئين

وبعد وفاة عمه (أبو طالب) تجرأت قريش على النبي على وأصحابه ونالت منه ما لم تنله في حياة عمه حتى إن واحدًا من هؤلاء السفهاء تجرأ عليه ونثر التراب على وأسه.

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن العاص بن وائل أخذ عظمًا من البطحاء ففتّه بيده، ثم قال لرسول الله على: أيُحيى الله هذا بعدما أرم (١٠) فقال: رسول الله على: (نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يُدخلك جهنم) قال: ونزلت الآيات من آخر يس» (٩).

ربع معبن (الرَّحِمَى (الْجُثَّرِيَّ (أُسِكِنَتُ (الإِثْرُرُ (الْفِرُووکَسِسَ

<sup>(</sup>١) السنح: مكان بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج.

<sup>(</sup>٢) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه في موضع ما ثم يركبه الانسان ويحرك وهو فيه، سمى به لتحركه مجيئة وذهاب.

<sup>(</sup>٣) العذق: النخلة.

<sup>(</sup>٤) جميمة: الشعر الذي يسقط بين المنكبين.

<sup>(</sup>٥) أنهج: أتنفس تنفسًا عميقا.

<sup>(</sup>٦) الجفنة: القصعة التي فيها الطعام.

<sup>(</sup>۷) أحمد في المسند (٦/ ٢١٠، ٢١١) وقال ابن كثير في سيرته: (٢/ ١٤٢) هذا السياق كأنه مرسل وهو متصل، وقال الذهبي في السيرة: (١٨٤) إسناده حسن.

<sup>(</sup>۸) أرم: فني وانتهي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحاكم: (٢/ ٤٢٩) من طريق عمرو بن عون عن هُشيم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن كثير في التفسير: (٣/ ٥٨١) أخرجه ابن أبي حاتم.

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

فى قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهُوْئِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥] قال: المستهزئون: الوليد ابن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث الزهرى، وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بنى أسد بن عبد العزى، والحارث بن عيطل السهمى، والعاص بن وائل، فأتاه جبريل فشكاهم النبى عبد العزى، فأراه الوليد وأوماً جبريل إلى أبجله(١) فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته، ثم أراه الأسود فأوماً جبريل إلى عينه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته، ثم أراه أبا زمعة فأوماً إلى رأسه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته، ومر به العاص فأوماً إلى أخمصه وقال: كفيته.

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالاً (٢)، فأصاب أبجله فقطعها، وأما الأسود فعمى، وأما ابن عبد اليغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها، وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة (٣) حتى امتلأت فمات منها، وقال غيره: أنه ركب إلى الطائف حماراً فربض به على شوكة، فدخلت في أخمصه فمات منها (٤).

## ويوم يعض الظائم على يديه

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما:

«أن أبا معيط كان يجلس مع النبى على معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبى معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: صبأ أبو معيط، وقدم خليله من الشام ليلاً فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمر، فقال: ما فعل خليلى أبو معيط؟ فقالت: صبأ (٥). فبات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية.

فقال: مالك لا ترد علَّى تحيتى؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ فقال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: فما يبرىء صدورهم إن أنا فعلت؟

ربع عبر (لرَّيَحِلِجُ (النَّجَنِّ يُّ (سِّكْتُرُ (لِنِزْرُ (لِنِزْدُوكِرِيسِ

<sup>(</sup>١) الأبجل: عرق في باطن الذراع وقيل هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم.

<sup>(</sup>٢) يريش نبالاً: يركب لها الريش.

<sup>(</sup>٣) شبرقة: نبت حجازى له شوك.

<sup>(</sup>٤) الذهبي في السيرة النبوية: ص١٤٣ وقال: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) صبأ: ترك دينه واتبع دينًا آخر.



فقال: تأتيه فى مجلسه وتبزق فى وجهه، وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل فلم يزد النبى على أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجًا من جبال مكة، أضرب عنقك صبرًا.

فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه، أبي أن يخرج، فقال له أصحابه: أخرج معنا.

قال: قد وعدنى هذا الرجل، إن وجدنى خارجًا من جبال مكة أن يضرب عنقى صبرًا».

فقالوا: لك جمل أحمر، لا يُدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج معهم فلما هزم الله المشركين، ووحَّل(١) به جمله في جدد من الأرض. فأخذه رسول الله على أسيرًا في سبعين من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم بما بزقت في وجهى، فأنزل الله في أبي معيط ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإنسَانَ خَذُولاً ﴾ [الفرقان ٢٩:٢٧](٢).

## النبى ﷺ يدعو على قريش

\* عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:

(إنما كان هذا لأن قريشًا لما استعصوا على النبى ﷺ دعا عليهم بسنين كسنى يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ يُومْ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ وَبِينِهَا كَهِيئة الدّخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ يُومْ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ وَبِينَهِا كَهِيئة النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أليمٌ ﴾ [الدخان ١١،١١].

قَالَ: فأتى رسول الله ﷺ فقيل: يا رسول الله: استسق الله لمضر، فإنها قد هلكت، قال: (لمضر؟ إنك لجرىء) فاستسقى فسقوا فنزلت: ﴿إِنَّا كَاشْفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائدُونَ ﴾ [الدخان:١٥].

فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عزَّ وجلَّ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقَمُونَ ﴾ [الدخان: ١٦] قال يعني يوم بدر (٣).

حب (الرَّحِيُّ الْلِخَنَّ يُّ (أُسِكِتِرُ الْوَشِرُ الْإِفِرُوكِ كِيرِي

<sup>(</sup>١) الوحل: الطين الرقيق ووحل الرجل أى وقع في الوحل.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور: (٩/ ٦٨) وقال أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل رقم: ١٠٤ بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي رواية عبد الرزاق المرسلة، عقبة بن أبي معيط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٢١، ٤٨٢١) التفسير، ومسلم (٢٧٩٨) صفات المنافقين



#### أرضى بجوار اثله عزوجل

وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبى و اشتدت على أصحابه، حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى الهجرة عن مكة، فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد الحبشة، فأرجعه ابن الدغنة في جواره.

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت:

(لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين (١)، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا رسول الله ولم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين المسلمون، فخرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد (٢) لقيه ابن الدُغنة وهو سيد القاره، قال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخر جنى قومى (٣)، فأريد أن أسيح (٤) في الأرض، وأعبد ربى.

قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخرج، ولا يُخرج، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكلّ، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار (٥)، ارجع واعبد ربك ببلدك، فرجع، وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخرج مثله، ولا يُخرج. أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقرى الضيف، ويعين على نوائب الحق؟

فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة (٢)، وقالوا لابن الدغنة: مُر أبا بكر، فليعبد ربه في داره، فليُصلِّ فيها، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنّا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث (٧) أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته، ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتني مسجداً بفناء داره، وكان يصلى فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف (٨) عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم داره، وكان يصلى فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف (٨) عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم

رَفْحُ بعبر (لاَرَّعِلِجُ (الْنَجَّرَيِّ (لِسِكْتِر) (لِنِزْرَ (لِفِرْدُوکَسِسَ

<sup>(</sup>١) يدينان الدين: يعنى بدين الاسلام.

<sup>(</sup>٢) بوك الغماد: منطقة من مناطق اليمن.

<sup>(</sup>٣) أخرجني قومي: تسببوا باخراجي.

<sup>(</sup>٤) أسيح: السير في الأرض.

<sup>(</sup>٥) أنا لك جار: أي أجيرك وأمنعك ممن يؤذيك.

<sup>(</sup>٦) لم تكذب جواره: لم ترد جواره.

<sup>(</sup>٧) لېث: مكث.

<sup>(</sup>٨) يتقذف: يزدحم.



يعجبون منه، وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكاءً لا يملك عينيه(١) إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتني مسجدًا بفناء داره، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبي إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك (٢)، فإنا قد كرهنا أن نخفرك (٣)، ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان.

قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن تُرجع إلى ذمتى، فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت في رجل عقدت له.

فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله، عزّ وجلّ »(١).

# عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد بن الغيرة

وكان عثمان رضى الله عنه فيمن رجع من الحبشة ودخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة حتى لا يتعرض لأذى المشركين ولكنه بعد فترة يسيرة أراد أن يرد جوار الوليد بن المغيرة لأنه رأى إخوانه يعذبون في سبيل الله وهو في أمن وعافية فلم يرض لنفسه بذلك.

\* عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان قال:

« لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله على من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، قال: والله إن غدوى ورواحي آمنًا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذي في الله ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي.

فمشى إلى الوليد بن المغيرة، فقال له: يا أبا عبد شمس، وفّت ذمتك، قد رددت إليك

<sup>(</sup>٣) نخفرك: نغدر بك. (٣) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة رقم: (٣٩٠٥). وَقُعُ



<sup>(</sup>١) لا يملك عينيه: لا يمسكهما من البكاء.

<sup>(</sup>٢) ذمتك: أمانك له.

<sup>(</sup>٣) نخفرك: نغدر بك.

لأبيكتن لافتيرك لإيتزه فكبست

جوارك، فقال له: لم يا ابن أخى؟ لعله آذاك أحد من قومى، قال: لا، ولكنى أرضى بجوار الله، ولا أريد أن أستجير بغيره؟

قال: فانطلق إلى المسجد، فاردد على جوارى علانية كما أجرتك علانية. قال: فانطلقا فخرجاً حتى أتيا المسجد فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد على جوارى، قال: صدق، قد وجدته وفيًا كريم الجوار، ولكنى قد أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره، ثم انصرف عثمان، ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب فى مجلس من قريش ينشدهم (يعنى الشعر) فجلس معهم عثمان، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل قال عثمان: صدقت. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل

قال عثمان: كذبت... نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذي جليسكم فمتى حدث هذا فيكم؟

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجد في نفسك من قوله، فرد عليه عثمان حتى شرى<sup>(1)</sup> أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها<sup>(۲)</sup>، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية، لقد كنت في ذمة منيعة، قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس، فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي إن شئت فعد إلى جوارك، فقال: لا "(۳).

## قصة ابن أم مكتوم (رضى الله عنه)

\* عن عائشة رضى الله عنها: (أُنزلت ﴿ عَبَسَ وَتَولَىٰ ﴾ [عبس: ١] في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله ﴿ فجعل يقول: يا رسول الله أرشدنى، وعند رسول الله ﴿ رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله ﴿ يُعرض عنه، ويُقبل على الآخر ويقول: ترى بما أقول بأسًا، ففي هذا نزلت ﴿ عَبَسَ وَتَولَىٰ ﴾ [عبس: ١](٤).

<sup>(</sup>۱) شرى: زاد وعظم وتفاقم.

<sup>(</sup>٢) خضرها: سودها أو أتلفها.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم (١/ ١٠٤، ١٠٤) والبيهقي (٢/ ٢٩٢) وهو حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ومن سورة عبس رقم: (٣٣٣١) وقال: حديث حسن غريب، وروى = يَقَعَ رَقِعَ عِمَا الرَّبِيِّ الْمِثْرِيَّ عِلَيْهِ الْمُعِمَّانِيَّ الْمِثْرِيَّ الْمِثْرِيَّ الْمِثْرِيَّ الْمِثْرَيِّ الْمِثْرَيِّ الْمِثْرَيِّ الْمِثْرَيِّ الْمِثْرَاتِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ



## النبى على يخرج ليدعو أهل الطائف

اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلامية، ونالت من رسول الله من من الأذى ما لم تكن تنال منه فى حياة عمه أبى طالب. فخرج رسول الله الله الله الله الطائف وحده ـ من أجل إيجاد مركز جديد للدعوة ـ يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ولكن ثقيفا لم تستجب له، وأغرى زعماؤها وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفاءهم، يسبونه ويصيحون به، واجتمع عليه الناس ورشقوه بالحجارة(۱).

\* عن محمد بن كعب القرظى: قال: لما انتهى رسول الله الله الله الله الطائف، عمد إلى نفر من نقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد باليل بن عمرو بن عمير، ومسعود بن عمرو، وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن عوف بن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بنى جمح، فجلس إليهم رسول الله فدعاهم إلى الله، وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام، والقيام على من خالفه من قومه، فقال له أحدهم: هو يمرط(٢) ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال الآخر: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً، لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله، ما ينبغي لى أن أكلمك.

فقام رسول الله على من عندهم وقد يئس من خير ثقيف، وقال لهم فيما ذكر لى: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنى، وكره رسول الله الله الله الله الله على الله عنه فيذئرهم (٣) ذلك عليه، فلم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس، وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من

<sup>=</sup> بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: نزل عبس وتولى فى ابن أم مكتوم ولم يذكر عائشة، وقال العراقى فى تخريج الإحياء: (3/317) رجاله رجال الصحيح، وابن حبان رقم: ١٧٦٩، وابن جرير تفسير: (7/7)0 والحاكم: (7/310)0 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فقد أرسله جماعه عن هشام بن عروة، قال الذهبى: وهو الصواب. وله شاهد من حديث أنس أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى انظر فى ذلك فتح القدير للشوكانى: (7/7)0).

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يمرط: يمرق.

<sup>(</sup>٣) يذئرهم: يحرشهم، ويحرضهم.

رَفْعُ عِبِي (لرَّحِمْ) (الْهُجَنِّي رُسِلَتِي) (البِّينُ (الِفِرُو وكريس رُسِلَتِي) (البِّينُ (الِفرو وكريس



سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عنب<sup>(۱)</sup>، فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه، ويريان ما لقى من سفهاء أهل الطائف، وقد لقى رسول الله على فيما ذكر المرأة التى من بنى جمح فقال لها: (ماذا لقينا من أحمائك؟)(٢).

## اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى

وأصيب الرسول على فعل أقدامه، فسالت منها الدماء واضطره المطاردون أن يلجأ إلى بستان لعتبة، وشيبة، ابنى ربيعة، حيث جلس في ظل كرمة يلتمس الراحة والأمن.

وكان أصحاب البستان فيه، فصرفوا الأوباش عنه، واستوحش الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحاضر المرير، وثابت إلى نفسه ذكريات الأيام التى عاناها مع أهل مكة، إنه يجرر وراءه سلسلة ثقيلة من المآسى المتلاحقة (٣).

\* عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: «لما توفى أبو طالب خرج النبى الله عنهما قال: «لما توفى أبو طالب خرج النبى الله المائف ماشيًا على قدميه، يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال:

(اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى، وقلة حيلتى، وهوانى على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلنى إلى عدو يتجهمنى، أم إلى قريب ملكته أمرى، إن لم تكن غضبان على فلا أبالى، غير أن عافيتك أوسع لى، أعوذ بوجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بى غضبك، أو يحل بى سخطك، لك العُتبى (١) حتى ترضى ولا قوة إلا بالله) (٥).

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) الحبلة: طاقات من قضبان الكرم.

<sup>(</sup>۲) أخرج القصة بطولها ابن هشام: (۱/ ٤١٩) والطبرى في التاريخ: (۲/ ٣٤٦، ٣٤٦) والطبراني كما في مجمع الزوائد: (٦/ ٣٥)، بسند صحيح عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً، مضافاً إليها قصة عداس وانكبابه على يدى الرسول بدون الدعاء فقد جاء بغير سند، والبيهقي في الدلائل: (٢/ ٤١٥، ٤١٧) من مرسل الزهري، فيتقوى به،

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) العتبي: الرضا.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٥) رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات، وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي: (٢/ ٢٧٥) رقم: (١٨٣٩) وله شاهد في ذهابه إلى الطائف.



#### إسلام «عداس»

من حديث محمد بن كعب القرظي السابق.

قال: «فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة، وما لقى، تحركت له رحمهما، فدعوا غلامًا لهما نصرانيًا يقال له عداس، فقالا له: خذ قطفًا من هذا العنب، فضعه فى هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل، فقل له يأكل منه، ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدى رسول الله على ثم قال له: كل.

فلما وضع رسول الله على فيه يده، قال: باسم الله، ثم أكل، فنظر عداس في وجهه، ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول الله على و ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوي

فقال رسول الله على الله على الرجل الصالح يونس بن متى، فقال له عداس: وما يدرك ما يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدرك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله على : ذاك أخى، كان نبيًا وأنا نبى، فأكب عداس على رسول الله عليه يُقبِّل رأسه ويديه وقدميه.

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس! مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدى ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبى، قالا له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه».

# الله (عزوجل) يرسل إليه جبريل وملك الجبال (عليهما السلام)

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قلت للنبى ﷺ: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُحد؟

قال: لقد لقيت من قومك (١)، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة (٢) إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على

<sup>(</sup>١) لقيت من قومك: المراد من قومها قريش.

<sup>(</sup>٢) يوم العقبة: هو اليوم الذي وقف فيه النبي ﷺ عند العقبه بمنى، داعيًا الناس إلى الإسلام، فما أجابوه وآذوه.

وجهى (١) فلم أستفق إلا بقرن الثعالب(٢)، فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى، فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فنادانى ملك الجبال، فسلم على، ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين (٣)؟ فقال له رسول الله المن أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا) (١).

#### إسلام نفرمن الجن في وادى نخلة

وفى طريق عودته من الطائف، أقام الرسول على أيامًا فى وادى نخلة القريب من مكة، وخلال فترة إقامته هذه بعث الله إليه نفرًا من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم، وأسلموا وعادوا إلى قومهم منذرين ومبشرين كما ذكر الله تعالى فى كتابه العزيز: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمًا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَتُوا فَلَمًا قُضِي ولَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنْدِرِينَ مُرْبَّ قَالُوا أَنصَتُوا فَلَمًا مَضَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدى إِلَى مَنْدِرِينَ مُرْبَّ قَالُوا يَا قَوْمَهُم مَنْ ذَنُوبِكُم مَنْ عَذَابٍ أَلِي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ مِنْ عَذَابٍ أَلِي اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مَن ذُنُوبِكُم وَيَحْرُكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيم ﴾ [الاحقاف ٢٩-٣١].

\*عن ابن عباس رضى الله عنهما: قال: «ما قرأ رسول الله على الجن وما رآهم، انطلق رسول الله على الجن وما أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ<sup>(٥)</sup>، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب.

قال: وما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها (٢)، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة برسول الله على وهو بنخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ

رَفَّحُ حِس (لاَرَّحِمُ الْهِجُنِّرِيِّ (لَسِكْتَرُ لاَئِيْرُزُ لاِلْفِرْدُ وَكُسِسَ

<sup>(</sup>١) على وجهي: أي على الجهة المواجهة لوجهي.

<sup>(</sup>٣) فلم أستفق إلا بقرن الثعالب: لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي، قرن الثعالب: قرن المنازل.

<sup>(</sup>٣) الأخشبين: الأخشب من الجبال: الخشن الغليظ، وهما جبلا مكة: أبو قبيس، والجبل الذي يقابله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٣١) بدء الخلق، ومسلم (١٧٩٥) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٥) سوق عكاظ: موضع قرب مكة كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيه أياما.

<sup>(</sup>٦) مشارق الأرض ومغاربها: سيروا فيها كلها.



وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، وقالوا: هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا، فأوحى الله إلى نبيه ﴿قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مَنَ الْجِنَّ ﴾ [الجن:١](١).

#### الإسراء والمعراج

قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مَنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١].

لقد كان لفقد الرسول على الطائف من مشاق ونتائج أليمة، ثم ما لقيه من قريش عند وما أسفرت عنه محاولته إلى الطائف من مشاق ونتائج أليمة، ثم ما لقيه من قريش عند عودته إلى مكة من عنت وصلف بدت آثارها على النبي على وقد رأينا كيف أنه توجه إلى الله تعالى شاكيًا همومه ومعاناته، ملتمسًا النصر، مجددًا العزم على المضى قُدمًا في تحمل مسئوليته في نشر الدعوة، مستهيئًا بكل الصعاب مادام الله راضيًا عنه.

\* وقعت حادثة الإسراء والمعراج بعد هذه الغمرة من المآسى والأحزان والشدائد المتلاحقة، فكان ذلك تسرية عن نفس النبى على ومواساة له وتكريمًا وتثبيتًا. وقد وقع ذلك في السنة العاشرة من المبعث، بعد وفاة عمه أبى طالب، وقبل هجرته إلى المدينة بأكثر قليلاً من السنة (٢).

\* قال الشيخ الجزائري - حفظه الله - عن الإسراء والمعراج:

كان مكافأة ربّانية على ما لاقاه الحبيب على من أتراح وآلام وأحزان؛ إذ كان بعد حصار دام ثلاث سنوات في شعب أبي طالب. وما لاقى أثناءه من جوع وحرمان، إنه كان بعد فقد الناصر الحميم، وفقد خديجة أم المؤمنين... إنه كان بعد خيبة الأمل في ثقيف، وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام كافأ الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقربه وأدناه، وخلع عليه من حُلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه، من حزن وألم ونصب وتعب، وما قد يلاقيه في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون، وما غفل عن ذكره الغافلون (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٣١) التفسير، ومسلم (٤٤٩) الصلاة.

<sup>(</sup>٢) نضرة النعيم (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) هذا الحبيب يا محب (ص: ١٣٥).

رَفِع عِس لالرَّمِجُ إِلَّهِ الْمُجَنِِّّي يَّ لأَسِكِتِهَ لالإِنْهِ ُ لِالْفِرُونُ كِسِي

### مشاهد الإسراء والعراج

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله على (أُتيت بالبُراق «وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه» قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال: فربطته بالحلقة (١) التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه الهارة (٢) (فذكر الحديث) (٣).

\* وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه والذي رواه عنه أنس رضي الله عنه:

قال مالك: إن نبى الله على حدثهم عن ليلة أُسرى به، قال: (بينما أنا فى الحطيم (1) وربما قال فى الحجر مضطجعًا إذ أتانى آت (٥)، فقد ... قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبى: «ما يعنى به؟» قال: «من ثغرة نحره (١) إلى شعرته، فاستخرج قلبى ثم أُتيت بلابة دون بطست من ذهب مملوءة إيمانًا، فغسل قلبى، ثم حُشى، ثم أُعيد، ثم أُتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض) فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟

قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه (٩)، فجُملت عليه.

(فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح (١٠). قيل: من هذا؟ قال: جبريل،

رَفْعُ عبں (لرَّعِمْ الهُجْنَّ يُّ رُسِلَتُمُ (الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ

<sup>(</sup>١) الحلقة: المراد باب مسجد بيت المقدس.

<sup>(</sup>٢) الفطرة: الإسلام، والاستقامة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم فى الصحيح كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات رقم الحديث: ١٦٢، وقد حاء اختيار النبى عليه السلام من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند البخارى فى كتاب الأشربة باب شرب اللبن وفى الأنبياء باب هل أتاك حديث موسى، وصحيح مسلم الإيمان باب الإسراء برسول الله إلى السموات رقم: ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) الحطيم: هو ما بين الركن والمقام.

<sup>(</sup>٥) آت: هو جبريل عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) تُغرَّة النحر: الموضع المنخفض في أدنى الرقبه من الامام.

<sup>(</sup>٧) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العورة.

<sup>(</sup>٨) القص: رأس عظام الصدر.

<sup>(</sup>٩) يضع خطوه عند أقصى طرفه: يضع رجله عند منتهي بصره.

<sup>(</sup>١٠) استفتح: طلب فتح باب السماء الدنيا.



قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به (١)، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت، فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح، والنبي الصالح.

ثم صعد بى حتى أتى السماء الثانية فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا به، فنعم المجىء جاء، ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى، وهما ابنا خالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت، فردا.، ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح.

ثم صعد بى إلى السماء الثالثة، فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا به فنعم المجىء جاء، ففتح فلما خلصت إذا يوسف، قال: هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح.

ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل؛ ومن معك؟ قال: محمد، قيل: أو قد أرسل إليه قال: نعم، قيل: مرحبًا به فنعم المجئ جاء، ففتح فلما خلصت فإذا إدريس، قال: هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح.

ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح: قيل: من هذا، قال: جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد على قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا به فنعم المجئ جاء، فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح.

ثم صعد بى حتى أتى السماء السادسة فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قال: مرحبًا به، فنعم المجئ جاء. فلما خلصت: فإذا موسى، قال: هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح، والنبى الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكى لأن غلامًا(٢) بُعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى.

عِيں (الرَّحِيُّ (النِّجَنِّرِيُّ (أَسِلِينَ (النِّرِثُ (الِنووک مِسِی

<sup>(</sup>١) مرحبًا به: أصاب رحبًا وسعة.

<sup>(</sup>٢) أبكى لأن غلاما.. ليس هذا على سبيل النقص بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه إذا أعطى لمن كان في ذلك السن مالم يعطه أحدًا قبله ممن هو أسن منه.

ثم صعد بى إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل: قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم، قال: مرحبًا به ونعم المجىء جاء، فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال: هذا أبوك فسلم عليه، قال فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبى الصالح.

ثم رُفعت لى (١) سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل (٢) قلال هجر (٣)، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات.

ثم رُفع لي البيت المعمور.

ثم أُتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة (٤) التي أنت عليها وأمتك.

ثم فُرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: ما أُمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإنى والله قد جربت الناس قبلك، وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة(٥)، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت، فوضع عنى عشراً، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عنى عشراً، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم.

فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أُمرت بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك.

قال: سألت ربى حتى استحييت، ولكن أرضى وأُسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتى، وخففت عن عبادى (١٠).

رَفْعُ

<sup>(</sup>١) رُفعت لي: قربت لي.

<sup>(</sup>٢) النبق: هو ثمر السدر.

<sup>(</sup>٣) قلال هجر: يضرب بها المثل لكبرها، وهجر قرية في البحرين، والقلة: هي الجرة الكبيرة.

<sup>(</sup>٤) الفطرة: دين الإسلام.

<sup>(</sup>٥) عالجتهم أشد المعالجة: مارست بني اسرائيل أشد الممارسة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٨٨٧) مناقب الأنصار، ومسلم (١٦٤) الإيمان.

بعِس (*لاَتَّحِلُ (الْ*جَنَّرِيُّ (سِيكتر) (لِنَيْرُ) (اِفِرُو*وكري*س



# آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة

يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم، فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك؛ فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس؛ لأن اليهود سيُعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية؛ لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله سينقل هذا المنصب فعلاً إلى رسوله ويجمع له مركزى الدعوة الإبراهيمية كليهما، فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة... من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان، إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحى القرآن الذي يهدى للتي هي أقوم.

ولكن كيف تنتقل هذه القيادة، والرسول يطوف في جبال مكة مطرودًا بين الناس، هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن دورًا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه، ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين: ﴿وَإِذَا أَرَنَا أَنْ نُهُلِكَ قَرْيَة أَمْرُنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمُرُنَاهَا تَدْمِيرًا عَتَى وَكَمُ أَمْلُكنا مِنَ الْقُرُون مِنْ بَعُد نُوحٍ وَكَفَى بربك بذُنُوبٍ عَبَاده حَبيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء ١٦، ١٧]، وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتني عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد أووا إلى الأرض، تملكوا فيها أمورهم من يبتني عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد أووا إلى الأرض، تملكوا فيها أمورهم من الرسول على سيجد ملجأ ومأمنًا يستقر فيه أمره، ويصير مركزاً لبث دعوته في أرجاء الدنيا، هذا اسر من أسرار هذه الرحلة المباركة، يتصل ببحثنا، فآثرنا ذكره.

ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين، والله أعلم (١).

رَفَّحُ مجس لانرَّحِي لالنَّجَس يِّ لأسكنهم لاهنّهُ لالفِرْوركيب \* \* \*

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص: ١٤٥، ١٤٦).



## هل رأى النبي ﷺ ربه (عزوجل)؟

واختلف الصحابةُ: هل رأى النبي ﷺ ربَّهُ تلك الليلةَ، أم لا؟ فصحَّ عن ابن عَبَّاسٍ أنه رأى ربَّهُ، وصحَّ عنه أنه قال: رآهُ بفُؤَاده (١).

وصحَّ عَنْ عَائِشَةَ وأبن مَسْعُود إِنْكَارُ ذلكَ، وقَالاً: إِنَّ قَوْلَه: ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

وَصَحَّ عَنْ أَبِي ذَرًّ أَنَّه سَأَلَهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فقالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» أي: حال بيني وبين رؤيته النور كما قال في لفظ آخر: «رَأَيّتُ نُورًا»(٣).

وقد حكى عثمان بن سعيد الدَّارمي اتفاقَ الصَّحَابة على أنه لم يره(٤).

# الله (عزوجل) يُجلى بيت المقدس للنبي عَلَيْهُ

فلما أصبح رسولُ الله على في قومه، أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فأشْتَدَّ تكذيبُهم له، وأذاهُم وضراوتُهم عليه، وسألوه أن يَصفَ لَهُمْ بَيْتَ المقدس، فجَّلُه الله له حَتَّى عَايَنَهُ، فَطَفقَ يُخبرُهم عَنْ آياته، وكلا يَسْتطيعُونَ أن يَرُدُوا عَلَيْه شَيْئًا (٥).

وأخبرَهُم عَنْ عيرهم في مَسْرَاهُ ورجوعه، وأخبَرَهُم عن وقت قُدومهَا وأخبرهم عن البعير الذي يَقْدُمُها، وكان الأمر كما قال(٢٠)، فلم يِزَدْهُم ذلك إلا نفورًا، وأبى الظالمون إلا كُفورًا.

\* \* \*

رَفَّعُ عبر (لرَّحِی (الْبَخِّرِي (اُسِکنر) (الِنِرْ) (الِفروکریس

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٦) (٢٨٤) الإيمان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/ ٤٦٦) التفسير، ومسلم (١٧٧) الإيمان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٨) (٢٩١) الإيمان.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٣/ ٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٨/ ٢٩٧) التفسير، ومسلم (١٧٠) الإيمان.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١/ ٣٧٤) بإسنادِ حسن.



## بعض ما رآه النبي عَلَيْةِ

الله عنه قال: قال رسول الله عنه أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله على السماء بينما أنا أسير فى الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الله المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعده ربك، فإذا طينه مسك أذفر) (١).

\* وعن سليمان الشيباني قال: سألت زرًا عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩] قال: أخبرنا عبد الله: أنَّ محمدًا ﷺ رأى جبريل له ستمائة جناح(٢).

\* وعن عبد الله بن مسعود: قال: «لما أُسرى برسول الله على انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهى فى السماء السادسة، إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض، فيُقبض منها، وإليها ينتهى ما يُعشَى السَدْرَةَ مَا يَعْشَى وإليها ينتهى ما يُعبط به من فوقها، فيقبض منها، قال: ﴿إِذْ يَعْشَى السَدْرَةَ مَا يَعْشَى وإليها النجم: ١٦]، قال: فراش من ذهب، قال: فأعطى رسول الله على ثلاثًا: أُعطى الصلوات الخمس، وأُعطى خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات (٣)»(٤).

الإسراء: ٦٠]. وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠].

قال: «هي رؤيا عين أُريها رسول الله ﷺ ليلة أُسرى به إلى بيت المقدس قال: ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ﴾ قال: هي شجرة الزقوم(٥).

وكانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه السلام بسنة. هكذا قال القاضي عياض في الشفا(٦).

※ ※ ※

رَفَعُ معِس ((لرَّحِيُ (النَّجَنِّريَّ (أَسِكِتَرَ (النَّإِرُّ) (الِفِرُووكِرِيس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٨١) الرقاق ـ والترمذي (٣٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٥٦) التفسير ـ ومسلم (١٧٤) الإيمان.

<sup>(</sup>٣) المقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى حديث رقم: (١٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب في المعراج حديث رقم: (٣٨٨٨).

<sup>(</sup>٦) الشفا بحقوق المصطفى: (١٠٨/١).



## موقف الصديق (رضى الله عنه) في قصة الإسراء والمعراج

ولما كانت رحلة الإسراء والمعراج جاء المشركون إلى أبى بكر فقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أُسرى به إلى المسجد الأقصى فى الليلة الماضية ونحن نقطع أكباد الإبل إليها فى شهر كامل، فقال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق.

وفى رواية: وبادر الصّديق إلى التصديق وقال: إنى لأصدقه فى خبر السماء بكرة وعشية، أفلا أصدّقه فى بيت المقدس؟!(١)

ولذلك يُقال: إن أبا بكر سمى صدِّيقًا من حادثة الإسراء والمعراج؛ لأن النبي عَلَيْ قال ليلة أسرى به لجبريل إن قومى لا يصدقونى فقال له جبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصدِّيق(٢).

وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه يحلف أن الله عز وجل أنزل اسم أبى بكر من السماء (الصدِّيق)(٣).

## المسجد الأقصى الذى باركنا حوثه

قال القاسمى: والأقصى بمعنى الأبعد، سُمى بذلك لبعده عن مكة، وقوله: ﴿الّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ أى جوانبه ببركات الدين والدنيا، لأن تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء، ومهبط وحيهم، ومنمى الزروع والثمار، فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلها، فبركته إذن مضاعفة، لكونه في أرض مباركة، ولكونه من أعظم مساجد الله تعالى، والمساجد بيوت الله، ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم، فبورك منه ببركتهم ويمنهم أيضًا.

وقد قيل في خصائص (الأقصى) أنه متعبد الأنبياء السابقين، ومسرى خاتم النبيين، ومعراجه إلى السماوات العلى، والمشهد الأسمى، بيت نوه الله به في الآيات المفصلة، وتُليت فيه الكتب الأربعة المنزلة لأجله أمسك الله الشمس على يوشع أن تغرب ليتيسر فتحه على من وعدوا به ويقرب، وهو قبلة الصلاة في الملتين وفي صدر الإسلام بعد

رَفْعُ عِب (لرَّعِمِ ) (النِّخَرِّي

لأسكته لانتبأ لايغ ووكيس

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) التبصرة لابن الجوزي (١/ ٣٣٨، ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٧): رواه الطبراني ورجاله ثقات.



الهجرتين، وهو أولى القبلتين، وتانى المسجدين، وثالث الحرمين، لا تُشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. انتهى.

\* ومن فضائله ما رواه الإمام أحمد والنسائى والحاكم وصححه عن ابن عمرو قال: قال رسول الله على: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثًا فأعطاه اثنتين وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة:

سأله حُكمًا يصادف حكمه فأعطاه إياه.

وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه.

وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد يعنى بيت المقدس خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه قال النبي ﷺ: ونحن نرجوا أن يكون الله أعطاه ذلك(١).

\* فنسأل الله عز وجل أن يطهر المسجد الاقصى من دنس اليهود الأنجاس وأن يرده إلى المسلمين بعد أن يرد المسلمين إلى دينه وإلى سنة رسوله على .

## النبى على القبائل

حرص الرسول على الاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام، وكان يتحرى مواضع اجتماع القبائل وخاصة في موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب، حيث كان يلتقى بذوى الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم، وكان يطالب الرؤساء بحمايته دون أن يُكره أحدًا على قبول دعوته.

\* عن رجل من بنى مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله على بسوق ذى المجاز يتخللها يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)، قال: وأبو جهل يحثى عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم، وتتركوا اللات والعُزى، وما يلتفت إليه رسول الله على قلت: انعت لنا رسول الله على قال: بين بُردين

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل (١٠/ ١٨٥).

والحديث رواه أحمد (١٧٦/٢) رقم (٦٦٤٤ شاكر)، والنسائي (٦/ ٣٤) المساجد: باب فضل المسجد الأقصى، وابن ماجه (١٤٠٨)، وابن خزيمة (٦٠٧) صحيح ابن خزيمة وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح، والحاكم (١/ ٣٠، ٣١) الإيمان، وقال صحيح ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح النسائي وابن ماجه.



أحمرين، مربوع كثير اللحم، حسن الوجه، شديد سواد الشعر، أبيض شديد البياض، سابغ الشعر»(١).

\* وعن الحارث بن الحارث: قال: «قلت لأبى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابىء لهم، قال: فنزلنا فإذا رسول الله على يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان (به)، وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار، وانصدع الناس عنه، أقبلت امرأة قد بدا نحرها، تحمل قدحًا ومنديلاً، فتناوله منها فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه فقال: يا بنية خمرى عليك نحرك، ولا تخافي على أبيك، قلنا: من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته (۲).

\* وعن مدرك قال: «حججت مع أبى فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة فقلت لأبى: ما هذه الجماعة، قال: هذا الصابىء فإذا رسول الله على يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)»(٣).

\* وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال: «كان رسول الله على يعرض نفسه على الناس بالموقف (٤) فيقول: هل من رجل يحملنى إلى قومه، فإن قريشًا منعونى أن أبلغ كلام ربى، عزَّ وجلَّ، فأتاه رجل من همذان فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل: من همذان. فقال: هل عند قومك من منعة (٥)؟ قال: نعم، ثم إن الرجل خشى أن يخفره (٢) قومه. فأتى رسول الله على فقال: آتيهم أخبرهم، ثم آتيك من قابل، قال: نعم، فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد (٣/ ٣٢٢) وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٥): رواه أحمد ورجاله ثقات.



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/ ٦٣) بإسناد جيد \_ قال الهيثمي (٦/ ٢٢): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) قال الهيئمي (٦/ ٢١): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي (٦/ ٢١): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) الموقف: موقف الناس بعرفات في الحج.

<sup>(</sup>٥) منعة: الحماية.

<sup>(</sup>٦) يخفره قومه: ينقضوا عهده وميثاقه.



#### إسلام (إياس بن معاد)

\* عن محمود بن لبيد أخى بني عبد الأشهل، قال:

"لما قدم أبو الحبسر أنس بن نافع (مكة)، ومعه فتية من بنى عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله الله فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثنى إلى العباد، أدعو إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وأنزل على كتابًا ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذ، وكان غلامًا حدثًا، أى قومى، هذا والله خير مما جئتم إليه. قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن نافع حفنة من البطحاء، فضرب بها وجه إياس بن معاذ (وقال: دعنا عنك فلعمرى لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت إياس)، وقام رسول الله عنهم وانصرفوا إلى المدينة، فكانت وقعة بعاث () بين الأوس والخزرج، قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومى أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمًا، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس، حين سمع من رسول الله من اسمع الهذاك).

#### إسلام (سويد بن صامت)



<sup>(</sup>١) بُعاث: موضع في المدينة بقرب حصون بني قريظة.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٦/٣٦): رواه أحمد والطبراني ورجاله تُقات وسنده حسن.

<sup>(</sup>٣) تاريخ إسلام للنجيب آبادي (١/ ١٢٥).



## ست نسمات طیبة من أهل یثرب

وفى موسم الحج من سنة ١١ من النبوة.. يوليو سنة ٦٢٠م وجدت الدعوة الإسلامية بذورًا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، اتقى المسلمون فى ظلالها الوارفة عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام.

وكان من حكمته على إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل، حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين(١).

خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلى، فمر على منازل ذهل وشيبان بن تعلبة وكلمهم في الإسلام، وقد دارت بين أبى بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة، غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام (٢).

ثم مر رسول الله على بعقبة منى، فسمع أصوات رجال يتكلمون (٣)، فعمدهم حتى لحقهم، وكانوا ستة نفر من شباب يثرب، كلهم من الخزرج، وهم:

١ \_ أسعد بن زرارة (من بني النجار)

٢ \_ عوف بن الحارث بن رفاعة، ابن عفراء (من بني النجار)

٣ ـ رافع بن مالك بن العجلان (من بني زريق)

٤ \_ قطبة بن عامر بن حديدة (من بني سلمة)

٥ \_ عقبة بن عامر بن نابي (من بني حرام بن كعل)

٦ ـ جابر بن عبد الله بن رئاب (من بني عبيد بن غنم)

\* قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: «لما لقيهم رسول الله على قال لهم: (من أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرج قال: (أمن موالى يهود؟) قالوا: نعم قال: (أفلا تجلسون أكلمكم؟) قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عزَّ وجلَّ، وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن.

<sup>(</sup>١) تاريخ إسلام للنجيب آبادي (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) رحمة للعالمين (١/ ٨٤).

رَفْعُ عبر (الرَّحِلِجُ (اللِّخَرِّرِيُّ (أَسِكِنَدُ (الْفِرْدُ وَكُرِسَى



قال: وكان مما صنع الله بهم فى الإسلام، أن يهود كانوا معهم فى بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد عَزُّوهم ببلادهم (١)، فكانوا إذا كان بينهم شىء قالوا لهم: إن نبيًا مبعوث الآن، قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم.

فلما كلم رسول الله على أولئك النفر ودعاهم إلى الله. قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبى الذى توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام.

وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه، فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله على راجعين إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدقوا»(٢).

## بيعة العقبة الأولى

قد ذكرنا أن ستة نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة ١١ من النبوة، وواعدوا رسول الله على إبلاغ رسالته في قومهم.

وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي موسم الحج سنة ١٢ من النبوة، يوليو سنة ١٢م اثنا عشر رجلاً، فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله على في العام السابق والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب وسبعة سواهم، وهم:

معاذ بن الحارث وذكوا ن بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن تعلبة والعباس ابن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن ساعدة (٣).

\* عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثنى عشر رجلاً فبايعنا رسول الله على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب،

رَفَّعُ معِس ((رَجَعِيُ (النَجَسَّ) رُسِكِنَىٰ (اِنبِّنُ (اِنْوِدو کریسی

<sup>(</sup>١) عَزُّوهم: معناه: غلبوهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وعزني في الخطابِ ﴾ [ص: ٢٣].

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن هشام في السيرة: (١/ ٤٢٨، ٤٢٩) والبيهقي في الدلائل: (٢/ ٤٣٥، ٤٣٥) وأبو نعيم في الدلائل رقم: (٣٢٣) وإسناده حسن رجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.

<sup>(</sup>٣) رحمة للعالمين (١/ ٨٥).



على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم (١) من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم، وإن شاء غفر لكم (٢).

## سفيرالدعوة الأول إلى المدينة

أتم وفد الأنصار هذه البيعة ثم قفل عائدًا إلى «يثرب» فرأى النبى أن يبعث معهم أحد الثقات من رجاله، ليتعهد نماء الإسلام في المدينة، ويقرأ على أهلها القرآن، ويفقههم في الدين، ووقع اختياره على «مصعب بن عمير» ليكون هذا المعلّم الأمين.

ونجح «مصعب» أيما نجاح في نشر الإسلام وجمع الناس عليه، واستطاع أن يتخطى الصعاب التي توجد دائمًا في طريق كل نازح غريب، يحاول أن ينقل الناس من موروثات ألفوها، إلى نظام جديد، يشمل الحاضر والمستقبل، ويعم الإيمان والعمل. والحلق والسلوك(٣).

\* عن طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة: «أن رسول الله الله عنه بعث مصعبًا حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم، وكان يصلى بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض \_ أى كره رجال تلك القبيلة أن يؤمهم أحدٌ من القبيلة الأخرى \_ رضى الله عنهم أجمعين (٤).

\* وقال ابن إسحاق: حدثنى عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب، وعبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بنى عبد الأشهل، ودار بنى ظفر، وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرىء القيس بن زبير ابن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة، فدخل به حائطًا من حوائط بنى ظفر يقال لها: بئر مرق. فجلسا فى الحائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد ابن حضير يومئذ سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه، فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك(٥)، انطلق إلى هذين فلما

<sup>(</sup>٥) لا أبا لك: هذه من عبارات العرب يريدون بها الدعاء على المخاطب، ولا يريدون معناها.



<sup>(</sup>١) غشيتم: ارتكبتم شيئًا من ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٩٣) مناقب الأنصار - ومسلم (١٧٠٩) الحدود.

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٧٣، ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) ابن كثير (٢/ ١٨٠) ونسبه إلى البيهقي وسنده حسن رجاله ثقات.



الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليُسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتى ولا أجد عليه مقدمًا.

قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليها، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب ابن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه؛ قال مصعب: إن يجلس أكلمه.

قال: فوقف عليهما متشتمًا(۱)، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرًا قبلته، وإن كرهته كُف عنك ما تكره، قال: أنصفت، ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام، وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟

قال له: تغتسل فتطهر وتُطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى، فقام فاغتسل، وطهر ثوبيه، وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائى رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ، ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأساً وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حُدثت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد ابن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك، ليُخفروك.

قال: فقام سعد مغضبًا مبادرًا، تخوفًا للذى ذكر له من بنى حارثة، فأخذ الحربة من يده، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًا، ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين، عرف سعد أن أسيدًا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتمًا، ثم قال لأسعد ابن زرارة: يا أبا أمامة، (أما والله) لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رُمت هذا منى (٢)، أتغشانا فى دارينا بما نكره وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أى مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال: فقال له مصعب:

<sup>(</sup>١) متشتما: مطلقا عبارات السب والشتم.

<sup>(</sup>٢) ما رمت هذا منى: ما طلبت هذا منى.

رَفع عبر (لرَّحِيُ (الْبَخِّرِيِّ (سِيكنر) (الْبِرُرُ (الِفِرُوفُ/سِسَ

أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرًا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره.

قال سعد: أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، لإشراقه وتسهله، ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟

قالا: تغتسل فتطهر وتُطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى ركعتين. قالا: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته، فأقبل عامداً إلى نادى قومه، ومعه أسيد بن حضير.

قال: فلما رآه قومه مقبلاً: قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى فيكم؟

قالوا: سيدنا (وأوصلنا) وأفضلنا رأيًا، وأيمننا نقيبة (١)، قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله.

قالا: فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة، ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم يتبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد، وخطمه، ووائل، وواقف، وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس ابن الأسلت، واسمه صيفى، وكان شاعرًا لهم قائلًا يستمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق(٢).

#### بيعة العقبة الثانية

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال:

«مكث رسول الله عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة (٣) وفي الموسم بمنى يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة، حتى إن

رَفَعُ معِس (الرَّحِمِيُ (الْفِخَّسِيُّ (أَسِلَسَرُ (الْفِرْ) (الِفِرْوَ كِرِسِي

<sup>(</sup>١) وأيمننا نقيبة: منجح الفعال مظفر المطالب. النقيبة: النفس، وقيل الطبيعة والخليقة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في السيرة انظر سيرة ابن هشام: (۱/ ٤٣٥، ٤٣٧) والطبرى في التاريخ: (٣٥٧/٢) وسنده حسن، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٣) عكاظ ومجنة: اسما مكانين كانت العرب تقيم بهما سوقًا في الجاهلية.



الرجل ليخرج من اليمن أو من مُضر (كذا قال): فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش، لا يفتنك، وهو يمشى بين رحالهم، وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله من يثرب فآويناه، وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به، ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط(۱) من المسلمين، يُظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعًا.

فقلنا: حتى متى نترك رسول الله في يُطرد في جبال مكة ويخاف. فرحل إليه سبعون رجلاً منا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعا عندها من رجل ورجلين، حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: (تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن تقولوا لله، لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن أن تنصروني فتمنعوني، إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة) قال: فقمنا إليه فبايعناه.

وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال: رويداً يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب<sup>(۲)</sup> كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، إما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم جُبنة فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط<sup>(۳)</sup> عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً، ولا نسلبها<sup>(٤)</sup> أبداً، فبايعناه فأخذ علينا، وشرط، ويعطينا على ذلك الجنة»<sup>(٥)</sup>.

#### سلعة ثمنها الجنة

\* عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «حملنى خالى جد ابن قيس فى السبعين راكبًا الذين وفدوا على رسول الله على من قبل الأنصار ليلة العقبة، فخرج علينا رسول الله على أخوالك، فقال رسول الله على أخوالك، فقال له السبعون: يا محمد سكل لربك، ولنفسك ما شئت.

ے عبں (لرَّحِی (النَّجَی عَلِی اللِّخِدَّی عَ رئیسِکنٹر) (لِنیِر) (لِفِرٰدوک بِسِی

<sup>(</sup>١) رهط: جماعة دون العشرة.

<sup>(</sup>٢) مفارقة العرب: قتالهم وعدائهم.

<sup>(</sup>٣) امط: نح وأبعد.

<sup>(</sup>٤) نسلبها: نرفضها، نتركها.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والبيهقي والحاكم (٢/ ٢٢٤، ٥٢٥) وصححه ووافقه الذهبي.

فقال: (أما الذي أسألكم لربى فتعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأما الذين أسألكم لنفسى فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم).

قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ (قال: الجنة)(١).

\* وعن أنس عن ثابت عن قيس رضى الله عنه: «خطب مقدم النبي على فقال: إنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لئا يا رسول الله؟

قال: (لكم الجنة). قالوا: رضينا»(٢).

### (كعب بن ما لك) يصف هذا الحدث التاريخي العظيم

يقول كعب بن مالك (رضى الله عنه) واصفًا تلك البيعة المباركة:

وخرجنا إلى الحج، وواعدنا رسول الله على بالعقبة من أوسط أيام التشريق، قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله على لها، ومعنا عبد الله بن عمرو ابن حرام أبو جابر، سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبًا للنار غدًا، ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله على إيانا العقبة.

قال: فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان نقيبًا.

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله على نتسلل تسلل القطا مستخفين، حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن ثلاث وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبه بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بنى مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدى بن نابى، إحدى نساء بنى سلمة، وهى أم منيع.

※ ※ ※

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (٣٧٧٢) والحاكم (٤/ ٢٣٤) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.



<sup>(</sup>۱) الطبراني في الكبير (۱۷۵۷) والصغير (۲/ ۱۱۰) والأوسط قال الهيئمي في المجمع (٦/ ٤٨، ٤٩) ورجاله ثقات.



## العباس يحضر مع النبي عَلَيْ ويتوثق له

قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله و حتى جاءنا ومعه (عمه) العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج (وكانت العرب، إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج) إن محمداً منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه، ومنعة في بلده، وإنه قد أبي إلا الانحياز إليكم، واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مُسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده.

#### هؤلاءهم الرجال

قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت.

قال: فتكلم رسول الله ﷺ ، فتلا القرآن، ودعا إلى الله عزَّ وجلَّ، ورغَّب في الإسلام، ثم قال: (أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم).

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم، والذى بعثك بالحق نبيًا، لنمنعنك مما نمنع منه أُزرنا (١)، فبايعنا يا رسول الله على الله الله الله أبناء الحروب وأهل الحلقة (٢)، ورثناها كابرًا عن كابر.

قال فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال: (بل الدم الدم، والهدم الهدم (٣) أنا منكم وأنتم منى، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم).

رَفْعُ معبر (الرَّحِيُّ (النِّجْنَّ يُّ (سِلِنَرُ (النِّرْ) (الغِرْووكيسِي

<sup>(</sup>١) ازرنا: نساءنا لأن العرب تكنى عن المرأة بالإزار.

<sup>(</sup>٢) الحلقة: السلاح.

<sup>(</sup>٣) الهدم الهدم: أي ذمتي ذمتكم، وحرمتي حرمتكم.



وقال رسول الله ﷺ (أَخرجوا لمي اثني عشر نقيبًا منكم يكونون على قومهم، فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس).

#### شيطان يكشف العاهدة

قال: "كان أول من ضرب على يد رسول الله على البراء بن معرور، ثم بايع بعده القوم، فلما بايعنا رسول الله على صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الحباحب المنازل هل لكم في مُذمم (١) والصباة (٢) معه، قد اجتمعوا على حربكم، فقال رسول الله على (هذا أزب العقبة (٣)، هذا ابن أزيب أتسمع أى عدو الله، أما والله لأفرغن لك).

#### فطنة النبى ﷺ وحكمته

ثم قال رسول الله على (ارفضوا(١) إلى رحالكم). قال: فقال له العباس بن عبادة بن نضله: والله الذي بعثك بالحق: إن شئت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا؟

قال: فقال رسول الله على: (لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم).

قال: فرجعنا إلى مضاجعنا، فنمنا عليها حتى أصبحنا.

## قريش.. وخوفها من تلك البيعة

ولما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان؛ لأنهم كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم، فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة.

\* قال كعب: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش، حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين



<sup>(</sup>١) مذمم: المذموم جدًا.

<sup>(</sup>٢) الصباة: جمع صابىء، وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صابىء.

<sup>(</sup>٣) أزب العقبة: اسم شيطان.

<sup>(</sup>٤) ارفضوا: تفرقوا.



أظهرنا، وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا، أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم.

قال: فانبعث من هناك من مشركى قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء، وما علمناه، قال: وقد صدقوا، لم يعلموه.

قال: وبعضنا ينظر إلى بعض(١).

#### أسماء الثقباء

كان نقيب بنى النجار أسعد بن زرارة، وكان نقيب بنى سلمة البراء بن معرور وعبد الله ابن عمرو بن حرام، وكان نقيب بنى ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وكان نقيب بنى زريق رافع بن مالك بن العجلان، وكان نقيب بنى الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة، وسعد بن الربيع، وكان نقيب بنى عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت، ونقيب بنى عبد الأشهل أسيد ابن حضير وأبو الهيثم بن التيهان، وكان نقيب بنى عمرو بن عوف سعد بن خيثمة.

#### تلك هي بيعة العقبة

تلكم بيعة العقبة، وما أُبرم فيها من مواثيق، وما دار فيها من محاورات. إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وتمشت في كل كلمة قيلت. وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التي توجه الحديث أو تملى العهود... كلا، فإن حساب المستقبل روجع مع حساب اليوم، والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة.

فقد جاءوا من «يثرب» مؤمنين أشد الإيمان. وملبين داعى التضحية، مع أن معرفتهم بالنبي الله كانت لمحة عابرة غبرت عليها الأيام وكان الظن بها أن تزول.

لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة، والثقة، إنه القرآن!! لئن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلا لمامًا، إن الوحى المشع من السماء. أضاء لهم الطريق. وأوضح الغاية.

عِي (الرَّحِيُ الْمُغَنِّي يُّ (أَسِلَتُمَ الْمُنِيِّمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ٤٦٠، ٤٦٢) والحاكم (۲/ ٦٢٤، ٦٢٥) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولمُ يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.

لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن. سال على ألسنة الحفاظ وتداولته صحائف السفرة الكرام البررة. والقرآن النازل بمكة. صور جزاء الآخرة رأى العين.

فنوشك أن تمد يدك تقطف من ثمار الجنة. ويستطيع الأعرابي المتعشق للحق أن ينتقل في لحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق المختوم!.

وحكى القرآن أخبار الأولين. كيف أخلص المؤمنون لله فنجوا مع رسلهم وكيف طغى الكفار. وأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبروا ثم حل العدل الإلهى. فذهب الظالمون بددًا. وتركوا وراءهم دنيا مدبرة. ودورًا خربة.

فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم..!!

ثم إن الرسول جعل من هذا الإيمان بالحق رباطًا يعقد من تلقاء نفسه صلة الحب والتناصر بين أشتات المؤمنين في المشرق والمغرب.

فالمسلم فى المدينة وإن لم ير أخاه المستضعف فى مكة يحنو عليه ويتعصب له. ويغضب من ظالمه. ويقاتل دونه وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب تجيش فى حناياهم مشاعر الولاء. لمن أحبوهم بالغيب فى ذات الله.

# الإيمان بالله، والحب فيه. والأخوة على دينه، والتناصر باسمه، ذلك كله كان يتدافع في النفوس المجتمعة في ظلام الليل بجوار مكة السادرة في غيها، يتدافع ليعلن أن أنصار الله سوف يحمون رسوله كما يحمون أعراضهم، وسوف يمنعونه بأرواحهم فلا يخلص إليه أذى وهم أحياء.

إن مشركى مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام في نطاق لا يعدوه، وأرهقوا المسلمين حتى شغلوهم بأنفسهم فناموا نومة المجرم الذي اقترف الإثم وأمن القصاص.

حسنت ظنيك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتى به القدر وسالمتك الليالي يحدث الكدر

أجل، ففي الليلة تحالف جند الحق أن يقصموا ظهر الوثنية، وأن ينتهوا بالجاهلية ورجالها إلى الفناء(١).

\* \* \*

رَفَّحُ عِس (لاَرَّحِیُ (الْهُجَّنِّ يَ رُسِلتَ (الْإِنْ (اِنْوِرُ (الْفِرُووکِسِس

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٧٧: ١٧٩) بتصرف.



#### فائدة جليلة

\* لعل أصحاب الفكر المتسرع الذين يظنون أن الإسلام يمكن أن يمكن له بضربة خاطفة يعتبرون بما حدث في هذه البيعة، وكيف أن الأنصار وهم أهل حرب ودراية، وقد عرضوا على رسول الله على أن يميلوا على أهل الوادى فيقتلونهم، فنهاهم عن ذلك وقال: إنى لم أوسر بذلك... فتعجل الثمار قد يُضيع الجهد المبذول، ولا تؤتى الحركة الإسلامية ثمارها، وتكون النتيجة خسارة الأفراد الموجودين وضياع دعوتهم في مقابل مصلحة متوهمة وهذا شاهد لقول النبي على خباب: «ولكنّكم قومٌ تستعجلون»(١).

\* \* \*

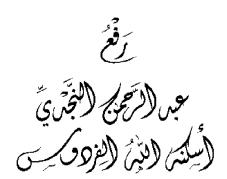

(١) وقفات تربوية (ص: ١٣٢)، والحديث رواه البخاري.





إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن له، وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له، وقد تنادى المسلمون من كل مكان: هلموا إلى «يثرب»!! فلم تكن الهجرة تخلصًا فقط من الفتنة والاستهزاء، بل كانت تعاونًا عامًا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن.

وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يُسهم في بناء هذا الوطن الجديد أن يبذل جهده في تحصينه ورفع شأنه، وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نكوصًا عن تكاليف الحق، وعن نصرة الله ورسوله، فالحياة بها دين، لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها(١).

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته أذن رسول الله عليه الإسلام منذ بداية دعوته أذن رسول الله عليه الإسلامين بالهجرة إلى هذا الوطن(٢).

#### النبى ﷺ يرى في منامه موطن الهجرة

لم يكن اختيار يثرب دارًا للهجرة مما اقتضته ظروف الدعوة فحسب وإنما كان ذلك بوحى من الله جل وعلا.

\* عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (رأيت في المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلى (٣) إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يشرب) (١٠).

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) وهلى: اعتقادي. هجر: مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في مناقب الأنصار باب هجرة النبي وأصحابه، وفي المغازى باب من قتل من المسلمين يوم أحد رقم: (٤٠٨١) ـ مسلم في الرؤيا بأب رؤيا النبي الشرقم (٢٢٧٢).



\* وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله على (قد رأيت دار هجرتكم، أريْتُ سبخة (١) ذات نخل بين لابتين وهما حَرتان (٢) فخرج من كان مهاجراً قبل المدينة حَين ذكر ذلك رسول الله على .

ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين (٣).

## النبى عللة يأذن لأصحابه بالهجرة

فأذن رسول الله على المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أوّل من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه، ومنعت من اللّحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السّنة بولدها إلى المدينة، وشيّعها عثمان بن أبى طلحة (٤).

ثم خَرجَ الناسُ أرسالاً يتبعُ بعضُهم بعضًا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسولُ الله على ، وأبو بكر وعلى، أقاما بأمره لهما، وإلا مَن احتبسه المشركُونَ كرهًا، وقد أعدَّ رسولُ الله على جهازَه ينتظر متى يُؤمر بالحروج، وأعدَّ أبو بكر جَهازَهُ (٥).

· \* \* \* \*



<sup>(</sup>١) السبخة: الأرض المالحة ولا تنبت إلا بعض الشجر.

<sup>(</sup>٢) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند: (٦/ ١٩٨) بسند صحيح، والحاكم في المستدرك: (٣/٢، ٤) وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الكفالة باب جوار أبي بكر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بن هشام في "السيرة" (١/ ٤٦٩) عن ابن إسحاق، عن أبيه، عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة. ورجاله ثقات... وعثمان بن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر، وإنما أسلم في هدنة الحديبية، وهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معًا، وقُتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبي طلحة، ودفع إليه رسول الله على يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة أفرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية، ونزل قول الله تعالى في ذلك: ﴿إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴿ واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين في أول خلافة عمر.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٣/ ٤٩، ٥٠).



#### السابقون إلى الهجرة

\* عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «أول من قدم علينا من أصحاب النبى عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يُقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي في فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله في قد جاء (١).

#### • كيف نجمع بين الروايتين:

لقد جاء في بعض الروايات أن أول من هاجر (أبو سلمة) وجاء في بعضها أن أول من قدم المدينة (مصعب بن عمير).. ولقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين فقال:

لقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقا أبو سلمة بن عبد الأسد، وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذى بمكة فلغه ما وقع للاثنى عشر من الأنصار في العقبة الأولى فتوجه إلى المدينة في أثناء السنة، فيُجمع بين ذلك وبين ماوقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارًا من المشركين، بخلاف مصعب ابن عمير فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي فلكل أولية من جهة (٢).

#### إنه الإيمان الذي يزن الجبال

ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء، ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة.

إنها إكراه رجل آمن في سربه، ممتد الجذور في مكانه، على إهدار مصالحه والتضحية بأمواله والنجاة بشخصه فحسب، وإشعاره وهو يصفى مركزه بأنه مستباحٌ منهوب، قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها. وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم، لا يدرى ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان، ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقبل: مغامر طياش، فكيف وهو ينطلق في طول البلاد وعرضها، يحمل أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رضى الضمير، وضاًء الوجه؟!

رَفَعُ عِس (لرَّحِمُ الْهِجْنِّرِيُّ (سِکنتر) (البِّرُرُ (اِنْجِرُدُ کریست

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٢٤، ٣٩٢٥) مناقب الأنصار ـ والحاكم (٣/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۷/ ۳۰۲، ۳۰۷).



إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش! وإيمان بمن؟ بالله الذي له ما في السموات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير.

هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن، أما الهيّاب النحّوار القلق، فما يستطيع شيئًا من ذلك إنه من أولئك الذين قال الله فيهم: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَ اقْتُلُوا أَنفُسِكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دياركُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَ قَلِيلٌ مّنْهُمْ... ﴾ [النساء:٦٦](١).

# هجرة أبى سلمة وزوجه رضى الله عنهما

وقد ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش في محاولتها عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب، وإثارتها للمشاكل في وجه المهاجرين من الإرهاب، وحجز الزوجات والأطفال، وسلب الأموال، أو الاحتيال لإعادة من هاجر منهم، غير أن ذلك لم يعرقل موكب الهجرة. فقد كان المهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا ومباهجها في سبيل الفرار بدينهم. والمصادر الموثقة تحكى قصص البطولة والفداء في هذا المجال، فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها قصة هجرتها مع زوجها الأول، وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها(۱).

\* عن سلمة بن عبد الله عمر بن أبي سلمة، عن جدته، زوج النبي الله ، قالت: «لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحّل لى بعيره ثم حملنى عليه، وحمل معى ابنى سلمة بن أبى سلمة فى حجرى، ثم خرج بى يقود بى بعيره فلما رأته رجال بنى المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه، فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ \_ يعنى: زوجتك \_ علام نتركك تسير بها فى البلاد؟

قالت: فنزعوا خطام البعير (٣) من يده، فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، رهط أبى سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا، قالت: فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسنى بنوا المغيرة عندهم، وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة، قالت: ففُرق بينى وبين زوجى وبين ابنى.

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص ١٨٢) ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) نضرة النعيم (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) الخطام: الحيل الذي يربط به البعير.

رَفْعُ عبس ((لرَّحِيُ (النِجَّشَ يُّ (أَسِكنشَ (النَّبِشُ (الِفِرُو فَكِرِسَ

قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح<sup>(۱)</sup>، فما أزال أبكى، حتى أمسى سنة أو قريبًا منها حتى مر بى رجل من بنى عمى (أحد بنى المغيرة)، فرأى ما بى فرحمنى، فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! قالت: فقالوالى: الحقى بزوجك إن شئت.

قالت: وردَّ بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى. قالت: فارتحلت بعيرى ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى، ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة. قالت: وما معى أحد من خلق الله، قالت: فقلت: أتبلغ (٢) بمن لقيت حتى أقدم على زوجى، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة، أخا بنى عبد الدار، فقال لى: إلى أين يا بنت أبى أمية؟

قالت: فُقلت: أريد زوجى في المدينة. قال: أَوَ ما معك أحد؟ قالت: لا والله، إلا الله وبني هذا.

قال: والله مالك من مترك، فأخذ بخطام البعير، فانطلق معى يهوى بى (٣)، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط، أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بى، ثم استأخر عنى، حتى إذا نزلت استأخر بعيرى.

فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عنى إلى شجرة، فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح، قام إلى بعيرى فقدمه فرحله، ثم استأخر عنى، وقال: اركبى، فإذا ركبت واستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه، فقاده، حتى ينزل بى... يصنع ذلك بى حتى أقدمنى المدينة، فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء. قال: زوجك في هذه القرية (وكان أبو سلمة نازلاً) فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعًا إلى مكة.

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة »(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأبطح: اسم مكان في مكة.

<sup>(</sup>٢) أتبلغ: ما يستعان به للوصول إلى الهدف المقصود.

<sup>(</sup>٣) يهوي بي: يسير بي.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام في السيرة: (١/ ٤٦٩) ٥٠٠ ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وسنده رجاله ثقات فالحديث صحيح.



## قصة عياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص

\* عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «اجتمعنا للهجرة أوعدت أنا وعياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص الميضاة (١)، ميضاة بنى غفار فوق سرف (٢)، وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس فليمض صاحباه، فحبس عنا هشام بن العاص، فلما قدمنا منزلنا فى بنى عمرو بن عوف، وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش ابن أبى ربيعة وكان ابن عمهما، وأخاهما لأمهما، حتى قدما علينا المدينة فكلماه فقالا له: إن أمك نذرت أن لا تمس رأسها مشط حتى تراك، فرق لها.

فقلت له: يا عياش والله إن يُردْكَ القوم إلا عن دينك فاحذرهم، فوائله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال لامتشطت، قال: إن لى هناك مالاً فآخذه قال: قلت: والله إنك لتعلم أنى من أكثر قريش مالاً فلك نصف مالى، ولا تذهب معهما، فأبى إلا أن يخرج معهما، فقلت له: لما أبى على أما إذا فعلت فخذ ناقتى هذه، فإنها ناقة ذَلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فأنخ عليها.

فخرج معهما عليها حتى إذا كان ببعض الطريق قال أبو جهل بن هشام: والله لقد استبطأت بعيرى هذا، أفلا تحملنى على ناقتك هذه. قال: بلى فأناخ وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عديا عليه فأوثقاه، ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن، قال: فكنا نقول: والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفًا ولا عدلاً، ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله، ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم.

قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله على المدينة، أنزل الله عزَّ وجلَّ فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم: ﴿ يَا عَبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٣ - ٥٥].

قال عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص، قال هشام: فلم أزل أقرؤها بذى طوى أصعد بها فيه حتى فهمتها، قال: فألقى في نفسى أنها إنما نزلت



<sup>(</sup>١) ميضاة: الغدير الذي يجمع فيه ماء المطر.

<sup>(</sup>٢) سرف: موضع بين مكة والمدينة.

فينا، وفيما كنا نقول في أنفسنا، ويقال فينا، فرجعت فجلست على بعيرى، فلحقت برسول الله على بالمدينة »(١).

## هجرة رغم أنوف المشركين

وعندما أراد عمر رضى الله عنه أن يهاجر خلف الحبيب على وقف أمام المشركين موقفًا أذلَّ فيه أُنوفهم وأظهر عجزهم وألقى الرعب في قلوبهم.

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال لى على بن أبى طالب: ما علمت أن أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفيًا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلّد سيفه، وتنكّب قوسه، وانتضى في يديه أسهماً، واختصر عَنزَتُه (٢)، ومضى قبل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعًا متمكنًا، ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، وقال لهم: شاهت الوجوه (٣)، لا يُرغُم الله إلا هذه المعاطس (٤)، من أراد أن تثكله أمه، ويُوتم ولده، ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادى.

قال على: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علَّمهم، وأرشدهم، ومضى لوجهه (٥).

#### وقفة جليلة

والجواب: أن عمر بن الخطاب أو أى مسلم آخر غير رسول الله على يُعدّ تصرفه تصرفا شخصيًا لا حُجة تشريعية فيه، فله أن يتخير من الطرق والوسائل والأساليب ما

<sup>(</sup>١) رواه البزار والحاكم (٢/ ٤٣٥) وصححه وأقره الذهبي.

 <sup>(</sup>٢) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، واختصرها ـ أى أمسكها بيده ـ وقيل هى أطول من العصا، وأقصر من الرمح.

<sup>(</sup>٣) شاهت: قُبُحت، رجل أشوه، أو امرأة شِوهاء، إذا كانت قبيحة (انظر اللسان ٤/ ٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) المعاطس: الأنوف، واحدها معطس؛ لأنه العطاس يخرج منها (انظر اللسان ٤/ ٢٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) أُسد الغابة لابن الأثير (٤/ ١٤٤، ١٤٥) بسند صحيح.



يحلو له وما يتفق مع قوة جرأته وإيمانه بالله تعالى.

أما رسول الله على ، فهو مُشرِع، أى إن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريعًا لنا، ولذلك كانت سنته التى هى المصدر الثانى من مصادر النشريع مجموع أقواله وأفعاله وصفاته وتقريره. فلو أنه فعل كما فعل عمر، لحسب الناس أن هذا هو الواجب!.. وأنه لا يجوز أخذ الحيطة والحذر، والتخفى عند الخوف. مع أن الله عز وجل أقام شريعته فى هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسباتها، وإن كان الواقع الذى لا شك فيه أن دلك بتسبيب الله تعالى وإرادته.

لأجل ذلك، استعمل الرسول في كل الأساليب والوسائل المادية التي يهندي إليها العقل البشري في مثل هذا العمل، حتى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا اعتد بها واستعملها، فترك على بن أبي طالب ينام في فراشه ويتغطى ببرده، واستعان بأحد المشركين بعد أن أمنّه ليدله على الطرق الفرعية التي قد لا تخطر في بال الأعداء، وأقام في الغار ثلاثة أيام متخفيًا، إلى آخر ما عبّاًه من الاحتياطات المادية التي قد يفكر بها العقل، ليوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافي استعمال الأسباب المادية التي أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يجعلها أسبابًا (١).

# (سالم مولى أبى حذيفة) يؤم المسلمين قبل مقدم النبى علية

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «لما قدم المهاجرون الأولون العصبة ـ موضع بقباء ـ قبل مقدم رسول الله على ، كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا»(٢).

#### هجرة الرسول على وصاحبه (رضى الله عنه)

وهكذا أخذ المهاجرون يتركون «مكة» زُرافات ووحدانًا. حتى كادت مكة تخلو من المسلمين. وشعرت قريش بأن الإسلام أضحت له دار يأرز إليها وحصن يحتمي به وتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة محمد. وهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته.

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي (ص:١٣٧، ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩٢) الصلاة.

رَفِعَ عِب (لرَّحِمْ ) اللَّجِّنْ يُّ وسِيلَتُمُ الانْإِمُ الْإِفْرُو وَكُرِسَ الْسِيلَتُمُ الْانْإِمُ الْإِفْرُو وَكُرِسِنَ



إن محمدًا على لا يزال في مكة؛ وهو \_ لابد \_ مُدرك أصحابه اليوم أو غدًا، فلتعجل به قبل أن يستدير إليها(١).

#### الإذن للنبي عض بالهجرة

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله على بمكة فأمر بالهجرة وأَنْزِلُ عَلَيْهِ ﴿ وَقُلُ رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صَدْقَ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لَى من لَدُنكَ سُلُطَانًا نَصيرًا ﴿[الإسراء: ٨٠](٢).

\* وكان أبو بكر كثيرًا ما يستأذن النبي عِينِفي الهجرة فيقول له الرسول عِين لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبًا.. فيطمع أبو بكر أن يكونه.

## جبريل (عليه السلام) يخبر النبي عَيْرٌ بُصحبة أبي بكر

\* عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي على قال لجبريل: (من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق)<sup>(٣)</sup>.

#### فى دارالندوة

وبينما كان النبي على يُعد نفسه للهجرة وإذا بالمشركين يدبرون تلك المؤامرة الحقيرة لقتل النبي بيه.

\* قال الشيخ الغزالي: واجتمع طواغيت «مكة» في دار الندوة، ليتخذوا قراراً حاسماً في هذا الأمر. فرأى بعضهم أن توضع القيود في يد محمد علي ويشد وثاقه. ويرمى به في السجن لا يصله منه إلا الطعام، ويترك على ذلك حتى يموت.

ورأى آخر أن يُنفى من مكة فلا يدخلها. وتنفض قريش يديها من أمره..

وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهما. واستقر الرأى على الاقتراح الذي أبداه «أبو جهل» قال أبو جهل: أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابًا نسيبًا وسطًا فتيًا. ثم نعطى كل فتى سيفًا صارمًا، ثم يضربونه \_ جميعًا \_ ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص:١٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣١٣٩) والحاكم (٣/٣) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المستدرك: (٣/ ٥) وقال صحيح الإسناد والمتن ووافقه الذهبي وقال صحيح غريب. وقع المستدرك: (٣/ ٥) وقال صحيح الإسناد والمتن ووافقه الذهبي وقال صحيح غريب.



تفرق دمه فى القبائل كلها، ولا أظن بنى هاشم يقوون على حرب قريش كافة، فإذا لم يبق أمامهم إلا الدية أديناها.

ورضى المؤتمرون بهذا الحل للمشكلة التى حيرتهم: وانصرفوا ليقوموا على إنفاذه وقد أشار القرآن إلى تدبير هذه الجريمة بقوله: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُعْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال:٣٠](١).

# على (رضى الله عنه) ينام على فراش النبي على ليلة الهجرة

وفى ليلة الهجرة اجتمع المشركون على باب رسول الله على يرصدونه حتى ينام فيشون عليه، فلما رأى رسول الله على مكانهم قال لعلى بن أبى طالب: «نَمْ على فراشى، وتسبّج ببُردى هذا الحضرمى الأخضر، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم». وكان رسول الله على ينام في بُرده ذلك إذ ينام.

ثم خرج رسول الله وهو يتلو هذه الآيات: ﴿ يس رَبّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم ﴾ إلى قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفَهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ [يس:١-٩] ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابًا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدًا. قال خيبكم الله، قد والله، خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه ترابًا، وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يدًا على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون، فيرون عليًا على الفراش متسجيًا ببُرد رسول الله عنه فيقولون: والله، إن هذا لمحمدٌ نائمًا على بُرده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام فيقولون: والله، إن هذا لمحمدٌ نائمًا على بُرده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام (على) عن الفراش، فقالوا: والله، لقد صدقنا الذي كان حدثنا(٢).

حمى المغوار حيدرة (٣) الدعوة في شخص نبيها على ونام في فراشه في أصعب ليلة

كليث غابات كريه المنظره

أنا الذي سمتني أمي حيدره

وحيدرة هو: الأسد.

کے معیں (ارکی کھی (اللخِسَّی (سِکِنش (انہِرُرُ (الِفِردوکیسِسی

<sup>(</sup>١) فقه السيره للغزالي (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن هشام في السيرة: (۱/ ٤٨٣) وإسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسن، وأخرجه الطبرى في تاريخه: (٣/ ٣٧٣) وأبو نعيم في الدلائل (ص: ٦٤) وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وله شاهد من حديث ابن عباس رقم: (١٥٥، ١٥٨) وبه يكون الحديث حسنًا.

<sup>(</sup>٣) هو اسم على بن أبي طالب قال:

مرّت بها الدعوة، رجل ينام في الفراش وهو يعلم أن على الباب رجالاً لا يريدون إلا رأس النائم على الفراش، فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه، أسعد الله فراشه بفاطمة بنت نبيه في التي تجلببت في جلباب كمالها. وأعطاه الرسول الأهل والمرحب، وأصدقه درعه الحُطميّة، فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم - جلد حشوها ليف، وقربة ومنخل وقدح ورحي وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهار، وكانت هي خادمة نفسها. تالله، ما ضرها ذلك.

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله على قال لها: «ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين».

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله على قال: «فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبني».

\* وعن أنس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على الله الله الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه على وعمّار وسلمان (١٠). ونعم الجزاء (٢).

\* وفى رواية: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «شرى (على) نفسه، ولبس ثوب النبي أنهم مكانه: وكان المشركون يرمون (٢) رسول الله أوقد كان رسول الله البيه ألبسه بردة، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي أنه فجعلوا يرمون عليًا، ويرونه النبي ألبسه برده، وجعل (على) رضى الله عنه يتضور (١) فدخلوا فإذا هو (على) فقالوا: إنك للئيم إنك لتتضور، وكان صاحبك لا يتضور، ولقد استنكرناه منك (٥).

\* إن الجندى الصادق المخلص لدعوة الإصلاح يفدى قائده بحياته ففى سلامة القائد سلامة للدعوة وفى هلاكه خذلاتها ووهنها، فما فعله (على) رضى الله عنه ليلة الهجرة من بياته على فراش الرسول على تضحية بحياته فى سبيل الإبقاء على حياة رسول الله

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك: (٣/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن أبي عوانة بزيادة إلفاظ، ووافقه الذهبي.



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم في المستدرك عن أنس، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) أصحاب الرسول ١١ المنصف (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يرمون رسول اللهﷺ : يعني بالحجارة.

<sup>(</sup>٤) يتضور: يتأوه ويضج من الألم لإصابة الحجارة له.



إذ كان من المحتمل أن تهوى سيوف فتيان قريش على رأس (على) رضى الله عنه انتقامًا منه، لأنه سهل لرسول الله على النجاة، ولكن عليًا رضى الله عنه لم يبال بذلك فحسبه أن يسلم رسول الله على الأمة وقائد الدعوة (١).

## وها هو حديث الهجرة المباركة

ففى الحديث الذى رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها ـ بعد أن ذكرت قصة جوار ابن الدغنة لأبى بكر وردِّه جواره عليه ـ قالت:

#### في الفار

وسارت الأمور على ما قدرا، وكان أبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من أخبار. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى فى الغار. فكان عبد الله ابن أبى بكر فى قريش يسمع ما يأتمرون وما يقولون فى شأن رسول الله على وأبى بكر. ثم يأتيهما إذا أمسى فيقص عليهما ما علم، وكان عامر فى رعيان أهل مكة، فإذا أمسى

(١) السيرة النبوية ـ دروس وعبر / د.مصطفى السباعي (ص:٦٧: ٦٨).

رَفَّعُ عِب (الرَّحِيُ السُّخِّرَيُّ (أَسِكْشَ (الْإِنْ (الْفِلْ)

أراح عليهما غنم أبى بكر فاحتلبا وذبحا، فإذا غدا عبد الله من عندهم إلى مكة، اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم، يعفى عليه \_ يعنى يخفى أثره \_.

وتلك هي الحيطة البالغة. كما تفرضها الضرورات المعتادة على أي إنسان(١).

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: "ثم لحق رسول الله وأبو بكر بغار فى جبل ثور، فكمنا فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله ابن أبى بكر وهو غلام شاب ثقف(٢) لقن(٣)، فيدلج(١٤) من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرًا يكتادان(٥) به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبى بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل \_ وهو لبن منحتهما ورضيفهما(٢) \_ حتى ينعق(٧) بها عامر بن فهيرة بغلس(٨)، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث... واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدى هاديًا خريتًا \_ والخريت الماهر بالهداية \_ قد غمس حلفًا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانظلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل»(٩).

#### محبة تضوق الخيال

\* عن محمد بن سيرين قال: «ذكر رجال على عهد عمر رضى الله عنه، فكأنهم فضلوا عمر على أبى بكر رضى الله عنه، فقال: فضلوا عمر على أبى بكر خير من آل عمر، وليوم من أبى بكر، خير من آل عمر، لقد خرج والله لليلة من أبى بكر خير من الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه



<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٢) ثقف: حاذق.

<sup>(</sup>٣) لقن: سريع الفهم.

<sup>(</sup>٤) يدلج: يخرج.

<sup>(</sup>٥) يكتادان: يطلب لهما فيه المكروه، وهو من الكيد.

<sup>(</sup>٦) رضيفهما: اللبن المرضوف: أي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس والنار لينعقد وتزول رخاوته.

<sup>(</sup>٧) ينعق: يصيح.

<sup>(</sup>٨) غلس: آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٣٩٠٥) مناقب الأنصار.



حتى فطن رسول الله على فقال: (يا أبا بكر مالك تمشى ساعة بين يدى وساعة خلفى؟) فقال: يا رسول الله! أذكر الطلب(١) فأمشى خلفك، ثم اذكر الرصد(٢) فأمشى بين يديك، فقال: (يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دونى)، قال: نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة(٣) إلا أن تكون بي دونك، فلما انتهيا إلى الغار، قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ(١) لك الغار، فدخل واستبرأ حتى إذا كان في أعلاه، ذكر أنه لم يستبرىء الحجرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى استبرىء الحجرة، فقال عمر: والذي نفسى بيده لتلك الليلة خير من آل عمر»(٥).

#### وما يعلم جنود ربك إلا هو

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] قال: «تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق \_ يريدون النبي على \_ وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله \_ عز وجل \_ نبيه على ذلك، فبات (على) على فراش النبي على تلك الليلة، وخرج النبي حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه النبي على .

فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوه عليًا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدرى، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الحبل، خلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال»(٦).

حب لاترجي لالتجشّ لأسكتن لاينزز لايزودكريري

<sup>(</sup>١) الطلب: المطاردين.

<sup>(</sup>٢) الرصد: الكمين.

<sup>(</sup>٣) ملمة: المصيبة.

<sup>(</sup>٤) استبرىء: استكشف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك: (٦/٣) وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال: صحيح مرسل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند: (١/ ٣٤٨) عبد الرزاق في المصنف: (٩/ ٣٨٩) برقم: (٩٧٤٣) والخطيب في تاريخه: (١٩١/ ١٩) والطبراني في الكبير برقم: (١٢١٥٥) وذكره الحافظ في الفتح: (١٩١/ ٢٣٦) وقال سنده حسن وحسنه الزرقاني في شرح المواهب (٣٢٣١)، وحسن إسناده أيضًا ابن كثير في السيرة: (٢٣٩/ ٢٣) وقال: (إسناد حسن وهو من أجود ما روى في قصة نسج العنكبوت على فم الغار»، وقد ضعفه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ. والله أعلم.



\* والجنود التى يُخذُل بها الباطل ويُنصر بها الحق ليست مقصورة على نوع معين من السلاح ولا صورة خاصة من الخوارق. إنها أعم من أن تكون مادية أو معنوية وإذا كانت مادية فإن خطرها لا يتمثل في ضخامتها، فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذى لجب ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلاَ هُوَ ﴾ [المدر: ٣١].

ومن صنع الله لنبيه أن تعمى عنه عيون عداته وهو منهم على مد الطرف، ولم يكن ذلك محاباة من القدر لقوم فرطوا في استكمال أسباب النجاة، بل هو مكافأة القدر لقوم لم يدعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا اتخذوها، وكم من خطة يضعها أصحابها فيبلغون بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان ثم تستقر أخيرًا وفق مقتضيات الحكمة العليا وفي حدود قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَبٌ عَلَىٰ أَمْرِه وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١، ٢٢](١).

#### ما ظنك باثنين الله ثالثهما

\* فمكناً فى الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فُهيرة، وسار الدليل أمامهما، وعين الله تكلؤهما، وتأييده يصحبهما، وإسعاده يرحلهما ويُنزلهما(٢).

\* وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة (في جميع الجهات) تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين، كائنًا من كان (٣).

\* وانطلق مشركوا مكة فى آثار المهاجرين يرصدون الطرق، ويفتشون كل مهرب وراحوا ينقبون جبال مكة وكهوفها، حتى وصلوا \_ فى دأبهم \_ قريبًا من غار ثور، وأنصت الرسول على وصاحبه إلى أقدام المطاردين، تخفق إلى جوارهم فأخذ الروع أبا بكر، وهمس يحدِّث رسول الله على: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال الرسول على: "يا أبا بكر.. ما ظنك باثنين الله ثالثهما"(1).



<sup>(1)</sup> فقه السيرة للغزالي (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٠٦) وأحمد (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧/ ٢٠٧) ومسلم (٧/ ١٠٩).



الثلاثة:

أو لاً: علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل الطاقة في التخطيط البشري.

ثانيا: أن يكون اتكالنا على الله تعالى دون اعتمادنا على الأسباب.

ثالثًا: أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتنا، ونطمئن إلى أنه خير للإسلام والمسلمين (١).

فعلينا أن نأخذ بالأسباب وأن تتعلق قلوبنا بمسبّب الأسباب (جل وعلا).

\* ولا نعرف بشراً أحق بنصر الله وأجدر بتأييده مثل الرسول على الذي لاقى في جنب الله ما لاقى. ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الأعلى لا يعنى التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله.

ومن ثم فإن رسول الله على أحكم خطة هجرته، وأعد لكل فرض عدته، ولم يدع في حسبانه مكانًا للحظوظ العمياء.

وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة، أن يقوم بها كأنها كل شيء في النجاح. ثم يتوكل ـ بعد ذلك ـ على الله، لأن كل شيء لا قيام له إلا بالله.

فإذا استفرغ المرء جهوده في أداء واجبه فأخفق بعد ذلك، فإن الله لا يلومه على هزيمة بُلي بها. وقلما يحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يُعذر المرء فيه!

وكثيرًا ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيبًا حسنًا. ثم يجيء عون أعلى يجعل هذا النص مضاعف الثمار.

كالسفينة التى يشق عباب الماء بها رُبانٌ ماهر، فإذا التيار يساعدها والريح تهب إلى وجهتها. فلا تمكث غير بعيد حتى تنتهى إلى غايتها في أقصر من وقتها المقرر.

وهجرة رسول الله على من مكة إلى المدينة جرت على هذا الغرار. فقد استبقى رسول الله على معه عليًا وأبا بكر، وأذن لسائر المؤمنين بتقدمه إلى المدينة (٢).

※ ※ ※



<sup>(</sup>١) المنهج الحركي للسيرة النبوية (١/ ١٩٨ ـ ١٩٩) للأستاذ/ منير الغضبان.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٨٨، ١٨٨).



#### ذات النطاقين

وحين خمدت نار الطلب، وتوقفت أعمال دوريات التفتيش، وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله وصاحبه للخروج إلى المدينة.

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة فى جراب، فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت: ذات النطاق(١).

\* وعن أسماء رضى الله عنها قالت: «صنعت سفرة للنبى وأبى بكر حين أرادا المدينة، فقلت لأبى: ما أجد شيئًا أربطه إلا نطاقي، قال: فشُقيه، فقلت، فسُميت: ذات النطاقين»(٢).

قال الزبير بن بكار في هذه القصة: قال لها رسول الله على: «أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة» فقيل لها: ذات النطاقين (٣).

#### سرعة بديهة وحسن تصرف

وها هو موقف من مواقفها الإيمانية العظيمة. إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها وسرعة بديهتها وحسن تصرفها في الأمور الطارئة.

\* عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت: «لما خرج رسول الله في وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه، خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم، قالت: وانطلق بها معه، قالت: فدخل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إنى لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه.

قالت: قلت كلا يا أبت إنه قد ترك خيراً كثيراً، قالت: فأخذت أحجاراً فتركتها فوضعتها في كوة (١) ببيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوباً ثم أخذت بيده

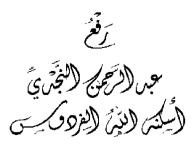

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) الفتح (٧/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) الكوة: ثقب في الحائط.



فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا المال، قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ... قالت: لا والله ما ترك لنا شيئًا، ولكنى أردت أن أُسكِّن الشيخ»(١).

## معجزة للنبي على.. ومنحة من الرب العلى

\* ومن حديث قيس بن النعمان رضى الله عنه قال: «لما انطلق النبى في وأبو بكر مستخفيين مرا بعيد يرعى غنمًا، فاستسقياه من اللبن، فقال: ما عندى شاة تحلب غير أن ها هنا عناقًا حملت أول الشتاء، وقد أخدجت (٢) وما بقى لها لبن، فقال: (ادع بها) فدعا بها، فاعتقلها النبى في ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت، قالت: وجاء أبو بكر رضى الله عنه بمجن فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فشرب، فقال الراعى: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط! قال: (أو تراك تكتم على حتى أخبرك؟) قال: نعم. قال: (فإنى محمد رسول الله). فقال: أنت الذى تزعم قريش أنه صابئ، قال: (إنهم ليقولون ذلك). قال: فأشهد أنك نبى، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبى، وأنا متبعك، قال: (إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أنى قد ظهرت فأتنا) (٣).

\* وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: "اشترى أبو بكر رضى الله عنه من عازب رحلاً بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلى رحلى، فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله على حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم.

قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا \_ أو سرينا \_ ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا(٤)، وقام قائم الظهيرة(٥)، فرميت ببصرى هل أرى من ظل فآوى إليه، فإذا صخرة أتيتها، فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبى على فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبى الله، فاضطجع النبى الله، فاضطجع بنا نبى الله، فاضطجع النبى عنه ، ثم انطلقت أنظر ما حولى: هل أرى من الطلب أحدا؟ فإذا أنا براعى غنم يسوق غنمه إلى الصخرة، يريد منها الذى أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال



<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك: (٣/ ٥، ٦) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخدجت: ألقت ولدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك: (٣/ ٨، ٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أظهرنا: دخلنا وقت الظهر.

<sup>(</sup>٥) وقام قائم الظهيرة: شدة الحر نصف النهار.

لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا. قال: فحم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال: هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لى كثبة من ابن (۱).

وقد جعلت لرسول الله على أداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبى فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله، قال: (بلى) فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له: فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال: (لا تحزن، إن الله معنا)(٢).

#### قصة سراقة بن مالك

\* من حدیث سراقة بن مالك بن جعشم رضی الله عنه قال: «جاءنا رسل كفار قریش یجعلون فی رسول الله ﷺ وأبی بكر دیة كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبینما أنا جالس فی مجلس من مجالس قومی بنی مدلج، إذ أقبل رجل منهم، حتی قام علینا ونحن جلوس فقال: یا سراقة إنی قد رأیت آنفًا(۳) أسودة(۱) بالساحل أراها محمدًا وأصحابه، قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنهم لیسوا بهم، ولكنك رأیت فلانًا وفلانًا انطلقوا بأعیننا.

ثم لبثت فى المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى ـ وهى من وراء أكمة (٥) ـ فتحبسها على ، وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض، وخفضت عاليه، حتى أتيت فرسى، فركبتها، فرفعتها تُقرب بى، حتى دنوت منهم فعثرت بى فرسى فخررت عنها (٢)، فقمت فأهويت يدى إلى كنانتى، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره.

<sup>(</sup>١) كثبه من لبن: قدر كف ملء القدح من اللبن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٠٦) فضائل الصحابة ـ ومسلم (٢٠٠٩) الزهد.

<sup>(</sup>٣) آنفًا: حالاً.

<sup>(</sup>٤) أسودة: أشخاص.

<sup>(</sup>٥) أكمه: ربوة مرتفعة أو تلة.

<sup>(</sup>٦) خررت عنها: سقطت عنها.

رَفْحُ مجس (لرَّحِلِج الرَّهُجَّلَيُّ (سِکنش الِنیِّنُ الْاِفْودی کیسِس



## فطنة وذكاء من أبى بكر (رضى الله عنه)

\* عن أنس رضى الله عنه قال: «أقبل نبى الله عنه الله عنه قال: «أقبل نبى الله عنه قال الله عنه قال: «أقبل نبى الله عنه وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يُعرف، ونبى الله عنه شاب لا يُعرف، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذى بين يديك؟

فيقول: هذا الرجل يهدينى السبيل، قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق، وإنما يعنى سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا، فالتفت نبى الله فقال: (اللهم اصرعه)، فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم (٤)، فقال: يا نبى الله مُرنى بما شئت. قال: (فقف مكانك لا تتركن أحدًا يلحق بنا)، قال فكان أول النهار جاهدًا على نبى الله في وكان آخر النهار مسلحة (٥) له (٢).

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) ساخت: غاصت.

<sup>(</sup>٢) عثان: غبار ساطع إلى السماء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٣٩٠٦) مناقب الأنصار ـ ومسلم (٢٠٠٩) الزهد.

<sup>(</sup>٤) تحمحم: تصدر صوتا.

<sup>(</sup>٥) مسلحة: يدفع عنهما الأذى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي المنار على حديث رقم: (٣٩١١).



#### قصة أم معبد التخزاعية

فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين (٤)، فنظر رسول الله عليه إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلّفها الجهد عن الغنم. قال: (هل بها من لبن؟) قالت: هي أجهد من ذلك، قال: (أتأذنين لي أن أحلبها؟) قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبها.

فدعا بها رسول الله في فمسح بيده ضرعها، وسمى الله تعالى ودعا لها في شانها فتفاجت (٥) عليه ودرّت، فاجترت فدعا بإناء يربض (١) الرهط، فحلب فيه ثجًا (٧) حتى علاه البهاء (٨)، ثم سقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أراضوا (٩) ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها ـ يعنى على الإسلام ـ ارتحلوا عنها، فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد بسوق أعنزًا عجافًا، يتساوكن هزالاً مخهن قليل.

فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه قال: «من أين لك هذا يا أم معبد، والشاء عازب حائل ولا حلوب (١٠) في البيت؟ » قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال: «صفيه لي يا أم معبد؟».

رَفْحُ عبر (الرَّحِمِجُ الْهُجُنِّ يِّ (أَسِكْتَرُ الْمِنْزُرُ الْمِنْزُودُ كَرِيسَ

<sup>(</sup>١) برزة: المرأة الطاعنة في السن التي تبرز للرجال ولا تحتجب عنهم.

<sup>(</sup>٢) جلدة: قوية.

<sup>(</sup>٣) تحتبى: الاحتباء هو تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتين.

<sup>(</sup>٤) مرملين مسنتين: أي أنهم دخلوا سنة الجدب والقحط.

<sup>(</sup>٥) تفاجت: فرجت رجليها للحلب.

<sup>(</sup>٦) يربض الرهط: يبالغ في ريهم ويقلهم حتى بلصقهم بالأرض.

<sup>(</sup>٧) الثبع: السائل.

<sup>(</sup>٨) البهاء: رغوة الحليب.

<sup>(</sup>٩) أراضوا: كرروا الشرب حتى بالغوا في الري.

<sup>(</sup>١٠) عازب: بعيدة عن المرعى، وحائل: لم تحمل.



قالت: "رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة(۱) أبلج الوجه(۲)، حسن الخلق لم تعبه تُجلة(۳)، ولم تزريه صُعلة(٤)، وسيم(٥) قسيم، في عينيه دعج(٢)، وفي أشفاره وطف(٧)، وفي صوته صهل(٨)، وفي عنقه سطع(٩)، وفي لحيته كثاثة(١٠)، أزج أقرن(١١)، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء(١١)، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. حلو المنطق، فصلاً لا نزر ولا هذر(٣١)، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول(٤١)، ولا تقحمه عين من قصر(١٥)، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدراً، له رفقاء يحفون(٢١) به، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود(١١) محشود(١١)، لا عابس ولا معتد».

قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذى ذُكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصاحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً، وأصبح صوت بمكة عاليًا، يسمعون الصوت، ولا يدرون صاحبه، وهو يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه

رَفَّحُ معِس (لِرَصِّحِلِجُ (الْلَجَّشَّيِّ (لِسِلِتَسَ (لِلَيْرُ) (اِلْفِرُو وَكِيرِسَ

<sup>(</sup>١) ظاهر الوضاءة: حسن الوجه.

<sup>(</sup>٢) أبلج الوجه: مشرق الوجه.

<sup>(</sup>٣) تجلة: عظم البطن.

<sup>(</sup>٤) الصعلة: صغر الرأس.

<sup>(</sup>٥) الوسيم: الجميل الخلقة.

<sup>(</sup>٦) الدعج: شدة سواد العين.

<sup>(</sup>٧) الوطف: طول أشفار العيون.

<sup>(</sup>٨) صهل: ليس بحاد الصوت.

<sup>(</sup>٩) سطع: إشراق وطول.

<sup>(</sup>١٠) كثاثة: دقة نبات شعر اللحية مع استدارة فيها.

<sup>(</sup>١١) أزج أقرن: دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما من شعر.

<sup>(</sup>١٢) البهاء: حسن المظهر.

<sup>(</sup>١٣) فصلاً لا نزر ولا هذر: كلامه بيِّن وواضح ليس كثيرًا، وليس قليلاً.

<sup>(</sup>١٤) لا تشنأه من طول: ليس طويلاً طولاً مفرطا.

<sup>(</sup>١٥) لا تقحمه عين من قصر: لا يحتقر لقصره الشديد.

<sup>(</sup>١٦) يحفون به: يحيطون به.

<sup>(</sup>۱۷) محفود: مخدوم.

<sup>(</sup>۱۸) محشود: محفوف به ومحاط به.

هما نزلاها بالهدى واهتدت به فيا لقصى ما زوى الله عنكم ليهن أبا بكر سعادة جدد وليهن أبا بكر سعام فتاتهم وليهن بنى كعب مقام فتاتهم سلوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فتحلّبت فغادره رهنا لديها لحسال

فقد فاز من أمسى رفيق محمد به من فعال لا تجازى وسؤدد بصحبته من يسعد الله يسعد ومقعدها للمؤمنين بمرصد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد عليه صريما ضرة الشاة مزبد يرددها في مصدر بعد مورد(١)

# موقف الزبير (رضى الله عنه) مع النبى ﷺ وأبى بكر (رضى الله عنه)

\* قال ابن شهاب الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير «أن رسول الله على الزبير فى ركب من المسلمين كانوا تجارًا قافلين من الشام، فكسا الزبير رسول الله على ثياب بياض»(٢).

# سننة من سنن الأنبياء (صلوات ربي وسلامه عليهم)

وبهذه الهجرة تمت لرسولنا على سنة إخوانه من الأنبياء من قبله فما من نبى منهم إلا نبت به بلاد نشأته فهاجر عنها، من إبراهيم أبى الأنبياء وخليل الله إلى عيسى كلمة الله وروحه، كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم أهينوا من عشائرهم فصبروا ليكونوا مثالاً لما يأتى بعدهم من متبعيهم في الثبات والصبر على المكاره مادام ذلك في ذات الله (٣).

\* \* \*

عبى (الرَّحِينِ) (الْنَجِّرَيُّ (أَسِلَتَرُ) (الِفِرْدُوكِيِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك: (٣/ ٩، ١٠) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي ﷺ: (۳۹۰٦) وقال الحافظ: وصورته مرسل لكن وصله الحاكم من طريق معمر عن الزهري: ۳/۱۱ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهب

<sup>(</sup>٣) نور اليقين/ للشيخ الخضري (ص: ٧٤).



## هجرة لاتنتهى إلى قيام الساعة

لو أننا فهمنا الحكمة التى انطوت عليها حادثة الهجرة، وعلمنا أن كتاب الله الذى نتلوه قد أنحى باللائمة على جماعة من أصحاب رسول الله ولله كانوا في مكة يصلون ويصومون، ولكنهم ارتضوا البقاء تحت جناح أنظمة تخالف الإسلام، فلا قوة لهم على تغييرها، ولم يهاجروا إلى قلعة الإسلام ليكونوا من جنوده المتحفزين لتغيير تلك الأنظمة، لعلمنا أن الإسلام لا يكتفى من أهله بالصلاة والصوم، بل يريد منهم مع ذلك أن يقيموا أنظمته وآدابه في بيوتهم وأسواقهم وأنديتهم، ومجامعهم ودواوين حكمهم، وأن عليهم أن يتوسلوا بجميع الوسائل لتحقيق هذا الغرض الإسلامي بادئين به من البيت وملاحظين ذلك في تربية من تحت أمانتهم من بنات وبنين، ومتعاونين عليه مع من البيت وملاحظين ذلك في تربية من إخوانهم، حتى إذا عم هذا الإصلاح أرجاء واسعة. ينشد للإسلام الرفعة والازدهار من إخوانهم، حتى إذا عم هذا الإصلاح أرجاء واسعة. التي كانت لهجرة النبي في وأصحابه الأولين.

روى مسلم فى كتاب الإمارة من صحيحه عن أبى عثمان النهدى أن مجاشع بن مسعود السلمى قال: جئت بأخى أبى معبد إلى رسول الله على بعد الفتح فقلت: يا رسول الله بابعه على الهجرة فقال على «قد مضت الهجرة بأهلها»، قال مجاشع: فبأى شيء تبايعه؟ قال: «على الإسلام والجهاد والخير». قال أبو عثمان النهدى فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق(١).

وفى كتب السنة وبعضه فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومقالة بن عبد الله بن عمرو بن العاص ومقالة بن عبيد بن ناقد الأنصارى أن النبى على قال: «المهاجر من هجر السيئات»(٢). فإلى الهجرة أيها المسلمون.

إلى هجر الخطايا والذنوب. إلى هجر ما يخالف أنظمة الإسلام في بيوتنا، وما نقوم به من أعمالنا، إلى هجر الضعف والبطالة والإهمال والترف والكذب والرياء ووضع الأشياء في غير موضعها(٣).

<sup>(</sup>٣) باختصار من إلهامات الهجرة (١١، ١٤) للعلامة/ محب الدين الخطيب.



رواه مسلم (۱۳/۷) الإمارة.

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى (۱/ ۲۹) الإيمان، ومسلم (۲/ ۱۰) الإيمان، وأبو داود (۲۶۶۶) الجهاد، والنسائى (۸/ ۱۰۰) الإيمان.



#### وصول النبي علم إلى المديدة

وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرّة فينتظرونه، حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يومًا بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفّي رجل من يهود إلى أُطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله من صامتًا، فطفق من جاء من الأنصار - ممن لم ير رسول الله يُحكي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله في فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله عند دلك(١).

#### النبى ﷺ يؤسس مسجد قِباء

\* قال الإمام ابن القيم: وسُمعَت الرَّجَةُ والتَّكْبيرُ في بني عمرو بن عوف، وكبرً المسلمون فرحًا بقُدومه، وخرجوا لَلقائه، فتلقَّوْه وحيَّوه بتحية النبوة. فأحدقوا به مطيفين حوله، والسَّكينة تغشاه، والوحي ينزِل عليه ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلك ظَهيرٌ ﴾ [التحريم: ٤] فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كَلْتُوم بْنِ الهدْم. وقيل: بل على سَعْد ابن خَيْثَمَة، والأول أثبت، فأقام في بني عمرو ابن عوف ابن عوف ابن عوف أبن عوف أربع عشرة ليلةً وأسس مسجد قباء، وهو أوّل مسجد، أسس بعد النبوة (٢).

(۲) زاد المعاد (۳/ ۸۵).



<sup>(1)</sup> قال الحافظ: قوله: "يغدون" أى يخرجون غدوة. قوله: "حتى يردهم" وفى رواية ابن سعد: "فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم". قوله: "أوفى رجل من يهود" أى طلع إلى مكان عال فأشرف منه. قوله: "أطم" وهو الحصن ويقال كل بناء من حجارة كالقصر. قوله: "مبيضين" أى عليهم الثياب البيض التى كساهم إياها الزبير أو طلحة. قوله: "يزول بهم السراب" أى يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له. قوله: "يا معاشر العرب" وفى رواية عبد الرحمن بن عويم "يا بنى قيلة"، وهي الجدة الكبرى للأنصار، واللدة الأوس والخزرج، وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة. قوله: "هذا جدكم" أى حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. قوله: "وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول" وهذا هو المعتمد، وشذ من قال يوم الجمعة، وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب "قدمها لهلال ربيع الأول" أي أول يوم فيه. باختصار من الفتح (٧/ ٢٨٦).



## أول جمعة صلاها رسول الله على

فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع في المسجد الذي في بطن الوادي (١).

## متى دخل النبى على المدينة

\* عن عاصم بن عدى رضى الله عنه قال: "قدم رسول الله ﷺ يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين (٢).

## فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله ﷺ

هل يستطيع إنسان في هذه الدنيا أن يتصور أو يتخيل مدى الفرحة التي يشعر بها من رأى النبي علم ولو مرة واحدة في منامه؟!! فكيف بمن رآه حال اليقظة؟!!

\* عن البراء عن أبى بكر فى حديث الهجرة فقال: «فقدمنا المدينة ليلاً، فتنازعوا أيهم ينزل عليهم رسول الله على فقال: (أنزل على بنى النجار، أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك) فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق ينادون: يا محمد! يا رسول الله! يا محمد! يا رسول الله»(٣).

\* فلما طلع الرسول على عليهم جاشت العواطف في صدورهم، وانطلقت ألسنتهم تهتف بالقصائد والأهازيج فرحًا لمرآه على ومقدمه عليهم، ولقد بادلهم رسول الله على نفس المحبة حتى إنه جعل ينظر إلى ولائد بنى النجار من حوله وهم ينشدن ويتغنين بمقدمه قائلًا: أتحببنني؟ والله إن قلبي ليحبكن(١).

\* \* \*

رَفِع عبى (لرَبَحِجُ الهُجَنَّ يُّ (لَسِكْتُمُ (لِنَبِّنُ (لِنِوْدُوکُسِسَ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع: (٦/ ٦٣) رواه الطبراني ورجاله ثقات، الطبراني في الكبير: (١٧٢/١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٣٦٥٢) مناقب الصحابة ـ ومسلم (٢٠٠٩) الزهد ـ أما الروايات التي تفيد استقباله على ابتشيد: «طلع البدر علينا..» فلم ترد بها رواية صحيحة.. انظر في ذلك ابن حجر [فتح البارى (٧/ ٢٦١، ٢٦٢)].

<sup>(</sup>٤) فقه السيرة للبوطي (ص: ١٤٧).



#### الحبشة ياعبون بالحراب فرحًا بالرسول عَلَيْهُ

\* عن أنس رضى الله عنه قال: «لما قدم رسول الله لعبت الحبشة بحرابهم فرحًا لقدومه»(١).

#### المدينة تضيء لمقدم النبي علية

عن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله على المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبى الله الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا (٢).

\* قال الغزالى: يا عجبًا لنقائض الحياة واختلاف الناس، إن الذى شهرت مكة سلاحها لتقتله ولم ترجع عنه إلا مقهورة استقبلته المدينة وهى جزلانة طروب، وتنافَس رجالها يعرضون عليه المنعة والعدة والعدد (٣).

#### نزول النبي على بهناء أبى أيوب (وبناء المسجد)

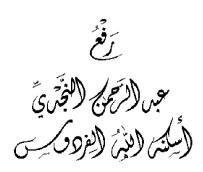

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٩٢٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٠٤/١٣ ـ مُن ١٠٥) والحاكم مختصرًا (٢/٥٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي وصححه الألباني في مختصر الشمائل.

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) ملاً بني النجار: أشرافهم.

<sup>(</sup>٥) متقلدي السيوف: حاملي السيوف خوفًا على النبي من غدر اليهود.

<sup>(</sup>٦) فناء أبي أيوب: الساحة الواسعة أمام البيت.

<sup>(</sup>٧) مرابض الغنم: مأواها ليلاً.

<sup>(</sup>٨) ثامنوني: ساوموني.



قبورُ المشركين، وكانت فيه خرَبُ<sup>(۱)</sup>، وكان فيه نخلٌ. فأمر رسولُ الله على بقبور المشركين فنُبِشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقُطعَ، قال: فصفوا النخلَ قبلة المسجد. قال: وجعلوا عضادتيه (٢) حَجارةً. قال: جعلوا ينقلون ذاكَ الصخرَ وهم يرتجزون ورسولُ الله على معهم يقولون:

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة (٣)

\* وفي رواية: فلبث رسول الله في بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله في ثم ركب راحلته فسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول ب بالمدينة، وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الله عن حين بركت راحلته هذا إن شاء الله المنزل، ثم دعا رسول الله الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله فأبى رسول الله فأبى مسجداً، فقالا: الله عنهما منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجداً.

\* قال الإمام ابن القيم: وجعل النبي قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: بابًا في مؤخره، وبابًا يقال له: باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله في مؤخره، وبابًا يقال له: باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله وجعل عمده الجذوع، وسقفه بالجريد، وقيل له: ألا تُستَقفه، فقال: «لا، عريش كَعَرِيشٍ مُوسَى " وبني إلى جنبه بيوت أزواجه باللّبن، وسقفها بالجريد والجذوع، فلما فرغ من البناء بني بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه، وهو مكان حجرته اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتًا آخر (١٠).

#### المشاركة في بناء المسجد

\* وطفق رسول الله على ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول ـ وهو ينقل اللبن:

هذا الحمالُ لا حمال خَيْبَر هَـــنا أَبَرُّ رَبِّنا وَأَطْهَرْ
اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرةَ فارحَم الأنْصارَ وَالمُهاجِرةَ

رَفْعُ عِس (الرَّحِمِجُ (الْهَجَّرِي (سِيكنتر (البِّرْرُ (اِنْجِرُدُ کريست

<sup>(</sup>١) خرب: البناء المتهدم.

<sup>(</sup>٢) عضادتيه: ما كان الباب يعتمد عليهما عند الاغلاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مقدم النبي وأصحابه إلى المدينة رقم: (٣٩٣٢).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٣/ ٦٣).



فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يُسَمَّ لى. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا له في الأحاديث ـ أن رسول الله على عثل بيت شعر تام غير هذه الأبيات (١).

\* عن سفينة مولى رسول الله عنه الله عنه الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء أبو بكر رضى الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله عنه (هؤلاء ولاة الأمر من بعدى)(٢).

\* وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبى على فينفض التراب عنه ويقول: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار). قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن (٣).

#### صفة السجد النبوى

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كان المسجد على عهد رسول الله عمر باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله على باللبن والجريد وأعاد عمده خشبًا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج»(1).

## النبي ﷺ ينزل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري

والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول على عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته: هَلُم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة»، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليوم فبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلاً، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها وذلك في ديار بنى النجار أخواله على وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله على النزول عليهم، وبادر أبو أيوب



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/ ٢٨١، ٢٨٢) مناقب الأنصار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك: (٣/ ١٣) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٧) الصلاة \_ ومسلم (٢٩١٥) الفتن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٤٦) الصلاة.



الأنصارى إلى رَحله، فأدخله بيته، فجعل رسول الله على يقول: «المرء مع رحله»، وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته، وكانت عنده(١).

وفي رواية أنس عند البخاري، قال نبي الله ﷺ: «أي بيوت أهلنا أقرب؟».

فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه دارى وهذا بابى، قال: «فانطلق فهيىء لنا مقيلاً»، قال: قوما على بركة الله(٢).

ثُوك في قُريش بضع عَشْرة حجّة ويعرض في أهل المَوسواسم نَفْسَه ويعرض في أهل المَوسواسم نَفْسَه فَلَمَّا أَتَانَا وَاسْتَقَرَتْ بَه النَّوى وأصبتح لا يَخْشَى ظُلامَة ظَالم بَذَلْنَا لَهُ الأَمْسُوال مِنْ حِلِّ مَالنا بَذَلْنَا لَهُ الأَمْسُوال مِنْ حِلٍّ مَالنا نُعَادى الَّذى عَادَى مِنَ الناس كُلِّهِم فَنَادى الذي عَادَى مِنَ الناس كُلِّهِم وَنَعْلَمْ أَنَّ اللَّهِم عَدَى مِنَ الناس كُلِّهِم وَنَعْلَمْ أَنَّ اللَّهِم عَدْرَى مِنَ الناس كُلِّهِم وَنَعْلَمْ أَنَّ اللَّهِم عَدْرة وَنَعْلَمْ أَنَّ اللَّهِم عَدْرة وَنَعْلَمْ أَنَّ اللَّهِم عَدْرة وَنَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِية وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ الْمَالِية وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ الْمَالِية وَيَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ الْمَالِية وَالْمَالِية وَيَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِية وَيْعَلَمُ أَنْ اللَّهُ الْمَالِية وَيَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ الْمَالِية وَيَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ الْمَالِية وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِية وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيةِ وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَاقِ وَلْمَالِية وَالْمَالِيةُ وَيْ اللَّهُ الْمُعْلَمْ أَنْ اللَّهُ الْمَالِية وَيْعَلَمُ اللَّهُ الْمَالِية وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمْ اللَّهُ الْمُعْلَمْ اللَّهُ الْمُعْلَمْ اللَّهُ الْمُعْلِمْ الْمُعْلَمْ اللَّهُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ اللَّهُ الْمُعْلِمْ اللَّهُ الْمُعْلَمْ اللَّهُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلِمْ اللَّهُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ

يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَى حَبِيبًا مُسواتيا فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤوى وَلَمْ يَرَ دَاعِيا وأَصْبَحَ مَسْرُوراً بِطَيْبَة رَاضِيا بَعيد ولا يَخْشَى مِن النَّاسِ بَاغِيا وأَنْفُسنَا عنْسدَ الوغَى والتَاسِيا جَميعًا وَإِنْ كَانَ الحَبِيبَ المُصَافِيا وأَنَّ كِنَابَ الله أَصْبَح هَادِيا(٣)

# وهكذا يكون الأدب مع رسول الله عليه

ولنترك المجال لأبى أيوب رضى الله عنه يحدثنا عن تلك الفرحة الشديدة التي ملأت عليه جوانحه وجوارحه لنزول النبي عليه في بيته.

عن أبى أيوب قال: لما نزل على رسول الله على في بيتى نزل في السُّفل، وأنا وأم أيوب في العُلو، فقلت له: يا نبى الله، بأبى أنت وأمى إنى لأكره وأُعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى، فاظهر أنت فكن في العُلو، وننزل نحن فنكون في السفل، فقال: «يا أبا أيوب، إنَّ أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سُفل البيت»(١).

وفي رواية أخرى: أن رسول الله على لما نزل المدينة نزل على أبى أيوب فنزل النبي على



<sup>(</sup>۱) السيرة لابن هشام (٣٤٣/٢) والطبقات لابن سعد (١/ ١٨٣) والبداية والنهاية (٣/ ٣٢٤) وزاد المعاد (١/ ٥٥) ورحمة للعالمين (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩١١) وأحمد (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٥٩، ٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٧١/ ١٦٣٣) كتاب الفتن.



\* وعن أبى رُهم: أن أبا أيوب حدثه: أنَّ رسول الله على نزل في بيتنا الأسفل، وكنت في الغرفة، فأهريق ماءٌ في الغرفة، فقمتُ أنا وأُمُّ أيوب بقطيفة لنا نتبعُ الماء، ونزلت فقلتُ: يا رسول الله، لا ينبغى أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة، فأمر بمتاعه فُنقلَ ومتاعه قليلٌ قلتُ: يا رسول الله، كنت تُرسلُ بالطعام، فأنظرُ، فإذا رأيتُ أثر أصابعك، وضعتُ فيه يدى (٢) ... يلتمس بركة الحبيب على المحمدة الحبيب المحمدة فيه يدى (٢) ... يلتمس بركة الحبيب المحمدة العبيب المحمدة فيه يدى (٢) ... يلتمس بركة الحبيب المحمدة فيه يدى (٢) ... يلتمس بركة الحبيب المحمدة المحمدة فيه يدى (٢) ... يلتمس بركة الحبيب ويفية المحمدة فيه يدى (٢) ... يلتمس بركة الحبيب ويفية المحمدة فيه يدى (٢) ... يلتمس بركة المحمدة فيه يدى (٢) ... وينه المحمدة فيه يدى (٢) ... يلتمس بركة المحمدة فيه يدى (٢) ... بدين المحمدة فيه يدى (٢) ... بدين المحمدة في المحمد

## وهكذا اجتمع الأحباب

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بني حُجرَه ومسجده، وبعث رسول الله وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه، وسودة بنت زمعة (زوجته)، وأسامة بن زيد، وأُمّه أم أيمن، وأما زينب بنت رسول الله و فلم يُمكّنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر، ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان (٣).

#### قصة إسلام (عبد الله بن سلام)

عن عبد الله بن سلام، قال: لما قدم النبي المدينة، انجفل الناس عليه، وكنت فيمن انجفل، فلما رأيته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب. فكان أول شيء سمعته يقول: «يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام»(١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥١) والترمذي (٢٤٨٧) وصححه الحاكم (٣/ ١٣) ووافقه الذهبي.



أخرجه مسلم (٣/ ١٧١).

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٤٢٠) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٢١).



وعن أنس: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله على مقدمه إلى المدينة، فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبى ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ومن أين يُشبه الولد أباه وأمه؟

فقال: «أخبرني بهن جبريل آنفًا» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة.

قال: «أما أول أشراط الساعة فنارٌ تخرج من المشرق، فتحشرُ الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكله أهل الجنة، فزيادة كبد حوت، وأما الشبه، فإذا سبق ماء الرجل، نزع إليه الولد. وإذا سبق ماء المرأة، نزع إليها) قال: أشهد أنك رسول الله

وقال: يا رسول الله، إنَّ اليهود قومٌّ بُهتُ ؛ وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، فأرسِل إليهم، فسلهم عني.

فأرسل إليهم. فقال: «أى رجل ابن سلام فيكم»؟ قالا: حَبرُنا، وابنُ حبرنا؛ وعالمنا، وابنُ عالمنا. قال: «أرأيتم إن أسلم، تُسلمون»؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج عبد الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا؛ وجاهلنا وابنُ جاهلنا. فقال: يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قومٌ بُهت (١).

\* وفي رواية: قال: لما سمعت برسول الله عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له، فكنت مُسرًا لذلك، صامتًا عليه، حتى قدم رسول الله الله المدينة، فلما نزل بقباء، في بني عمرو بن عوف، أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله كبرت فقالت لي عمتى، حين سمعت تكبيرى: خيبك الله! والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادمًا ما زدت، قال: فقلت لها: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه، بعث بما بعث به، قال: فقالت: أي ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: فقالت: فذاك إذًا. قال: ثم خرجت إلى رسول الله، فأسلمت ، ثم رجعت إلى أهل بيتى، فأمرتهم فأسلموا.

※ ※ ※





#### ربح صهيب.. ربح صهيب

كانت فتنة المسلمين من أصحاب النبي في في مكة فتنة الإيذاء والتعذيب وما يرونه من المشركين من ألوان الهزء والسخرية، فلما أذن لهم الرسول بي بالهجرة أصبحت فتنتهم في ترك وطنهم وأموالهم ودورهم وأمتعتهم. ولقد كانوا أوفياء لدينهم مخلصين لربهم، أمام الفتنة الأولى والثانية... قابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيد، حتى إذا أشار لهم الرسول بي بالهجرة إلى المدينة توجهوا إليها وقد تركوا من ورائهم الوطن وما لهم فيه من مال ومتاع ونشب، ذلك أنهم خرجوا مستخفين متسللين، ولا يتم ذلك إلا إذا تخلصوا من الأمتعة والأثقال، فتركوا كل ذلك في مكة ليسلم لهم الدين، واستعاضوا عنه بالإخوة الذين ينتظرونهم في المدينة ليؤوهم وينصروهم (١٠).

\* لما خرج صهيب مهاجراً تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهماً فقال: لا تصلون إلى حتى أضع في كل رجل منكم سهماً، ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أنى رجل، وقد خلّفت بمكة قينتين فهماً لكم.

ونزلت على النبي على النبي الله ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة:٢٠٧] فلما رآه النبي على قال: وتلا علية الآية (٢).

وعن أبى عثمان: أن صهيبًا حين أراد الهجرة، قال له أهل مكة: أتيتنا صُعلوكًا حقيرًا، فتغيّر حالُك! قال: أرأيتم إن تركت مالى، أمُخلُّون أنتم سبيلى؟ قالوا: نعم. فخلع لهم ماله. فبلغ ذلك النبى على فقال: «ربح صهيب! ربح صهيب»! (٣).

## إصابة المهاجرين بحمى المدينة

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما قدم رسول الله على المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرئ مُصَّبح في أهله والموت ِأدني من شراك نعله

ربع معب (الرَّحِلج) (النَّجَسَّيَّ (أَسِكْتِرُ (الغِبْرُ (الِفِرْدُوكِيِس

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي (ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٩٨) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه.

<sup>(</sup>٣) قال الأرنؤوط: أخرجه ابن سعد (٣/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨) ورجاله ثقات.



وكان بلال إذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:

بواد وحولي إذخر وجليل(١)

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة

وهل يبدون لي شامة وطفيل(٣)

وهل أردن يومًا مياه مجنة<sup>(٢)</sup>

قالت عائشة فجئت رسول الله على فأخبرته، فقال: (اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصحّحها، وبارك لنا في صاعها ومُدها، وانقل حُماها، فاجعلها بالجحفة).

# مرض أمنا عائشة (رضى الله عنها)

\* عن البراء عن أبى بكر رضى الله عنهما قال البراء: «فدخلت مع أبى بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها، وقال: كيف أنت يا بنية »(٥).

## اللهم حبب إلينا المدينة

ولما رأى النبي ﷺ أصحابه قد أُصيبوا بالحمى دعا ربه (عزَّ وجلَّ) بأنه يُحبِّب إليهم المدينة وأن ينقل منها الحمى إلى مكان آخر.

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر، واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله الله شكوى أصحابه قال: (اللهم حبّب إلينا المدينة،

رَفَّعُ حب (لاَرَّعِمْ اللهُّنَّ يَّ الْسِكنر) (البُّرُ (الِنْ وَكَرِيت

<sup>(</sup>١) الإذخر: عشب ينبت في مكة.

<sup>(</sup>٢) مجنة: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية.

<sup>(</sup>٣) شامة وطفيل: جبلان بقرب مكة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٨٩) فضائل المدينة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٩١٨) مناقب الأنصار.



كما حببت مكة أو أشد وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها(١)، وحول حماها إلى الجحفة)(٢).

\* فاستجاب الله تعالى دعاء النبي في وأخرج الحمى إلى الجحفة.

به وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عنهما أن أمرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة، حتى قامت بهيعة وهى الجحفة، فأُولت أن وباء المدينة نُقل إليها) (٣).

#### من فضائل المدينة المنورة

\* عن أنس رضى الله عنه عن النبي قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَى ما جعلت بكة من البركة»(٤).

قال الحافظ: أى من بركة الدنيا بقرينة قوله فى الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا فى صاعنا ومُدِّنا» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة.

وقال النووى: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفى الله فيها ما لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها(٥).

وقال على: «لا يكيد أهل المدينة أحدٌ إلا انماع كما ينماع الملح في الماء»(١).

والأحاديث في فضلها وفضل سكناها كثيرة.

• قال الجزائرى حفظه الله: ومما يزيد المدينة حبًا في قلوب المؤمنين ورغبة في

رَفْعُ حبر (لرَّحِمْ الهُخِثَّريِّ (سِيكنتر) (البِّرُّ) (الِفْرُووكيسِس

<sup>(</sup>١) الصاع والمد: مكيالان يوزن بهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٢٦) مناقب الأنصار - ومسلم (١٣٧٦) الحبج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٣٨) التعبير ـ والترمذي (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤/ ١١٧) فضائل المدينة.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٤/ ١١٧ ـ ١١٨) باختصار.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤/ ١١٢) فضائل المدينة.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٤/ ١١٣) فضائل المدينة.



المقام بها حتى الموت قوله على: "من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، فإنى أكون له شاهدًا أو شفيعًا يوم القيامة الله وعرف هذا عمر رضى الله عنه فكان يدعو ويقول: اللهم إنى أسألك شهادة في سبيلك، وموتًا في بلد رسولك.

## كيف أسس النبي على اللاسلام دولة

ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس، همها أن تعيش بأى أسلوب، أو تَخُط طريقها في الحياة إلى أي وجهة، وما دامت تجد القوت واللذة، فقد أراحت واستراحت.

كلا كلا، فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله، وتوضح نظرتهم إلى الحياة، وتنظم شئونهم في الداخل على أنحاء خاصة، وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات معينة.

وفرق بين امرىء يقول لك: همى فى الدنيا أن أحيا فحسب! وآخر يقول لك: إذا لم أحرس الشرف، وأصن الحقوق، وأرض الله، وأغضب من أجله، فلا سعت بى قدم، ولا طرفت لى عين.

والمهاجرون إلى المدينة، لم يتحوّلوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء.

والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء، وأهدفوا أعناقهم للقاصى والدانى، لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق.

إنهم \_ جميعًا \_ يريدون أن يستضيئوا بالوحى، وأن يحصلوا على رضوان الله وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خُلق الناس، وقامت الحياة.

من هنا شُغل رسول الله على أول مستقره \_ بالمدينة بوضع الدعائم التي لابد منها لقيام رسالته. وتبين معالمها في الشئون الآتية:

- ١ \_ صلة الأمة بالله
- ٢ \_ صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر
- ٣\_ صلة الأمة بالأجانب عنها، ممن لا يدينون دينها.

\* ففي الأمر الأول بادر الرسول الرسول المناع المسجد، لتظهر فيه شعائر الإسلام التي

بعِيں ((لرَّحِيُّ (الْفِخَّيْ) (أُسِكِنَتُنَ (النِزُنُ (الِنْرُودُ كِرِسَى

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۳/ ۲۷۶) المناقب وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب السجستاني وابن ماجه (۳۱ ۱۲) وصححه الألباني.



طالما حُوربت، وتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين، وتنقى القلب من أدران الأرض، ودسائس الحياة الدنيا،

الله الله الثانى ـ وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر ـ فقد أقامها الرسول الله أما عن الأمر الثانى ـ وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر ـ فقد أقامها الرسول على الإخاء الذي تُمحى فيه كلمة «أنا» ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها، فلا يرى لنفسه كيانًا دونها، ولا امتدادًا إلا فيها.

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام. وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن. فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه.

وقد جعل الرسول على هذه الأخوة عقدًا نافذًا. لا لفظًا فارغًا، وعملاً يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر..!!

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة، وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال.

\* أما الأمر الثالث، وهو صلة الأمة بالأجانب عنها، الذين لا يدينون بدينها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تُعهد في عالم مليء بالتعصب والتغالى، والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر. وأن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط هو رجل مخطىء بل متحامل جرىء!

عندما جاء النبي على إلى المدينة، رحد بها يهودًا توطنوا ومشركين مستقرين.

فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام، بل قبل - عن طيب خاطر - وجود اليهودية والوثنية، وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند، على أن لهم دينهم وله دينه.

واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو. وأقرت حرية الخروج من المدينة لمن يبتغى تركها، والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها(١).

• وقال الإمام ابن القيم رحمه الله:

ووادع رسول الله من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابًا، وبادر حَبرهم

رَفْعُ معِس (لرَّحِمِجُ (النَّجَسَّيَ (سِيكنتر) (النِّيرُ (الِفِرُووكِرِسِ

<sup>(</sup>١) بتصرف من فقه السيرة للغزالي.



وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام وأبّي عامتهم إلا الكفر.

وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة فمن على بنى قينقاع، وأجلى بنى النضير، وقتل بنى قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر فى بنى النضير، وسورة الأحزاب فى بنى قريظة (١).

## المؤاخاة بيئ المهاجرين والأنصار

لقد مدح الله جلَّ وعلاَّ الأنصار بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلَهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

فلقد آخى النبى على المهاجرين والأنصار، وذلك لتقوية الجبهة الداخلية وزيادة ترابطها، وحتى يواسى الأنصار إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لنصرة دين الله وإعزاز شرعه.

\* ورغم بذل الأنصار وكرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين المعيشة الكريمة بقانون ظلت قائمة، خاصة وأن أنفة المهاجرين ومكانتهم تقتضى معالجة أحوالهم بتشريع يبعد عنهم أى شعور بأنهم عالة على الأنصار فكان أن شرع نظام المؤاخاة، ولا تختلف الروايات فى تاريخ تشريعه إلاّ اختلافاً يسيراً، فهى تُجمع على أن المؤاخاة وقعت فى السنة الأولى الهجرية، وتختلف إن كان ذلك بعد بناء المسجد فى المدينة أو خلال بنائه، وكان إعلان هذا التشريع فى دار أنس بن مالك كما صرحت المروايات، ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرين والأنصار، فآخى الرسول بين الروايات، وأنصارى اثنين اثنين. وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلاً، خمسة وأربعين من الأنصار.

وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتآخين كالمواساة بين الإثنين، والمواساة ليست محددة بأمور معينة، بل مطلقة لتعنى كل أوجه العون على مواجهة أعباء الحياة سواء كان عونًا ماديًا، أو رعاية ونصيحة وتزاورًا ومحبة؛ كما ترتب على المؤاخاة أن يتوارث المتآخون دون ذوى أرحامهم مما يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوى

(۱) زاد المعاد (۳/ ۲۵).

رَفْعُ حِس لارَّحِي کُل الْخِشَّ يُّ الْسِکنش الانْبِرُ الْاِفِرُو و کریست

أعمق وأعلى من أخوة الدم (١). ثم نُسخ هذا التوارث بقول الله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه ﴾ [الأنفال: ٧٥]. وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين بإصابة الغنائم، ومعرفة مسالك طلب الرزق في وطنهم الجديد. وهذه صورة مشرفة لمحبة الأنصار لإخوانهم المهاجرين.

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:قالت الأنصار للنبى على السلم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: أتكفونا المؤنة ونُشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا(٢).

\* وعن أنس رضى الله عنه: قال: «قالت المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلاً من كثير، ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ(٣)، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، قال: فقال رسول الله على (كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم)(٤).

\* وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن النبي اللها الله اللهاجرين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم (٥)، وأن يفدوا عانيهم (٦) بالمعروف، والإصلاح بين المسلمين (٧).

## سعد بن الربيع.. وعبد الرحمن بن عوف

وها هو سعد بن الربيع الذي تعايش مع كل آية من آيات القرآن ومع كل حديث من أحاديث النبي على المنبي المنافق معنى الأخوة كما أرادها الحق ـ جل جلاله ـ.

فعن أنس رضى الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبى على الله عنه أنه وكان كثير المال \_ فقال سعد: قد علمت الأنصار أنى من أكثرها مالاً سأقسم مالى بينى وبينك شطرين \_ نصفين \_ ولى امرأتان فانظر أعجبهما

حبں لاکرَّجِي کھنجَّں يَ لائسِکنن لائنِنْ لاِنووکسِس

<sup>(</sup>١) المجتمع المدنى في عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى (٧٤، ٧٦) باختصار/د. أكرم العمري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧/ ١١٣) مناقب الأنصار. إخاء النبي على بين المهاجرين والأنصار.

<sup>(</sup>٣) المهنأ: الفرح والسرور.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند: ٣/ ٢٠٤ وهو من ثلاثياته وسنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) معاقلهم: المعاقل: الديات.

<sup>(</sup>٦) العاني: الأسير.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند: ١/ ٢٧١، ٢/ ٢٠٤، الفتح الرباني: ٢١/ ١٠، وقال الساعاتي: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده صحيح.



إليك فأطلقها حتى إذا حلَّت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئًا من سمن وأقط<sup>(۱)</sup> فلم يلبث إلا يسيرًا حتى جاء رسول الله على وعليه وضرٌ من صفرة فقال له رسول الله على: «مهيم؟» قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: «ماسُقت فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب \_ أو نواة من ذهب \_ فقال: «أولم ولو بشاة»(٢).

وإن إعجاب المرء بسماحة (سعد) لا يعدله إلا إعجابه بنبل (عبد الرحمن) الذى زاحم اليهود في سوقهم وبَزّهم في ميدانهم، واستطاع بعد أيام أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه. ذلك أن علو الهمة من خلائق الإيمان (٣).

## أصحاب النبي على .. والعقيدة الراسخة

وتعرّض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان شديد في عقيدتهم حين خَيرهم الله بين الالتزام بمصالحهم الدنيوية وعلاقاتهم النسبية من جهة وبين الالتزام بالعقيدة فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي الْعَقِيدة فَقَالَ تَعَالَى: أَنْ تَعْشُونَ كَسَادُهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبً إِلَيْكُم مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

وقد نجح صحابة النبى على في هذا الامتحان العسير، وعَلَبوا حب الله ورسوله وآصرة العقيدة على كل ما سوى ذلك، فكان مجتمع المدينة الجديد مجتمعًا عقديًا يرتبط بالإسلام ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، ومع ذلك فهو مجتمع مفتوح لمن أراد أن يلتحق به فيؤمن بعقيدته بعد أن يخلع نفسه عن عقيدة الجاهلية وصفاتها ودون أي اعتبار لجنسه أو لونه أو انتمائه السابق(1).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) الأقط: قطع الجبن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٨١) والطبراني في الكبير (٤٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للشيخ الغزالي (ص:٩٣).

<sup>(</sup>٤) نضرة النعيم (١/ ٢٦٨).

رَفَّعُ عِبِس (لاَرَّعِی) (اللِجَّسِّ ریسِکنر) (اِنیِزُرُ (اِفِرُوکیسِس



## أول مولود في دارالهجرة

\* من حدیث أسماء رضی الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبیر، قالت: «فخرجت وأنا مُتم(۱)، فأتیت المدینة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتیت به النبی فوضعته فی حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فی فیه \_ فمه \_، فكان أول شیء دخل جوفه ریق رسول الله علیه، تم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك علیه، وكان أول مولود ولا فی الإسلام»(۱).

## خبرالأذان

أورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التي جاء فيها: «لما اطمأن رسول الله على بالمدينة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين، واجتمع إليه أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة، وفُرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام وتبوّءوا الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوّءوا الدار والإيمان، وقد كان رسول الله على حينما قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها، بغير دعوة (٣).

\* عن عبد الله بن زيد قال: «لما أمر رسول الله على بالناقوس (١) ليضرب به للناس لحمع الصلاة، طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً: فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حى أشهد أن لا إله إلا الله، حى على الصلاة، حى على الصلاة، حى على الصلاة، حى على الصلاة، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حى على الصلاة؛ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حى على الصلاة،

رَفَّحُ معِد (الرَّحِيُّ الْلِحِثَّرِيُّ (أُسِكْسُ الْلِيْنُ الْاِفِرُوکُسِي

<sup>(</sup>١) متم: أتمت شهور الحمل بعبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٠٩) مناقب الأنصار ـ ومسلم (٢١٤٦) الأدب.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ـ السيرة النبوة (١/ ٥٠٨) وقد رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني ـ صحيح سنن الترمذي (١/ ٦١، ٦٢) وقد ورد كذلك في صحيح مسلم بشرح النووي (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) الناقوس: الجرس.



حى على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتبت رسول الله على فأخبرته بما رأيت، فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك)(١).

وزاد أحمد في رواية «فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله على : (فلله الحمد)(٢).

## حادثة تحويل القبلة

\* عن أنس قال: "أن رسول الله على كان يصلى نحو بيت المقدس، فنزلت: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَ وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة: فنادى ألا إن القبلة قد حُولت. فمالوا كما هم نحو القبلة »(٣).

\* وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما: «أن النبى كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده \_ أو قال أخواله \_ من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت القدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله وقبل مكة، فداروا \_ كما هم \_ قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلى قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك».

قال زهير، حدثنا إسحاق عن البراء في حديثه هذا: أنه مات على القبلة (قبل أن تُحوَّل) رجال وُقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣](٤).

<sup>(</sup>١) أندى: أجمل.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۹۹) وأحمد (۲/۲) والترمذي (۱۸۹) وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخاري والذهبي والنووي وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٢٥) المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٠) الإيمان \_ ومسلم (٥٢٥) المساجد.



#### الحكمة في تحويل القبلة

وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا وقالوا: ﴿ آمنًا بِه كُلُّ مَنْ عند رَبّنا ﴾ [آل عمران: ٧] وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيًا لكان يصلى إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقًا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل.

وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً لِكَبِيرَةً لِكَبِيرَةً الله عَلَى الله الله الله الله عَدَى اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه (١).

\* وفى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهى إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة، أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، وإن كانت بأيديهم فلابد من تخليصها يوما(٢).

## مشروعية الصيام والزكاة وصدقة الفطر

وفي شعبان من هذه السنة (السنة الثانية من الهجرة) أوجب الله صوم شهر رمضان على الأمة الإسلامية، وكان في قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والصيام من دعائم هذا الدين والفرائض التي يتم بها النظام، فإن الإنسان مجبول على حب نفسه والسعى فيما يعود عليها بالنفع الخاص تاركًا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء والمساكين، فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم، ولا أقوى من ذوق قوارص الجوع والعطش، إذ بهما تلين نفسه ويتهذب خُلقه فيسهل عليه بذل الصدقات، ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطر، فترى الإنسان ببذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة (٣).



زاد المعاد (٣/ ٢٦، ٦٧).

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) نور اليقين للشيخ محمد الخضري (ص: ٩٠، ٩٠) بتصرف.



# قريش تتصل برأس المنافقين للتعاون على إيذاء النبي عَيَيْهُ

قد أسلفنا ما كان يأتى به كفار مكة من التنكيلات، والويلات ضد المسلمين، وما فعلوا بهم عند الهجرة، مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال، إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من غيهم، ويمتنعوا عن عدوانهم، بل زادهم غيظًا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنًا ومقرًا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبى ابن سلول، وكان إذ ذاك مشركًا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة \_ فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه، وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله على وآمنوا به \_ كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة:

إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لَتُقَاتِلُنَّهُ أو لتُخْرِجُنَّه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا، حتى نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم.

وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة \_ وقد كان يحقد على النبي على لما يراه أنه استلبه ملكه \_ يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الأوثان؛ اجتمعوا لقتال رسول الله على فلما بلغ ذلك النبي القيهم، فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟!» فلما سمعوا ذلك من النبي على تفرقوا(١).

\* امتنع عبد الله بن أبى ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما رأى خوراً فى أصحابه، ولكن يبدو أنه كان متواطئًا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود؛ ليعينوه على ذلك، ولكن تلك هى حكمة النبى على التى كانت تطفىء نار شرهم حينًا بعد حين (٢).

\* عن أسامه بن زيد قال: «إن النبى، ركب حماراً، عليه إكاف<sup>(٣)</sup> تحته قطيفة فدكيه<sup>(٤)</sup>، وأردف وراءه أسامة، وهو يعود سعد بن عبادة في بنى الحارث بن الحزرج.

رَفْعُ

عِس (لرَّحِی (الْمُجَنِّی ) (سِکنر) (النِّر) (اِنْفِره کریسی

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٧٣٣/٥)، ومن طريقه أبو داود (٣٠٠٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٧٨) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الصدد صحيح البخاري (٨/ ٤٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) إكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس.

<sup>(</sup>٤) قطيفة: دثار مخمل.



وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، واليهود، فيهم عبد الله بن أبى، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة (١)، خمَّر عبد الله بن أبى أنفه (٢) بردائه ثم قال: لا تغبِّروا علينا.

فسلم عليهم النبى على القرآن. فلاعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أُبى: أيها المرء! لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقًا، فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه.

فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك، قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود، حتى هموا أن يتواثبوا. فلم يزل النبي في يخفضهم (٣)، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: (أى سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟) ويريد عبد الله بن أبي (قال كذا وكذا) قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح. فوالله! لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه، فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه، شرق بذلك (١)، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي، على الله الذي الله الذي أعطاكه النبي المناهدة النبي المناه النبي المناهدة المناهدة النبي المناهدة النبي المناهدة النبي المناهدة النبي المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة النبي المناهدة الم

# سعد بن معاذ (رضى الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف بالبيت

\* عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرًا، قال فنزل على على أُميَّة بن خلف أبى صفوان، وكان أُمية إذا انطلق إلى الشام فمرَّ بالمدينة نزل على سعد، فقال أُمية لسعد: ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنًا وقد آويتم محمدًا وأصحابه؟ فقال: نعم: فتلاحيا بينهما. فقال أُمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبى الحكم، فإنَّه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتنى أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام (١).

رَفَعُ معِس (لاَرَّحِلِ) (الْفَجَنَّ يُ (أُسِكنتر) (الْفِرْدُ (الْفِرْدُوكَ كِسِسَ

<sup>(</sup>١) عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها.

<sup>(</sup>٢) خمَّر أنفه: غطاه.

<sup>(</sup>٣) يخفضهم: يسكنهم ويسهل الأمر بينهم.

<sup>(</sup>٤) شرق بذلك: غُص ومعناه حسد النبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٥٦٦) التفسير ـ ومسلم (١٧٩٨) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٦٣٢) كتاب المناقب.



#### والله يعصمك من الناس

ثم إن قريشًا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب وسنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم(١).

ولم يكن هذا كله وعيدًا مجردًا، فقد تأكد عند رسول الله عنى من الصحابة، فقد وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرًا، أو في حرس من الصحابة، فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سهر رسول الله عنى مقدمه المدينة ليلة، فقال: "ليت رجلاً صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة"، قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: "من هذا؟" قال: سعد بن أبي وقاص، فقال له رسول الله عنه: "ما جاء بك؟" فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله، فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله عنه ثم نام(٢).

ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي بل كان ذلك أمرًا مستمرًا، فقد روى عن عائشة، قالت: كان رسول الله على يُحرس ليلاً، حتى نزل: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]، فأخرج رسول الله على رأسه من القبة، وقال: «يا أيها الناس انصرفوا عنى فقد عصمنى الله عز وجل»(٣).

ولم يكن الخطر مقتصرًا على رسول الله على المسلمين كافة، فقد روى أبى المسلمين كافة، فقد روى أبى المن كعب، قال: لما قدم رسول الله على وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه (٤).

## الإذن بالقتال

\* قال الزهرى أول آية نزلت في القتال كما أخبرنى عروة عن عائشة رضى الله عنها ﴿ أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلمُوا ﴾ [الحج: ٣٩] (٥).

رَفَعُ عِب (لاَرَّعِمِي (الْهَجَّنَّ يُّ (لِسِكْتِر) (اِنْإِرُ (اِلْفِرُووكِرِيسَ

<sup>(</sup>١) رحمة للعالمين (١/٦١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٨٥)، ومسلم (٢٤١٠)، والترمذي (٣٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والحاكم (٢/ ٣١٤) وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) الرحيق المختوم (ص: ٢٠٢، ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٧/ ٢٨٠) وقال: أخرجه النسائي وإسناده صحيح.



\* قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما استقر رسول الله على بالمدينة، وأيده الله بنصره، وبعباده المؤمنين الأنصار، وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعه أنصار الله وكتيبة إلإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح، حتى قويت الشوكة، واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال، ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ لِلّذِينَ لِلّذِينَ لِلّذِينَ اللّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩].

وقالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة، والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه:

أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة.

الثانى: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم فإنه قال: ﴿ اللَّهِ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ اللَّهُ ﴾ [الحج: ٤٠] وهؤلاء هم المهاجرون.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ ﴾ [الحج: ١٩] نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين.

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحج: ٧٧] والخطاب بذلك كله مدنى، فأما الخطاب يا أيها النَّاسُ فمشترك.

الخامس؛ أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: ﴿فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ ﴾ أي بالقرآن ﴿جهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان:٥١]؛ فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة، وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف.

السادس؛ أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن السادس؛ أن الحاكم روى في مستدركه من مكة قال أبو بكر: أخرَجوا نبيهم، إنا لله وإنا ابن عباس قال: لما خرج رسول الله عن وجل: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [الحج: ٣٩] اليه راجعون، ليهلكُن فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [الحج: ٣٩]

ر عبد (الرَّجِي (الْجَرَّرِيُ (أَسِكَتِنَ (انْفِرُزُ (الْفِرُووكِرِسَ



وهى أول آية نزلت في القتال(١). وإسناده على شرط الصحيحين وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني.

## الفزوات والسرايا قبل بدر

وكما هو معروف في فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع، وقريش مصممة على خوض المعركة مع الرسول في ، فلتكن المبادرة منه، ومن أجل هذا كانت السنة الأولى كلها سنة هجوم على قوافل قريش، فلقد جهز رسول الله في ثماني سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ماعدا واحدة كانت رداً على هجوم قام به كرز بن جابر الفهرى، واستمرت هذه السرايا من رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان قادة هذه السرايا جميعا من المهاجرين، وكان لهذا معنى خاص في هذه الحرب، فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله وصحبه في المدينة، وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينة، هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فلابد من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن أُمروا بكف أيديهم خلال ثلاثة عشر عامًا من العهد المكي. ومن جهة ثالثة، فلابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارين من اضطهادها في مكة ليسوا موطن ضعف وهوان، بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها أن تحسب ألف حساب قبل أن تفكر في مواجهتهم.

ومن جهة رابعة فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من الدعوة وأن تتجرع مرارة هذا الموقف، فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى الشام، حيث أصبحت رحلة الصيف عندها وخيمة العواقب (٣).

<sup>(</sup>٣) المنهج الحركي للسيرة النبوية (١/ ٢٣٢، ٢٣٢) أ/ منير محمد الغضبان.



<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۲۱۲۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأحمد (۲۱٦/۱) والترمذي (۳۱۷۰) شاكر.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۲۹، ۷۱).

### • غزوة ودّان « الأبواء »:

وهى أول غزواته على فقد خرج غازيًا من المدينة فى الثانى عشر من شهر صفر بعد مضى سنة كاملة على قدومه إلى المدينة (سنة ١هـ)، حتى بلغ ودان (١)، وكان يستهدف قريشًا وبنى ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة. وقد وادعه مخشى بن عمرو الضّمرى عن بنى ضمرة «ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدًا» (٢). وقد عاد عليه الصلاة والسلام بقواته إلى المدينة ولم يلق كيدًا، «فأقام بها بقية صفر، وصدراً من شهر ربيع الأول» (٣).

#### « سرية عبيدة بن الحارث:

وكانت أول راية عقدها النبي هي راية سرية عبيدة بن الحارث الذي بعثه في ستين رجلاً من المهاجرين بعد عودته من غزوة ودّان، فسار حتى بلغ ماءً بالحجاز بأسفل ثنية المرّة، فلقى جمعًا عظيمًا من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل، فلم يكن بينهم قتال، إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام، وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمي بسهم في الإسلام في هذه السرية، ثم انصرف القوم بعضهم عن بعض، وللمسلمين حامية، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة، وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف وكانا مسلمين ولكنهما جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين (1).

#### ه سرية حمزة إلى سيف البحر:

وأرسل الرسول على سرية من ثلاثين رجلاً جعل عليهم عمه حمزة بن عبد المطلب، إلى سيف البحر ليعترضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها أبو جهل في ثلاثمائة رجل، ولكنهم لم يشتبكوا مع قريش في قتال فقد حجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى وكان حليفًا للطرفين (٥).

رَفْعُ مجس ((رَمِعِمْ) (النَجَنِّ يَ (أَسِكِنَهُ) (الْفِرْدُ وَكِيرِسَ

<sup>(</sup>١) إحدى القرى الجامعة في منطقة الفرع، تبعد عن المدينة حوالي ٢٤ ميلاً.

<sup>(</sup>۲) أورده ابن سعد ـ الطبقات (۱/ ۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الصحيح (فتح الباري ٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) الطبقات لابن سعد (٧/٧).

<sup>(</sup>٥) الطبقات لابن سعد (٦/٢).



#### ه غزوة بواط:

قاد الرسول على غزوة شارك فيها مائتين من الصحابة، استهدفت اعتراض قافلة تجارية لقريش يرأسها أمية ابن خلف ويرعاها مائة رجل من قريش، وفيها ألفان وخمسمائة بعير محملة بأنواع البضائع ـ وقد وصل النبى على بقواته إلى بواط، وهي من جبال جهينة من ناحية رضوى، ثم رجع حين لم يعثر على القافلة، ولم يلق حربًا. وكان قد استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون (١).

#### • غزوة العشيرة.

وغزا رسول الله على قريشًا لاعتراض قوافلها التجارية، وكان معه مائة وخمسون من أصحابه، فبلغ العشيرة بناحية ينبع، وفاتته العير، ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم عاد إلى المدينة، ولم يلق حربًا(٢).

## سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار:

بلغ النبى على أن عيرًا لقريش في طريقها إلى مكة، وأنها قد أخذت طريق الخرّار، فانتدب سعد بن أبى وقاص لقيادة سريّة لاعتراضها، يقول سعد: «فخرجت في عشرين رجلاً أو إحدى وعشرين على أقدامنا، نكمن بالنهار ونسير بالليل حتى صبّحناها صبح خمس، فنجد العير قد مرّت بالأمس، وقد كان النبي على عهد إلى آلا أجاوز الخرّار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم»(٢).

## غزوة بدرالأولى (الصغرى)؛

أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المدينة المنورة في أعقاب غزوة العشيرة، ونهب بعض الإبل والمواشى، فخرج رسول الله على يطارده مع عدد من الصحابة، إلى أن وصلوا وادى سفوان من نواحى بدر، وتمكن كرز الفهرى من الإفلات من حملة المطاردة، وقد تأكد من جراء هذا الحادث ضرورة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل المجاورة للمدينة. وكان النبى على قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة (١).

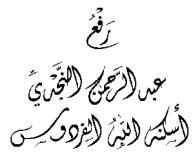

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (١/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر البخاري (٣٩٤٩) غزوة العشيرة.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) ابن هشام (۱/۱۱).



#### وسرية عبد الله بن جحش:

وَبَعث رسولُ الله عَلَى عبد الله بن جَحْشِ بن رئاب الأسدى في رجب، مَقْفَلَهُ من بدر الأولى، وبعث معه ثمانية رَهْط من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابًا، وأمرَه أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فَيَمْضى لما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحدًا.

فلما سار عبد الله بن جَحْش يومين فتح الكتاب، فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل (نَخُلة) بين مكة والطائف، فترصد بها قريشًا وتعلم لنا من أخبارهم، فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعًا وطاعًا؛ ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله على أن أمضى إلى نَخُلة، أرصد بها قريشًا، حتى آتيه منهم بخبر؛ وقد نهاني أن أستكره أحدًا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأمّا أنا فماض لأمر رسول الله على فمضى ومضى معه أصحابه، لم يتخلّف عنه منهم أحد.

وسلك على الحجاز، حتى إذا كان بمعدن، فوق الفُرْع، يقال له: بحران أضلَّ سعدُ ابن أبي وقاص، وعُتبة بن غزوان بعيرًا لهما، كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرّت به عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا \_ الجلد \_ وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي.

فلما رآهم القوم هابُوهم وقد نزلوا قريبًا منهم، فأشرف لهم عُكاشة بن محْصَن، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنُوا، وقالوا: عُمَّار ـ أى جاءوا لأداء العمرة لا بأس عليكم منهم ـ وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب؛ فقال القوم؛ والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخُلن الحرم، فليمتنعن منكم به، ولئن قَتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام؛ فتردد القوم، وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم فرمي واقد بن عبد الله التميمي عمرو ابن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان ـ أخذهما أسرى ـ وأفلت من القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، وأقبل عبد الله ابن جحش وأصحابُه بالعير وبالأسيرين حتى قَدموا على رسول الله على المدينة.





وقد ذكر بعضُ آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال الأصحابه: إن لرسول الله على عنا غَنمْنا الخُمس و ذلك قبل أن يَفْرض الله تعالى الخُمس من المغانم - فَعَزَلَ لرسولِ الله على خُمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.

فلما قَدموا على رسول الله على المدينة؛ قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام»، فوقف العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًا؛ فلما قال ذلك رسولُ الله على سُقط في أيدى القوم، وظنوا أنهم قد هككوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صَنعوا، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال فقال: من يرد عليهم من المسلمين، ممن كان مكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان.

فلما أكثر الناسُ في ذلك أنزل الله على رسوله في في الشهر النه منه أكبر أم وَإِخْرَاجُ أَهْلهِ مِنْهُ أَكْبَرُ فِيهِ قُلْ قِبَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدِّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عَندَ اللّه فَقد صَدُّوكم عن سبيل الله عن الله مع الكفر به، وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ أى قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه ولل يوقل الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل ﴿ وَلا يَزالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَردُوكُمْ عَن دينكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ أى ثم هم مقيمون على أخبت من ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين.

فلما نزل القرآن بهذا الأمر، وقرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشَّفَق، قَبَضَ رسولُ الله على الله ع

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله ﷺ حتى قُتل يوم بئر معونة شهيدًا، وأما عثمان بن عبد الله فَلحق بمكة، فمات بها كافرًا.

فلما تجلّی عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن، طمعوا في رَقِعُ عَمْ اللَّهِ عَلَى عَنْ عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن، طمعوا في رَقِعُ عبد الرَّجِمَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا



الأجر. فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نُعْطَى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله عز وجل فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّه عز وجل من ذلك على أعظم الرَّجاء(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيئمي في المجمع (٦/ ١٩٨) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٨، ٥٩) عن عروة وإسناده صحيح.



قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيراً لقريش أفلت من النبي على في ذهابها من مكة إلى الشام، ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله على طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد إلى الشمال، ليقوما باكتشاف خبرها فوصلا إلى الروحاء، ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرعا إلى المدينة، وأخبرا رسول الله الله بالخبر.

كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة، ألف بعير موقرة بالأموال، لا تقل عن خمسين ألف دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلاً.

إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة، وضربة عسكرية واقتصادية قاصمة ضد المشركين لو أنهم فقدوا هذه الشروة الطائلة، لذلك أعلن رسول الله على في المسلمين قائلاً: «هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها»(٢).

\* \* \*

رَفْعُ معبس ((رَجَعِج) ((الْجَشَّي (سِكنتر) ((نِيْرُزُ ((فِرْدَى كِسِسَ

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "التمسوها (يعنى ليلة القدر) في سبع عشرة، وتلا هذه الآية ﴿يوم التقى الجمعان﴾ يوم بدر، قال: أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين واه أبو داود بإسناد صحيح. ومن حديث ابن مسعود أيضًا: قال في ليلة القدر (تحروها لإحدى عشرة يبقين صبيحتها يوم بدر). قال أبن حجر العسقلاني رحمه الله: "أما غزوة بدر فمنفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عتبة وأبو الأسود وغيرهم، واتفقوا على أنها كانت في رمضان، قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت في يوم الجمعة، وروى أنها كانت في يوم الاثنين وهو شاذ، ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشر، وقيل أناني عشرة، وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة التلخيص الحبير (٤/ ٨٩). قلت: وخلاصة الأمر كما جاء في قول ابن حجر أن الخروج كان في الثاني عشر، والسابع عشر يوم الوقفة، والناسع عشر كما في قول ابن مسعود الثاني هو انتهاء الغزوة وخاصة أن الرسول عليه السلام كان يقيم في عرصة أي قوم يغزوهم ثلاثاً، وكذا فعل في بدر كما سبأتي بيانه. [صحيح السبرة النبوية كان يقيم في عرصة أي قوم يغزوهم ثلاثاً، وكذا فعل في بدر كما سبأتي بيانه. [صحيح السبرة النبوية (ص ٢١٩)] لإبراهيم العلي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٤٤٠)، والطبرى في تفسيره (٩/ ١٨٥)، وابن المتذر ــ كما في الدر المنتور (٣/ ٣٠٦)، بسند حسن عن ابن عباس.



## النبى عظية يرسل العيون ليأتوه بخبر العير

\* عن أنس: قال: "بعث رسول الله عن بسيسة عينًا ينظر ما صنعت عير أبى سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيرى وغير رسول الله (قال: لا أدرى ما استثنى بعض نسائه) قال: فحدثه الحديث قال: فخرج رسول الله عن فتكلم فقال: (إن لنا طُلبة فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معنا) فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال: (لا إلا من كان ظهره حاضرًا)(١) - أي من كان معه دابته وسلاحه -.

#### أحداث الفزوة

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ:

فلما كان في رمضان من هذه السنة، بلغ رسول الله على خبر القبلة من الشام لقريش صُحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو أربعين رجلاً، وفيها أموال عظيمة لقريش، فندب رسول الله على الناس للخروج اليها، وأمر من كان ظهره حاضراً بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالاً بليغا، لأنه خرج مسرعاً في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، ولم يكن معهم من الخيل إلا فَرسان: فرس للزبير بن العوام، وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم سبعون بعيراً يَعْتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، فكان رسول الله على وعلى، ومَرثَد بن أبي مَرثَد الغنوي، يعتقبُون بعيراً (٢).

الله وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار، ويسأل من لقى من الركبان خوفًا على أمر الناس، حتى أصاب خبرًا من بعض الركبان: أن محمدًا استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتى قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لها في أصحابه،

عِيں (اِرَجِی (الْفِجَنِّ يُّ (أَسِلَنَى (اِنْفِرُ) (اِنْفِرُووكرِسِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد رقم (١٩٠١).

<sup>(</sup>۲) هذا قول ابن إسحاق كما في «السيرة» (١/ ٦١٣، ١/ ٤١١) والذي جاء في «مسند» أحمد (٣٩٠١)، (٣٩٦٥) من حديث ابن مسعود قال: كنا يوم بدر، كل ثلاثة على بعير ـ أي يتعاقبون ـ وكان أبو لبابة وعلى بن أبي طالب زمبلي رسول الله على أنه وكانت عقبة رسول الله على أنه فقالا: نحن نمشي عنك، فقال: «ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما» وسنده حسن، وصححه الحاكم وافقه الذهبي.



فخرج ضمضم بن عمرو سريعًا إلى مكة(١).

## النبى عَلَيْ يشاور أصحابه بالمدينة

عن أنس؛ أن رسول الله على شاور، حين بلغه إقبال أبى سفيان. قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذى نفسى بيده! لو أمرتنا أن نُخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله الناس. فانطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت عليهم روايا قريش. وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج. فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله الله اليه يسألونه عن أبى سفيان وأصحابه؟ فيقول: مالى علم بأبى سفيان. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك، ضربوه، فقال: نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لى بأبى سفيان علم. ولكن علم أبو بهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضاً ضربوه. ورسول الله الله قائم يصلى. فلما رأى ذلك انصرف. قال: "والذى نفسى بيده! لتضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم".

قال: فقال رسول الله ﷺ: «هِذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض، ههنا وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ﷺ (٢).

# قوة الجيش .. وتوزيع القيادات

\* عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلى بن أبى طالب زميلى رسول الله على قال: وقال: كانت عقبة رسول الله على قال: فقالا: نحن نمشى عنك.

فقال: (ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)(٣).

\* وأما عن عدد المسلمين الذين خرجوا في غزوة بدر فلقد جاء في أحاديث صحيحة منها:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق: (۲/۲۰۲ ـ ۲۰۲)، بسند صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث والبيهقي في الدلائل (۳/۳۱ـ۳٥) بسنده لابن إسحاق وهو حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٣) (١٧٧٩) كتاب الجهاد والسير/ باب: غزوة بدر.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ١١٤) وحسنه أحمد شاكر \_ ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.



\* عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «كنا أصحاب محمد في نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة»(١).

\* وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «كان عدة أهل بدر عدة أصحاب طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وسبعة عشر»(٢).

% وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: «خرج رسول الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: «خرج رسول الله وعن يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه. فذكر الحديث (7).

وهذه الرواية لا تنافى التى قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد فيها النبى على ولا الرجل الذي لحق بهم.

\* واستخلف النبى على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر، واستعمله على المدينة.

ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى، وكان هذا اللواء أبيض.

وقسم جيشه إلى كتيبتين:

١ ـ كتيبة المهاجرين، وأعطى علمها على بن أبي طالب.

٢ - كتيبة الأنصار، وأعطى علمها سعد بن معاذ.

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو \_ وكانا هما الفارسين الوحيدين في الجيش \_ وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده على كقائد أعلى للجيش(١).

※ ※ ※



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في المغازى باب عدة أصحاب بدر رقم (٣٩٥٨)، الترمذي في السير باب ما جاء في عدة أصحاب بدر رقم (١٥٩٨) وقال حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم (١٧٨٤)، وقال الهيثمي (٦/ ٩٣) رواه البزار ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٧٤٧) وحسنه الحافظ في الفتح (٧/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) الرحيق المختوم (ص:٢١٣).



### النبى ﷺ يرد صغارالسن

وكان الغلمان الذين لم يبلغوا تشتاق قلوبهم للجهاد في سبيل الله والفوز بالشهادة ولكن النبي على كان يرد كل من كان دون البلوغ.

\* عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «استُصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفًا على ستين، والأنصار نيفًا وأربعين ومائتين (١).

\* وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: «أن النبى الله عمير بن أبى وقاص، فاستصغره حين خرج إلى بدر، ثم أجازه قال سعد: فيقال: أنه خانه سيفه قال عبد الله بن جعفر: قُتل يوم بدر (٢).

## ارجع فلن أستعين بمشرك

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «خرج رسول الله عنها بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يُذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله عنه حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله على جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله على (تؤمن بالله ورسوله؟).

قال: لا: قال: (فارجع فلن أستعين بمشرك).

قالت: ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبى على كما قال أول مرة: (قال: فارجع فلن أستعين بمشرك) قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة: (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله على فانطلق)(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨١٧) الجهاد والسير/ باب: كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي باب عدة أصحاب بدر رقم (٣٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار: (١٧٧٠) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٦٩) رواه البزار ورجاله ثقات.



#### الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر

سار رسول الله على هذا الجيش غير المتأهب، فخرج من نقب المدينة، ومضى على الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة، حتى بلغ بئر الروحاء ولما ارتحل منها، ترك طريق مكة بيسار، وانحرف ذات اليمين على النازية (يريد بدراً)، فسلك في ناحية منها، حتى جزع واديًا يقال له: رحقان، بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق، ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء، وهنالك بعث بسيس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى الزغباء الجهنى إلى بدر، يتجسسان له أخبار العير(۱).

## خوف بعض أئمة الكفر من الخروج

\* عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حدَّث عن سعد بن معاذ أنه: "كان صديقًا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله على المدينة انطلق سعد معتمرًا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظرني ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبًا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟

فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنًا وقد آويتم الصبّاة، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينوهم. أما والله لولا أنك مع أبى صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمًا، فقال له سعد ورفع صوته عليه : أما والله لئن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه: طريقك على المدينة، فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبى الحكم سيد أهل الوادى. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله على أي يقول: (إنهم قاتلوك). قال: بمكة؟ قال: لا أدرى، ففزع لذلك أمية فزعًا شديدًا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم ترى ما قال لى سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدًا أخبرهم أنهم قاتلى، فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدرى. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة.

فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل

رَفْعُ حبر (لرَّحِيُّ (الْهُجُنَّرِيَّ ولِسِكنترَ (لِنَهِرُ (لِيوْدُوکَرِسِی

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص٢١٤).



الوادى تخلفوا معك، فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا غلبتنى فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزينى. فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربى؟ قال: لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبًا. فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلاً إلا عقل بعيره. فلم يزل بذلك حتى قتله الله \_ عزَّ وجلَّ \_ ببدر الاله.

## أهل مكة يخرجون للغزو

فتحفز الناس سراعًا، وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمى؟ كلا، والله ليعلمن غير ذلك، فكانوا بين رجلين: إما خارج وإما باعث مكانه رجلاً وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب فإنه عوض عنه رجلاً كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بنى عدى، فلم يخرج منهم أحد.

### قوام الجيش الكي

وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل في بداية سيره، وكان معه مائة فرس وستمائة درع، وجمالٌ كثيرة لا يُعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبا جهل بن هشام، وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يومًا تسعًا ويومًا عشرًا من الإبل(٢).

## الشيطان يخدع قريشا

\* قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، قال: «لما أجمعت قريش المسير ذكرت ما كان بينها وبين بنى بكر، فكاد ذلك يثنيهم، فتبدَّى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى، وكان من أشراف بنى كنانة، فقال لهم: أنا جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشىء تكرهونه فخرجوا سراعًا»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹۵۰) المغازي، وأحمد (۱/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص٢١٤: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام فى السيرة: (١/ ٦١٢)، وسنده صحيح لكنه مرسل، ابن كثير من طريقه (٢/ ٤٣٢)، وقد جاء مرفوعًا من حديث ابن عباس بسند حسن أخرجه ابن جرير فى التفسير (١٤/ ٧) شاكر، والبيهقى فى الدلائل (٣/ ٧٨ \_ ٧٩) وله شاهد من حديث الحسن أخرجه ابن جرير فى التفسير (١٠/ ١٥) وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، ومن مرسل قتادة عند ابن جرير فى التفسير (١٠/ ١٤) وإسناده صحيح.



#### نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم

\* عن حديفة بن اليمان رضى الله عنهما قال: "ما منعنى أن أشهد بدرًا، إلا أنى خرجت أنا وأبى حسيل، قال فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله على فأخبرناه الخبر فقال: انصرفا، نفى لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم»(١).

\* ويا له من درس عظيم.. فالنبي على يعلمنا الوفاء بالعهد حتى مع الأعداء.

#### هذا مصرع فلان

\* عن أنس رضى الله عنه قال: "كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال". إلى أن قال: "ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله على كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول (هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله) قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله على "٢).

## ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد

وأما أبو سفيان، فإنه بلغه مخرج رسول الله على وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى إلى مكة، مستصرخًا لقريش بالنفير إلى عيرهم، ليمنعوه من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة، فنهضوا مسرعين، وأوعبوا (٣) فى الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبى لهب، فإنه عوض عنه رجلاً كان له عليه دين، وحشدوا فيمن حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بنى عدى، فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: ﴿بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال:٤٧]، وأقبلوا كما قال رسول الله عليه: «بِحَدِّهِمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد برقم (١٧٨٧)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٧٣) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

<sup>(</sup>٣) يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو.

رَفَعَ عِبَى لَالرَّمِجِيُّ لِالْهِجَّتَّرِيَّ لَسِٰلِتُمَ لَالِئِّمُ لَالِوْدِوكَرِيْسَ

فسار رسول الله على إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحرين ولما رأى أنه قد نجا، وأحرز العير، كتب إلى قريش: أن ارجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، فأتاهم الخبر، وهم بالجُحفة، فهمُّوا بالرجوع، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرًا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك، فأشار الأخنس ابن شُريق عليهم بالرجوع، فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يشهد بدرًا زهرى، فاغتبطت بنو زهرة بعد برأى الأخنس، فلم يزل فيهم مطاعًا معظمًا(٢).

### موقف حرج للجيش الإسلامي

أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله على وهو لا يزال في الطريق بوادى ذفران \_ خبر العير والنفير، وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال للاجتناب عن لقاء دام، وأنه لابد من إقدام يُبنى على الشجاعة والبسالة، والجراءة، والجسارة، فمما لا شك فيه أنه لوترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة، يكون ذلك تدعيمًا لمكانة قريش العسكرية، وامتدادًا لسلطانها السياسي، وإضعافًا لكلمة المسلمين وتوهينًا لها، بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدًا لا روح فيه، ويجرؤ على الشركل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة.

وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة، حتى ينقل المعركة إلى أسوارها، ويغزو المسلمين في عقر

رَفَحُ عبس (الرَّحِيُجُ (النَّجَسَّ يَّ (أَسِلِنَهُ) (الِنْهِرُ وَكُمِسِسَ

<sup>(</sup>۱) فى «السيرة (۱/ ٦٢١) عن ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله ﷺ قريشًا تصوب من العقنقل ـ وهو الكثيب الذى جاؤوا منه إلى الوادى ـ قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادُّك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذى وعدتنى، اللهم أحنُهُمُ الغداة»

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ١٧٢: ١٧٤) بتصرف.



دارهم، كلا، فلو حدث من جيش المدينة نكولٌ ما، لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم (١).

## أشيروا عليَّ أيها الناس

لقد مدح الله نبيه وأصحابه (رضى الله عنهم) بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى:٣٨].. وها نحن نرى التزامه و بينه بينه بينه التشاور مع أصحابه، وإذا استعرضنا حياته وجدنا أنه كان يلتزم هذا المبدأ في كل أمر لا نص فيه من كلام الله تعالى، مما له علاقة بالتدبير والسياسة الشرعية، ومن أجل هذا أجمع المسلمون على أن الشورى في كل ما لم يثبت فيه نص مُلزم من كتاب أو سنة، أساس تشريعي دائم لا يجوز إهماله أما ما ثبت فيه نص من الكتاب أو حديث من السنة أبرم به الرسول و حكمه، فلا شأن للشورى فيه ولا ينبغي أن يُقضى عليه بأى سلطان (٢).

ونظرًا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله على مجلسًا عسكريًا استشاريًا أعلى، أشار فيه إلى الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه، وقادته. وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس، وخافوا اللقاء الدامى، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ كَمَا أَخْرَ جَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ شَيْ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [الأنفال:٥٠٥].

\* في هذا الوقت أراد النبي الله أن يعرف رأى الصحابة قبل الدخول في تلك المعركة الحاسمة بل أراد أن يعرف \_ على وجه الخصوص \_ رأى قادة الأنصار؛ لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة \_ بيعة العقبة \_ لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم (٣).

\* يقول ابن عباس رضى الله عنهما: «.. وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس، وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق، فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب، فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما



<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص٢١٧: ٢١٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للبوطي (ص٩٥١).

<sup>(</sup>٣) أصحاب الرسول ﷺ / للمصنف (١/٢٠٤).

أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله خيرًا، ودعا له به.

ثم قال رسول الله على: (أشيروا على أيها الناس)، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا برآء من ذمامك(١) حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا، فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول الله على يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو في بلادهم.

فلما قال ذلك رسول الله هي قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: (أجل). قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك مله تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله، فسر رسول الله عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على تركة الله، فسر وعدنى إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم) (٣)».

\* وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً، لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به، أتى النبى وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ ولكنا نقاتل عن يمينك، وعن شمالك، وبين يديك وخلفك، فرأيت النبى في أشرق وجهه وسره ... يعنى قوله (١٠).

عب (ارَّحِیُ (الْجَنِّ) رُسِلَتُر) (الِإِرْ) (الِعْرُوفِ کِسِسَ

<sup>(</sup>١) الذمام: العهد.

<sup>(</sup>٢) خضناه معك: لو أمرتنا بدخول البحر لدخلناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن هشام في السيرة (١/ ٢١٤ ـ ٦١٥)، بإسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، وأخرجه الطبراني وإسناده حسن كما في المجمع (٧٣/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٥٢) المغازي، أحمد (١/ ٣٩٠ ـ ٤٢٨).



ويقول الحافظ في فتح الباري:

ويمكن الجمع بأن النبي السنشارهم في غزوة بدر مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان، وذلك بين في رواية مسلم ولفظه «أن النبي الله شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان والثانية كانت بعد أن خرج»(١).(٢)

#### النبى عظي يبعث استخباراته ليعرف أخبار العدو

وفى مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد، ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين: على بن أبى طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحابه، ذهبوا إلى ماء بدر، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض، وجاءوا بهما إلى الرسول على وهو فى الصلاة، فاستخبرهما القوم، فقالا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء(٣).(١)

<sup>(</sup>٤) يجوز للإمام أن يستعين في الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين، يبنهم بين الأعداء ليكتشف المسلمون خططهم وأحوالهم وليتبينوا ما هم عليه من قوة في العدة والعدد. ويجوز اتخاذ مختلف الوسائل لذلك، بشرط أن لا تنطوى الوسيلة على الإضرار بمصلحة هي أهم من مصلحة الاطلاع على حال العدو، وربما استلزمت الوسيلة تكتمًا أو نوعًا من المخادعة أو التحايل، وكل ذلك مشروع وحسن من حيث إنه واسطة لابد منها لمصلحة المسلمين وحفظهم [فقه السيرة للبوطي (ص١٦١)].



<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) ولدى التأمل فيما أجاب به سعد بن معاذ، نعلم أن المبايعة التي ارتبط بها الأنصار مع رسول الله في في مكة قبل الهجرة، لم تكن إلا مبايعة مع الله تعالى، ولم يكونوا يتصورون وهم يلتزمون الدفاع عن رسول الله في حينما يهاجر إليهم إلا دفاعًا عن دين الله تعالى وشريعته. فليست القضية مسألة نصوص معينة اتفقوا مع رسول الله في عليها فهم لا يريدون أن يلتزموا بما وراءها، وإنما المسألة أنهم إنما وقعوا بذلك تحت صك عظيم تضمن قوله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. [التوبة: ١١١].

ولمذلك كان جواب سعد رضى الله عنه: «لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق.. فامض لما أردت فنحن معك». أى فنحن نسير معك وفق معاهدة أعظم من تلك التى اتفقنا عليها معًا، في بيعة العقبة. [فقه السيرة لليوطى (ص١٦١)].

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص٢١٩).



\* وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال: "لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها(۱)، فأصابنا بها وعك، فكان النبى في يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله إلى بدر، (وبدر بئر)، فسبقنا المشركون إليها، فوجدنا فيها رجلين منهم رجل من قريش ومولى لعقبة بن أبى معيط، فأما القريشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه، حتى انتهوا به إلى النبي فقال له النبي بأسهم، فجهد رسول الله في أن يخبره فأبى، ثم إن النبي في سأله: كم ينحرون من الجُزر؟ قال: عشر كل يوم، فقال رسول الله في: (القوم ألف... كل جَزور لمائة ونيفها)(۱).

#### الانشقاق بين صفوف المشركين

\* عن على (رضى الله عنه) قال:

«فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على حمل أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله في: (يا على ناد حمزة)، وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم، ثم قال رسول الله في: (إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر)، قال: هو عنبة بن ربيعة، وهو ينهى عن القتال، ويقول لهم: يا قوم: إنى أرى قومًا مستميتين لا تصلون إليهم، وفيكم خير، يا قوم: اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جَبُن عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أنى لست بأجبنكم، فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا، والله لو غيرك يقول لاغضضته (٣)، قد ملأت رئتك جوفك رعبًا، فقال عتبة: إياى تعنى يا مصفر إسته، ستعلم اليوم أينا الجبان (١٤).



<sup>(</sup>۱) اجتویناها: أصابهم الجوی وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم یوافقهم هواؤها واستوخموها.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ١١٧) وصححه أحمد شاكر وحسنه ابن كثير في البداية (٣/ ٢٧٠ ـ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) لأعضضته: قلت له اعضض هن أبيك \_ أي ذكر أبيك.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.



"يا قوم أطيعونى فى هؤلاء القوم، فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك فى قلوبكم، ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه، وقاتل أبيه، فاجعلوا حقها برأسى وارجعوا، فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره(۱) حين رأى محمدًا وأصحابه، إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو قد التقينا، فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إنى لأرى قومًا يضربونكم ضربًا، أما ترون كأن رؤسهم الأفاعى، وكأن وجوههم السيوف، ثم دعا أخاه وابنه، فخرج يمشى بينهما ودعا بالمبارزة»(۱).

# النبى ﷺ يصلى ويدعو حتى أصبح

وقد وصف على رضى الله عنه فى رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة السابع عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين، قال: «لقد رأيتنا يوم بدر، وما منا إلا نائم، إلا رسول الله في فإنه كان يصلى إلى شجرة ويدعو حتى أصبح ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله في يدعو ربه ويقول: «اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تُعبد» فلما طلع الفجر نادى: «الصلاة عباد الله» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله وحرض على الفتال»(٢).

وعن ابن عباس: قال النبي على يوم بدر: اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن

حب لالرَّحِيج الْالْبَخَرَيُّ لاُسِكِنِيَ لاِنْإِنَّ لاِنْزِووَکِسِسَ

<sup>(</sup>۱) انتفخ والله سحره: أثر السحر فيه الآن ويقصد الجلسة التي جلسها عتبة مع رسول الله يعرض عليه المفاوضات وتأثره بما سمع.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمى في المجمع: (٦/ ٧٦) رواه البزار ورجاله ثقات، وانظر كشف الأستار (١٧٦٢)، والحاكم: (٣/ ١٨٧، ١٨٨) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٣) المجتمع المدنى فى عهد النبوة ـ الجهاد ضد المشركين (٤٦). د. أكرم العمرى. والحديث رواه أحمد فى المسند (الفتح الرباني ٢١/ ٣٠، ٣٦).



شئت لم تُعبد فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبُك. فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدُّبر»(١).

# أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به

لقد رأينا أن النبي على كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم، حتى إنه كان يشير إلى أماكن متفرقة في الأرض ويقول: «هذا مصرع فلان»، ولقد وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فما تزحزح أحد في مقتله عن موضع يده كما ورد في الحديث الصحيح.

ومع ذلك فقد رأيناه يقف طوال ليلة الجمعة في العريش الذي أقيم له، يجأر إلى الله تعالى داعيًا ومتضرعًا، باسطًا كفيه إلى السماء يناشد الله عزوجل أن يؤتيه نصره الذي وعد حتى سقط عنه رداؤه وأشفق عليه أبو بكر، والتزمه قائلاً: «كفى يا رسول الله، إن الله مُنجزُ لك ما وعد». فلماذا كل هذه الضراعة ما دام أنه مطمئن إلى درجة أنه قال: «لكأني أنظر إلى مصارع القوم»، وأنه حدد مصارع بعضهم على الأرض؟

والجواب: أن اطمئنان النبى عَلَيْ وإيمانه بالنصر، إنما كان تصديقًا منه للوعد الذي وعد الله به رسوله، ولا شك أن الله لا يخلف الميعاد، وربما أوحى إليه بخبر النصر في تلك الموقعة.

أما الاستغراق في التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماء، فتلك هي وظيفة العبودية التي خُلق من أجلها الإنسان، وذلك هو ثمن النصر في كل حال. فما النصر مهما توفرت الوسائل والأسباب \_ إلا من عند الله وبتوفيقه، والله عز وجل لا يريد منا إلا أن نكون عبيداً له بالطبع والاختيار، وما تقرب متقرب إلى الله بصفة أعظم من صفة العبودية.

فهذه العبودية التي اتخذت مظهرها الرائع في طول دعاء النبي عَلَيْكُم وشدة ضراعته ومناشدته لربه أن يؤتيه النصر، هي الثمن الذي استحق به ذلك التأييد الإلهي العظيم في تلك المعركة. وقد نصت على ذلك الآية الكريمة إذ تقول:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷/ ۳۳۵) المغازي.

ويقينًا منه على بهذه العبودية لله عز وجل، كان واثقًا بالنصر مطمئنًا إلى أن العاقبة للمسلمين. ثم قارن مظهر العبودية التي تجلت في موقفه على ونتائج ذلك، مع مظهر ذلك الطغيان والتجبر الذي تجلى في موقف أبى جهل حينما قال: «لن نرجع عن بدر أبدًا حتى ننحر الجُزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرتنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا»، وتأمل في نتائج ذلك التجبر والجبروت!..

لقد كانت نتيجة العبودية والخضوع لله تعالى، عزة قعساء ومجداً شامخًا خضع لهما جبين الدنيا بأسرها. ولقد كانت نتيجة الطغيان والجبروت الزائفين قبراً من الضيعة والهوان أقيم لأربابهما حيث كانوا سيتساقون فيه الخمر وتعزف عليهم القيان. وتلك هى سنة الله فى الكون كلما تلاقت عبودية لله خالصة مع جبروت وطغيان زائفين (١).

#### الله يرسل المطر ليربط على قلوب الموحدين

قال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مَنْهُ وَيُنزَلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَلَى عُلَى عَلَى عَل

\* قال الإمام ابن القيم: فأنزل الله في تلك الليلة مطراً واحداً، فكان على المشركين وبالاً شديداً منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلاً طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض وصلب به الرمل، وثبت به الأقدام، ومهد به المنزل، وربط به على قلوبهم ،فسبق رسول الله في وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل، وصنعوا الحياض، ثم غوروا ما عداها من المياه، ونزل رسول الله في وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله في عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته»(٢).

\* \* \*

رَفَّعُ معب (لرَّحِمُ المُنْجَنِّ يُّ الْسِكْسَرُ (النِّيرُ ) (الِفِرُو وكريسِ الْسِكِسَرُ (الِفِرُو وكريسِ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي (ص١٦٢: ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳٪ ۱۷۶).



#### عريش القيادة النبوية يوم بدر

ثبت أن النبي ﷺ كان له عريش يدير منه المعركة يوم بدر، وقد شارك أيضًا صلوات الله عليه في الحرب والمعركة ونزل إلى ساحة القتال.

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما «أن النبى على قال وهو في قبة له يوم بدر.. وذكر دعاء النبي هي (١).

\* ومن طريق ابن إسحاق: أن رسول الله الله الله الله المحابه على القتال، ورمى المشركين بما رماهم به من التراب، وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكر، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش، ومعهم السيوف خشية أن تكر راجعة من المشركين إلى النبي الله الله النبي المحابة الله المدروبية المدروبية النبي المحابة المدروبية المدروبية النبي المحابة المدروبية المدروبية النبي المحابة المدروبية المدروبي

# أردت أن يكون آخر العهد بك

\* عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: «أن النبى على كان يتخطى بعرجون فأصاب به سواد بن غزية الأنصارى فقال: «يا رسول الله أوجعتنى، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى (٣)»، فكشف رسول الله على عن بطنه فقال: (استقد) قال: فاعتنقه فقبّل بطنه، فقال: (ما حملك على هذا يا سواد؟).

قال يا رسول الله: «حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يحس جلدى جلدك، فدعا له رسول الله على بخير، وقال: له خيرًا»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٩٥)، وسنده حسن إلا أنه مرسل، وبسنده ما جاء عن عبد الله بن جبير الحزاعي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٨٩)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات على سا في عبد الله ابن جبير من ضعف كما جاء في التهذبب (٥/ ١٦٨).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي باب إذ تستغيثون ربكم ... رقم: (٣٩٥٣) من طرق متعددة.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: (٣/ ٢٨٤)، وانظر سيرة ابن هشام: (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) أقدني: خذ لي الحق من نفسك.



# الثبى ﷺ يدعو لأصحابه

\* وقد نظر رسول الله إلى مظاهر هذا البؤس على أصحابه وهم خارجون إلى بدر فرتى لحالهم وتألم لما بهم وسأل الله أن يكشف كرباتهم (١).

\* عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: «خرج رسول الله على يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه، فلما انتهى إليها قال: (اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم) ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعوا»(٢).

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال النبى على يوم بدر (اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تُعبد) فأخذ أبو بكر بيده، فقال حسبك فخرج وهو يقول: ﴿ سَيُهُزْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ (٣) [القمر: ٤٥].

#### وماكان الله ليعذبهم وأنت غيهم

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفَرُونَ ﴾ [الأنفال:٣٣]»(٤).

\* وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: «كان المستفتح يوم بدر أبا جهل قال: اللهم «أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه (٥) الغداة» فبينما هم على تلك الحال، وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم، وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم، خفق (٦) رسول الله على خفقة في العريش ثم انتبه فقال: (أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر (٧)

رَفْحُ معِس (الرَّحِجُجُ (الْهُجَنِّرِيَّ (أُسِكنتر) (النِّرِثُ (الِفِرْدوكريسِي

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص٢٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وحسنه الحافظ في الفتح (٧/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٥٣) المغازي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤٩٥) التفسير \_ ومسلم (٢٧٩٦) صفة القيامة وألجنة والنار.

<sup>(</sup>٥) أحنه: أقتله.

<sup>(</sup>٦) خفق: أغفى إغفاءة.

<sup>(</sup>٧) معتجر: لابس عمامته.



بعمامته، آخذ بعنان فرسه يقوده، على ثناياه النقع(١)، آتاك نصر الله وعدته) ١٥٠٠.

# أول وقود المعركة

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي \_ وكان رجلاً شرساً سيئ الخلق \_ خرج قائلاً: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه أو لأموتن دونه، فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب \_ رضى الله عنه \_ والتقيا ضربه حمزة، فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دمًا نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة ثنّى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض (٣).

#### هذان خصمان اختصموا في ربهم

\* من طريق ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال:

"ثم خرج عتبة بن ربيعة، بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة، وهم عوف، ومعوذ، أبناء الحارث \_ وأمهما عفراء \_ ورجل آخر يقال: هو عبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا(٤) من قومنا.

فقال رسول الله ﷺ: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا على، فلما قاموا ودنوا منهم.

قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة، وقال حمزة: حمزة، وقال على: على، قالوا: نعم، أكفاء كرام.

فبارز عبيدة ـ وكان أسن القوم، عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز



<sup>(</sup>١) النقع: الغبار.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٤٣١)، والحاكم (٣٢٨/٢)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) أكفاءنا: نظراءنا أو من يساوونا في المكان.

(على ) الوليد بن شيبة.

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما (على) فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكرَّ حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فذففا(١) عليه، واحتملا صاحبهما، فحازاه إلى أصحابه(٢).

وعن على بن أبى طالب قال: «تقدم يعنى عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز فانتدب (٣) له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بنى عمنا، فقال رسول الله على: (قم يا حمزة، قم يا على، قم يا عبيده بن الحارث) فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثبخن (٤) كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة »(٥).

وقد وافقت رواية حديث (على) هذه بأنه قتل شيبة وحمزة قتل عنبة ثم أعانا عبيدة على الوليد ما رواه الطبراني بإسناد حسن عن على قال: «أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة، فلم يعب النبي را النبي الله علينا» (٦).

وقال ابن حجر (بعد أن ذكر حديث على الذي رواه أبو داود): وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السير أن الذي بارز على هو الوليد، وهو المشهور، وهو اللائق بالمقام لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف الوليد وعلى فكانا شابين»(٧).

﴿ وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «أنا أول من يجثو(٨) بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة، وقال قيس بن عبادة: وفيهم أُنزلت ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ

رَفْعُ عبر ((رَجِمِلِ) ((لِنَجَرَّي (سِكتر) ((فِيْرُ) ((فِرْدوكرِس

<sup>(</sup>١) فذففا: أسرعا قتله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن هشام في السيرة بإسناد حسن عن ابن إسحاق: (١/ ٦٢٥)، ولكنه مرسل، وفتح البارى: (١/ ٢٩٨)، وقد أخرجه الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (٢/ ١٩٣) من حديث على وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) انتدب: قام وخرج، أو بادر للخروج.

<sup>(</sup>٤) أنخن: جرح أو أصاب إصابة بليغة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المبارزة رقم (٢٦٦٥)، وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباري: (٧/ ٢٩٨)، وأحمد (١١٧/١)، وأخرجه الحاكم (٣/ ١٨٧ ـ ١٨٨)، عن ابن عباس وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٧/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) فتعم الباري (٧/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٨) يجثو: يجلس على ركبتيه.



اخْتُصَمُوا فِي رَبِهِمْ ﴾ [الحج: ١٩] قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة، وعلى، وعبيدة، أو أبو عبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة ١٠٠٠.

#### كسر هجمات المشركين بالنبل

واستشاط الكفار غضبًا للبداية السيئة التي صادفتهم فأمطروا المسلمين وابلاً من سهامهم، ثم حمى الوطيس وتهاوت السيوف، وتصايح المسلمون: أحد أحد. وأمرهم الرسول على أن يكسروا هجمات المشركين، وهم مرابطون في مواقعهم (٢).

﴿ عن أبى أسيد الساعدى رضى الله عنه قال: «قال لنا رسول الله ﷺ يوم بدر: (إذا أكثبوكم (٣) فارموهم واستبقوا نبلكم) »(٤).

وفى رواية أبى داود زيادة (إذا اكثبوكم فارموهم بالنبل، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم »(٥).

وكان رسول الله يباشر القتال بنفسه... قال على رضى الله عنه: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله على ، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسًا»(١).

#### وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي

\* عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: (ناولنى كفًا من حصى) فناوله، فرمى بها وجوه القوم، فما بقى أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء(٧)، فنزلت ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ [الأنفال:١٧](٨).

عِي الْاَرَّعِيُّ الْهُجَنِّ يُ الْسِكِيْرُ الْعَلِيُّ الْمُؤْوَى كِيرِينَ الْسِكِيْرُ الْعَلِيْرُ الْمُؤْوَى كِيرِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٦٥) المغازي، ومسلم (١٨/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) اكثبوكم: اقتربوا منكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٨٤) المغازي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في السنن طبعة الساعاتي: (٢/ ٤٨) وسكت عنه المنذري والإسناد ضعيف والله أعلم، وفي إسناده إسحاق بن نجيح قال في التقريب (١/ ٢١)، مجهول، ومالك بن حمزة بن أبي أسيد: التقريب (٢/ ٢١)، مقبول، وقبول، ولكنه أخرجه بإسناد آخر وهو سند حسن في نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٢/ ٢٢٨) وقال أحمد شاكر: صحيح.

<sup>(</sup>٧) الحصباء: الرمل.

 <sup>(</sup>۸) قال الهیئمی فی المجمع: (٦/ ۸۶) رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح انظر الطبرانی (۱۱۷۵۰)،
 والبیهقی فی الدلائل (۳/ ۷۸)، والطبری فی التفسیر (۹/ ۱۳۶).



\* وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: «لما كان يوم بدر أمر رسول الله على فأخذ كفًا من الحصى، فاستقبلنا به فرمى بها وقال: (شاهت الوجوه)(١) فانهزمنا فأنزل الله عز وجل - ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى ﴾ (٢).

# النبى ﷺ يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن

ولما دنا العدو وتواجه القوم، قام رسول الله على في الناس، فوعظهم، وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر، والظفر العاجل، وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله (٣).

# الله (عزوجل) يؤيدهم بملائكته (٤):

ثم حمى الوطيس، واستدارت رحى الحرب، واشتد القتال، وأخذ رسول الله على في الدعاء والابتهال، ومناشدة ربه عز وجل.

\* عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر، نظر رسول الله على المشركين وهم الف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً. فاستقبل نبى الله القبلة. ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم! أنجز لى ما وعدتنى. اللهم! آت ما وعدتنى. اللهم! إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد فى الأرض» فما زال يهتف بربه، ماداً يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائه. وقال: يا نبى الله! كفاك مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمدّكُم بِأَلْف مِن الْمَلائكة مُرْدفين ﴾ [الانفال: ٩] فأمده الله بالملائكة.

عب (الرَّحِيُّ (الْفِخَّرَيُّ (أُسِكَتَنَ (الْفِرْزُ (الْفِرُونِ)

<sup>(</sup>١) شاهت: قبحت.

<sup>(</sup>۲) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٨٤) رواه الطبراني وسنده حسن، انظر الطبراني في الكبير (٣١٢٧، ٣١٢٨)، ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٢٣٧)، وأخرجه الطبري في التفسير (٩/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) إن نزول الملائكة للقتال مع المسلمين \_ إنما هو مجرد تطمين لقلوبهم، واستجابة حسية لشدة استغاثتهم اقتضاها أنهم يقفون مع أول تجربة قتال في سبيل الله، لأناس يبلغون ثلاثة أضعافهم في العدة والعدد. وإلا فإن النصر من عند الله وحده، وليس للملائكة أي تأثير ذاتي في ذلك. ومن أجل بيان هذه الحقيقة قال الله تعالى معللاً نزول الملائكة: ﴿وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم﴾ [الأنفال: ١٠]. [فقه السيرة للبوطي (ص١٦٤)].



قال أبو زميل: فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أَقْدُمْ حَيْرُومُ (١). فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا. فنظر إليه فإذا هو قد خُطم أنفه (٢)، وشق وجهه كضربة السوط. فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصارى فحد شنبذلك رسول الله وقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين. وأسروا سبعين "ببعين. وأسروا سبعين ".

\* وأغفى رسول الله على إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال:

«أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، على ثناياه النقع»(٤).

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضًا قال: "إن النبى على قال يوم بدر: (هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب) "(ه).

\* وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: "فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا، فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أسرنى، لقد أسرنى رجل أجلح (١) من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق (٧) ما أراه فى القوم، فقال الأنصارى: أنا أسرته يا رسول الله فقال: (اسكت فقد أيدك الله بملك كريم) (٨).

\* وعن أبى داود المازنى: قال: "إنى لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفى فعرفت أنه قتله غيرى (٩).

<sup>(</sup>١) حيزوم: اسم الفرس الذي يركبه الملك.

<sup>(</sup>٢) خطم: الخطم الأثر على الأنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٨) (١٧٦٣) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٤٥٧) بلا سند، ووصله الأموى ـ كما في «البداية والنهاية» (٣٤٧/٣) ـ من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن تعلبة به وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدرًا رقم (٣٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) الأجلح: الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه.

<sup>(</sup>٧) الأبلق: الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه.

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباري (٧/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>۹) أخرجه ابن هشام (۱/ ٦٣٣)، وأحمد في المسند (٥/ ٤٥٠) من طريق ابن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن عن أبي داود المازني وسنده حسن ـ والبيهقي في الدلائل (٣/ ٥٦)، والطبرى في الناريخ (٢/ ١٥١). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (٨٣/٦)، رواه أحمد وفيه رجل لم يُسم.



\* وعن البراء قال: "جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره، فقال العباس، يا رسول الله ليس هذا من أسرني، أسرني رجل من القوم أنزع من هيئته كذا وكذا فقال رسول الله عليه (قد آزرك الله بملك كريم) "(١).

\* وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «قال لى النبى عَلَيْ ولأبى بكر يوم بدر (مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، أو يكون في الصف) »(٢).

قال الحافظ في الفتح: قال الشيخ تقى الدين السبكي:

«سُتُلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي ﷺ مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه؟

فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبى وأصحابه، وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم»(٣).

وجاء النصر، وأنزل الله جنده، وأيد رسوله والمؤمنين، ومنحهم أكتاف المشركين أسرًا وقتلاً. فقتلوا منهم سبعين، وأسروا سبعين.

#### وما يعلم جنود ريك إلا هو

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «أخذتهم ريح عقيم يوم بدر»(٤).

#### قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «.. فانطلق رسول الله على وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله على (لا يقدمن أحد منكم



<sup>(</sup>١) قال الهيثمي (٦/ ٨٥)، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) قال الهيثمى فى المجمع: (٦/ ٨٢)، رواه أحمد بنحوه والبزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى كشف الأستار رقم (١٤٦٧، ١٧٦٢)، أحمد: (١/ ١٤٧)، أبو يعلى رقم (٣٤٠)، الحاكم (٣٤٠)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والحديث إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٣١٣)، في التعليق على حديث رقم (٣٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٧٨) رواه البزار ورجاله ثقات.



إلى شيء، حتى أكون أنا دونه) فدنا المشركون فقال رسول الله على (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض).

قال: يقول عمير بن الحمام الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ (۱)، فقال رسول الله على (ما يحملك على قولك بخ بخ ؟) قال: لا. والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: (فإنك من أهلها) فأخرج تمرات من قرنه (۲)، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه، إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قُتل» (۳).

#### ما الذي يضحك الرب من عبده؟ ١

وكذلك سأله عوف بن الحارث \_ ابن عفراء \_ فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟! قال: «غمسه يده في العدو حاسرًا»،فنزع درعًا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتل(٤).

فتأمل معى - أيها الأخ الحبيب - كيف كان حرص أصحاب النبي على أى شيء يقربهم من رضوان الله (عز وجل) وجنته.

#### مصرع أبي جهل

وحاول «أبو جهل) أن يوقف سيل الهزيمة النازل بقومه، فأقبل يصرخ بهم، وغشاوة الغرور لا تزال ضاربة على عينه: «واللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم في الجبال.. خذوهم أخذًا».

وماذا تفعل صيحات الطيش بإزاء الحقائق المكتسحة؟ لكن أبا جهل ـ والحق يقال ـ كان تمثالاً للعناد إلى آخر رمق، والطمس المنسوج على بصيرته جزء من كيانه لا ينفك أبدًا، لذلك أقبل يقاتل في شراسة وغضب وهو يقول:

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» [٤/ ٣١١]، وابن هشام في «السيرة» [٢/ ٤٥٧)، ٤٥٨] و «إسناده حسن»



<sup>(</sup>١) بنح بنح: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير.

<sup>(</sup>٢) قرنه: جعبة النشاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٠١) الإمارة.



# ما تنقم الحرب الشموس منى؟ بازل عامين حـــديث سنى للشموس للشمل هـــدا ولدتنى أمى (١)

ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة، فما لبث إلا قليلاً حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين، نعم بقى حوله عصابة من المشركين، ضربت حوله سياجاً من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذه السياج، وأقلعت هذه الغابات، وحينئذ ظهر هذا الطاغية، ورآه المسلمون يبحول على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدى غلامين أنصاريين (٢).

\* عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: قال: (بينما أنا واقف فى الصف يوم بدر، نظرت عن يمينى وشمالى، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما(٢)، فغمزنى(١٤) أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قال: قلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله، والذى نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق سوادى سواده، حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزنى الآخر فقال مثلها.

قال: فلم أنشب (٥) أن نظرت إلى أبى جهل يزول في الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قنلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله على فأخبراه، فقال: (أيكما قتله؟) فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: (هل مسحتما سيفيكما؟) قالا: لا: فنظر في السيفين فقال: (كلاكما قتله)، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء (١٠).

\* \* \*

رَفَّحُ معِس (لرَّحِمَى (الغِجَّسَيَّ (لَسِكنتُنَ (الغِيْرُزُ (الِفِرُونُ مِسِسَ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أضلع: أقوى وأعظم وأشد.

<sup>(</sup>٤) غمزني: قرصني.

<sup>(</sup>٥) أنشب: ألبث.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٩٨٨) المغازي، ومسلم (١٧٥٢) الجهاد.



# فرعون هذه الأمة

\* عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ يوم بدر: (من ينظر ما صنع أبو جهل؟) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرباه «أبناء عفراء حتى برد(١)، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل، قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: قتلتموه»(٢).

# وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «أدركت أبا جهل يوم بدر صريعًا، فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله؟

قال: وبما أخزانى: من رجل قتلتموه... ومعى سيف لى، فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء، ومعه سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم أتيت النبى على فأخبرته، فقال: (الله الذي لا إله إلا هو؟). قلت: الله الذي لا إله إلا هو.

قال: انطلق فاستثبت... فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته.

# مصرع أمية بن خلف

لقد كان أمية بن خلف يعذب بلالاً (رضى الله عنه) في رمضاء مكة عذابًا شديدًا.. وتمر الأيام ويشاء الله (عز وجل) أن يقتص لبلال من أمية بن خلف فها هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) يحكى كيف اقتص الله تعالى لبلال من أمية بن خلف.

\* عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: «كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن

<sup>(</sup>١) برد: قارب على الموت وكان في النزع الأخير.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في المغازى باب قتل أبي جهل رقم (٣٩٦٣) مسلم في الجهاد، باب قتل أبي جهل رقم (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهيثمى في المجمع (٦/ ٧٩) وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبى كريمة وهو ثقة، قال عنه في التقريب (٢/ ٢١٦) صدوق من العاشرة فيكون الحديث حسنًا.



يحفظني في صاغيتي (١) بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت «الرحمن» قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته (عبد عمرو).

فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزَه (٢) حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال (بلال): أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا ـ وكان رجلاً ثقيلاً ـ فلما أدركونا قلت له: ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسى لأمنعه، فتجللوه (٣) بالسيوف من تحتى حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلى بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه (١٤)

\* وفى رواية: كان عبد الرحمن بن عوف، وأمية بن خلف صديقين فى الجاهلية بمكة، فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه على بن أمية آخذاً ببده، ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملها، فلما رآه قال: هل لك فى ؟ فأنا خير من هذه الأدراع التى معك، ما رأيت كاليوم قط، أما لك حاجة فى اللبن؟ \_ يريد أن من أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن \_ فطرح عبد الرحمن الأدرع، وأخذهما يمشى بهما، قال عبد الرحمن: قال لى أمية بن خلف، وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المُعلَّم بريشة النعامة فى صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال: ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى، وكان أمية الذى يعذب بلالأ بمكة، فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، قلل: بم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل المسكّة، وأنا أذب عنه، قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط، فقلت: انج بنفسك، فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالاً، ذهبت أدراعى، وفجعنى بأسيرى (٥).

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٤٦٠) عن ابن إسحاق بأسانيد إلى عبد الرحمن ابن عوف، وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه (٢٣٠١).



<sup>(</sup>١) الصاغية: صاغية الرجل: ما يميل إليه، ويطلق على الأهل والمال.

<sup>(</sup>٢) احرزه: أحميه.

<sup>(</sup>٣) تجللوه: طعنوه، أصابوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٣٠١) الوكالة ـ ومسلم (١٧٥٢).



# إنا كفيناك الستهزئين

\* ولقد استجاب الله عز وجل في هذه الغزوة المباركة دعوة النبي على مشركي قريش، كما في حديث ابن مسعود في إلقاء المشركين سلى الجزور على ظهر النبي على وهو يصلى عند البيت، فقال على «اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، ثم سمى: «اللهم عليك بأبى جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معيط»(١).

فَقُتل هؤلاء الستة يوم بدر وأقر الله عز وجل عين نبيه بهلاكهم وتحقق قوله عز وجل: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزئينَ ﴾ [الحجر: ٩٥].

أما أبو لهب فقد كان بمكة ولم يخرج إلى بدر، وفُجع بهلاك رؤوس الكفر ثم أهلكه الله عز وجل بعد ذلك بقليل وجعله عبرة للمعتبرين.

\* عن أبى رافع مولى رسول الله على قال: كنت غلامًا للعباس، وكان يكتم إسلامه مخافة قومه، وكان أبو لهب تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام، وكان له عليه دين فقال له اكفنى من هذا الغزو وأترك لك ما عليك، ففعل، فلما جاء الخبر وكبت الله أبا لهب. وكنت رجلاً ضعيقًا أنحت أقداحى فى الحجرة وعندى أم الفضل، إذا الفاسق أبو لهب يجر رجليه أراه قال: حتى جلس عند طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهرى فقال الناس: هذا أبو سفيان بن الحرث فقال أبو سفيان: هلم يا ابن أخى كيف ظهرى فقال الناس؟ قال لا شيء، والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وأبم الله ما لمت الناس قال: ولم؟ قال رأيت رجالاً بيضًا على خيل بُلق، لا والله لا يليق شيئًا ولا يقوم لها شيء، قال فرفعت طنب الحجرة فقلت: تلك والله الملائكة، فرفع أبو لهب يده فلطم وجهى وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض حتى نزل على، وقامت أم الفضل فاحتجرت وأخذت عمودًا من عمد الحجرة فضربته به ففلقت في رأسه شجة منكرة، وقالت: أي عدو الله استضعفته أن رأيت سيده غائبًا عنه، فقام ذليلاً، فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسة فقتله، فتركه ابناه يومان أو ثلاثة ما يدفناه حتى أنتن فقال رجل من قريش لابنيه ألا فقتله، فتركه ابناه يومان أو ثلاثة ما يدفناه حتى أنتن فقال رجل من قريش لابنيه ألا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ ١٦) الوضوء، ومسلم (١٢/ ١٥١ \_ ١٥٢) الجهاد والسير.

والسلى: هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك عند البهائم وأما من الآدميات فالمشيمة.



تستحيان، أن أباكما قد أنتن في بيته. فقالا: إنا نخشى هذه القرحة، وكانت قريش تتقى العدسة كما تتقى الطاعون، فقال رجل: انطلقا فأنا معكما، قال فوالله ما غسلاه إلا قذفًا بالماء من بعيد، ثم احتملوه فقذفوه في أعلى مكة إلى جدار، وقذفوا عليه الحجارة»(١).

#### إنه في جنة الفردوس

وفتح المسلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء. إن هذا الظفر المتاح رد عليهم الحياة والأمل والكرامة، وخلصهم من أغلال ثقال. ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [آل عمران:١٢٣].

وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلاً: استأثرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى علين... ثبت عن أنس بن مالك، أن حارثة بن سراقة، قُتل يوم بدر، وكان في النظارة، أصابه سهم طائش فقتله. فجاءت أمه فقالت يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟. فقال: (ويحك قبل يكن في الجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس)(٢).

#### مصرع (عبيد بن سعيد بن العاص) على يد (الزبير)

\* عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: "لقيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص وهو مدجج (٣) لا يُرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات ». قال هشام، فأخبرت أن الزبير قال. "لقد وضعت رجلى عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها ».

قال عروة: فسأله إياها رسول الله على فأعطاه، فلما قُبض رسول الله على أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل على، فطلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده حتى قُتل (؛).

رَفَحُ عِس ((دَجَجُهُ) (النِجَشَ يُ (أَسِلَتَسَ (النِيْنَ ((اِنْزِی کسیسی

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٨٢) المغازي.

<sup>(</sup>٣) مدجج: مغطى ومحمل بالسلاح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي باب شهود الملائكة بدرًا حديث رقم (٣٩٩٨).



# أسد الله الغالب. على بن أبي طالب

وها هي صورة مشرقة من شدة بأس (على) - رضى الله عنه ـ يوم بدر.

\* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: "كنت على بئر فكنت يوم بدر أميح وأمتح منه(١)، فجاءت ريح شديدة، ثم جاءت ريح شديدة، فلم أر ريحًا، أشد منها إلا التى قبلها، ثم جاءت ريح شديدة، فكانت الأولى ميكائيل فى ألف من الملائكة عن يمين النبى على، والثانية إسرافيل فى ألف من الملائكة عن يسار النبى النبى والثالثة جبريل فى ألف من الملائكة، وكان أبو بكر عن يمينه، وكنت عن يساره، فلما هزم الله الكفار حملنى رسول الله على فرسه، فلما استويت عليه حمل بى، فصرت على عنقه فدعوت الله فثبتنى عليه، فطعنت برمحى حتى بلغ الدم إبطى»(٢).

# (سعد) يقاتل قتال الفارس والراجل

وهكذا تتضح لنا تلك الصورة الحية من حرص الصحابة (رضى الله عنهم) على الفور بالشهادة في سبيل الله ومن ثم بجنته ورضوانه حيث النعيم المقيم والخلود في النعيم.

#### صورمشرقة من الولاء والبراء

وقد تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة، تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ، ففي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء، والإخوة بالإخوة، خالفت بينهما المبادئ، ففصلت بينهما السيوف، والتقى المقهور بقاهره، فشفى منه غيظه.

₩ قال صاحب الظلال ـ رحمه الله ـ:

فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الإيمان. إنها يمكن أن تُرعى إذا لم تكن

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار: (١٧٦٨ ـ ١٧٦٩)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٨٢)، رواه البزار بإسنادين إحدهما متصل والآخر مرسل ورجالهما ثقات.



<sup>(</sup>١) متح الدلو: جذبها مستقبًا لها.

<sup>(</sup>٢) قال الهيئمي في المجمع (٦/ ٧٧)، رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.



هناك محادة وخصومة بين اللوائين. لواء الله ولواء الشيطان. والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان. فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد. ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر. وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير وقتل عمر وحمزة وعلى وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرتهم. متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله(۱).

#### موقف عظيم في الولاء والبراء لصعب بن عمير (رضى الله عنه)

قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى، قال فقال ابو عزيز: مر بي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرنى. فقال (مصعب): شد يدك به، فإن أمه ذات متاع، لعلها تفديه منك. قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر. لوصية رسول الله على إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها. قال: فأستحى فأردها على أحدهم. فيردها على ما يمسها.

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث، فلما قال أخوه مصعب بن عمير (لأبى اليسر) وهو الذى أسره ما قال: قال له أبو عزيز: يا أخى هذه وصاتك بى؟! فقال له مصعب: إنه أخى دونك. فسألت أمه عن أغلى ما فُدى به قرشى، فقيل لها: أربعة آلاف درهم. فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها(٢).

\* \* \*

رَفَعُ معِي (لرَّحِي الْهِجَنِّي يُّ (لِيلِنَدُمُ (لِنَهِرُمُ (لِفِرُووکيسِسَ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٦/ ١٤ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن هشام (٣/ ٥٤).



#### أبو عبيدة (رضى الله عنه) ودرس في الولاء والبراء

وفى غزوة (بدر) قاتل أبو عبيدة رضى الله عنه قتالاً شديداً حتى كان المشركون يبتعدون عن البقعة التى يقاتل فيها. ولكن كان هناك فارس يتصدى له كثيراً. وأبو عبيدة يحبده عنه فلما أكثر الرجل من التصدى لأبى عبيدة هجم عليه كالأسد الضارى فقتله شر قتلة !!!

أتدرون من هو المقتول؟

إنه \_ والد أبى عبيدة \_:

وأنزل الله في شأنه وشأن أبيه قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة.

قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أُنزلت هذه الآية ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ... ﴾ [المجادلة: ٢٢] إلى آخرها \_ في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضى الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته (١).

# أئمة الكفرية فنفون في القليب

\* عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) عن أبي طلحة (رضى الله عنه):

"أن نبى الله على أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش، فقُذفوا فى طوى (٢) من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة (٣) ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث: أمر براحلته فشُدت عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفى الركى (١) فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: (يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا). قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>۲) طوی: بئر خربة.

<sup>(</sup>٣) العرصة: الموضع الواسع الذي لا بناء قيه.

<sup>(</sup>٤) الركي: البئر.

رَفْعُ عبر (لا*تَّحِلِجُ (الْ*نَجَّنَّ يُّ (سِكْتَرُ) (الِفِرَ) (الِفِرُونِ مِسِسَ



فقال رسول الله على: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم).

قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخًا وتصغيرًا ونقيمة وحسرة وندمًا»(١).

# النبى على يدعو لأبى حذيفة

#### هؤلاء خرجوا كرها

\* عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: (إن استطعتم أن تأسروا من بنى عبد المطلب فإنهم خرجوا كرهًا)(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٧٦) المغازي، ومسلم (٢٨٧٤ ـ ٢٨٧٥) الجنة.

<sup>(</sup>٢) جيفوا: أنتنوا وصاروا جيفًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها رقم (٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٣/ ٢٢٤) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو ليس كما قالا، لأن فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي فيه ضعف ولم يخرج له مسلم لكن سماعه للسيرة صحيح كما في التقريب، فالحديث حسن والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٦٦٥) وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في الفتح (٧/ ٢٩٨). عِسَالَارَعِيُّ اللَّهِمَّيُّ اللَّهِمَّيُّ اللَّهِمَّيُّ اللَّهِمَّيُّ اللَّهِمَّيُّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَّيُّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَّ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِ



# النبى ﷺ يقيم في بدرثلاثا

فعن أنس بن مالك (رضى الله عنه) \_ والحديث في الصحيح \_: «أن النبي على كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال..».

\* وعن أبى طلحة رضى الله عنه قال: «كان رسول الله إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثًا»(١).

قال بعض المؤرخين: إن العباس ـ رضى الله عنه ـ كان قد أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وقيل: إنه أسلم قبل الفتح. وكانت قريش تجد في قلبها شيئًا من ناحية العباس (كانت تشك في إسلامه) ولكنها لم تجد ما يؤيد ظنها، وبخاصة أنه كان في ظاهر أمره موافقًا لهم، فلما كانت غزوة بدر أرادت قريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج معها في تلك الغزوة.

ولذلك نهى النبي على أصحابه عن قتل العباس ـ رضى الله عنه ـ.

عن ابن عباس: أن النبي على قال لأصحابه: "إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أُخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أُخرج مستكرهاً"، فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا، وأبناءنا، وإخواننا، وعشيرتنا، ونترك العباس؟! والله لئن لقيته لألحمنه ـ أو لألجمنه ـ بالسيف، فبلغت رسول الله على فقال لعمر بن الخطاب: "يا أبا حفص، أيضرب وجه عمر رسول الله على بالسيف، أيضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق.

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفًا إلا أن تكفرها عنى الشهادة، فقُتل يوم اليمامة شهيدًا(٢).

رَفْخُ حبر (لاَرَّحِلِجُ (الْهُجَنَّرِيُّ (لِسِکنتر) (النِّرُرُ (الِنِوْدوکرِسِی

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السير (١٥٥١) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام (۲/ ٤٥٨، ٤٥٩)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ٨٠٧) من طربق ابن إسحاق. قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس، فذكر الحديث، وأخرجه الحاكم (٣/ ٢٢٣) مزيلاً لهذه الجهالة فقال: «عن أبيه عن ابن عباس»، ولذلك صححه على شرط مسلم، وحذفه الحافظ من تلخيصه، والعباس بن عبد الله وأبوه ثقبان، لكن يخشى أن يكون ذلك محرف في نسخة الحاكم، فقد أخرجه البيهقي في الدلائل (٣/ ١٤٠) من طريقه، وقال: «عن بعض أهله»، والله تعالى أعلم.



#### القتلى من المشركين .. والشهداء من المسلمين

\* عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "إن الثمانية عشر الذين قُتلوا من أصحاب رسول الله على بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خُضر تسرح في الجنة، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم اطلاعة (١) فقال: يا عبادي ماذا تشتهون؟، فقالوا: يا ربنا هل فوق هذا شيء؟ قال: فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: ترد أرواحنا في أجسادنا فنُقتل كما قُتلنا (٢).

\* وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «جعل النبى عَلَيْ على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، فأصابوا منا سبعين، وكان النبى عَلَيْ وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة، سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاً، قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال»(٣).

#### قتل النضربن الحارث

وبعد أن أقام رسول الله على ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، وجعل عليه عبد الله بن المشركين، وجعل عليه عبد الله بن كعب فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء، بعد أن أخذ منها الخمس.

وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث ـ وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش، ومن أشد الناس كيدًا للإسلام، وإيذاء لرسول الله ﷺ فضرب عنقه على بن أبى طالب(٤).

#### قتل عقبة بن أبى معيط (في طريق العودة إلى المدينة)

هذا الشقى الذى آذى رسول الله ﷺ، وانفرد بما لم يفعله أحد، ووضع رجله على عنق أطهر الخلق رسول الله ﷺ فقُطعت عنقه جزاءً وفاقًا.



<sup>(</sup>١) اطلاعة: نظر إليهم نظرة.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع: (٦/ ٩٠)، رواه الطبراني ورجاله ثقات، وانظر الطبراني في الكبير (٦٠٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٨٦) المغازي.

<sup>(</sup>٤) الرحيق المختوم (ص٢٤١).



\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "فادى رسول الله على أسارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف، وقُتل عقبة بن أبى معيط قبل الفداء قام إليه على بن أبى طالب فقتله صبرا، قال: من للصبية يا رسول الله؟ قال: (النار) "(١).

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: لما أمر النبى على بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمد، من بين قريش؟ قال «نعم، أتدرون ما صنع هذا بى، جاء وأنا ساجد خلف المقام، فوضع رجله على عنقى وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران، وجاء مرة أخرى بسلا شاة، فألقاه على رأسى وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى.

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ، وأُطيح بعنقه جزاء كفره وعناده وحسده للإسلام ورسوله على الله المالية المال

#### بشائر النصرتصل إلى المدينة المنورة

ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله على بشيرين إلى أهل المدينة، ليحملا لهم البشرى، أرسل عبد الله بن رواحة بشيرًا إلى أهل العالية، وأرسل زيد بن حارثة بشيرًا إلى أهل السافلة.

وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة، حتى أنهم أشاعوا خبر مقتل النبي على ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبًا القصواء للمنافقين رسول الله على قال: لقد قُتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدرى ما يقول من الرعب، وجاء فلاً (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمى في المجمع (٦/ ٨٩) وقال رواه الطبراني في الكبير (١٢١٥٢)، ورجاله رجال الصحيح، وانظر عبد الرزاق في المصنف (٩٣٩٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سنة الجهاد باب في قتل الأسير صبرًا رقم (۲۱۸٦)، وقال الهيئمي في المجمع:
 (۲/۹۰) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وسند أبي داود حسن.

<sup>(</sup>٣) قلاً: منهزمًا.



فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون ، وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين، فعمَّت البهجة والسرور، واهتزت أرجاء المدينة تهليلاً وتكبيراً، وتقدم رءوس المسلمين ـ الذين كانوا بالمدينة ـ إلى طريق بدر، ليهنئوا رسول الله عليه المهندا الفتح المبين.

قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله على التي التي كانت عند عثمان (١).

\* وعن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة رضى الله عنهما: قال: «قدم بالأسارى حين قدم بهم المدينة، وسودة بنت زمعة زوج النبى على عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء، وذلك قبل أن يُضرب الحجاب.

قالت سودة: فوالله إنى لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتى بهم فرجعت إلى بيتى ورسول الله على فيه، فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو فى ناحية الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: «أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامًا».

فما انتبهت إلا بقول رسول الله على من البيت: (يا سودة... على الله وعلى رسوله؟!!)، فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت (1).

جر (ارَجَى اللَّجَنَّرِيُّ (أَسِكْتِ) (انْفِرُ) (اِنْوَى كَرِيْتِ

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخاف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى (٩/ ١٧٤)، بسند صحيح، والحاكم فى المستدرك (٣/ ٢١٧، ٢١٨)، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٢)، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن جرير في التاريخ (٢/ ٢٠٤)، وابن هشام في السيرة (١/ ٢٤٥)، وسنده صحيح.



ودخل النبى ﷺ المدينة مؤيدًا مظفرًا منصورًا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشرٌ كثير من أهل المدينة، وحينئذ دخل عبد الله بن أبى المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرًا(١).

\* وهكذا لم يكن بمكة إلا كفر وإيمان أما في المدينة \_ وبخاصة بعد النصر في غزوة بدر \_ بدأ المنافقون يدخلون في هذا الدين العظيم ليعصموا دماءهم وأموالهم.

# قريش تتلقى نبأ الهزيمة

\* قال ابن إسحاق رحمه الله:

«وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الجسيمان بن عبد الله الخزاعي فقالوا له: ما وراءك؟

قال: قُتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف، وزمعة بن الأسود، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأبو البحترى بن هشام، فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه على ؟

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟

قال: هو ذاك جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قُتلا»(٢).

# تقسيم الغنائم

\* عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «خرجنا مع النبى على فشهدت معه بدراً، فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت (٣) طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت (١) طائفة برسول الله على يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل، وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا



<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۱۸۸).

 <sup>(</sup>٢) إن كان أخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح الوارد في بداية غزوة بدر فالحادثة صحيحة والله أعلم وإلا فالحادثة بلا سند انظر سنده (ابن هشام في السيرة (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) أكبت: عكفت أو قامت.

<sup>(</sup>٤) أحدقت: أحاطت.



فى طلب العدو: لستم بأحق بها منا. وقال الذين أحدقوا برسول الله على: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله على وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت في سألُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا فَاتَ بَيْنِكُمْ اللّهُ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللّه وَأَصْلِحُوا فَاتَ بَيْنِكُمْ اللّهُ وَالرّسُولِ فَاتَقُوا اللّه وَأَصْلِحُوا فَاتَ بَيْنِكُمْ اللّهُ وَالرّسُولِ فَاتَقُوا اللّه وَأَصْلِحُوا فَاتَ بَيْنِكُمْ اللّه الله الله عَلَى وفاق بين المسلمين (۱).

#### لولا كتاب من الله سبق

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها فقال رسول الله على (إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم) وكان النبى وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية ﴿ لَوْلا كَتَابٌ مَنَ اللّه سَبَقَ... ﴾ [الأنفال: ٦٨] إلى آخر الآيتين (٢).

\* وعن مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله على الله قد شفى صدرى من المشركين أو نحو هذا، هب لى هذا السيف فقال: (هذا ليس لى ولا لك)، فقلت: عسى أن يعطى هذا من لم يبل بلائى، فجاءنى رسول الله على فقال: (إنك سألتنى وليس لى، وإنه قد صار لى وهو لك) قال: فنزلت ﴿ لَوْلا كَتَابٌ مِّنَ اللَّه سَبَقَ ﴾ [الأنفال: ٦٨] الآية (٣).

#### فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن النبى على قال: (من أتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا فله كذا وكذا في الشيوخ عند فله كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا وكذا فتسارع إليه الشبان وبقى الشيوخ عند الرابات فلما فتح الله عليهم، جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبى على فقال لهم الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا فأنزل الله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (١٠)



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٣٢٤) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى فى التفسير تفسير سورة الأنفال رقم (٣٠٨٥)، وقال حديث حسن صحيح غريب، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٢/ ١٩)، وابن حبان في الموارد (١٦٦٨)، والبيهقى (٦/ ٢٩٠) وهو كما قال الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٤٨) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.



# ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يُتخن في الأرض

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: استشار رسول الله على فى الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخلِّ سبيلهم، فاستشار عمر فقال: أقتلهم، قال: ففداهم رسول الله على فأنزل الله عز وجل ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي ّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُشْخِنَ فِى الْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَكُلُوا مِمًا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيّبًا ﴾ [الأنفال: ٢٧ ـ ٢٩] قال: فلقى النبي عمر قال: كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك )(١).

\* وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه... الذى رواه عنه ابن عباس رضى الله عنهما قال: «فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله على يا أبا بكر وعلى وعمر ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟

فقال أبو بكر: يا نبى الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام.

فقال رسول الله: ما ترى يا ابن الخطاب؟

قال: لا والله يا رسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر، ولكنى أرى أن تُمكنًا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنى من فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها.

فهوى (٢) رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر قاعدان يبكيان. قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما.

فقال رسول الله ﷺ: (أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عُرض على على على على عذابهم أدنى من هذه الشجرة) مشجرة قريبة من النبى على عذابهم أدنى من هذه الشجرة) مشجرة قريبة من النبى على عذابهم أدنى من هذه الشجرة عن يُثخن في الأرض ﴾ إلى قوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنمُتُمْ حَلالاً طَيبًا ﴾ [الأنفال: ١٧ - ٢٥] فأحل الله الغنيمة لهم (٣).

رَفْعُ معِس (الرَّحِيُّ (الْنَجَنِّي يُّ (أَسِكتَنَ (النَّمِنُ (الِفِرْد وكريس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۲۹)، وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي قلت: على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) هوي: رغب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٦٣) كتاب الجهاد والسير.



#### فداء الأسرى

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «فادى رسول الله ﷺ أسارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف "(١).

\* وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: «كانت قريش ناحت قتلاها ثم ندمت، وقالوا: لا تنوحوا عليهم، فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه فيشمتوا بكم، وكان فى الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمى فقال رسول الله على: (إن له بمكة ابنًا تاجرًا كيسًا، ذا مال، كأنكم قد جاءكم فى فداء أبيه) فلما قالت قريش في الفداء ما قالت: قال المطلب: صدقتم والله لئن صدقتم ليثاربن (٢) عليكم، ثم انسل فى الليل، فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم (٣).

#### رحمة للعاللين

\* وها هو نهر الرحمة وينبوع الحنان محمد بن عبد الله على يعلم أن أناسًا من المشركين لا يملكون ثمن الفداء وإذا به يجعل فداءهم أن يُعلموا أولاد الأنصار الكتابة ليسهل لهم طريقًا إلى الحرية وليعلموا قدر هذا الدين العظيم وقدر سيد المرسلين على المسلى الم

# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

«كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله على فداءهم أن يُعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء يومًا غلام يبكى إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي».

قال: «الخبيث يطلب بذحل بدر(١) والله لا تأتيه أبدًا»(٥).

※ ※ ※

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند: (٤٧/٤)، تحقيق أحمد شاكر وقال: إسناده صحيح وقال البنا في الفتح الرباني: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده على بن عاصم فيه كلام لكن وثقه الإمام أحمد.



 <sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٦/ ٩٠) وقال الهيئمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ليثاربن: ليرفعن عليكم سعر الفداء، ليزيدنكم في قيمة الفداء.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٩٠) رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) ذحل: ثأر.



# زينب بنت رسول الله ﷺ تبعث بفداء زوجها أبى العاص بن الربيع

عن عائشة، قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أُسرائهم، بعثت زينب بنت رسول الله على فداء أبى العاص [ابن الربيع] بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبى العاص حين بني عليها، قالت: فلما رآها رسول الله على رق لها رقة شديدة، وقال: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها مالها، فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه، وردوا عليها الذي [كان] لها(۱).

وكان رسول الله على قد أخذ عليه: أو وعد رسول الله على ذلك، أن يخلى سبيل زينب إليه، أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه، ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله على فيعلَم ما هو، إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخُلِّى سبيله، بعث رسول الله على زيد ابن حارثة ورجلاً من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب، فتصحباها حتى تأتياني بها»(٢)، فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة، فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز.

فبقيت عند أبيها إلى ما بعد الحديبية فأسر أبو العاص مرة أخرى ففر إلى المدينة واستجار بزوجته زينب \_ وكان الإسلام قد فرق بينه وبينها \_ فأجارته، فأقر المسلمون إجارتها له، ورجع إلى مكة ومعه ماله، فأدى الأمانات إلى أصحابها، ثم عاد إلى المدينة مسلمًا فردها النبي على إليه بعقد ومهر جديدين على الصحيح

# قصة فداء العباس (عم النبي عَلَيْةِ)

لم يقاتل العباس ـ رضى الله عنه ـ فى غزوة بدر فإنه خرج مستكرهًا ونهى النبى على الله عن عن قتله . ثم وقع العباس فى الأسر، فعن أبى اليسر أنه قال: نظرت إلى العباس يوم بدر، وهو واقف كأنه صنم، وعيناه تذرفان.

فقلت: جزاك الله من ذي رحم شرًا! أتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب «الجهاد» باب «في فداء الأسير بالمال» (۳/ ح٢٦٩٢)، وأحمد في «مسنده» (۲/ ۲۷۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٢٢)، وإسناده حسن. والحاكم في مستدركه (٤/ ٤٥)، وقال: صحيح ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣/ ح٢٦٢)، والحاكم (٣/ ٢٣٦) وصححه ووافقه الذهبي.



قال: ما فعل، أقُتل؟ قلت: الله أعز له وأنصر من ذلك. قال: ما تريد إلى ؟ قلت: الأسر؛ فإن رسول الله ﷺ نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته... فأسرته، ثم جئت به إلى رسول الله ﷺ (١).

وعن البراء أو غيره، قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس، قد أسره، فقال: ليس هذا أسرني، فقال النبي على: «لقد آزرك الله بملك كريم»(٢).

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «إن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله يَقْلِحُ فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال: (والله لا تذرون منه درهما)(٣).

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "قال العباس: في نزلت: ﴿ مَا كَانَ لِنبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُتْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٢٧] فأخبرت النبي ﷺ بإسلامي، وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذت معى، فأعطاني بها عشرين عبدًا كلهم قد تاجر بمال في يده، مع ما أرجو من مغفرة الله تعالى "(٤).

# لوكان حيًا لأطلقتهم له

\* عن جبير بن مطعم رضى الله عنه: أن النبى على قال لأسارى بدر: (لو كان مطعم ابن عدى حيًا، ثم كلمنى في هؤلاء النَّتني لأطلقتهم له)(٥).

#### عدد من حضربدرا

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ:

وجملة من حضر بدرًا من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، من المهاجرين ستة وثمانون، ومن الأوس أحدٌ وستون، ومن الخزرج مائة وسبعون، وإنما قَلَ عدد الأوس عن الخزرج، وإن كانوا أشد منهم، وأقوى شوكةً، وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت

عِيں (لرَّحِيُّ (الْفِیْرَ) (سِیکنٹر) (اِنْفِرُ) (اِفِرُوک کِست

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد (۱۲/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٤/ ١٢) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المغازي باب (١٢)، حديث رقم (١٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية: (٤٣٠٠) وقال ابن حجر: هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في الجهاد باب المن على الأسير وقم (٢٦٨٩)، وإسناده صحيح، وأخرجه البخارى في المغازى باب (١٢) حديث رقم (٤٠٢٤).



فى عوالى المدينة، وجاء النفير بغتة، وقال النبى ﷺ: «لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرًا»، فاستأذنه رجالٌ ظهورُهم فى عُلو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبُوا إلى ظهورهم، فأبى (١) ولم يكن عزمهم على اللقاء، ولا أعدوا له عُدته، ولا تأهبوا له أهبته، ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين، وستة من الخزرج، واثنان من الأوس، وفرغ رسول الله ﷺ من شأن بدر والأسارى في شوال(٢).

# فضل من شهد بدرًا من المسلمين

\* عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه \_ وكان أبوه من أهل بدر \_ قال: جاء جبريل إلى النبى على فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين \_ أو كلمة نحوها» قال وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة (٣).

\* وفى قصة حاطب بن أبى بلتعة عندما قال عمر لرسول الله على إنه قد خان الله والمؤمنين فدعنى فلأضرب عُنُقه فقال: «أليس من أهل بدر؟» فقال: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ـ أو فقد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم (٤).

وعن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(٥).

\* وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لن يدخل النار رجل شهد بدرًا أو الحديبية)(١).

\* \* \*

رَفْحُ معبر (لاَرَّجِي (الْنَجَنَّ يَّ (لَسِكْسَرُ (الْنِيْرُ) (الْفِرُووكِرِسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۱) في الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، وأحمد (۱۳٦/۳) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أنظر أخبار غزوة بدر في ابن هشام (١/ ٦٠٦، ٧١٥، ٢/ ٤٣)، وابن سعد (٦/ ١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٨٣)، ومسلم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢/ ٢٩٥)، وأبو داود (١٩٥٤)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٤٩٦) فضائل الصحابة، والترمذي (٣٨٦٤) المناقب.



#### يا له من عيد

وفى السنة الثانية من الهجرة فُرض صيام رمضان، وفرضت زكاة الفطر، وبيَّنت أنصبة الزكاة الأخرى؛ تخفيفًا أنصبة الزكاة الأخرى؛ تخفيفًا لكثير من الأوزار التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين، الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربًا في الأرض

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيّد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال سنة ٢هـ إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر، فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز، وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله، وحنينًا إلى رحمته ورضوانه بعد أن أولاهم من النعم، وأيدهم به من النصر، وذكرهم بذلك؛ قائلاً: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ نَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُم بنصره ورزقكُم مَنَ الطَّيبَات لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنفال:٢٦](١).

\* \* \*

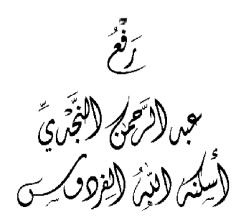

(١) الرحيق المختوم (ص٢٤٧).



# 

شُده العرب قاطبة للنصر الحاسم الذي ناله المسلمون في بدر، بل إن أهل مكة استنكروا الخبر أول ما جاءهم: وحسبوه هزيان مجنون، فلما استبان صدقه صعق نفر منهم فهلك لتوه. وماج بعضهم في بعض من هول المصاب لا يدرى ما يفعل.

وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبهوا بعارها. استبعد مشركوا المدينة ويهودها ما قرع أذهانهم من بُشريات الفوز. وذهب بعضهم إلى حد اتهام المسلمين بأن ما يذاع عن نصرهم محض اختلاق. وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى مقرنين في الأصفاد، فسُقط في أيديهم.

فأما أهل مكة فقد انطوا على أنفسهم يداوون جراحهم ويستعيدون قواهم ويستعدون لنيل ثأرهم. ويعلنون أن يوم الانتقام قريب. ولم تزدهم الهزيمة إلا كرهًا للإسلام. ونقمة على محمد وصحبه. واضطهادًا لمن يدخل في دينه.

أما فى المدينة حيث المسلمون كثرة مكينة ظاهرة. فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق الدس والنفاق والمخاتلة. فأسلم فريق من المشركين واليهود ظاهراً وقلوبهم تغلى حقداً وكفراً. وعلى رأس هؤلاء (عبد الله بن أبى بن سلول).

أما البدو الضاربون حول المدينة وعلى طريق القوافل، فهم قوم همل، لا يهمهم شيء من قضايا الكفر والإيمان، إنما يهمهم اكتساب القوت من أى وجه، والحصول عليه ولو عن طريق السلب والنهب<sup>(۱)</sup>.

# النبي ﷺ يبنى بعائشة (رضى الله عنها)

وفي أعقاب غزوة بدر بني النبي على بعائشة رضى الله عنها.

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «تزوجني النبي وأنا بنت ست سنين، فقدمنا

رَفَحُ معِي (لرَّحِيُجُ (الْجَثَرَيُّ (لَسِكْتُ) (الْإِرُّ (الْفِرْد وكريس

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (٢٧٥: ٢٧٦) بتصرف.



المدينة فنزلنا في بنى الحارث بن الخزرج، فوعكت (۱) فتمرق شعرى، فوفى جميمة (۲)، فأتتنى أمى - أم رومان - وإنى لفى أرجوحة ومعى صواحب لى، فصرخت بى فأتيتها، لا أدرى ما تريد بى، فأخذت بيدى حتى أوقفتنى على باب الدار، وإنى لأنهج (۳) حتى سكن بعض نفسى، ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهى ورأسى، ثم أدخلتنى المدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتنى إليهن، فأصلحن من شأنى، فلم يرعنى إلا رسول الله على ضحى، فأسلمتنى إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين (٤).

﴿ وعن عَائِشَةَ. قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ ﷺ فِي شَوَّالٍ. وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ. فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ الله ﷺ كَانَ أَحْظَى عنْدَهُ مَنِّى (٥)؟

# النبى على يتزوج حفصة بنت عمر (رضى الله عنهما)

\* عن ابن عمر (رضى الله عنهما) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «حين تأيمت (١) حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمى، وكان من أصحاب رسول الله عنوفى فى المدينة، فقال عمر: أتبت عثمان بن عفان فعرضت عليه مخفصة، فقال: سأنظر فى أمرى فلبست ليالى ثم لقينى فقال: قد بدا لى أن لا أتزوج يومى هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضى الله عنه فلم يرجع إلى شيئًا، فكنت عليه أوجد منى على عثمان.

فلبست ليالى ثم خطبها رسول الله على فأنكحتها إياه، فلقينى أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت على، إلا أنى كنت علمت أن رسول الله على قد ذكرها، فلم أكن لأفشى سر رسول الله على ولو تركها رسول الله على قد ذكرها، فلم أكن لأفشى سر رسول الله على ولو تركها رسول الله على قبلتها»(٧).

<sup>(</sup>۱) وعكت: مرضت.

<sup>(</sup>٢) الجميمة: الشعر القصير.

<sup>(</sup>٣) أنهج: اتنفس بسرعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٩٤) مناقب الأنصار \_ومسلم (١٤٢٢) النكاح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٣) (١٤٢٣) النكاح.

<sup>(</sup>٦) تأيمت: مات عنها زوجها.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٢٢٥) النكاح ـ وأحمد (٧٤).

رَفَّعُ حبں (لرَّحِيُ (النِّخْرَيِّ (سِكنر) (النِّرْ) (الِنْووکسِس



## (على) يتزوج (فاطمة). رضى الله عنهما.

#### هذا مهر فاطمة (رضى الله عنها)

## وهذا جهازها (رضى الله عنها)

\* عن على (رضى لله عنه) قال: «جهّز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل (٣) وقربة ووسادة آدم (٤) حشوها إذخر (٥)»(٦).

\* إنها فاطمة بنت رسول الله على عبيد الأولين والآخرين وعلى الرغم من ذلك

حب لالرَّحِيُّ لِالْمَجَنَّى يُّ لأَسِكْتِرُ لالِهِبُرُ لالِمْودكِرِين

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (١٥٢٠٨): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى في الدلائل: (٣/ ١٦٠) وإسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، سيرة ابن كثير: (٢/ ٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣) خميل: القطيفة.

<sup>(</sup>٤) الأدم: الجلد.

<sup>(</sup>٥) الإذخر: حشيشة رطبة طيبة الرائحة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند: (١/١) ابن ماجه في السنن والزهد رقم (٤١٥٢)، البيهقي في الدلائل (٦) أخرجه أحمد في المسند، صحيح.



كان مهرها (درع) على الحُطمية، وأُهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من آدم جشوها ليف، وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان، ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل، وتعلف عليه الناضح بالنهار، وكانت هى خادمة نفسها.

قال ابن الجوزى: تالله ما ضرها ذلك(١).

أذهب الله عنها وعن بيتها الرجز وطهرها تطهيرًا، "وقد كان النبى على يسجها ويكرمها ويُسر إليها. ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة ديّنة خيِّرة صيِّنة قانعة شاكرة لله»(٢).

## توثيق الصلات بالرجال الأربعة

واتجاه الرسول بي إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة أبى بكر. ثم تزويجه ابنته فاطمة لعلى بن أبى طالب وتزويجه ابنته أم كلثوم لعثمان ـ بعد وفاة رقية ـ يشير إلى أن النبى يبغى من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة. الذين عُرف بلاؤهم وفداؤهم للإسلام، في الأزمات التي مرَّت به وشاء الله أن يجتازها بسلام (٣).

## مؤامرة لقتل النبى ﷺ

\* عن عروة بن الزبير مرسلاً قال: «جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية في الحجر، بعد مصاب أهل بدر بيسير وكان عمير بن وهب شيطانًا من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله وأصحابه، ويلقون منه عناء (١) وهو بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر، فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: «والله إنْ في العيش بعدهم خير».

قال له عمير: صدقت، أما والله لولا دين على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة (٥) بعدى، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لى فيهم علة (١) ... ابنى أسير

<sup>(</sup>١) التبصرة (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) السير (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للغزالي (ص:٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) عناء: تعب.

<sup>(</sup>٥) الضيعة: الضياع والتشت.

<sup>(</sup>٦) العلة: السب.

رَفْعُ معِس ((رَّمِعِ) (النَّجَنِّي (سِيكنتر) (الإَبْرُ (الِفِرُووكريس



فى أيديهم.

قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال:

على دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم (١) ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، فقال له عمير: فاكتم على شأني وشأنك.

قال: سأفعل.

قال: ثم أمر عمير سيفه، فشُحذ وسُم ثم انطلق حتى قدم المدينة، فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم الله به، وما أراهم في عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحًا سيفه، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر وهو الذي حرش بيننا، وحرزنا للقوم يوم بدر.

ثم دخل عمر على رسول الله عقال: يا نبى الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه.

قال: فأدخله على قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة (٢) سيفه في عنقه فلبه ها، وقال لمن كان معه من الأنصار: أدخلوا على رسول الله في فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون.

فدنا ثم قال: انعموا صباحًا، وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم، فقال رسول الله (قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة).

فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد.

قال: (فما جاء بك يا عمير؟) قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه.

قال: (فما بال السيف في عنقك؟) قال: قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئًا؟

رَفْخُ عبر (لاَرَّحِی (الْخِثَّرِيَّ (لِیُلکنر) (اِنْفِرُ) (اِلِفِرُوکِرِیس

<sup>(</sup>١) أواسيهم: أقوم على أمرهم ومؤونتهم.

<sup>(</sup>٢) حمالة السيف: ما يربط به السيف على الجسم.

<sup>(</sup>٣) لببه: قيده.



قال: (اصدقني، ما الذي جئت له؟) قال: ما جئت إلا لذلك.

قال: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين على وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدًا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك، على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك).

قال عمير: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء، وما ينزل عليك من الوحى، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذى هدانى للإسلام، وساقنى هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق.

فقال رسول الله على (فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسيره ففعلوا).

ثم قال: يا رسول الله، إنى كنت جاهداً على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل ، وأنا أحب أن تأذن لى، فأقدم مكة، فأدعوهم إلى الله، وإلى رسوله، وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم فى دينهم كما كنت أوذى أصحابك فى دينهم، قال: فأذن له رسول الله في فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب، يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام، تُنسيكم وقعة بدر، وكان صفوان يسأل عنه الركبان، حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه، فحلف أن لا يكلمه أبداً، ولا ينفعه بنفع أبداً»(١).

## غزوة بنى سليم بالكدر

بعد عودة الحبيب محمد على من غزوة بدر وإجلاء بنى قينقاع من اليهود لغدرهم وخيانتهم بلغه أنَّ بنى سُلَيم قد تجمعوا لحرب رسول الله على ماء لهم يقال «الكُدر» فسار إليهم على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه. وكان لواؤه على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه وكان لواؤه على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه فواصل سيره طالبًا جموع على بن أبى طالب رضى الله عنه فواصل سيره طالبًا جموع

رَفْعُ جبر (الرَّجِمِجُ (النِّجَنَّرِيَّ (أَسِكَتَرَ (انْفِرُ وُلِيْوُووکرِسِ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام فى السيرة: (١/ ٦٦١ ـ ٦٦٣) عن ابن إسحاق بسند صحيح مرسلاً، وقال ابن حجر فى الإصابة: (٣٦ /٣٦) قال موسى بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب مرسلاً وذكر قصة عمير، وقد أخرجه ابن منده من وجه آخر موصولاً، من طريق أبى الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبى عمران الجونى عن أنس أو غيره وإسناد ابن منده ظاهره أنه حسن.



بنى سُلَيْم التى تجمّعت لحربه على حتى بلغ ماءهم «الكُدُر» فلم يجد عنده أحدًا، وإنما وجد نَعَمًا ورعاء فساق ذلك وعاد به إلى المدينة النبوية، ولم يَلْقَ بالكُدُر كيدًا. والحمد لله(١).

#### غزوة السويق

لم يغتر المسلمون بالنصر الذى نالوه فى «بدر» ولم يفتروا عن مراقبة خصومهم والإعداد لهم. وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تثنى عن الانتقام لنفسها ولن تستكين للكارثة التى حلت بها.

ورأى أبو سفيان ـ حفظًا لمكانة قومه وإبرازًا لما لديهم من قوة ـ أن يتعجل عملاً قليل المغارم ظاهر الأثر، فقرر أن يفاجئ المدينة بغرة خاطفة يعود عقيبها وقد رد لقريش بعض سمعتها، وألحق بالمسلمين ما يستطيع من خسائر.

ثم إن أبا سفيان كان نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدًا على وينبغى أن يبر في قسمه.

فخرج في مائتي راكب حتى وصل إلى مساكن بنى النضير في جنح الليل ـ بأطراف المدينة ـ، ونزل على «سلام بن مشكم» من سادة اليهود. فتعرف منه أخبار المسلمين، وتدارسا أجدى الطرق لإيذائهم والإفلات من قراهم.

واهتدى أبو سفيان إلى العمل الذى وفَّى به يمينه، وحقق به غايته؟ فهجم برجاله على ناحية يقال لها «العريض» وحرقوا أسوارًا من نخيل بها ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفًا له فى حرث لهما فقتلوهما. ثم لاذوا بالفرار عائدين إلى مكة.

وشعر المسلمون بما حدث، فانطلقوا وراء أبى سفيان ورجاله يطاردونهم، ويبتغون الإيقاع بهم. وأحس المشركون بالطلب فجدُّوا في الهرب. والمسلمون يقطعون الصحراء خلفهم راغبين في اللحاق بهم، فلما أحس أبو سفيان بالخطر، أخذ يتخفف من الأزواد التي يحملها حتى تمكن من النجاة . وعثر المسلمون في طريق المطاردة هذه المؤن وأكثرها من السويق فسموا هذه المناوشة الطريفة، غزوة السويق! (٢).

رَفْحُ مجس ((لرَّحِمُجُ (الْهُجَنِّرِيُّ (سُلکتر) (افتِرُزُ ((اِفِرُووکریسی

<sup>(</sup>١) هذا الحبيب يا محب/ الجزائري (ص:٢٤٨).

<sup>(</sup>۲) فقه السيرة للغزالي (ص:۲۸٤) ـ وانظر السيرة لابن هشام (۳/ ٥ ـ ٦)، والطبري في التاريخ (٢/ ٥٠)، وابن سيد الناس في (عيون الأثر) (١/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧).



لأسكنتن لالنبئ لالغزوف يسب

#### غزوة ذي أمر

وهى أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله على قبل معركة أحد، وقادها في المحرم سنة ٣ هـ.

وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله على أن جمعًا كبيرًا من بنى تعلبة ومحارب تجمعوا، يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب رسول الله على المسلمين، وخرج في أربعمائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل، واستخلف على المدينة عثمان ابن عفان.

وفى أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بنى ثعلبة، فأُدخل على رسول الله في فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال، وصار دليلاً لجيش المسلمين إلى أرض العدو.

وتفرق الأعداء في رءوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة. أما النبي فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم، وهو الماء المسمى «بذى أمر» فأقام هناك صفراً كله ـ من سنة ٣ هـ ـ أو قريبًا من ذلك، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولى عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة (١).

#### غزوة بحران

وأقام رسول الله على بالمدينة ربيعًا الأول، ثم خرج يُريدُ قريشًا، واستخلف على المدينة ابن أمَّ مكتوم، فبلغ بُحران مَعْدنًا بالحجاز من ناحية الفُرْع، ولم يَلقَ حَربًا، فأقام هُنَالك ربيعًا الآخر، وجُمادَى الأولى، ثم انصرف إلى المدينة (٢).

## سرية زيد بن حارثة إلى (القرد)

لما هُزمت قريش في بدر وعرفت أنها غير قادرة على حماية قوافلها التجارية عبر طريق قوافلها التجارية عبر طريق قوافلها القديم، والذي كان يمر قريبًا من المدينة إلى مكة غيرت طريقها الأول، وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام.

قال صفوان بن أُمية لقريش: «إن محمدًا ﷺ وصحبه عوَّروا علينا متجرنا. فما ندري

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ١٩٠)، وشرح المواهب (١/ ٤٥٦)، وابن سيد الناس (١/ ٢٩٤). عبر (رَجِيُجُرُجُرُمُ عَلِي اللَّجُرِّمُ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي

كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل؟ وأهل الساحل قد وادعوهم، ودخل عامتهم معه، فما ندرى أين نسلك؟ وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء. وإنما حياننا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء» فقال له الأسود بن عبد المطلب: تنكب الطريق على الساحل. وخذ طريق العراق. ودلَّه على فرات بن حيّان من بني بكر بن وائل ليكون رائدهم في هذه الرحلة.

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أُمية، آخذة الطريق الجديدة، إلا أن نعيم بن مسعود، قدم المدينة يحمل أنباء هذه القافلة، وخطة سيرها. واجتمع في مجلس شرب قبل تحريم الخمر ـ بسليط بن النعمان فباح له بسرها. فأسرع سليط إلى النبي على يروى له القصة، فبعث النبي لوقته «زيد بن حارثة» في مائة راكب يعترضون القافلة.. فلقيها «زيد» عند ماء يقال له «القرثدة»، فاستولى عليها كلها، وكانت تحمل مقادير كبيرة من الفضة، وفر المشركون مذعورين. فلم يقع في الأسر غير فرات بن حيان.

لما جئ به إلى المدينة دخل في الإسلام.

ولهذا حزنت مكة لهذه النكبة الجديدة، وزادها ذلك إصرارًا على المطالبة بثأرها، والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة. فكان ذلك وما سبقه من أحداث التمهيد القوى لمعركة «أُحد» في السنة الثالثة للهجرة(١).

#### هؤلاءهم اليهود

لم تُحدِّث المسلمين أنفسهم بنقض عهود اليهود، ولا فكروا في طردهم من أرض الجزيرة، بل على العكس، توقع المسلمون منهم أن يكونوا عونًا لهم في حرب الوثنية المخرفة وتدعيم عقيدة التوحيد، ورجا المسلمون أن يُصدِّق اليهود محمدًا على فيما يثبته لله من تنزيه ومجد، وأن تكون صلتهم بالكتب القديمة وألفتهم لأحاديث المرسلين سببًا في إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية حق والإيمان بها واجب.

وهذه المشاعر الحسنة تتمشى مع القرآن النازل يومئذ، يؤسسها ويؤكدها.

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُل كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكَتَابِ ﴾ [الرعد:٤٣].

<sup>(</sup>۱) فقه السيرة للغزالي (ص٢٨٥)، وانظر السيرة لابن هشام (٣/ ١٠ ـ ١١)، ابن سعد في الطبقات (٢/ ٣٠)، وابن الأثير في التاريخ (٢/ ١٤٥).

﴿ وَاللَّذِينِ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهُ وَلا أُشْرِكَ بِهَ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَثَابٍ ﴾[الرعد:٣٦].

بيد أن اليهود كانوا عند أسوأ الظن. فلم تمض أيام على اختلاطهم بالمسلمين في المدينة حتى شرعوا يحرجون صدورهم ويعينون عليهم (١).

#### إجلاء يهود بنى قينقاع

وفى فرحة المسلمين بانتصارهم فى بدر، لم يستح أولئك اليهود أن يقولوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة. أما والله لئن حاربناك لتعلمن أنّا نحن الناس»!.

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان من حديث بنى قينقاع أن رسول الله عنهما بسوق بنى قينقاع ثم قال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل، تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم... قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك، لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس.

ثم قال ابن عباس: فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم. ﴿ قُلْ لَلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿ آَنَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِتَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُحْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مَثْلَيْهِم رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرُهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي وَأَلْهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرُهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي اللَّهُ يُؤيِّدُ بِنَصْرُهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي اللَّهُ يُؤيِّدُ بِنَصْرُهِ مَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي اللَّهُ عَلَيْنِ وَاللَّهُ يُؤيِّدُ بِنَصْرُهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي اللَّهُ عَمْرَانَ ٢٤٠٤] (٢).

\* وورد في سبب ذلك ما رواه ابن هشام قال: كان أمر بني قبنقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ هناك منهم فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع "(٣).



<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة رقم (٣٠٠١)، وابن هشام في السيرة (٢/ ٤٧) بسند ابن إسحاق، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٧/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (٣/ ١٣٧).



#### أين الرجال

تلك الصرخة التى أطلقتها تلك المرأة سمعتها آذان تسمع وقلوب تنبض فيها الدماء تمتزج مع الغيرة والشهامة، تلك الصرخة تلقفها رجال وليسوا أشباه رجال، فكانت أن أصلت إغاثة الأعراض في نفوس المسلمين، فمنذ ذلك التاريخ، والمرأة مصانة عرضها، يسمع لصرختها إذا استنجدت الملايين من المسلمين، كلٌّ منهم يحسب أن كل امرأة مسلمة هي عرضه، وإن كانت لا تمت له بصلة إلا صلة العقيدة، حتى جاء زمن المعتصم، ويسمع عن امرأة يُعتدى عليها وتهان كرامتها فتصرخ «وامعتصماه»

فتهز قلبه تلك الاستغاثة، وتغلى الدماء في قلبه، فيعد العدة، ويجهز الجيش ليُسيِّره من أرض الحلافة إلى الأرض التي صرخت منها تلك المرأة ليؤدب العدو، ويرد للمرأة اعتبارها وكرامتها، ثم يرجع منصوراً على عدوه الذي استهان بأعراض المسلمين، أما الآن فكم من صرخات تتلاشى وتتفتت على جدار الصامتين من الأنظمة، صرخات أخواتنا في فلسطين كل يوم على أيدى اليهود، وصرخاتهن في مخيمات لبنان على أيدى الكتائب الباطنيين، وصرخاتهن في الفلبين وفي بلغاريا... صرخات وصرخات في كل مكان ولا مجيب، فلقد مات رواد الجيل الأول، ومات جيل المعتصم فلا معتصم، وتظل صيحات النساء المسلمات لا ترى لها صدى ولا ترى غيرة تتحرك أو دماً يفور (۱).

## موقف رأس المنافقين

فقال له رسولُ الله على: «أرْسلنى»، وغَضبَ رسولُ الله على حتى رأوا لوجهه ظُللا، ثم قال: ويحك ! أرْسلنى، قال: لا، والله لا أرسلك حتى تُحسن فى موالى، أربع مئة حاسر وثلاث مئة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود، تَحْصِدُهم فى غَداة واحدة، إنّى

(١) مواقف تربوية من السيرة النبوية (٢٤، ٢٥). عبد الحميد جاسم البلالي.

رَفَّعُ معب (الرَّحِمِيُ (الْهُجَنِّرِيُ (أَسِلَنَسُ لانَيْرُرُ (الِفِرُووكِرِسِ



والله امرؤ أخشَى الدوائر؛ قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «هُم لك»(١).

قال ابن هشام: واستعمل رسول الله على المدينة في مُحاصرته إيَّاهم بَشِير بن عبد المنذر، وكانت مُحاصرته إياهم خمس عشرة ليلة(٢).

#### مقتل كعب بن الأشرف

أما عن سبب قتله فقد جاء ذلك في حديث كعب بن مالك (رضى الله عنه) أنه
 قال:

إن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعرًا وكان يهجو رسول الله ويحرض عليه كفار قريش فى شعره، وكان رسول الله في قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله في ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان، ومنهم اليهود، وهم أهل الحلقة والحصون، وهم حلفاء للحيين الأوس والخزرج، فأراد رسول الله في حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلمًا وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلمًا وأخوه مشرك.

وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله على يؤذون رسول الله على ذلك، والعفو وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك، والعفو عنهم، ففيهم أنزل الله جل ثناؤه ﴿ ولتسمّعُنّ من الّذينَ أُوتُوا الْكِتَابُ من قَبْلَكُمْ وَمن الّذينَ أَشْرُكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ [آل عمران:١٨٦].

وفيهم أنزل الله ﴿ وَدَ كَثِيرٌ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مَنْ بَعْد إِيَمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِند أَنفُسِهِم مَنْ بَعْد مِا تَبْيَنَ لَهُمُ الْدَقَ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ [البقرة:١٠٩].

فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله على وأذى المسلمين، أمر رسول الله على سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا ليقتلوه ، فبعث إليه سعد ..)(٣).

\*\* \*\* \*

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء (٣٠٠٠)، والهيثمي في المجمع (٦/ ١٩٥ ـ ١٩٦)، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، فتح الباري (٧/ ٣٣٧)، وعزاه إلى أبي داود والترمذي.



<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى (٢/ ٤٩)، إمتاع الأسماع للمقريزي (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (٣/٩).



## النبى ﷺ يودعهم ويدعو لهم

\* عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله عن: "من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله" فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: "عم" قال: فأذن لى أن أقول شيئًا \_ يعنى لخداع كعب بن الأشرف \_ قال: "قل" فأناه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة (يقصد النبي في)، وإنه قد عنًانا \_ أتعبنا \_ وإنى قد أتيتك أستسلفك \_ أقترض منك \_ قال وأيضًا والله لتملن قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تُسلفنا وسقًا أو وسقين، فقال: نعم ارهنونى قالوا: أى شيء يريد؟ قال: ارهنونى نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك اللأمة. أبناءنا فيسب أحدهم، فيقال: رُهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعنى السلاح. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة \_ وهو أخو كعب من الرضاعة \_ فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة \_ وفى رواية \_ قالت:

أسمع صوتًا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو نائلة، إن الكريم لو دُعى إلى طعنة بليل لأجاب قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، فقال: إذا ما جاء فإنى قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتمونى استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه.. ثم أشمكم فنزل إليهم متوحشًا وهو ينفخ منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحًا \_ أى أطيب \_ فقال: أتأذن لى أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لى؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه. ثم أتوا النبى على فأخبروه (١).

فيا له من موقف يظهر فيه الولاء والبراء جليًا واضحًا كالشمس في رابعة النهار. فهو يقتل قريبه من أجل أنه آذي الله ورسوله على .

قال الحافظ في الفتح: قوله (فائذن: لي أن أقول شيئًا، قال: قل) كأنه استأذنه أن يفتعل شيئًا يحتال به، ومن ثم بوَّب عليه المصنف «الكذب في الحرب» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه، ولفظه «فقال له:كان

رَفْعُ عَبَى لَالرَّحِيُّ لِالْبَخَّرِيُّ لَسِلْتَرُ لِالْإِرْدِي لَسِلْتَرُ لِالْإِرْدِي



قدوم هذا الرجل علينا من البلاء، حاربتنا العرب، ورمتنا عن قوس واحدة» وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس «أن النبي على مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم»(١).

## شبهة.. والردّ عليها

\* استدل بعض الشباب الذي ينعجل الصدام المسلح بمثل هذه الحادثة على ما يذهبون إليه ولا حجة لهم فيها لأن ذلك كان بالمدينة، وللمسلمين دولة وشوكة، أما هم فليس لهم دولة ولا شوكة، ثم كان ذلك إعزازاً للدين وإرهابًا للكافرين وكانت كلها مصالح لا مفسدة معها أما ما يحدث في فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإنها يعقبها من الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا يخفي على بصير وبلا مصلحة حقيقية مرجوة وإنما هي مصالح متوهمة، ومثل هذه الأعمال لا يبيحها الشرع، ولا يفتى بجوازها من عنده مسكة من علم وخبرة بواقع الدعوة والله المستعان (٢).

米米米

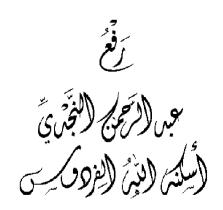

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۷/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) وقفات تربوية (ص٢٠٦).



# 

كانت مكة تحترق غيظًا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشًا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى؛ حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم.

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين، تشفى غيظها، وتروى غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة

وكان عكرمة بن أبى جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبى ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمسًا لخوض المعركة.

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببًا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدًا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ثأرًا، فأجابوا لذلك، فباعوها، وكانت ألف بعير، والمال خمسين ألف دينار (١).

\* وقام أبو سفيان يؤلِّب على رسول الله ﷺ.

فاجتمعت قريش لحرب رسول الله على حين فعل ذلك أبو سُفيان بن حَرْب، وأصحابُ العير بأحابيشها (٢)، ومَن أطاعها من قبائل كنانة، وأهل تهامة. وكان الشاعر أبو عزة عمرو بن عبد الله الجُمَحي قد مَن عليه رسول الله على يوم بدر، وكان فقيراً ذا عيال وحاجة، [وكان] في الأساري فقال: يا رسول الله، إنى فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتها فامنن علي صلى الله عليك [وسلم] فمن عليه رسول الله على فقال له صَفُوان ابن أُميّة: يا أبا عَزّة إنك امرؤ شاعر ، فأعناً بلسانك، فاخرج معنا ؛ فقال: إن محمداً قد من ابن أُميّة: يا أبا عَزّة إنك امرؤ شاعر ، فأعناً بلسانك، فاخرج معنا ؛ فقال: إن محمداً قد من

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص:٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) أحابيشها: أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام.



على فلا أريد أن أظاهر عليه؛ قال: [بكى] فأعنّا بنفسك، فلك الله على إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتى، يُصيبهُن ما أصابَهُن من عُسْر ويُسْر (۱). فخرج أبو عزّة فى تهامة، يدعو بنى كنانة ويحرضهم على حرب رسول الله على أختاروا شاعرًا آخر يقوم بنفس المهمة وهو مسافع بن عبد مناف الجُمحى فذهب إلى بنى مالك بن كنانة يحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله على فخرجت قُريش بَحدّها وجَدّها وحَديدها وأحابيشها، ومن تابعها من بنى كنانة، وأهل تهامة وخرجوا معهم بنسائهم لئلا يفروا ويتركوا نساءهم وليكون ذلك أدعى لثباتهم فى القتال.

## النبي عَيِّ يستشير أصحابه.. والرؤيا التي رآها

\* واستشار رسول الله على أصحابه أيخرج إليهم، أم يمكن في المدينة؟ وكان رأيه الا يخرجوا من المدينة، وأن يتحصّنوا بها، فإن دخلوها، قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة، والنّساء من فوق البيوت، ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبي، وكان هو الرأي، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، وأشار عليه بالخروج، وألحوا عليه في ذلك (٢).

\* وفي رواية: عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣/ ٢٥١) وله شاهد عن ابن عباس رواه الحاكم (١٢٩/٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والألباني.



<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٢٠ ـ ٢١) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) مُنحَّرة: مذبوحة.

<sup>(</sup>٤) اللأمة: الدرع.



إلى أرض بها نخل، فذهب و هُلى إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هى المدينة يثرب، ورأيت فى رؤياى هذه أنى هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضًا بقراً والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد و ثواب الصدق الذي آتانا الله بعد»(١).

## جعافل الشرك تتحرك

واستكملت جحافل الشرك عدتها وخرجوا في ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم ثلاثة آلاف بعير ومائتا فرس وكانت القيادة العامة لأبي سفيان بن حرب وجعلوا على ميمنتهم خالد ابن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل وأما اللواء فكان إلى بني عبد الدار وتحرك الجيش المكي نحو المدينة.

## العباس يخبر النبى عليه بتحركات المشركين

#### الحالة في المدينة

وأصبح النبى وأصحابه فى حالة استعداد تام حتى إن الرجل منهم كان لا يفارق سلاحه أبدًا. وقام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة (رضى الله عنهم) بحراسة النبى في فكانوا يبيتون على بابه وعليهم سلاحهم بينما كانت الحراسة على أبواب المدينة فى حالة تأهب كامل حتى لا يفاجأهم العدو فى أى لحظة.

\* \* \*





## وخرج النبي على الملقاة قريش

وخرج رسول الله على الف من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقى في المدينة.

وقسم النبي ﷺ جيشه إلى ثلاث كتائب:

١ - كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري.

٢ ـ كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير.

٣- كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب بن المنذر.

## ظاهر النبى عَلَيْ بين درعين أخذا بالأسباب

وها هو النبى علمنا أن نأخذ بالاسباب في كل شيء نفعله وأن تتعلق قلوبنا بُسبِّب الأسباب (جلَّ وعلاً) لأن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله (جلَّ وعلاً) فها هو النبي على يظاهر بين درعين في يوم أُحد.

\* عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: «إن النبى الله عنه أحد أُخِذ درعين كأنه ظاهر (١) بينهما (٢).

\* وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله عنى ذهب لينهض إلى الصخرة وكان رسول الله على قد ظاهر بين درعين فلم يستطع أن ينهض... وذكر الحديث (٣).

杂卷条

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.



<sup>(</sup>١) ظاهر: لبسهما فوق بعضهما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الجهاد باب لبس الدرع رقم: (۲۵۹۰)، وابن ماجه في الجهاد باب في السلاح رقم: (۲۸۰٦)، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري، قلت: ورجال ابن ماجه كلهم ثقات.



## إتا لا نستعين بالشركين على المشركين

ولما جاوز النبى على تنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش فسأل عنها فعلم أنهم من اليهود ـ من حلفاء الخزرج ـ ويرغبون في المساهمة في القتال ضد المشركين فأبى النبي على ذلك.

\* عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: «خرج رسول الله عنه أحد حتى إذا خلّف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء (١) (قال: من هذا؟ قال: هو عبد الله بن أبى بن سلول فى مواليه من اليهود من بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام فقال: أو قد أسلموا؟ فقال: إنهم على دينهم قال: قل لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين المشركين.

## النبي عي يي يستعرض الجيش

وقام النبي عمير وجعل على إحدى المجنّ المجنّبَيْنِ الزبيرَ بنَ العوام، وعلى المخرى المنذر بنَ عمرو، واستعرض الشباب يومئذ، فردَّ مَن استصغره عن القتال، وكان منهم عبدُ الله بنُ عمر، وأسامة بن زيد، وأُسيّدُ بن ظهير، والبراء بن عازب، وزيدُ بن أرقم، وزيدُ بن ثابت، وعَرابة بن أوس، وعمرو ابن حَزْم، وأجاز مَن رآه مُطيقًا، وكان منهم سمررة بن جُندَب، ورافع ابن خَديج، ولهما خمس عشرة سنة. فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه بالسّن خمس عشرة سنة، وردَّ مَن ردَّ لصغره عن سن البُلُوغ (٣).

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «إن رسول الله على عرضنى يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزنى وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازنى »(٤).



<sup>(</sup>١) خشناء: كثيرة السلاح خشنة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱۸)، والطحاوى في مشكل الآثار (۳/ ۲٤۱)، وصححه الحاكم (۲/ ۱۲۲)، وانظر المطالب العالية (۲/ ۲۳۱)، وعزاه الحافظ ابن حجر لإسحاق بن راهوية وحسن إسناده. وقال البوصيرى: رواه إسحاق بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٠٩٧) المغازي ـ ومسلم (١٨٦٨) الإمارة.



#### انخذال المنافقين ورجوعهم

ولما كان النبى المسلوط بين المدينة وأحد انخذل عبد الله بن أبى بن سلول ـ رأس المنافقين ـ بثلث الجيش ورجع بدعوى أنه لن يقع قتال ومعترضًا على رأى قرار الرسول بالخروج من المدينة لملاقاة المشركين بقوله: أطاع الولدان وعصانى، ما ندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس! فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله ابن عمرو بن حرام يقول:

«يا قوم، أُذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكنا لا نرى أنه يكون قتال، قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف:

قال: أبعدكم الله، أعداء الله، فسيغنى الله عنكم نبيه»(١).

#### فما لكم في المنافقين فئتين

وقد انقسم الصحابة في مسألة قتال هؤلاء المنافقين فمنهم من يقول: نقاتلهم ومنهم من يقول: لا نقاتلهم.

\* عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: « لما خرج رسول الله إلى غزوة أُحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبى في فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول: لا نقاتلهم. فنزلت ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ تقول: لا نقاتلهم. فنزلت ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ [النساء:٨٨]، وقال: (إنها طيبة تنفى الذنوب، كما تنفى النار خَبث الفضة)(٢).

## إذ همَّت طائمتان منكم أن تفشلا... والله وليهما

ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن لسيره مع الحيش النبوى إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد - في ذلك الظرف الدقيق - أن يُحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى

<sup>(</sup>١) رواه ابن هشام (٢/ ٦٠ ـ ٦٤) وسنده حسن وهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٠) المغازي ـ ومسلم (٢٧٧٦) صفات المنافقين.

رَفَعُ معِيں (لاَرَّحِيٰ) (الْهَجَنَّں يَّ (سِيكنسُ (النَّمِرُثُ (اِنْفِرُه کسِسَ



ومسمع من عدوهم حتى ينحاز عامة الجيش عن النبى على وتنهار معنويات من يبقى معه، بينما يتشجع العدو، وتعلو همته لرؤية هذا المنظر. فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبى على وأصحابه المخلصين، ويصفو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه.

وكاد المنافق ينجح فى تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد همت طائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا ولكن الله تولاهما(١). وثبّت قلوبهم مع الرسول على ومع إخوانهم المؤمنين، وفيهم قال تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَاللّهُ وَلَيَّهُمَا وَعَلَى اللّه فَلْيَتَوَكّل المُؤْمنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢].

الله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: "نزلت هذه الآية فينا ﴿إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ [آل عمران:١٢٢] بنى سلمة وبنى حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول: ﴿ وَاللَّهُ وَلَيُّهُما ﴾ [آل عمران:١٢٢] .

## الجيش الإسلامي يواصل سيره إلى العدو

وبعد انسحاب رأس المنافقين بثلث الجيش واصل النبي على سيره إلى العدو بباقى الجيش وهم سبعمائة مقاتل، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أُحد في مناطق كثيرة، فقال: «مَن رجل يخرج بنا على القوم من كثب (أي: من طريق) لا يمر بنا عليهم؟».

فخرج به بعضُ الأنصارِ حتى سلَك في حائط لبعض المنافقين، وكان أعمى، فقام يحثُو التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أُحلُّ لَكَ أن تدخُلَ في حائطي إن كنت رسولَ الله، فابتدره القومُ ليقتلوه، فقال: «لا تقتُلُوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر».

ونفذ رسولُ الله عَن القَتال حتى نزلَ الشَّعبَ من أُحُد في عُدُوة الوادى، وجعلَ ظهره إلى أُحد، ونهى الناسَ عَن القتال حتى يأمرهم، فلما أصبح يوم السبت، تَعَبَّى لِلقتال، وهو في سبعمائة، فيهم خمسون فارسًا (٣).

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٠١) المغازي \_ ومسلم (٢٥٠٥) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ١٩٤).

رَفَعُ معِس (الرَّحِيُ (النِجَّسَ) (سِكْش (اننِيْ) (الِفروکسِس



## وصية النبي على للرماة

واحتار النبي على تلة من الرماة الماهرين قوامها خمسون مقاتلاً وجعل القيادة لعبد الله بن جبير وأمرهم ألا يبرحوا أماكنهم مهما كانت ظروف تلك المعركة. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنّبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم.

\*عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبى على الرماة، وأمَّر عليهم عبد الله وقال: (لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينونا)، فلما لقينا هربوا، حتى رأيت النساء يشتددن (۱) في الجبل رفعن عن سوقهن (۲) قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله: عهد إلى النبي على أن لا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم... فذكر الحديث».

\* وفي رواية أبى داود: «جعل رسول الله على الرماة يوم أُحد ـ وكانوا خمسين رجلاً ـ عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعًا، وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم) (٣)

## حقًا إنها خطة حكيمة

ولقد كانت خُطة حكيمة ودقيقة جداً، تنجلى فيها عبقرية قيادة النبى على ـ العسكرية ـ وأنه لا يمكن لأى قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا ـ فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة، مع أنه نزل فيه بعد العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره ـ حين يحتدم القتال ـ بسد الثلمة الوحيدة التى كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعاً مرتفعاً يحتمى به ـ إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين ـ ولا يلتجىء إلى الفرار، حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال

<sup>(</sup>١) يشتددن: يُسرعن المشي.

<sup>(</sup>٢) سوقهن: ظهرت سيقانهن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٤٣) المغازي ـ وأبو داود (٢٦٦٢).

رَفْحُ معِس ((دَرَّحِمُ ﴾ (اللَّجَسَّيَ (أَسِكْنَرُ) (الِنْهِزُ) (الِنْزِوَلَ مِسِسَ



معسكره وتقدموا إليه... وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدًا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين (١).

## من يأخذ هذا السيف بحقه

ثم تدانت الفئتان وأذن النبى الله للرجاله أن يجالدوا العدو، وبدأت مراحل القتال الأولى تثير الغرابة. كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم، لا بضع مئات قلائل! وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين.

وسادت روح الإيمان المحض صفوف المجاهدين فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تقطعت أمامه السدود<sup>(٢)</sup>.

\* وأخذ النبي على ينفث روح البسالة في الجيش الإسلامي.

\* عن أنس رضى الله عنه قال: "إن رسول الله عنه أخذ سيفًا يوم أحد، فقال: (من بأخذ منى هذا السيف بحقه؟) فبسطوا أيديهم كل إنسان فيهم يقول: أنا أنا، فقال: (من يأخذه بحقه؟) فأحجم القوم فقال له سماك أبو دجانة: أنا آخذه بحقه، قال فأخذه ففلق به هام المشركين"(٣).

\* وعن الزبير رضى الله عنه قال: عرض رسول الله على سيفًا يوم أحد فقال: (من يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: أنا يا رسول الله، فأعرض عنى، ثم قال: (من يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: أنا يا رسول الله فأعرض عنى ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه؟ قال: (ألا تقتل به مسلمًا ولا تغربه عن كافر)، قال: فدفعه إليه وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة، قال: "لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع، قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه (١٠)، حتى انتهى إلى نسوة في سفح جبل معهن دفوف لهن، فيهن امرأة وهي تقول:

<sup>(</sup>١) الرحيق المخوم (ص:٢٧١).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ٢٩٠ ـ ٢٩١) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٧٠) فضائل الصحابة \_ والحاكم (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) هتكه وأفراه: قطعه وقَّده.

رَفَّعُ معِس (الرَّحِمْ) (اللَّجَنِّي رُسِيلَتَنَ (النَّبِرُ) (الِفِرَكِ كِسِبَ



نحن بنات طارق نمشى على النمارق<sup>(۱)</sup> إن تُقبلوا نعانق ونبسط النمارق وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق (۲)

قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربها، ثم كف عنها، فلما انكشف القتال قلت له: كل عملك قد رأيت ما خلال رفعك السيف على المرأة، ثم لم تضربها، قال: أى والله أكرمت سيف رسول الله على أن أقتل به امرأة "(").

## أبوعامر الفاسق يحرض على المسلمين

واقتربت ساعة الصفر واقتربت الفئتان وقام عميلٌ خائن يُسمى أبا عامر الفاسق ـ وكان اسمه أبا عامر الراهب فسماه النبى على فاسقًا ـ قام ليحرض على المسلمين في يوم أحد.

\* من طريق ابن إسحاق قال: وحدثنى عاصم بن قتادة: "أن أبا عامر، عبد عمرو بن صيفى بن مالك بن النعمان، أحد بنى ضبيعة، وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مباعدًا لرسول الله في معه خمسون غلامًا من الأوس، وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة عشرة رجلاً، وكان يَعدُ قريشًا أن لو قد لقى قومه لم يختلف عليه منهم رجلان، فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبدان أهل مكة، فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو عامر، قالوا: فلا أنعم الله بك عينًا يا فاسق ـ وكان أبو عامر يسمى فى الجاهلية: الراهب، فسماه رسول الله في: الفاسق ـ فلما سمع ردهم عليه، قال: لقد أصاب قومى بعدى شر، ثم قاتلهم قتالاً شديدًا، ثم راضخهم بالحجارة»(٤).

\* \* \*

بعِب (الرَّحِيُّ (الْهُجَّرِيُّ (يُسِكنَّ) (الِنِّرُ (الِنِوْدَى كِسِب

<sup>(1)</sup> النمارق: السط والسجاد.

<sup>(</sup>٢) وامق: مشتاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (٣/ ٢٣٣)، والبزار. انظر كشف الأستار رقم (١٧٨٧)، وقال الهيثمى فى المجمع (٦/ ١٠٩): رواه البزار ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن هشام (٢/ ٣٧)، والطبرى في تاريخه (٢/ ١٢)، وسنده حسن ورجاله ثقات، وصرح ابن إسحاق بالتحديث.



## جهود نسوة قريش في التحميس

فلما النقى الناس، ودَنا بعضُهم من بعض، قامت هندُ بنت عُتبة في النَّسوة اللاتي معها، وأخَذْن الدُّفُوفَ يَضْربن بها خَلْفَ الرجال، ويُحرّضْنَهم، فقالت هند فيما تقول:

وَيْهًا بَنى عبد الدَّارْ وَيْها حُماةَ الأدبارْ(۱) ضَرْبًا بكل بَتَّار (۲)

وتقول:

إِن تُقْبِلُوا نُعِانِقٌ ونَفْرِشُ النَّمَارِقُ<sup>(٣)</sup>

أو تُدبرُوا نُفارِقٌ فرَاقَ غير وامتَ<sup>(٤)(٥)</sup>

## هذا هو الزبيربن العوام (رضى الله عنه)

وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان، وبدأت مراحل القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبى طلحة العبدرى، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة، خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير، ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض، فألقاه عنه وذبحه بسيفه.

ورأى النبي على هذا الصراع الرائع فكبَّر وكبَّر المسلمون(٦).

#### واندلعت نيران المعركة

ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين.

رَفَّعُ معِس (لاَرَّعِی (الهُجَنِّ يُ (سِیکنر) (اِنبِرُرُ (اِنِوْدہ کریسی

<sup>(</sup>١) حماة الأدبار: أي الذين يحمون أدبار الناس.

<sup>(</sup>٢) بتَّار: البتَّار أي القاطع.

<sup>(</sup>٣) النمارق: جمع غرقة وهي الوسادة الصغيرة.

<sup>(</sup>٤) وامق: ومقه ومقًا أي أحبه والنومق النودد. [لسان/ ومق].

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) الرحيق المختوم (ص:٢٧٤).

وبينما كان ثقل المعركة، يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود وهم يقولون: «أمت، أمت»، كان ذلك شعاراً لهم يوم أحد (۱).

## وكانت الدولة أول النهار للمسلمين

وكانت الدولةُ أوَّلَ النهارِ للمسلمين على الكفَّارِ، فانهزم عدوُّ الله، وولَّوا مُدُّبِرينَ حتى انتَهَوْا إلى نِسائهم.

\* وأقبل أبو دجانة معلمًا بعصابته الحمراء، آخذًا بسيف رسول الله على مصممًا على أداء حقه فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركًا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدًا.

\* عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه، وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من خلفنا، وصرخ صارخ ألا إن محمدًا قُتل، فانكفأنا، وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء، حتى ما يدنوا منه أحد من القوم (٢).

وقد جاء بزیادة فی روایة إسحاق بن راهویه عن الزبیر فقال: "والله إنی لأنظر یومئذ إلی خدم" النساء مشمرات یسعین حین انهزم القوم، وما أری دون أخذهن شیئًا، وإنا لنحسبهم قتلی ما یرجع إلینا منهم أحد، ولقد أصیب أصحاب اللواء، وصبروا عنده حتی صار إلی عبد لهم حبشی یقال له (صواب)، ثم قُتل صواب، فطرح اللواء فلم



<sup>(</sup>۱) ورد فی هذا الشعار حدیث أخرجه أبو داود (۲۰۹۱، ۲۰۲۸)، والنسائی فی الکبری (۸۸۲۲/۵)، وابن ماجه (۲۸٤۰)، وأحمد (۱۲۰۵۰) [٤٦/٤] من حدیث سلمة بن الأکوع قال: غزونا مع أبی بکر رضی الله عنه زمن النبی فی فکان شعارنا أمت أمت، وصححه ابن حبان (۱۱/ ٤٧٤٤)، والحاکم (۱۸/ ۱۰۷/۲)، ووافقه الذهبی وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح انظر سيرة ابن هشام (۲/۷۷)، والبيهقى فى الدلائل (٣/ ٢٢٨)، والطبرى فى تاريخه (٢/ ١٣ ٥) من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) الخدم: الخلاخيل.



يقربه أحد من خلق الله، حتى وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعته لهم، وثاب إليه الناس، قال: الزبير: فوالله إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهم (١).

## الأسد في أرض المعركة يقاتل بسيفين

\* وقام أسد الله (حمزة) يصول ويجول في أرض المعركة يشق الصفوف شقًا ويهدّ المشركين بسيفه هدًا.

بل لقد كان يقاتل قتال الليوث المهتاجة فصدَّ حَمَلة اللواء من بنى عبد الدار واقتنص أرواحهم فردًا فردًا.

عن سعد بن أبى وقاص قال: كان حمزة يُقاتل يوم أحُد بين يدى رسول الله على بسيفين ويقول: أنا أسدُ الله (٢).

## النبي على أصحابه في أرض الجهاد

\* عن عقبة مولى جبر بن عتبك الأنصارى رضى الله عنه قال: «شهدت أُحدًا مع مولاى، فضربت رجلاً من المشركين، فلما قتلته، قلت: خذها منى وأنا الرجل الفارسى، فبلغت رسول الله على فقال: (ألا قال: خذها وأنا الرجل الأنصارى، فإن مولى القوم من أنفسهم)(٣).

## ولقد صدقكم الله وعده

عن ابن عباس قال: «ما نُصر النبي على في موطن كما نُصر يوم أُحد قال الراوى عنه عبيد الله بن عتبة \_ فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله (جلَّ وعلاً) إن الله (جلَّ وعلاً) يقول في يوم أحد: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذَنه ﴾ يقول ابن عباس: والحَسُّ: القتل ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ في الأَمْرِ

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٩٥)، وأبو داود في الأدب (١٢٣) باب في العصبية، وابن ماجه في الجهاد باب النية في القتال (٢٧٨٤) وإسناده حسن، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٥٥): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، وانظر العالمية رقم (٤٣٢٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية رقم (٤٣١٣)، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٣/ ١/٦)، والحاكم (٣/ ١٩٤)، وصححه ووافقه الذهبي.



وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُون مَكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لَيَتْلَيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٥٦]، وإنما عنى بهذا الرماة وذلك أن النبي في أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نُقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، فلما غنم رسول الله في وأباحوا عسكر المشركين انكشف الرماة جميعًا فدخلوا في العسكر ينتهبون وقد التقت صفوف أصحاب النبي في فهم هكذا... وشبك بين أصابع يديه والتبسوا، فلما أخلَّ الرماة تلك الحلة التي كانوا فيها دخل الحيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي في فضرب بعضهم بعضًا والتبسوا، وقتُل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله في وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة، وجال وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة، وجال المسلمون جولة نحو الجبل"(١).

#### كافرُ خُسف به

\* عن بريدة رضى الله عنه قال: «أن رجلاً قال يوم أُحد: اللهم إن كان محمدًا على الحق فاخسف بي قال: فخُسف به»(٢).

## غلطة الرماة التي غيرت سير المعركة

لقد علمت كيف شدّد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن يلزموا أماكنهم صيانة لمؤخرة المسلمين، وأوصاهم ألا يبرحوها أبدًا، ولو رأوا الجيش تتخطفه الطير؟ غير أن أثارة من حب الدنيا عصفت بهذه الوصاة في ساعة غفلة؟ فما أن رأى الرماة الهزيمة حلت بقريش والنساء يهمن في الجبل، والرجال يُولَّون الأدبار، والغنائم التي خلَّفها ثلاثة آلاف مشرك تزحم الوادى.. حتى غادروا مواقعهم هابطين إلى الميدان، يبغون إمتهاب أنصبتهم من الأسلاب والأموال! (٣).

\* عن البراء رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله ﷺ على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً \_ عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعًا، وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا



<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢/ ٢٩٦) التفسير، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم (١٧٩٩)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٢٢): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للغزالي (ص: ٢٩٣).



الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، إن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم)، قال: فهزموهم.

قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أى قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون؟

قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله في ، قالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين، فذلك الذى يدعوهم الرسول في في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله في غير اثنى عشر رجلاً، فأصابوا منا سبعين رجلاً، وكان رسول الله في وأصحابه، أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة، سبعين أسيراً، وسبعين قتيلاً...(١).

## خاله بن الوليد يفتنم تلك الفرصة

وكان فرسان المشركين بقيادة (خالد بن الوليد) محصورين، لا يجدون ثغرة ينفذون منها إلى قلب المسلمين إلى أن حلت الهزيمة، فلما رأى خالد أن مؤخرة المسلمين انكشفت. فلم يبق عليها حارس اغتنم الفرصة على عجل، فاستدار بالخيل وأحدق بخصومه منحدراً عليهم من حيث لا يحتسبون. ورأى الفارون من قريش بوادر هذا التغير الطارىء، فنراجعوا حتى أن امرأة تُدعى عمرة بنت علقمه الحارثية، هى التى رفعت لواء قريش من التراب بعد أن سقط وصرع حملته! وثاب المشركون إلى رايتهم وخيالتهم. فأحيط بالصحابة من الأمام والخلف ووقعوا بين شقى الرحى (٢).

## إشاعة خبرمقتل النبي علله

\* فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان: ألا إن محمدًا قد قُتل. فأعظم الناس وركب بعضهم بعضًا فصاروا أثلاثًا: ثلثًا جريحًا، وثلثًا مقتولاً، وثلثًا منهزمًا (٣).

ودلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٤٣) المغازي ـ وأحمد (٢٩٣/٤).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص:٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.



قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبُيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

#### إصابة النبي علية

\* عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: «حين سُئل عن جُرح الرسول ﷺ يوم أحد \_ جُرح وجه رسول الله ﷺ وكُسرت رباعيته، وهُشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تغسل الدم، وكان على بن أبى طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادًا ثم ألصقته بالجرح، فاستمسك الدم»(١).

\* وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "قال رسول الله على الله على قوم فعلوا بنبيهم \_ يشير إلى رباعيته \_ اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله على في سبيل الله)(٢).

\* وعن أنس رضى الله عنه قال: "إن رسول الله على كُسرتِ رباعيته يوم أُحد وشُجَّ فى رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: (كيف يُفلح قوم شجُوا نبيهم وكسروا رَباعيته وهو يدعوهم إلى الله) فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران:١٢٨]

\* وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "كأنى أنظر إلى النبى على يحكى نبيًا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون)(٤).

\* ومضى النبى على يلاعو المسلمين إليه، واستطاع ـ بالرجال القلائل الذين معه ـ أن يصعد فوق الجبل، فانتحازت إليه الطائفة التي اعتصمت بالصخرة وقت الفرار.

وفرح النبى عليه الصلاة والسلام أن وجد بقية من رجاله يمتنع بهم، وعاد لهؤلاء صوابهم إذ وجدوا الرسول حيًا، وهم يحسبونه مات (٥).

رَفَّحُ معِس (الرَّحِمِيُ (النِّجَرِّي (سِلِنَسَ (النِيْرُ) (الِفِرْد وكريس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٧٥) المغازي ـ ومسلم (١٧٩٠) الجهاد والسير ـ واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٧٣) المغازي \_ ومسلم (١٧٩٣) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ ٣٦٥) المغازي ـ ومسلم (١٧٩١) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٧٧) أحاديث الأنبياء \_ ومسلم (١٧٩٢) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٥) فقه السيرة للغزالي (ص:٢٩٤).



## الناين تبتوا مع النبي علية

وثبت مع النبي في نفر قليل منهم سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو دجانة وأبو طلحة الأنصاري (رضى الله عنهم).

ولما سمع المشركون صوت النبى على أصحابه «هَلُمّ إلىّ أنا رسول الله» هاجموه وأرادوا أن يقتلوه فقام تسعة من أصحابه يدافعون عنه بكل حُب وتفانى وبطولة لم يعرف التاريخ لها مثيلاً.

## سبعة من الأنصار يبذلون حياتهم دفاعًا عن النبي على

\* عن أنس رضى الله عنه قال: (أن رسول الله عنه أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه (١)، قال: (من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة)، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتل، ثم رهقوه أيضًا، فقال: (من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك، حتى قتل السبعة، فقال رسول الله عنه لصاحبيه: (ما أنصفنا أصحابنا)(١).

\* وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن قاتل حتى أثبته الجراحة فسقط (٣)... وبعد ما قُتل عمارة بن يزيد لم يبق مع النبي على سوى طلحة وسعد (رضى الله عنهما)

## سعد بن أبي وقاص يدافع عن النبي ﷺ يوم أحد

وكان سعد ـ رضى الله عنه ـ يرمى بالنبل دفاعًا عن رسول الله عنه .

قال سعد: «فلقد رأيته على يناولني النَّبل وهو يقول: ارم فداك أبي وأمي، حتى إنه ليناولني السهم ما له من نصل، فيقول: ارم به (١٠).

وعن (على) \_ رضى الله عنه \_ قال: «ما سمعت النبي عنه جمع أبويه لأحد إلا لسعد

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦/ ٢٩٠٥ فتح) الجهاد \_ ومسلم (٤/ ١٨٧٦/ ح٤١) فضائل الصحابة.



<sup>(</sup>١) رهقوه: غشوه وقربوا منه وأدركوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد رقم (١٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) وبعد لحظة فاءت إلى الرسول على من السلمين فأجهضوا الكفار عن عمارة، وأدنوه من رسول الله على عن عمارة، وأدنوه من رسول الله على قدم الله على قدم وسول الله على الله على قدم وسول الله على قدم وسول الله على الله على قدم وسول الله على الله على الله على قدم وسول الله على قدم وسول الله على قدم وسول الله على الله



ابن مالك (١) فإنى سمعته يقول يوم أُحد: يا سعد ارم فداك أبي وأمي «٢).

وعن سعد ـ رضى الله عنه ـ قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال رسول الله عنه الله فداك أبى وأمى»، فنزعت بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جبهته، فوقع وانكشفت عورته، فضحك رسول الله عنه بدت نواجذه»(٣).

\* وعن أبى عثمان النهدى قال: «لم يبق مع النبى في بعض تلك الأيام التى قاتل فيهن رسول الله في غير طلحة وسعد عن حديثهما»(١)

## أوجب طلحة (رضى الله عنه) يوم أحد

وعن جابر قال: لما كان يوم أُحد وولّى الناس كان رسول الله في في ناحية في اثنى عشر رجلاً منهم طلحة، فأدركه المشركون، فقال النبي في: «مَن للقوم؟» قال طلحة: أنا قال: «أنت» فقاتل حتى قُتل ثم التفت، فإذا المشركون فقال: «من لهم؟» قال طلحة: أنا قال: «كما أنت» فقال رجل من الأنصار: أنا قال «أنت» فقاتل حتى قُتل، فلم يزل كذلك حتى بقى مع نبى الله (طلحة) فقال: «مَن للقوم؟» قال طلحة: أنا فقاتل طلة قتال الأحد عشر، حتى قُطعت أصابعه فقال: «حسّ». فقال رسول الله في: «لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون». ثم ردّ الله المشركين (٥).

وعند الطبراني: «لو قلت: بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك». وعند النسائي والبيهقي في الدلائل: «حتى تلج بك في جو السماء».

وعند أحمد: فقال له النبي الله النبي الله الله الله الله لرأيت يُبني لك بها بيت في الجنة

معِيں (الرَّحِينِ) (الفِخِّلَ يُ (أَسِكنتر) (الفِرْزُ (الفِرْدُوكِرِيس

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن أبى وقاص، وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (٧/ ٨٤): وفى هذا الحصر نظر لما تقدم فى ترجمة الزبير أنه يهيم جمع له أبويه يوم الخندق. ويجمع بينهما بأن عليًا ـ رضى الله عنه ـ لم يطلع على ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أُحد. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٥٩) ـ ومسلم (٢٤١١)، والترمذي (٣٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤١٢) الفضائل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في الفضائل (٣٧٢٣)، وفي المغازى باب غروة أحد رقم (٢٠٦٠، ٢٠١٤)، ومسلم في الفضائل رقم (٢٤١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم مختصرًا (٣/ ٣٦٩) معرفة الصحابة، وله طرق، قال الألباني في الصحيحة رقم (٢١٧١): فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق.



وأنت حي في الدنيا»(١).

وعن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي يوم أُحد(٢).

وجُرح فى تلك الغزوة تسعًا وثلاثين أو خمسًا وثلاثين وشُلّت أصبعه أى السبابة والتى تليها (٣). وقال النبى على فيه يومئذ: «من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله (٤).

وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أُحُد قال: ذلك اليوم كله لطلحة (٥).

\* وعن عائشة وأم إسحاق بنتى طلحة قالتا: جُرح أبونا يوم أُحد أربعاً وعشرين جراحة، وقع منها فى رأسه شجة مربعة، وقطع نساه \_ يعنى العرق \_ وشُلَّت أصبعه، وكان سائر الجراح فى جسده وغلبه الغَشى ـ الإغماء \_ ورسول الله على مكسورة رباعيته مشجوج فى وجهه، قد علاه الغَشى، وطلحة محتمله ـ أى يحمل النبى على \_ يرجع به القهقرى، كلما أدركه أحد من المشركين، قاتل دونه، حتى أسنده إلى الشعب (٢).

حتى قال عنه على: «أوجب طلحة حين صنع برسول الله على ما صنع»(٧).

وعن موسى وعيسى ابنى طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله على قالوا لأعرابى جاء (^) يسأله عمن قضى نَحبه من هو؟ فكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه قال: فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إنى اطلعت من باب المسجد يعنى طلحة \_ وعلى ثياب خضر فلما رآنى رسول الله على قال: "أين السائل عمن قضى نحبه" قال الأعرابى: أنا يا رسول الله قال: «هذا ممن قضى نحبه» (٩).

 <sup>(</sup>٩) النحب: النذر، وقبل: الموت، وقبل: العهد، وقبل غير ذلك ـ قال شعيب الأرنؤوط: والحديث رواه أبو يعلى (٢/ ٢٦-٢٢) والترمذي (٣٧٤٢) بإسناد حسن.



<sup>(</sup>١) رواه أحمد في فضائل الصحابة (١٢٩٤) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري عن قيس بن حازم ـ حديث رقم (٤٠٦٣).

<sup>(</sup>۳) البخاري (۷/ <sup>۳</sup>٦۱).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي والحاكم عن جابر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٦٢).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن الزبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٠) بلفظ: "أوجب طلحة حين صنع برسول الله الله على ما صنع» الصحيحة (٩٤٥)،

<sup>(</sup>٨) في رواية الترمذي..قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضي نحبه من هو؟



## أبو طلحة (رضى الله عنه) ودفاعه عن النبي عَلَيْ

لقد كان أبو طلحة ـ رضى الله عنه ـ ممن شهدوا بدرًا وأبلى في تلك الغزوة بلاءً حسنًا.

وفي يوم (أُحُد) كان من الأبطال الذين ثبتوا مع النبي على ودافع عنه بكل ما يملك.

\* عن أنس قال: لما كان يوم أُحُد، انهزم ناس عن رسول الله، وأبو طلحة بين يديه مُجِّوبًا عليه بحجفة، وكان راميًا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه الجُعبة من النبل، فيقول على: «انثرها لأبي طلحة». ثم يُشرف إلى القوم. فيقول أبو طلحة: يا نبى الله، بأبى أنت، لا تُشرف، لا يُصيبك سهم، نحرى دون نحرك.

قال: فلقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمُشمرات (١)، أرى خدم سوقهما، تنقُزان القرَبُ على متُونهما، وتُفرغانها في أفواه القوم، وترجعان، فتملآنها. فلقد وقع السيف من يد أبي طلحة مرتين أو ثلاثًا من النُّعاس (٢).

\* وعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال: «كان أبو طلحة يتترس مع النبى الله بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمى، فكان إذا رمي يشرف النبى في فينظر إلى موضع نبله»(٣). (١)

<sup>(</sup>٥) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٢٨٦، ٢٨٧)، وابن سعد (٣/ ٢٠٥). وَيُعُ



<sup>(</sup>١) المشمرات: من التشمير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (٧/ ٢٧٨، ٢٧٩) في المغازى: باب غزوة أُحُد. والحجفة: التُرس. ومُجوبًا: بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الواو المكسورة، أي مترسًا عليه. وخدم سوقهما، هي الخلاخيل، جمع خدمة. تنقُزان: تثبان، والنقز: الوثب والقفز، كناية عن سرعة السير.

<sup>(</sup>٣) عند عبد بن حميد في المنتخب من الزيادة (من طريق ثابت عن أنس) وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول الله الله عند عبد، ويقول يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم، وكان أبو طلحة يسور نفسه بين يدى رسول الله عند يقول: يا رسول الله إنى قوى جلد فوجهنى في حوائجك وابعثنى حيث شئت. وسندها صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٠٢)، وأحمد (٣/ ٢٦٥).



وكان إذا بقى مع النبى على ، جثا بين يديه، وقال: نفسى لنفسك الفداء، ووجهى لوجهك الوقاء.

## هذا هو على بن أبى طالب (رضى الله عنه)

\* عن على كرم الله وجهه قال: «لما انجلى الناس عن رسول الله على يوم أحد نظرت إلى القتلى فلم أر رسول الله في فيهم، فقلت: والله ما كان ليفر وما أراه فى القتلى، ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه في، فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفن سيفى، ثم حملته على القوم فأفرجوا لى، فإذا أنا برسول الله في بينهم»(١).

## فطنة وذكاء... وحُبِّ ووفاء

\* فتأمل معى إلى فطنة وذكاء النبى على في هذا الموقف الجليل. وتأمل أيضًا تلك الصورة المشرقة من محبة هذا الصحابي الجليل للنبي على فهو يستعذب كل هذا الضرب من أجل أن يفدى النبي على النبي المنابي المنابي

\* \* \*

عبر لارَجِي لَالْجَنَّرِيُّ لأُسِكِسُ لافِيْرُ، لإفِرُومَ سِيسِي

<sup>(</sup>۱) المطالب العالية (٤٣٢٣) قال البوصيرى: رواه أبو يعلى برقم (٤٦) بإسناد حسن، وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (١١٢/٦): فيه محمد بن مروان العقيلى، وثقه أبو داود وابن حبان وضعفه أبو زرعة وغيره، وإسناده حسن كما قال البوصيرى، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) لأمته: درعه.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمى في المجمع (٦/ ١١٢): رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجال الأوسط ثقات، ورواه أبو نعيم في الدلائل (٢/ ٤٨٢) من طريق ابن إسحاق، وقد صرح عنده بالسماع وسنده متصل، فالحديث صحيح.



## اللائكة يدافعون عن النبي عليه

\* عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: «رأيت رجلين عن يمين رسول الله عنه ويساره يوم أحد عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد»(١).

## طلحة ينهض بالنبي علية

## هكذا كانت المرأة المسلمة

\* خرجت الأسرة المؤمنة: أم عمارة وولداها عبد الله وحبيب وزوجها واندفع زوجها وأولادها يجاهدون في سبيل الله، بينما ذهبت أم عمارة تسقى العطشى وتضمد الجرحى، ولكن ظروف المعركة جعلتها تُقبل على محاربة المشركين، وتقف وقفة الأبطال تدافع عن رسول الله عنو هيابة ولا وجلة وذلك عندما تفرق الناس من هول ما أصابهم في ذلك اليوم... عندها أخذت سيفًا وترسًا ووقفت بجانب رسول الله عندها بنفسها وسيماً.

\* وقاتلت أم عمارة، فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحًا أجوف، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها، لكن كانت عليه درعان فنحا، وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرحًا (٤).

ﷺ وجاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة، قال أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم، وأنهما لمشمرتان - أرى خدم سوقهما - تنقزان



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٢٦) اللباس ـ ومسلم (٢٣٠٦) الفضائل.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) نساء مبشرات بالجنة (ص:٦٥).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير (٤/ ٣٨).



القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنهما، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم (١)... وقال عمر: كانت (أم سليط) تَزْفرُ لنا القربَ يوم أحد (٢).

# ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا

وبعد أن اشتد الكرب والغم بالمؤمنين ومحص الله قلوبهم، وابتلى ما في صدورهم واتخذ ما شاء من الشهداء، أنزل عليهم أمنًا ونُعاسًا أصاب الصادقين منهم فخفف عنهم مصابهم وربط به على قلوبهم وأما أصحاب الريب والشكوك والظنون السيئة، فقد أهمتهم أنفسهم، وتلاعبت بهم الشياطين، قال الله تعالى:

﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْغَمَ أَمَنَةً نَعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مَنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَ الْجَاهِلِيَّة يَقُولُونَ هَل لَنا مِنَ الأَمْرِ مِن شَىْء قُلْ إِنَّ الأَمْر كُلَّهُ لِلّه يُخْفُونَ فَى أَنفُسِهِمَ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَىءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُل لَوْ كُنتُمْ فِى فَى أَنفُسِهِمَ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَىءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُل لَوْ كُنتُمْ فِى بَيُوتِكُمْ لَبَوْرَ اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي بَيُوتِكُمْ لَبَوْرَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلِيمُحَرِضَ مَا فِي قَلُوبَكُمْ وَاللّهُ عَلَيمٌ بَذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

\* قال صاحب الظلال رحمه الله: ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرها وهرجها ومرجها سكون عجيب، سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى ربهم، وثابوا إلى نبيهم، لقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين! ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مَنْكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

وهى ظاهرة عجيبة، تشى برحمة الله التى تحف بعباده المؤمنين، والنعاس حين يلم بالمجهدين المرهقين المفزعين ولو لحظة واحدة يفعل فى كيانهم فعل السحر، ويردهم خلقًا جديدًا. أما الطائفة الأخرى: فهم ذوو الإيمان المزعزع الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم، والذين لم يتخلصوا من تصورات الجاهلية، ولم يسلموا أنفسهم كلها لله خالصة، ولم يستسلموا بكليتهم لقدره، ولم تطمئن قلوبهم إلى أن ما أصابهم إنما هو ابتلاء للتمحيص وليس تخليًا من الله عن أوليائه لأعدائه، ولا قضاء منه سبحانه للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل.

إن هذه العقيدة تعلم أصحابها \_ فيما تعلم \_ أن ليس لهم في أنفسهم شيء، فهم

رَفَحُ حبں (لرَّحِمِجُ (الْهُجُنَّں يُّ (سِکنہ) (انڈِرُ (اِنِوُدوکریسی

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۱٤) ـ ومسلم (۱۳۲) (۱۸۱۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١/١).



كلهم لله، وأنهم حين يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له، ويتحركون له ويقاتلون له بلا هدف آخر لذواتهم في هذا الجهاد (١). عن أبي طلحة رضى الله عنه قال: كنت فيمن تغشّاه النّعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدى مراراً، يسقط وآخذه، ويسقط فآخذه»(٢):

## صفحات مضيئة مع باقة من شهداء أحد

وها هي باقة عطرة من تلك الصفحات الناصعة التي سطَّرها هؤلاء الشهداء من أصحاب سيد الأنبياء على جبين التاريخ بسطور من النور.

## استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله عَالِيَّة

وها هي رياح الموت تهبّ على أرض المعركة... وها هي اللحظة التي قدَّرها الله (حلَّ وعلاً) ليرحل حمزة ـ رضى الله عنه ـ عن الدنيا وليصبح سيد الشهداء.

وها هو (وحشى) يحكى كيف استطاع أن يقتل (حمزة).



<sup>(</sup>١) باختصار من الظلال (١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧/ ٤٢٢) المغازي.



تعيَّتُ على المذاهب فقلت: ألحق بالشام، أو باليمن، أو ببعض البلاد؛ فوالله إنى لفى ذلك من همى إذ قال لى رجل: ويحك! إنه والله ما يقتُل أحدًا من الناس دخل فى دينه، وتشهَّد شهادته.

فلما قال لى ذلك، خرجت حتى قدمت على رسول الله الله المدينة، فلم يَرُعُهُ إلا بى قائمًا على رأسه أتشهّد بشهادة الحق، [فلما] رآنى قال: «أوحشى؟» قلت: نعم يا رسول الله، قال: «اقعد فحدتنى كيف قتلت حمزة»، قال: فحدثته. فلما فرغت من حديثى قال: «ويحك غيّب عنى وجهك فلا أُريّنَك. قال: فكنت أتنكّب رسول الله على حيث كان لئلات يرانى، حتى قبضه الله (١) - أى حتى توفاه الله ...

فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة! خرجت معهم بحربتى التى قتلت بها حمزة. فلما التقى الناس، نظرت إلى مسيلمة وفى يده السيف، فوالله ما أعرفه، وإذا رجل من الأنصار يريده من ناحية أخرى، فكلانا يتهيأ له. حتى إذا أمكننى، دفعت عليه حربتى، فوقعت فيه. وشد الأنصارى عليه، فضربه بالسيف، فربك أعلم أينًا قتله، فإن أنا قتلته، فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله على ، وقتلت شر الناس (٢).

# التمثيل بجسده الطاهر. رضى الله عنه.

ولم يكتف أعداء الله بقتله، بل مثّلوا بجسده، فإنه عندما بحث الصحابة ومعهم الحبيب عن (حمزة) وجدوه قد بُقر بطنه، واحتمل وحشى كبده إلى (هند) في نذر نذرته حين قُتل أبوها يوم بدر فدُفن في نَمرة كانت عليه، إذا رُفعت إلى رأسه، بدت قدماه، فغطوا قدميه بشيء من الشجر (٣).

وعن أنس قال: لما كان يومُ أُحُد وقف رسولُ الله ﷺ على حمزة وقد جُدع ومُثّل به، فقال: «لولا أن تجد صفيةُ في نفسها، لتركتُه حتى يحشره الله من بطون السباع والطير».

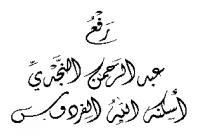

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب "المغازى" باب "قتل حمزة بن عبد المطلب" (۷/ ۲۷۲ / فتح)، وأحمد فى «مسنده» (۳/ ۲۰۷۱) من حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى وليس فيه ذكر أنه غلب عليه الخمر، وأخرجه أبو داود الطيالسى فى «مسنده» (ص: ۱۸۱/ ۱۳۱٤) بلفظه. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) قال الأرنؤوط: إسناده قوى إلى وحشى. وأخرجه ابن هشام (۲/ ۷۰ ـ ۷۳)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (۵/ ۳۸ ـ ۴٤٠)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (۱/۱۱) وكلهم من هذا الطريق. وأخرجه البخارى (٤٠٧٢) في المغازى: باب قتل حمزة ـ رضى الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء للذهبي (١/ ١٧٩).

وكُفن في نمرة إذا خُمِّر رأسه، بدت رجلاه، وإذا خُمرت رجلاه بدا رأسه. ولم يُصلِّ على أحد من الشهداء. وقال: «أنا شهيدٌ عليكم» وكان يجمعُ الثلاثة في قبر، والاثنين فيسأل: أيهما أكثرُ قرآنًا فيقدمه في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في ثوب(١).

وعن ابن عمر قال: رجع رسول الله على يوم أحد، فسمع نساء بنى عبد الأشهل يبكين على هلكاهُن فقال: «لكن حمزة لا بواكى له» فجئن نساء الأنصار، فبكين على حمزة عنده، فرقد، فاستيقظ وهن يبكين. فقال: «يا ويحهن أهن ها هنا حتى الآن، مروهن فليرجعن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم»(٢).

قال على: «رأيت الملائكة تُغسِّل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب "٢٠).

# قصة استشهاد أنس بن النضر (رضى الله عنه)

يقول "أنس بن مالك" غاب عمى "أنس بن النضر" عن قتال يوم بدر فقال: غبت عن أول قتال مع رسول الله على أشهدنى الله قتالاً ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون - انهزموا - فقال: اللهم إنى أبرأ إليك مما فعل هؤلاء - يعنى المشركين - وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - ثم مشى بسيفه فلقيه (سعد بن معاذ) فقال: أى سعد، والله إنى لأجد ريح الجنة دون أحد! ثم قاتل حتى قُتل، فقال سعد: يا رسول الله على ما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس ابن مالك: فوجدناه بين القتلى وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فما عرفناه حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه - رؤوس الأصابع - قال أنس فكنا نتحدث أن هذه الآية: ﴿ مِنَ الْمُؤْمنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْه فَمنهُم مَّى قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمنهُم مَّى يَسْظُرُ وَمَنهُم مَّى يَسْظُرُ

\* وفى رواية أنه لما شاع خبر مقتل النبى الله انهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار فى نفوس كثير من أصحاب النبى الله في فتوقف منهم من توقف عن القتال وألقى أسلحته مستكينًا ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قُتل رسول الله بي ، قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول



<sup>(</sup>١) قال الأرنؤوط: إسناده حسن: أخرجه أحمد (٣/ ١٢٨)، وأبو داود (٣١٣٦) الجنائز.

<sup>(</sup>٢) قال الأرنؤوط: سنده قوى: وأخرجه أحمد (٢/ ٨٤)، وأبن ماجه (١٥٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٠٤٧) ـ ومسلم (كتاب الجهاد).



الله. ثم قال: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ـ يعنى المسلمين ـ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ـ يعنى المشركين ـ ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واهًا لريح الجنة يا سعد إنى أجده دون أُحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قُتل فما عُرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم (۱).

# هكذا كان أصحاب النبي ﷺ

\* عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «قال رجل يوم أحد: يا رسول الله إن قُتل» (٢). قُتل» أنا؟ قال: (في الجنة)، فألقى تمرات في يديه وقاتل حتى قُتل» (٢).

قال الحافظ فى الفتح "وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام، وسبقه إلى ذلك الخطيب، واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس(أن عمير بن الحمام أخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة، ثم قاتل حتى قُتل.

قلت: لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر، والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد، فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين، والله أعلم، وفيه (الحديث) ما كان عليه الصحابة من حب نصر الإسلام، والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة الله»(٣).

# قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر). رضى الله عنهما.

فعن جابر رضى الله عنه قال: «لما حَضر (أُحدٌ) دعانى أبى من الليل فقال: ما أُرانى الا مقتولاً فى أول من يُقتل من أصحاب النبى على ، وإنى لا أترك بعدى أعز على منك غير نفس رسول الله على ، وإن على دينًا فاقض واستوص بأخواتك خيرًا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودُفن معه آخر فى قبر ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هُنيّة غير أُذنه (٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٤٠٤٨)، ومسلم في كتاب الإمارة رقم (١٩٠٣) ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٤٦) المغازي ـ ومسلم (١٨٩٩) الإمارة.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٥١).



# الملائكة تظله بأجنحتها

وها هي ملائكة الرحمن (جلَّ وعلاً) تتفاعل مع هذا الصحابي الجليل وتتنزل بأمر الملك (جلَّ وعلاً) لتظله بأجنحتها بعد موته.

فعن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أُحد، جيء بأبي مُسجَّى ـ مُعطَّى ـ وقد مثِّل به، قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، بم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله على أو أمر به فرُفع. فسمع صوت باكية أو صائحة. فقال: «مَنْ هذه؟» فقالوا: بنت عمرو، أو أُخت عمرو. فقال: «وَلِم تبكى؟ فما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها حتى رُفع»(١).

وفى رواية أخرى عند مسلم قال عِلَيْهُ: «تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها حتى رفعتموه».

قال الإمام النووى: قوله على «فما زالت الملائكة تظله بأحنحتها حتى رُفع» قال القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه، ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحًا به أو أظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه... قوله: فقال رسول الله على «تبكيه أو لا تبكيه مازالت الملائكة تظله» معناه: سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أى فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغى البكاء على مثل هذا.. وفي هذا تسلية لها(٢).

### الله يكلمه بغير حجاب

وها هي أعظم منقبة لهذا الصحابي الجليل الذي جمع الله له مناقب كثيرة.. ها هو بعد موته يكلمه ربه بغير حجاب.

فعن جابر بن عبد الله، قال: لما قُتل عبد الله بن عمرو بن حَرام، يوم أُحد، قال رسول الله على: "يا جابر! ألا أخبرك ما قال الله عز وجل للبيك؟ "قلتُ: بلى، قال: «ما كلَّم الله أحدًا إلا من وراء حجاب، وكلَّم أباك كفاحًا "، فقال: يا عبدى تمنَّ على ً

<sup>(</sup>٣)كفاحًا: أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.. وهذا بعد موته أما قبله فلا.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٧١)، والنسائي (٤/ ١١-١٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووى (١٦/ ٣٧ ـ ٣٩) بتصرف.



أُعطك، قال: يارب فأبلغ مَن ورائي»، فأنزل الله \_ عز وجل \_ هذه الآية: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا فَى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران:١٦٩](١).

وفى رواية: أن جابر قال: قال لى رسول الله ﷺ: "يا جابر أما علمت أنَّ الله ع و و حل ـ أحيا أباك فقال له: تَمَنَّ على، فقال: أُردُّ إلى الدنيا فأُقتل مرةً أخرى فقال: إنى قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون (٢٠).

\* والمرء يَحَارُ من كرامة الشهيد على الله... إن أبا جابر لم يستشعر وحشةً لفراق أولاده، ولم تَسْتُشرف نفسه للاطمئنان على فلذات كبده، بل تطلَّع للعودة إلى الدنيا كيما يذهل مرةً أُخرَى عن أحبِّ شيء فيها، ويتمشَّى بخطّى ثابتة إلى ساحة القتال(٣).

# استشهد حنظلة (رضى الله عنه) فغساً لته الملائكة

\* عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول عند قتل حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال رسول الله على: «إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا صاحبته عنه روجته \_ فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جُنب، فقال رسول الله على: لذلك غسلته الملائكة»(٤).

\* وقال ﷺ: «رأيت الملائكة تغسِّل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب»(٥).

# دخل الجنة.. وما صلّى لله صلاة واحدة

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «إن عمرو بن أقيش كان له ربًا فى الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أُحد، فقال: أين بنو عمى؟ قالوا: بأُحد، قال: أين فلان قالوا: بأحد، فلبس لأمته وركب فرسه، ثم توجه فلان قالوا: بأحد، فلبس لأمته وركب فرسه، ثم توجه قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، قال: إنى قد آمنت، فقاتل حتى جُرح،

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٦٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه الترسذي (٣٠١٣) وصححه الحاكم (٣/ ٢٠٤) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٣٦١)، وقال العدوى في فضائل الصحابة: هو صحيح لشواهده.

<sup>(</sup>٣) في موكب الدعوة للشيخ محمد الغزالي (ص:٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٣/ ٢٠٤) وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يُخرجاه وسكت عليه الذهبي. وقال الشيخ مصطفى العدوى في فضائل الصحابة: إسناده حسن.



فحُمل إلى أهله جريحًا، فجاء سعد بن معاذ، فقال لأخته: سليه: حمية لقومك، أو غضبًا لهم، أم غضبًا لله عزَّ وجلَّ و ورسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة»(١).

### استشهاد اليمان (والدحذيفة). رضى الله عنهما.

\* وفي يوم أُحد كان حذيفة يقاتل قتال من يبحث عن الشهادة ويشتاق إليها، وأما أبوه فقد استُشهد يومئذ. قتله بعض الصحابة غلطًا، ولم يعرفه؛ لأن الجيش يختفون في لأمة الحرب، ويسترون وجوههم؛ فإن لم يكن لهم علامة بينة، وإلا ربما قتل الأخ أخاه، ولا يشعر.

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما كان يوم أُحد هُرُم المشركون، فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أى عباد الله، أُخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أى عباد الله أبى أبى. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم، قال عروة: فوالله مازالت فى حذيفة بقية خير حتى لحق بالله (٢).

وعن محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الله إلى أحد وقع اليمان بن جابر أبى حذيفة وثابت بن وقش بن زعوراء في الآطام مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك ما ننتظر فوالله ما بقى لواحد منا من عمره إلا ظمأ حمار (٣)، إنما نحن هامة القوم (٤)، ألا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله في فدخلا في المسلمين ولا يعلمون بهما، فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما أبو حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه، ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبي أبي فقالوا: والله ما عرفناه، (وصدقوا). فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهم أرحم الراحمين،

حبر (لرَّحِلُ (النَّجَنُ يُ (سِيكُتُر) (الِنِرُنُ (الِفِرُوکُرِسَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وأحمد وقال الحافظ في الإصابة (٢/ ١٩): هذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٥) المغازي ـ والحاكم (٣/ ٣٧٩) في المستدرك.

<sup>(</sup>٣) ظمء الحمار: الظمء: مقدار ما يكون بين الشربتين وأقصر الإظماء ظمع الحمار؛ لأنه لا يصبر عن الماء فضرب مثلاً بقرب الأجل.

<sup>(</sup>٤) الهامة: طائر يخرج من رأس القتيل إذا قُتل "فزعموا" أنه لا يزال يصيح اسقوني ـ اسقوني ـ اسقوني ـ حتى يؤخذ بثاره فضربته العرب مثلاً للموت.



فأراد رسول الله ﷺ أن يكيه \_ يعطيه الدية \_، فتصدق به حذيفة على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله ﷺ (أ) (٢)

# استشهاد عبد الله بن جحش (رضى الله عنه)

\* عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: «أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألا تدعو الله... فخلوا فى ناحية فدعا سعد فقال: يارب إذا لقيت العدو، فلقنى رجلاً شديداً بأسه، شديداً حرده، أقاتله ويقاتلنى، ثم ارزقنى الظفر عليه حتى أقتله، وآخذ سلبه، فأمن عبد الله بن جحش، ثم قال: اللهم ارزقنى رجلاً شديداً حرده، شديداً بأسه، أقاتله فيك ويقاتلنى، ثم يأخذنى فيجدع أنفى وأذنى، فإذا لقيتك غداً، قلت: من جدع أنفك وأذنك، فأقول: فيك وفى رسولك، فتقول صدقت: قال سعد: يا بنى كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من دعوتى، لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان فى خبط (٣).

وعن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش: اللهم إنى أُقسم عليك أن ألقى العدو غدًا فيقتلوني ويجدعوا أنفى وأذنى ثم تسألني بم ذاك فأقول فيك. قال سعيد بن المسيب: إنى لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما بر أوله (٤).

\* هذه صورة للرجولة الفارعة التي اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها فماد

<sup>(</sup>١) قيل إن الذي قتله خطأ هو عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، وعتبة هو أول من سمى المصحف مصحفًا.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٣/ ٢٠٢) معرفة الصحابة، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأخرج البخاري الجزء الأخير في قتل اليمان في صحيحه (٧/ ٤١٨) المغازي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى السنن (٩/ ٢٤) والدلائل (٣/ ٢٥٠)، وأبو نعيم فى الحلية: (١/ ١٠٩) والحاكم: ٣/ ١٩٩ \_ ٢٠٠، وقال صحيح على شرطهما لولا إرساله، ووافقه الذهبى وقال: صحيح مرسل وابن سعد :٣/ ٢٣، وقال الهيثمى فى المجمع (٩/ ٣٠١): رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، وله شواهد متصلة من طريق إسحاق بن سعد بن أبى وقاص كما فى الإصابة ترجمة رقم: ٤٥٨٣، والبيهقى فى السنن الكبرى: ٢/ ٣٠٠ \_ ٣٠٨، والحاكم: ٢/ ٢٠٧ \_ ٢٠٧، وأبو نعيم فى الحلية (١/ ١٠٩)، وصححه الحاكم وأقره الذهبى موصولاً من حديث إسحاق بن سعد.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٣/ ١٩٩ ـ ٢٠٠) معرفة الصحابة، وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني: لكن له شاهد موصول وأخرجه البغوى كما في الإصابة من طريق إسحق ابن سعد بن أبي وقاص: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال فذكره بنحوه وزاد في آخره قال سعد: "فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه معلقتان في خيط».



أمامها، واضطربت من تحت أقدامه الأرض، فما ربح شيئًا في بداية القتال، ولا انتفع بما ربح آخره.

وهذا اللون من البطولة مدفون تحت جدران التاريخ الإسلامي القائم إلى اليوم، وما يقوم للإسلام صرح، ولا ينكشف عنه طغيان، إلا بهذه القوى المذخورة المضغوطة في أفئدة الصديقين والشهداء..

مَن سر هذا الإلهام؟ مَن مُشرق هذا الضياء؟

إنه محمد على الله، وإيثارًا لما عنده (١) . الحيل الفذ، ومن قلبه الكبير أُترعت هذه القلوب، تفانيًا في الله، وإيثارًا لما عنده (١) .

# عمروبن الجموح يطأ برجله في الجنة

لقد كان ـ رضى الله عنه ـ أعرِج شديد العرج، وكان له أربعة أبناء شباب يغزون مع رسول الله على الله عنه إلى أُحد أراد أن يخرج معهم فقال له بنوه: إن الله جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو رسول الله فقال: إن بنّى هؤلاء يمنعوننى أن أجاهد معك، ووالله إنى لأرجو أن أستشهد، فأطأ بعرجتى في الجنة. فقال له رسول الله عنه: «أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» وقال لبنيه: «وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة» فخرج مع رسول الله عنية، فقتل يوم أُحد شهيداً» (٢).

وفى رواية: أنه «أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله على، فقال: يا رسول الله! الرأيت إن قاتلت فى سبيل الله حتى أُقتل، أأمشى برجلي هذه صحيحة فى الحنة؟ وكان رجلُه عرجاء، فقال رسول الله على: «نعم» فقتل يوم أُحد هو وابن أخيه ومولى له فمر رسول الله على، فقال: «كأنى أنظر إليك تمشى برجلك هذه صحيحة فى الحنة» فأمر رسول الله على بهما وبمولاهما فحُعلوا فى قبر واحد (٣).

※ ※ ※

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣/ ١٧٣): سنده حسن ـ رواه أحمد (٥/ ٢٩٩).



<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص:٣٠٢:٣٠١).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن هشام (۲/ ۱۳۹) عن ابن إسحاق، وبعضه في المسند (۲۹۹/۵) من حديث أبي قتادة، وصحح
 الألباني إسناده في تحقيق فقه السيرة. هامش (۲۸۱).



# سعد بن الربيع... ووصيته الغالية للأنصار

قال زيد بن ثابت: بعثنى رسول الله على يوم أُحد أطلب (سعد بن الربيع) فقال لى: «إن رأيته فأقرئه منى السلام، وقل له: يقول لك رسول الله على: كيف تجدك؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو بآخر رمق، وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله على يقرأ عليك السلام، ويقول لك: «أخبرنى كيف تجدك؟» فقال: وعلى رسول الله الله السلام، قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله على مكروه وفيكم عين تطرف. وفاضت نفسه من وقته (١).

### مصعب بن عمير.. والشهادة في سبيل الله

قال ابن اسحق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله على حتى قُتل، قتله ابن قمئة الليثى، وهو يظنه رسول الله فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدًا»(٢).

\* وقال خبّاب بن الأرتّ: هاجرنا مع النبى ﷺ نريدُ وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئًا منهم مصعبُ بن عُمير، قُتل يوم أُحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرتُهُ فهو يهدبُها (٣).

وظل أصحاب الحبيب على يذكرون مصعبًا في كل وقت ولم يغب وجهه عنهم لحظة واحدة.

فهذا عبد الرحمن بن عوف \_ رضى الله عنه \_ أتى بطعام \_ وكان صائمًا \_ فقال: قُتل مصعب بن عمير \_ وهو خيرٌ منى \_ كُفِّن فى بُردة إن غُطِّى رأسه بدت رجلاه، وإن غُطِّى رجلاه بدا رأسهُ، وأراه قال: وقُتلَ حمزة \_ وهو خير منى \_ ثم بُسط لنا من الدنيا ما بُسط أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا \_ وقد خشينا أن تكون حسناتنا عُجِّلت لنا \_ ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن هشام (٢/ ٩٤ ـ ٩٠) والحاكم (٣/ ٢٠١) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن هشام (۲/ ۷۳)، ابن سعد (۳/ ۱/ ۸۰) وانظر سیر أعلام النبلاء (۱/ ۱۶۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٨٩٧) ومسلم (٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٧٥).

رَفَعُ مجس (الرَّحِجُ إِلِى الْهُجَنِّ يَّ (سِيكنتر) (المَهِنُ الْمِلْوَوکِرِسِی



\* وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "إن رسول الله على حين انصرف من أحد مرً على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه، ودعا له، ثم قرأ هذه الآبة أمن الْمُؤْمنين رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْهِ فَمنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنتظُو وَمَا بَدّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٣]. ثم قال رسول الله في: (أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم... والذي نفسي بيده لا يُسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه)(١).

### قصة قزمان

قال: الرجل الذي ذكرت آنفًا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحًا شديدًا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه (٢) بين ثدييه، ثم تحامل عليه (٤) فقتل نقسه، فقال رسول الله عند ذلك: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل الناس وهو من أهل الجنة) (٥). (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٢٠٠، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) لا يدع لهم شادة ولا فادة: شجاع لا يستطيع أحد أن يلقاه.

<sup>(</sup>٣) دْبابە: رأسە.

<sup>(</sup>٤) تحامل عليه: اتكأ عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة خيبر رقم:٤٢٠١، ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه رقم:١١٢ وفي رواية عند مسلم وقع أن الغزوة «حنين» وفي رواية أخرى أبهمت وأخرجه أحمد في المسند: ٤/ ١٣٥، وفيه أن الغزوة هي خيبر.

<sup>(</sup>٦) وقد جاء عند ابن هشام في سيرته التصريح بأن هذا الرجل هو قزمان، وأنه قتل نفسه يوم أحد، كما ورد =

رَفَحُ مجس لالرَّحِيُّ لِالْمَجَّنِيَّ لأَسِكِتِرُ لانَئِرُ ُ لاِنْفِرُهُ لَانِمِرُ



### أبوسفيان يتفاخر على المسامين بعد المعركة

ولما انقضت الحرب أشرف (أبو سفيان) على الجبل ونادى: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ألاثًا، فنهاهم رسول الله على أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قُتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوؤك، فقال \_ يعنى أبو سفيان \_: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مُثلة لم آمر بها، ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز: أعل هُبل. أعل هُبل.

فقال رسول الله على: (ألا تجيبونه؟) قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: (قولوا الله أعلى وأجل)، قال ـ يعنى أبو سفيان ـ: إن العُزى لنا ولا عُزى لكم، فقال رسول الله على وأبل تجيبونه؟) قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: (قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم)(١).

\* وفى رواية أنه قال: أين ابن أبى كبشة؟ (يقصد النبى الله الله الله عمر الله عمر قدا أبا عمر قدا أبا عمر قال: أين ابن الخطاب؟ فقال عمر هذا رسول الله الله على الله على الله عمر قال: فقال عمر الأيام دول وإن الحرب سجال (٢) قال: فقال عمر: لا



<sup>=</sup> من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة والإسناد حسن ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل وهو يعتد به كشاهد للمتابعة والله أعلم [السيرة لابن هشام (٢/ ٨٨)].

وقال الحافظ في الفتح «جزم ابن الجوزى في مشكلة بأن القصة التي حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد، قال: واسم الرجل قزمان الظفرى، وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيرته النساء، فخرج حتى صار في الصف الأول، فكان أول من رمى بسهم، ثم صار إلى السيف ففعل العجائب، فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار، فمر به قتادة بن النعمان فقال له: هنيئا لك الشهادة، قال: والله إنى ما قائلت على دين، وإنما قاتلت على حسب قومى، ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه ". وعقب الحافظ على ذلك بقوله: «قلت وهذا الذي نقله أخذه من مغازى الواقدى، وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف " [فتح البارى (٧/ ٤٧٣)].

قلت: وقد سبق من طريق ابن إسحاق عند ابن هشام التصريح بأنه قزمان وبأنه قتل نفسه يوم أُحد، وقول الحافظ لا يعارض ذلك المروى حاصة وأنه مرسل وإسناده ثقات، فالظاهر هو كما قال ابن الجوزى وابن إسحاق إمام أهل السير والله أعلم الصحيح السيرة النبوية (ص:٣٠١)].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٤٣) المغاري ـ وأحمد (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) سجال: أي مرة لنا ومرة علينا.



سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قال: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إدًا وخسرنا(١).

# النبى على يستبت من عودة المشركين إلى مكة

ولما انقضت الحرب، انكفأ المشركون، فظن المسلمون أنهم قصد والمدينة لإحراز الذرارى والأموال، فَشُق ذلك عليهم، فقال النبي العلى بن أبي طالب رضى الله عنه: «اخْرُجْ في آثار القَوْم فأنظُر مَاذَا يَصْنَعُونَ وَمَاذَا يُريدُون، فَإِنْ هُمْ جَنَبوا الخَيل وامتطوا الإبل، فَإِنَّهُمْ يُريدُون المدينة فوالَّذي الإبل، فَإِنَّهُمْ يُريدُون المدينة فوالَّذي نفسى بيده لئن أرادُوها، لأسيرن إليهم، ثم لأناجزنهم فيها». قال على: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل، وامتطوا الإبل، ووجهوا إلى مكة، ولما عزموا على الرجوع إلى مكة، أشرف على المسلمين أبو سفيان، ثم ناداهم: مَوْعدُكم المَوْسمُ بيدر، فقال النبي على «قولوا: نَعَمْ قَدْ فَعَلْنا» قال أبو سفيان: «فَذلكُم المُوعد» ثم النصرف هو وأصحابه (٢).

# صلاة النبي ﷺ على شهداء أحد

عن جابر بن عبد الله: لما كان يوم أحد جاءت عمتى بأبى لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادى رسول الله على: ردُّوا القتلى إلى مضاجعهم (٣). وكان رسول الله على يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذًا للقرآن» فإن أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلِ عليهم ولم يُعسِّلهم (١). (٥)

<sup>(</sup>a) قال الحافظ ابن حجر: قوله فيه (ولم يصل عليهم) تقدم الكلام عليه في الجنائر، وقد أجاب بعض الحنفية عنه بأنه ناف وغيره مثبت. وأجيب بأن الإثبات مقدم على النفى غير المحصور، وأما نفى الشيء المحصور إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفًا كالحديث الذى فيه إثبات الصلاة =



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند: (١/ ٢٨٧) ٢٨٨) ٤٦٣، والحاكم في المستدرك: (٢/ ٢٩٦) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۲٤۱).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٣٩٨) بطوله ومختصرًا في (٣/ ٣٠٨)، والنسائي (٤/ ٧٩) مختصرًا في الجنائز، وابن ماجه (١٥١٦) الجنائز، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ٤٣٣) المغازي، والترمذي (٤/ ٢٥٣) الجنائز.



وقد وردت الأحاديث والسنن الصحيحة عن رسول الله على الصلاة على الشهداء، أورد بعضها هنا:

فأخذه فجاء به إلى النبى على فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا ـ وأشار إلى حلقه ـ بسهم فأموت فأدخل الجنة، فقال: «إن تصدق الله يصدقك».

فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به النبي على يُحملُ قد أصاب السهم حيث أشار، فقال النبي على: «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه».

ثم كفَّنه النبي عليه في جُبة النبي عليه ، ثم قدَّمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من

عِين (لرَّحِي (النَّجَى ) (المِيكِين (النِيْرُ) (الِفروف مِيسِي

<sup>=</sup> على الشهيد، وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التى فيها ذلك إنما هى قصة حمزة فيحتمل أن يكون ذلك مما خص به حمزة من الفضل. وأجيب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. قالوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم ذلك اليوم كما قال جابر ثم صلى عليهم ثانى يوم كما قال غيره [فتح البارى (٧/ ٤٣٥)].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٤٤) الجنائز مومسلم (٢٢٩٦) الفضائل.

<sup>(</sup>۲) قال الماوردى عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ، وقال الطحاوى: «معنى صلاته عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة، وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء، ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا، إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى " انتهى [فتح البارى (٣/ ٢١٠ ـ ٢١١)].



صلاته: «اللهم هذا عبدك. خرج مهاجرًا، فقُتل شهيدًا، أنا شهيد على ذلك»(١).

\* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لما كان يوم أُحد مر رسول الله على بحمزة ابن عبد المطلب وقد جُدع ومُثِّل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية (٢)، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، وكانت إذا خُمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه، ولم يُصلِّ على أُحد من الشهداء غيره (٣).

\* وعن عبد الله بن الزبير قال: «أن رسول الله على أمر يوم أحد بحمزة فسُجِّى ببُردة، ثم صلى عليه، فكبر تسع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يُصفّون، ويصلى عليهم، وعليه معهم»(١).

\* قال ابن القيم: «والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو الأليق بأصوله ومذهبه»(٥).

### عدد الشهداء من الصحابة (رضى الله عنهم)

\* عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: "إنه أصيب من الأنصار يوم أحد أربعة وستون، وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزة، فمثلوا بقتلاهم فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا من الدهر لنربين عليهم - أى لنزيدن عليهم فى التمثيل بهم -، فلما كان يوم فتح مكة، نادى رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم، (مرتين) فأنزل الله عزَّ وجلَّ على نبيه على نبيه في : ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ على نبيه في : (كفوا عن القوم)(١).

\* وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله على على الرماة يوم

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٣١٢٩) والحاكم (٢/ ٣٥٩، ٤٤٦) وقال في الموضعين: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.



<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤/ ٦١٤٦٠) الجنائز، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) العافية: السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣١٣٧) والحاكم (١/ ٣٦٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار: (١/ ٥٠٣) وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.

<sup>(</sup>٥) تهذيب السنن (٤/ ٢٩٥).



أحد. (فذكر الحديث) إلى أن قال: فأصابوا منا سبعين، وكان رسول الله على وأصحابه قد أصابوا من المشركين، أراه قال: يوم بدر أربعين ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً»(١).

# بل أحياءً عند ربهم يُرزقون

\* عن ابن مسعود رضى الله عنه. قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عند رَبِهِم يُرزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم كطير خُضر تسرح في أيها شاءت، ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش، قال: فبينما هم كذلك، إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة، فقال: سلوني ما شئتم؟! فقالوا: يا ربنا! وما نسألك، ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا، فلما رأوا أن لا يُتركوا من أن يُسألوا، قالوا: نسألك أن ترد ارواحنا إلى أجسادنا في الدنيا، حتى نُقتل في سبيلك، قال: فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تُركوا)(٢).

\* وعن ابن عباس قال: قال النبى على الله أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خُضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من تمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: مَنْ يُبلِّغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نُرزق لئلا ينكلوا عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد، قال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزلت ﴿ وَلا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمُواتًا ﴾ [آل عمران:١٦٩](٣).

# دفن الشهداء وتقديم الأحفظ للقرآن

\* عن هشام بن عامر رضى الله عنه قال: شُكى إلى رسول الله ﷺ الحراحات يوم أُحد فقال: (احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنًا) فمات أبى فقُدِّم بين رجلين (أ).

\* وعن أنس رضى الله عنه قال: "وكثرت القتلى وقلت الثياب، قال: وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنًا فيقدُّم في اللحد، وكفن الرجلين



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٤٣) المغازي ـ وأحمد (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٨٧) الإمارة - والترمذي (٢٠١١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٥٢٠) والحاكم (٢/ ٨٨) وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٧١٣) وأبو داود (٣٢١٥) بإسناد صحيح.



والثلاثة في الثوب الواحد»(١).

\* وعن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «إن رسول الله على كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد فى ثوب واحد، ثم يقول: (أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟) فإذا أشير له إلى أحد قدَّمه فى اللحد، وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلّل عليهم ولم يُغسّلوا»(٢).

\* وكان النبى على إذا ذكر شهداء أُحد يتمنى هذه الأمنية... فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: (والله لوددت أصحاب أحد قال: (والله لوددت أنى غودرت مع أسحاب فحص الجبل) (٣) يقول: قُتلت معهم على (٤).

# النبي عَلَيْ يُثنى على الله (عزوجل)

\* عن عبيد الله بن رفاعة الزرقى رضى الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله على (استووا حتى أثنى على ربى، فصاروا خلفه صفوقًا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسم لما قبضت، ولا هادى لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطى لما منعت، ولامانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك، اللهم إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول، اللهم إنى أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الحوف، اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا، وشر ما منعت منا، اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق)(٥).

\* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «إن رسول الله على كان يقول يوم أحد

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٢٢:١٢١): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣١٣٧) وأحمد (٣/ ١٢٨) والحاكم (١/ ٣٦٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (١٣٤٣) الجنائز. (٣) فحص الجبل: أسفل الجبل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٧٥) وفي سيرة ابن كثير : (٣/ ٨٩) وقال الهيثمي في المجمع: (٦/ ١٢٣) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث بذلك صحيح.



(اللهم إنك إن تشأ لا تُعبد في الأرض)(١).

# هذا جبل يحبنا ونحبه

وفى طريق العودة يمر النبي على وأصحابه بجوار جبل أُحد فيخبر النبي على أصحابه بأن هذا الجبل يحبهم وأنهم يحبونه.

\* عن أنس رضى الله عنه قال: «أن رسول الله ظلى طلع له أُحد فقال: (هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإنى حرمت ما بين لابتيها)(٢) ـ المدينة ـ.

# من نوادر الحب والتضحية

ولما فرغ رسول الله على من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه، انصرف راجعًا إلى المدينة، وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات، كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة.

\* عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: "مر رسول الله على بامرأة من بنى دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله على بأحد، فلما نُعوا لها، قالت: فما فعل رسول الله على ؟ قالوا: خيراً يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟، قال: فأشير لها إليه، حتى إذا رأته، قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغيرة "(٣).

# النبى عصلى يشهد لهؤلاء شهادة غالية

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «جاء (على) رضى الله عنه بسيفه يوم أحد قد انحنى، فقال لفاطمة رضى الله عنها: هاكى السيف حميدًا، فإنها قد شفتنى فقال رسول الله على الله الفيز (لئن كنت أجدت الضرب بسيفك، لقد أجاده سهل بن حنيف، وأبو دجانة، وعاصم بن ثابت بن الأقلح، والحارث بن الصمة)(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٤٣) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٨٤) المغازي ـ ومسلم (١٣٦٥) الحج.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام في السيرة (٢/ ٩٩) والبيهقي في الدلائل : (٣/ ٣٠٢) والطبري في تاريخه: (٣/ ٥٣٣) بسند ابن إسند ابن إسعد بن أبي وقاص وسنده حسن وقد صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك: (٣/ ٢٤) وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في المجمع: (١٢٣/٦) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.



### غزوة حمراء الأسد

لما عاد أبو سفيان وأصحابه نظر بعضهم إلى بعض وتلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض: لم تصنعُوا شيئًا، أصبتُم شوكتُهم وحدَّهم، تم تركتُموهم، وقد بقى منهم رؤوسَ يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفَّتَهم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فنادى في الناس، وندبَهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: «لا يَخْرُجُ مَعَنَا إلا مَنْ شَهدَ القتَّالَ»، فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: «لا، فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا: سمعًا وطاعةً. واستأذنه جابرُ بنُ عبد الله، وقال: يا رَسُولَ الله! إني أحب ألا تشهدَ مشهدًا إلا كنتُ معك، وإنما خلَّفني أبي على بناته، فأذَّنْ لَى أَسيرُ معك، فأذن له، فسارَ رسول الله ﷺ والمسلمون معه حتى بَلَغُوا حمراء الأسد»(١)، وأقبل معبد بن أبي معبد الخَزاعي إلى رسول الله على ، فأسلم، فأمره أن يلحقَ بأبى سفيان، فيخذِّله، فلحقه بالروحاء، ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراءكَ يا معبدُ؟ فقال: محمدٌ وأصحابه، قد تحرقوا عليكم، وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله. وقد نَدم من كان تخلّف عنهم من أصحابهم... فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتَحلَ حتى يطلع أولُ الجيش من وراء هذه الأكمَة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإنى لك ناصح، فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقى أبو سفيان بعضَ المشركين يريد المدينة، فقال: هل لك أن تُبَلِّغُ محمدًا رسالة، وأُوقرَ لك راحلتَك زبيبًا إذا أتيتَ إلى مكة؟ قال: نعم قال: أَبلغُ محمدًا أنا قد أجمعنا الكَرَّةَ لنسَتأصلَه ونَسْتَأُصلَ أَصحابَه، فلما بلغهم قولُه، قالوا: ﴿ حُسَبَّنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلَ ﴿ اللَّهِ فَانْقَلَبُوا بِنَعْمَةٍ مَنَ اللَّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظيم ﴾ [آل عمران:١٧٣، ١٧٤](٢).

\*\* \* \*

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المنثور (٢/ ١٠١، ١٠٣) وشرح المواهب (٢/ ٥٩، ٣٤) وزاد المعاد (٣/ ٢٤١, ٢٤٢).



<sup>(</sup>١) موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة.



### شيهة... والرد عليها

\* عن عروة بن الزبير (رضى الله عنها) أن عائشة (رضى الله عنها) قالت له: يا ابن أختى! كان أبوك \_ يعنى الزبير وأبا بكر \_ من ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ [آل عمران: ١٧٢].

لما انصرف المشركون من أُحد، وأصاب النبى على وأصحابه مَا أصابهم، خاف أن يرجعوا، فقال: من ينتدب لهؤلاء في آثارهم، حتى يعلموا أن بنا قوة، فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين، فخرجوا في آثار المشركين، فسمعوا بهم، فانصرفوا، قال تعالى: ﴿ فَانقَلَبُوا بِيعْمَةً مِنَ اللّهِ وَفَصْلً لّم يُمْسَسّهُمْ سُوءٌ ﴾ الآية [آل عمران: ١٧٤] لم يلقوا عدواً (١٠).

\* قال الحافظ ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث: "وهذا السياق غريب جدًا، فإن المشهور عند أصحاب المغازى أن الذين خرجوا مع رسول الله والى حمراء الأسد كل من شهد أُحد، وكانوا سبعمائة قُتل منهم سبعون وبقى الباقون"(١). وقال الشامى: "والظاهر أنه لا تخالف بين قولى عائشة وأصحاب المغازى، لأن معنى قولها فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غيرهم، ثم تلاحق الباقون"(١).

# الاحكام الفقهية التي اشتملت عليها الغزوة

ولقد أورد الإمام القيم (ابن القيم) في كتابه القيم (زاد المعاد) كلامًا قيمًا عن بعض الأحكام الفقهية التي اشتملت عليها غزوة أُحد فكان منها:

\* أن الجهادَ يلزمُ بالشُّروع فيه، حتى إن مَنْ لَبِسَ لَأُمَتَه وَشَرَعَ في أَسْبَابِهِ، وتأُهَّبَ لِ للخُروج، ليس له أن يَرْجِعَ عن الخروج حتى يُقاتِلَ عَدُوّه.

\* ومنها: أنه لا يَجِبُ على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ عدوُّهم في ديارهم الخروجُ إليه، بل يجوزُ لهم أن يلزمُوا ديارهم، ويُقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسولُ الله على على أحد.

رَفْعُ عب (لاَرَّعِمْ) (الْنَجْتَّى يُّ (سِّكْنَرُ) (الْفِرْدُوكِيسِ (سِّكْنَرُ) (الْفِرْدُوكِيسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٧٧) المغازي.

<sup>(</sup>۲) سيرة اين كئير (۳/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٢٤٣).



ومنها: جوازُ سُلُوكِ الإمام بالعسكرِ في بعض أملاك رعيَّته إذا صادفَ ذلك طريقَه، وإن لم يرضَ المالكُ.

ومنها: أنه لا يأذن لل يُطيق القِتَالَ من الصبيان غير البالغين، بل يردُّهم إذا خرجوا، كما رد رسولُ الله ﷺ ابنَ عمر ومن معه.

ومنها: جوازُ الغزو بالنساء، والاستعانةُ بهنَّ في الجهاد.

ومنها: جوازُ الانغماس في العدو، كما انغمسَ أنسُ بنُ النضر وغيره.

ومنها: أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدًا، وصلوا وراءه قعودًا، كما فَعَلَ رسولُ الله على في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته (١٠).

ومنها: جوازُ دعاءِ الرجل أن يُقتل في سبَيل الله، وتمنيّه ذلك، وليس هذا من تمنى الموت المنهى عنه.

ومنها: أن السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهم ولا يُنقلوا إلى مكان آخر.

ومنها: جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد.

ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج، يجوز له الخروجُ إليه، وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرُو بن الجموح، وهو أعرج

ومنها: أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحدًا منهم في الجهاد يظنُّونه كافرًا، فعلى الإمام ديتُه من بيت المال، لأن رسول الله على أراد أن يَدِي اليمان أبا حُذيفة، فامتنع حُذيفة من أخذ الدية، وتصدَّق بها على المسلمين (٢).

杂杂杂

(۲) زاد المعاد (۳/ ۲۱۸:۲۱۱) بتصرف.

حِيں (الرَّحِيُّ (الْمُجَنِّى يُّ (السِكْتِيَ (الْمِيْرُ (الْمِوْوَلِيْسِيَّ

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب أسيد بن حضير، وجابر بن عبد الله، وأبى هريرة، وبه قال الأوزاعى وأحمد وحماد بن زيد، وإسحاق وابن المنذر، وقال مآلك في إحدى روايتيه: لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد، وهو قول محمد بن الحسن، وقال الثورى والشافعي وأصحاب الرأى: يصلون خلفه قيامًا. انظر «المغنى» (۲/ ۲۲۰، ۲۲۱) لابن قدامة، و«المحلى» (۳/ ٥٩) ونيل الأوطار (۳/ ١٥٩).

لأبيكتن لافيئ لأهزوىكيس



# الحِكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد

وقد أشار الله ـ سبحانه وتعالى ـ إلى أمهاتها وأصولها في سورة (آل عمران) حيث افتتح القصة بقوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران:١٢١]، إلى تمام ستين آية.

فمنها: تعريفُهم سوء عاقبة المعصية، والفَشَل، والتنازُع، وأن الذي أصابَهم إنما هو بشُوم ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخرة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ﴾ [آل عمران:١٥٢].

فلما ذاقُوا عاقبة معصيتهم للرسول، وتنازعهم، وفشلهم، كأنوا بعد ذلك أشدَّ حذرًا ويقظة، وتحرُّزًا من أسباب الخذلان.

ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله، وأتباعهم، جرت بأن يُدالوا مَرَّة، ويُدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائمًا، دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميَّز الصَّادِقُ مِن غيره، ولو انتصر عليهم دائمًا، لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة.

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرَقْلُ لأبى سفيان: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قال: نعم. قَالَ: كَيْفَ الْحَرْبُ بَيْنَكُم وَبِيْنَه ؟ قالَ: سجَالَ، يُدالُ علينا المرة، ونُدالُ عليه الأخري، قال: كَذلكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ العَاقَبة.

ومنها: أن يتميَّز المؤمنُ الصَّادِقُ من المنافقِ الكاذب، فإنَّ المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر، وطار لهم الصيتُ، دخل معهم في الإسلام ظاهرًا مَنْ ليس معهم فيه باطنًا، فاقتضت حكمةُ الله عز وجل أن سبَّبَ لعباده محْنَةَ ميزت بين المؤمن والمنافق.

\* قال الله تعالى:

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلَعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَجْتَبَى مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [آل عمران:١٧٩].

ومنها: استخراجُ عبودية أوليائه وحزبِه في السَّراء والضَّراء، وفيما يُحبُّون وما يَعْلَمُ وما يَعْلَمُ والمُنْ وما

يكرهون، وفى حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا تُبتُوا على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون، فهم عبيدُه حقًا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السَّراء والنعمة والعافية.

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائمًا، وأظفرهم بعدوِّهم في كُلِّ موطن، وجعل لهم التَّمْكِينَ والقهر لأعدائهم أبدًا، لطغت نفوسهم، وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر، لكانُوا في الحال التي يكونون فيها لو بَسَطَ لهم الرِّزْقَ، فلا يُصْلِحُ عباده الا السَّراءُ والضَّراءُ، والشدةُ والرخاءُ، والقبضُ والبسطُ، فهو المدبِّرُ لأمر عباده كما يليقُ بحكمته، إنه بهم خبير بصير.

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغَلَبة، والكَسْرَة، والهزيمة، ذلُوا وانكسَروا، وخضعُوا، فاستوجبوا منه العزَّ والنَّصْرَ، فإن خَلعة النصر إنما تكونُ مع ولاية الذَّلِّ والانكسار، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِنَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ [آل عمران:١٢٣]، وقال: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْئًا ﴾ [التوبة:٢٥].

ومنها: أنه سبحانه هيَّا لِعباده المؤمنين منازِلَ في دار كرامته، لم تبلُغُها أعمالهم، ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاءِ والمحنةِ، فقَيَّض لهم الأسبابَ التي تُوصِلُهُم إليها من ابتلائه وامتحانه.

ومنها: أن النفوسَ تكتسبُ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا ورُكونًا إلى العاجلة، وذلك مرض يَعُوقها عن جدِّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة.

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصِّدِيقيَّة إلا الشهادة، وهو سبحانه يُحب أن يتّخِذَ مِن عباده شهداء.

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يُهلك أعداء ويمحقهم، قيَّض لهم الأسباب التى يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم، وطغيانهم، ومبالغتهم في أذى أوليائه، ومحاربتُهم، وقتالهم، والتسلط عليهم، فيتمحَّص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم.

ومنها: أن وقعة أُحد كانت مُقَدِّمةً وإرهاصًا بين يدى موت رسول الله على ، فتَّبتهم،





ووبَّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسولُ الله على، أو قُتِلَ، بل الواجبُ لهِ عليهم أن يثبتُوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه، أو يُقتلُوا، فإنهم إنما يعبُدون ربَّ محمد، وهو حي لا يموت.

# قال تعالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلْتُ مِن قَبْلِهِ الرِّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلْ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤](١).

\* \* \*

رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْجُ (الْنَجْرَّرِيُّ رُسِلِنَدُ) (الْغِرُدُ وَكُرِسَ رُسِلِنَدُ) (الْغِرُدُ وَكُرِسَ

(١) زاد المعاد (٣/ ٢١٤:٢١٨) بتصرف.



# 

لقد كان لغزوة أحد من الآثار الشيء الكثير إذ انتقض على الإسلام وأهله كثير ممن هادنهم أو مالأهم خوفًا منهم، وعلى الرغم مما فعله النبي عليه السلام وأصحابه من الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر البأس، إلا أن ما حدث في أُحد جعل الأعراب يتجرءون ويبدءون بمحاولة مهاجمة المدينة والإغارة عليها ونهب أموالها وخيراتها.

ولقد جرأت الحادثة أيضًا اليهود في المدينة ليُظهروا حقدهم الدفين على الإسلام وأهله، ويسخرون من المسلمين علانية، ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام وأهله، ولقد جرأت الحادثة أيضًا المنافقين ليظهروا نفاقهم، وينبتوا بين صفوف المسلمين يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تمزيق الصف الإسلامي(١).

# (عبد الله بن أنيس) يقتل عدو الله (خالد بن سفيان الهذلي)

قال عبد الله بن أُنيس: دعانى رسول الله ﷺ، فقال: "إنه قد بلغنى أنَّ ابن سفيان بن نبيح الهُذلى يجمع لى الناس ليغزونى، وهو بنخلة أو بعرنة، فأته فاقتله». قلت: يا رسول الله، انعته لى حتى أعرفه. قال: "إنَّك إذا رأيته أذكرك الشيطان، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قُشعريرة». قال: فخرجت متوشحًا سيفى، حتى دُفعت إليه وهو فى ظُعُن يرتاد لهن منز لا وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال رسول الله ﷺ من القُشعريرة، فأقبلت نحوه، وخشيت أن تكون بينى وبينه بمحاولة تشغلنى عن الصلاة، فصليت وأنا أمشى نحوه، وأومىء برأسى، فلما انتهيت إليه، قال: من الرجل ؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فجاءك لذلك. قال: أجل، إنى لفى ذلك. قال: فمشيت معه شيئًا، حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف، فقتلته، ثم

رَفْعُ عِس (لِرَحِمْ الْهِجْتَّرِيِّ (أُسِكِنَتِ (لِعَيْرُ الْهِؤُووکِرِسِی

<sup>(</sup>١) صحيح السيرة النبوية (ص:٣١٨).



خرجت، وتركت ظعائنه \_ نساءه \_ منكبات عليه؛ فلما قدمت على رسول الله على فرآنى، قال: «أفلح الوجهُ»؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله، قال: «صدقت».

ثم قام، فأدخلنى بيته، فأعطانى عصاً، فقال: «أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس» قال: فخرجت بها على الناس، فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله على وأمرنى أن أمسكها عندى. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله على فتسأله لم ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله على فقلت: يا رسول الله، لم أعطيتنى هذه العصا؟ قال: «آيةٌ بينى وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتُخصرون (١) يومئذ»، قال: فقرنها عبد الله ابن أنيس بسيفه، فلم تزل بسيفه حتى مات، ثم أمر بها فضمت في كفنه، ثم دُفنا جميعًا» (٢).

### يومالرجيع

وقبل أن أذكر تفاصيل حادث يوم الرجيع أود أن أقدم بين يدى هذا الحادث قصة لعاصم بن ثابت \_ وهو أحد الذين قُتلوا في يوم الرجيع \_ لنعلم كيف يُكرم الله أولياءه وينصرهم إذا نصروا شرعه ودينه وسننة نبيه على المنه ا

\* فعاصم بن ثابت: هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. كان ممن أبلى وجالد يوم أحد.

وقد كان له مع (سلافة بنت سعد) شأن أى شأن؛ فقد خرجت مشركة مع زوجها طلحة وأولادها الثلاثة: (مسافع، والجُلاَّس، وكلاب) إلى أُحد، وبعد أن اشتد وطيس الحرب رأتهم مُمَددين على سفوح أُحد.

أمّا مسافع وكلاب، فكانا قد فارقا الحياة، وأما الجُلاس فوجدته وما تزال به بقية من دماء.

أكبّت سلافة على ابنها الذي يعالج سكرات الموت، ووضعت رأسه في حجرها،

حبد الأرَّيِينِ الْمُجَنِّدِي الْسُكِينِ الْانِيْنِ الْمِنْرِووكِيسِ

<sup>(</sup>١) المختصرون: أو المتخصرون: المتكئون على المخاصر: جمع مخصرة وهي ما يمسكه الإنسان بيده من عصا وغيرها. والمراد هنا: الذين يأثون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب صلاة الطالب حديث رقم: (١٢٤٩) باختصار أحمد المستدان (٢) أخرجه أبو داود في السنن: (٣/ ٢٥٦) وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (١/ ٢٩٥) إسناده جيد، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (٢/ ٣٥٠) إسناده حسن.



وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه، وقد يبس الدمع في عينيها من هول الكارثة، ثم أقبلت عليه وهي تقول: من صرعك يا بني؟ فهم أن يجيبها، لكن حشرجة الموت منعته، فألحت عليه بالسؤال، فقال: صرعني عاصم بن ثابت، وصرع أخي مسافعًا و... ثم لفظ آخر أنفاسه.

جُنَّ جُنون سلافة بنت سعد وجعلت تعول وتنشيج، وأقسمت باللات والعزَّى ألا تهدأ لها لوعة، أو ترقأ لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم بن ثابت، وأعطتها قحف رأسه لتشرب فيه الخمر(١).

\* قال أبو جعفر الطبرى:

وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة، وشاع خبر نذرها في قريش، وجعل كل فتى من فتيان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه لسلافة، حتى كان يوم الرجيع في السنة الرابعة من الهجرة (٢).

### وها هي تفاصيل يوم الرجيع

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «بعث النبى سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت ـ وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب ـ فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحى من هُذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاً، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافو، اللهم أخبر عنا نبيك ... فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل، وبقى خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلُّوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد، حتى باعوهما مكة، فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قاتل الحارث يوم بدر، فمكث

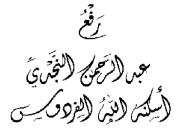

<sup>(</sup>١) صور من حياة الصحابة (٢٢, ٢٢).

<sup>(</sup>٢) الجزاء من جنس العمل/ د. سيد حسين (٢/ ٤١، ٤٢).

عندهم أسيرًا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى \_ يعنى الموس أو شفرة الحلاقة \_ من بعض بنات الحارث ليستحدَّ به \_ ليحلق شعر العانة \_ فأعارته قالت: فغفلت عن صبى لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك منى وفى يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله.

وكانت تقول: ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خُبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموتق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصلى ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت: فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال: اللهم أحصهم عددًا ثم قال(۱):

لقد أجمع الأحزاب حولى وألبوا وقد وقد قربوا أبناء هم ونساء هم ونساء هم إلى الله أشكو غُربتى بعد كُربتى فذا العرش صبرنى على ما يُرادُ بى وقد خيرونى الكفر والموت دونه ولست أبالى حين أقتل مسلمًا وذلك في ذات الإله وإن يشأ

قبائلهم واستجمع وا كل مجمع وقرّبت من جدنع طويل ممنّع وما جمع الأحزاب لى عند مضجعى فقد بضع وقد بؤس مطمعى فقد بضعوا لَحْمى وقد بؤس مطمعى فقد ذرفت عيناى من غير مدمع على أى شق كان في الله مضجعى يبارك على أوصال شلو ممزع يبارك على أوصال شلو ممزع

### احفظ الله يحفظك

نرجع مرة أخرى إلى عاصم بن ثابت (رضى الله عنه) فإنه قبل أن يُقتل تذكّر نذر (سُلافة) الذي نذرته وهو أنها نذرت أن تشرب الخمر في رأس عاصم بعد قتله فقام عاصم وجرد سيفه وهو يقول: اللهم إنى أحمى لدينك وأدافع عنه، فاحم لحمى وعظمى، ولا تُظفر بهما أحدًا من أعداء الله.

اللهم إنى حميت دينك أول النهار فاحم جسدى آخره. قال ابن إسحق: فلما قُتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه؛ ليبيعوه من سلافة بنت سعد، فمنعته الدَّبر(٢)، فلمّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/ ٤٣٧، ٤٣٨) المغازي ـ وأحمد (۲/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) الدَّبر بالفتح: جماعة النحل والزنابير، ولذلك كان يقال:حمى الدبر، وكأن ذلك صارمثلاً. ﴿ بَهِ (الرَّهِ الْجُرَّيُ الْجُرَّيُ الْجُرَّيُ الْجُرَّيُ الْجُرَّيُ الْجُرَّيُ الْجُرَّيُ الْجُرَاكِ اللهُ اللهُ الْجُرَاكِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حالبت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسى فيذهب عنه فنأخذه، فبعث الله الوادى فاحتمل عاصمًا فذهب به. وكان عاصم قد أعطى عهدًا أن لا يمسّه مشرك ولا يَمس مشركًا أبدًا تَنَجُسًا. فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدَّبْر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك، ولا يمس مشركًا أبدًا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع في حياته (١).

والجزاء عند الله من جنس العمل.

يقول ابن سيد الناس في المقامات العلية في الكرامات الجلية: أعطى الله عهدًا أن لا يمس مشركًا.

وعناية الرحمن تعصم عاصمًا عَنْ أَن يُنال براحة أَو أصبع بالسيل بعد الدَّبُر من أعدائه في مصرع أَكْرِمْ به من مصرع (٢)

أخذه السيل بعيدًا بعيدًا، ومضى به إلى حيث لا يعلمون.

وصان الله رأس عاصم الكريمة من أن يُشرب في قحفها الخمر.

حمى دينه، فحُمى جسده.

لم يمس مشركًا في دنياه، فلم يمسه مشرك بعد موته (٣). (٤)

杂杂杂

وفيه أن الله يبتلى عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه، ولو شاء ربك ما فعلوه، وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتًا، وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل. وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع لحمه. وفيه ما كان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم. [فتح البارى (٧/ ٤٤٤).

رَفَعُ عِب (الرَّحِمِيُ (الْعَجْثَرِيِّ (أَسِكْتُمُ (النِّرُثُ (الِفِرْدُوكِرِيسَ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) المقامات العلية (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>٣) الجزاء من جنس العمل (٢/ ٤٣، ٤٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: وفى الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قُتل، أنفة من أن يجرى عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. قال الحسن البصرى: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثورى: أكره ذلك... وفيه الوفاء للمشركين بالعهد، والتورع عن قتل أو لادهم، والتلطف بمن أريد قتله، وإثبات كرامة الأولياء، والدعاء على المشركين بالتعميم، والصلاة عند القتل، وفيه إنشاد الشعر، وإنشاده عند القتل دلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه.



# حادثةبئرمعونة

ومع أن واقعة (يوم الرجيع) توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أى وفد لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبة، إلا أن ضرورة بث الدعوة مهما فدحت الحسائر مجعلت النبي على ينظر إلى هذه التضحيات على أنها أمر لابد منه.

كالتاجر الذى يتحمل المغارم الثقيلة حينًا من الدهر، لأن الإنسحاب من السوق بغية تجنبها \_ قضاء عليه \_ فهو يبقى متحملاً حتى تهب الربح من جديد رخاء تعوض ما فقد. وذاك سر استجابة الرسول لأبى براء عامر بن مالك الملقب بـ «ملاعب الأسنّة» حين عرض عليه أن يُرسل وفدًا من الدعاة ينشرون الإسلام بين قبائل نجد(١).

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه: «أن رعلاً وذكوان وعُصَى وبنى لحيان استمدوا رسول الله على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم، وغدروا بهم، فبلغ النبي فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان، قال أنس فقرأنا فيهم قرآنًا، ثم إن ذلك رُفع: بلّغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا»(٢).

# هكذا فتتلوا غدرًا

\* عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك الذى يُدعى مُلاعب الأسنَّة قدم على رسول الله ﴿ (بهدیة) وهو مشرك، فعرض علیه رسول الله ﷺ الإسلام وقال رسول الله ﷺ إنى لا أقبل هدیة مشرك فقال عامر بن مالك ابعث یا رسول الله من رسلك من شئت فأنا لهم جارٌ، فبعث رسول الله ﷺ رهطا فیهم المنذر بن عمرو الساعدی، (وهو الذي يقال له أُعتق ليموت) عينًا في أهل نجد، فسمع بهم عامر ابن الطفيل، فاستنفر لهم من بنى سليم فنفروا معه، فقتلهم ببئر معونة غير عمرو بن أمية الضِّمرى... (٣).

بعِس (لاَرَجِي الْهُجُنَّرِيُّ (أَسِكْتِرَ) لاِنهِرُ الْمِنْرِي الْمِنْرِي كَرِيسَ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/ ٤٤٥) المغازي ـ ومسلم (١٣/ ٤٦، ٤٧) الإمارة.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمى في المجمع (٦/ ١٢٧) وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ورواه أحمد عن أنس (٣/ ٢١٠، ٢٧٠، ٢٨٩).



### (عامربن فهيرة) رُفع إلى السماء بعدما قاتل

وفى الصحيح عن هشام بن عروة قال أخبرنى أبى قال: لما قُتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمرى قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟.. فأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: لقد رأيته بعد ما قتل رُفع إلى السماء حتى إنى لأنظر إليه بين السماء والأرض، ثم وضع، فأتى النبى في خبرهم فنعاهم، فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم، وأصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمًى عروة به، ومنذر بن عمرو سمى به منذرا»(١).

\* وفى هذه القصة كرامة ظاهرة لعامر بن فهيرة (رضى الله عنه) ولعلكم تذكرون عامر بن فهيرة فهيرة فهو مولى أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) الذى كان يرعى له الغنم وكان يأتى باللبن إلى النبى الله وصاحبه عندما هاجرا من مكة إلى المدينة ...

\* فها هو يُقتل فيرفع إلى السماء.. والجزاء من جنس العمل.. فقد كان عامر يرفع الطعام إلى فم النبي على فرُفع إلى السماء.

### كانوا يقولون: إن الملائكة دفنته

ففى حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه لما أخبر بحادثة بئر معونة ومقتل أصحاب النبي على قال:

«.. وكان فيهم عامر بن فهيرة فزعم لى عروة \_ أحد الرواة \_ أنه قُتل يومئذ فلم يوجد جسده حين دفنوه كانوا يرون الملائكة هي دفنته..»(٢).

والحزاء أيضًا من جنس العمل. فكما كان عامر يدفن سر النبي ﷺ ويُخفى آثاره ـ في قصة الهجرة ـ فتولت الملائكة دفنه.

※ ※ ※



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٩٣) المغازي.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.



# فزت ورب الكعبة

وكان من بين الذين قُتلوا (حرام بن ملحان) ـ رضى الله عنه ـ الذى لما قُتل قال: فُزت ورب الكعبة.

\*عن أنس رضى الله عنه قال: «جاء ناس إلى النبى فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالى (حرام) يقرءون القرآن، ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي إليهم، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا، أنا قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا، قال: وأتى رجل (حرامًا) خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة، فقال رسول الله المصحابه: (إن إخوانكم قد قُتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك، فرضينا عنك ورضيت عنا)(١).

وعن أنس رضى الله عنه قال: «لما طُعن حرام بن ملحان ــ وكان خاله ــ يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة»(٢).

# ما الذي فعله (عمرو بن أمية) في طريق عودته

ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبى ﷺ حاملاً معه أنباء المصاب الفادح: مصرع سبعين من أفاضل المسلمين، تُذكِّر نكبتهم الكبيرة بنكبة أُحد؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح؛ وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة.

ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة، نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه، فلما ناما فتك بهما عمرو، وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله على لله يشعر به.

※ ※ ※



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧٧) الإمارة ـ والبيهقي في الدلائل (٣/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/ ٤٤٦) المغازي.



### النبى على قتلة القراء

لقد تألم النبى على الأجل هذه المأساة، ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة تألمًا شديدًا وتغلّب عليه الحزن والقلق، حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التى قامت بالغدر والفتك في أصحابه.

ففى الصحيح عن أنس قال: «دعا النبى على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحًا، يدعو فى صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية، ويقول: «عصية عصت الله ورسوله، فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنًا قرآناه حتى نُسخ بعد: «بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه» فترك رسول الله على قنوته»(١).

### غزوة بنى النضير

وتفصيل ذاك الغزو أن النبى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منازل بنى النضير ليستعين بهم فى دية القتيلين اللذين قتلهما «عمرو بن أُمية» لدى مرجعه من بئر معونة، فلما فاوضهم الرسول على فى الأمر أظهروا الرضا بمعونته.

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله إلى بنى النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بنى عامر، اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى، للجوار الذى كان رسول الله على عقد لهما، وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله يستعينهم في ذينك القتيلين، قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ـ ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ـ فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب (أحدهم) فقال: أنا لذلك فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال، ورسول الله الخوفي نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى (رضوان الله عليهم) فأتى رسول الله الجبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعًا إلى المدينة، فلما استلبث النبي المصابه، قاموا في طلبه، فلقوا رجلاً من المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة، فأقبل أصحاب رسول الله حتى انتهوا إليه في فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨١٤) ومسلم (٢٩٧) (٦٧٧).



الغدر به، وأمر رسول الله على بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، قال ابن اسحاق: ثم سار بالناس حتى نزل بهم.

قال ابن هشام: وذلك في شهر ربيع الأول فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر.

قال ابن إسحاق: فتحصَّنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله بقطع النخيل والتحريق فيها، فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتُعيبه على من صنعه فما بال قطع النخيل وتحريقها.

وقال: كان رهط من بنى عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبى بن سلول ووديعة ومالك بن أبى قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا فإنا لن نُسلمكم، إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أُخرجتم خرجنا معكم... فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله في أن يُجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته على نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام (١).

\* وفي رواية: فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة والحلقة: السلاح \_ فجاءت بنو النضير، واحتملوا ما أقلّت الإبل من أمتعتهم، وأبواب بيوتهم، وخشبها، فكانوا يُخربون بيوتهم، فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام، وكان بنو النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل، لم يُصبهم جلاءٌ منذ كتب الله على بني اسرائيل الجلاء، فلذلك أجلاهم رسول الله على ، فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما عُذبت بنو قريظة، فأنزل الله شبع لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز المحكيم حتى بلغ فروالله على كل شيء قدير الحشر ١٠ - ١٦ وكان نخل بني النضير لرسول الله خاصة، فأعطاه الله إياها، وخصه بها، فقال: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَطْلُ ولا رَكَابٍ ﴾ [الحشر ٢٠] يقول: بغير قتال، قال فأعطى النبي في أكثرها للمهاجرين،

رَفِع عِس (الرَّحِيُّ (الْمُجَنِّرِيُّ (لِسِكْتِرَ (الْمِزْوَ کُسِسَ

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (٣/ ١٥٨، ١٥٩).



وقسمها بينهم، «و» لرجلين من الأنصار كانا ذوى حاجة، لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما، وبقى منها صدقة رسول الله على في يد بني فاطمة(١).

### ونزلت سورة الحشرفي بني النضير

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة التوبة قال: التوبة هى الفاضحة ومازالت تنزل حتى ظنوا أنها لم تُبق أحدًا منهم إلا ذُكر فيها، قال: قلت: سورة الأنفال قال: نزلت في بدر قالت: سورة الحشر، قال: نزلت في بنى النضير (٢).

### اليهود هم اليهود

هذه صورة ثابتة من الغدر والخيانة المتأصلة في نفوس اليهود، وقد رأينا من قبلها صورة أخرى من خيانتهم فيما أقدم عليه يهود بني قينقاع، وتلك حقيقة تاريخية صدَّقتها الوقائع التي لا تحصى، وذلك هو سر اللّعنة الإلهية التي حاقت بهم، وسجلها بيان الله تعالى في قوله: ﴿ لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [المائدة:٧٨].

قطع نخيل بنى النضير وإحراقها ثبت بالاتفاق، والذى أتلفه الرسول على من ذلك إنما هو البعض ثم نرك الباقى، وقد نزل القرآن تصويبًا لما أقدم عليه النبى على من ذلك قطعا وإبقاء، وذلك فى قوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبَإِذْن اللّه ﴾ [الحشر: ٥] وقد استدل عامة العلماء بذلك على أن الحكم الشرعى فى أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم. وهذا الذى قلناه من إباحة قطع شجر الكفار أو إحراقه إذا اقتضت المصلحة هو مذهب نافع مولى ابن عمر، ومالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء.

وروى عن الليث بن سعد وأبى ثور والأوزاعي القول بعدم جوازه (٣).

<sup>(</sup>٣) باختصار من فقه السيرة للبوطى (٢٠٤، ٢٠٥) والجزء الأخير من شرح النووى على صحيح مسلم (٣). (٥٠/١٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٣٣) وأبو داود (٢٠٠٤) والحاكم (٢/ ٤٨٣) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٢٩) المغازي .. ومسلم (٣٠٣١) التفسير.



اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال وهو الفيء يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة، وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تُقسَّم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب، مستدلين على ذلك بسياسته على في تقسيم فيء بنى النضير، فقد خص به كما رأيت المهاجرين وحدهم وقد نزل القرآن تصويبًا لذلك (۱).

### غزوة بدرالثانية

وقد تقدّم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أُحد: مَوْعدُكُم وإيانا العامُ القابلُ ببدر، فلما كان شعبانُ، من العامِ القابل، خرجَ رسولُ الله لله للوعده في ألف وخمسمائة، وكانت الخيلُ عشرةَ أفراس، وحمَلَ لواءَهُ على بن أبي طالب، واستخلَفَ على المدينة عبد الله بن رواحة، فانتهى إلى بدر، فأقام بها ثمانية أيام ينتظرُ المشركين، وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكّة، وهم ألفان، معهم خمسون فرسًا، فلما انْتَهَوْا إلى مر الظّهران على مرْحَلَة منْ مكّة ـ قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جدنب، وقد رأيتُ أنى أرجع بكم، فانصر فوا راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد، وتسمى بدر الثانية (٢).

# غزوة دومة الجندل

خرج إليها رسولُ الله و في ربيع الأول سنة خمس، وذلك أنه بلغه أن بها جمعًا كثيرًا يُريدونَ أن يَدْنُوا مِن المدينة، وبينها وبينَ المدينة خَمْسَ عشرةَ ليلة، وهي من دمشق على خمس ليال، فاستعمل على المدينة سباع بن عُرفطة الغفارى وخرج في ألف من المسلمين ومعه دليل من بني عُذْرة، يقال له: مذكور، فلما دنا منهم، إذا هُم مُغرّبون، وإذا الله النعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورُعاتهم، فأصابَ من أصابَ، وهرَبَ مَنْ هرَبَ، وجاء الخبرُ أهل دومُة الجَنْدَل، فتفرّقُوا، ونزل رسولُ الله و بساحتهم، فلم يَجدُ فيها أحدًا، فأقام بها أيامًا، وبثَ السرايا، وفرق الجيوش، فلم يصبُ منهم أحدًا، فرجع رسولُ الله و إلى المدينة، ووادع في تلك الغزوة عُيينة بْن حصن (٣).

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي (٢٠٥) باختصار \_ نقلاً من وقفات تربوية.

<sup>(</sup>٢) الطبرى (٣/ ٤١) وابن سيد الناس (٢/ ٥٣) وشرح المواهب (٢/ ٩٣، ٩٥) وزاد المعاد (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) شرح المواهب (٢/ ٩٤، ٩٥) وزاد المعاد (٣/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦).



# عَزِوعَ بِنِي الْعِيطَاقِ (الريسِيع) ( الريسِيع)

كان الإسلام دعوة تغالب النظام السائد... كانت مخاصمته تتخذ طريق الهجرة والتهجم دون مبالاة، فلما استقر له الأمر وتوفرت لأبنائه أسباب القوة، سلكت عداوته المسارب التي تسلكها الغرائز المكبوتة، فأمسى الكيد له يقوم على المكر والدس إلى جانب الوسائل الأخرى التي يعالن بها الأقوياء. وائتمار الضعفاء في جُنح الظلام لا يقل خطورة عن نكاية الأقوياء في ميادين الصدام. بل إن المرء قد يألم لإشاعة ملفقة كثر مما يألم لطعنة مواجهة.

وفى الحروب الفاجرة تُستخدم جميع الوسائل التي تصيب العدو، وإن كان بعضها بستحى من استخدامه الرجل الشريف!.

وقد لجأ المنافقون في المدينة إلى مناوأة النبي الله ودعوته بأسلوب تظهر فيه خسة النفس الإنسانية عندما يستبد بها الحقد، ويغلب عليها الضعف، أسلوب اللمز والتعريض حينًا، والإفك والافتراء حينًا آخر.

وكلما توطدت سلطة المسلمين ورسخت مكانتهم ازداد خصومهم المنافقون ضّغنًا عليهم وتربصًا بهم. وقد حاولوا تأييد اليهود عندما تأذّنهم الرسول على بالجلاء، فلما لم يقف أمام المدّ الإسلامي شيء، ولم تهده هزيمة. وأخذت القبائل العادية تختفي واحدة تلو أخرى، التحق أولئك المنافقون بصفوف المسلمين ولم تنكشف نياتهم السوء إلا على فلتات الألسنة ومزالق الطباع فكانت سيرتهم تلك مثار فتن شداد تأذي منها رسول الله والمؤمنون شيئًا غير قليل.

وظهر ذلك جليًا في غزوة «بني المصطلق»(١).

※ ※ ※



<sup>(</sup>١) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٣٢٦).



## دورالمنافقين قبل غزوة بنى المصطلق

قدمنا مرارًا أن عبد الله بن أُبى كان يحنق على الإسلام والمسلمين، ولا سيما على رسول الله على حنقا شديدًا، لأن الأوس والخررج كانوا قد اتفقوا على سيادته، وكانوا ينظمون له الخرز؛ ليتوجوه؛ إذ دخل فيهم الإسلام، فصرفهم عن ابن أُبى، فكان يرى أن رسول الله على هو الذي استلبه مُلكه.

وقد ظهر حنقه هذا وتحرُّقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام، وبعد أن تظاهر به ... ركب رسول الله على أمرة على حمار؛ ليعود \_ أى ليزور \_ سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي فَخَمَّر ابن أبي أنفه وقال: لا تُغَبِّروا علينا. ولما تلا رسول الله على المجلس القرآن، قال: اجلس في بيتك ولا تغشنا في مجلسنا(۱).

وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام، ولما تظاهر به بعد بدر، لم يزل إلا عدوًا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي، وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه.

وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم.

وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من: إثارة القلق والاضطراب، وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ [الاحزاب: ١٦] إلى قوله: ﴿ يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الاحزاب: ٢٠].

بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدًا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادى، وكثرة السلاح والجيوش والعدد؛ وإنما السبب هى القيم والأخلاق، والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامى، وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين، وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله على المنال الأعلى - إلى حد الإعجاز - لهذه القيم.

(۱) أخرجه البخاري (۲۵٦٦)، ومسلم (۱۱۸) (۱۷۹۸).

رَفَعُ معِس (لرَّحِمْ ﴾ (المُجَنِّ يُّ (أُسِكِنَهُ) (الِعْرِون كِرِسَ



كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة خمس سنين، أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح، فقرروا أن يشنوا حربًا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية الرسول أول هدف لهذه الدعاية، ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين، ولكونهم سكان المدينة، كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين... تحمَّل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون، وعلى رأسهم ابن أبي (۱).

### متى كانت تلك الغزوة (٢)

واختلف أهل العلم في وقت تلك الغزوة ... وحرصًا على تيسير مادة هذا الكتاب فلقد أوردت هذا المبحث في الهامش لمن أراد أن يقرأه.

(١) الرحيق المختوم (ص:٤٥٣: ٣٥٦) بتصرف.

(٢) اختلف العلماء في ذلك وانحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة أقوال، فمن قائل أنها سنة ست، قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازى، وتبعه على ذلك خليفة بن خياط، وابن جرير الطبرى، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن العربي، وابن الأثير، وابن خلدون، فقد صرح كل منهم بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة السادسة للهجرة.

ولابن حزم رأى آخر، وافقه عليه عدد من العلماء، منهم مالك بن أنس وموسى بن عقبة، والبخارى، وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوى والنووى، وابن خلدون أنها كانت فى شعبان من العام الرابع للهجرة.

وذهبت طائفة إلى أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة وذهب إلى هذا القول: موسى بن عقبة، وابن سعد، وابن قتيبة، والبلاذري، والذهبي، وابن القيم وابن حجر العسقلاني، وابن كثير رحمهم الله ومن المحدثين الخضرى بك، والغزالي، والبوطي، وأبو شهبة والشيخ الساعاتي، وهذا القول هو الأصح والأظهر، والله أعلم، لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأييد هذا القول، ومن هذه الأدلة:

أ\_روى البيهقى عن عروة، وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى أنه قال: «ثم قاتل بنى المصطلق وبنى لحيان في شعبان سنة خمس».

ب ـ قال ابن كثير: قال موسى بن عقبة عن الزهرى: «هذه مغازى رسول الله على التى قاتل فيها، يوم بدر فى رمضان سنة ثنتين، ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث، ثم قاتل يوم الخندق ـ وهو يوم الأحزاب وبنى قريظة ـ فى شوال سنة أربع، ثم قاتل بنى المصطلق وبنى لحيان فى شعبان سنة خمس».

ثم أورد ابن كثير قول البخارى عن موسى بن عقبة «أنها سنة أربع» وعقب عليه بقوله: هكذا رواه البخارى عن مغازى موسى بن عقبة أنها سنة أربع، والذى حكاه موسى بن عقبة، عن الزهرى وعن عروة أنها كانت فى شعبان سنة خمس».

وعقَّب ابن حجر العسقلاني في فتح الباري على قول البخاري «وقال موسى ابن عقبة سنة أربع» بقوله: «كذا ذكره البخاري، وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس، فكتب سنة أربع، والذي في مغازي =



### أحداث الغزوة

وسببها: أنه بلغه على أن رئيس بنى المصطلق (الحارث بن أبى ضرار) سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله على فبعث (بريدة بن الحصيب الأسلمى) للتحقق من الخبر، فأتاهم، ولقى الحارث بن أبى ضرار وكلَّمه ورجع إلى رسول الله على فأخبره الخبر.

وبعد أن تأكد لديه على صحة الخبر ندب الصحابة، وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا ذر، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، وكان الحارث بن أبى ضرار قد وجه عينًا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه.

ولما بلغ الحارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله على وقتله عينه، خافوا خوفًا شديدًا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله على إلى المريسيع ـ اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل ـ فتهيئوا للقتال، وصف رسول الله على

تقدم تقريره، وإن كانت كما قيل سنة أربع.

حبر (ارَجِي (الْهُجَّرَيِّ (أَسِلَسَ) (افيْرُ) (اِنْوُدَ کرِسِی

<sup>=</sup> موسى بن عقبة من عدة طرق، أخرجها الحاكم، وأبو سعيد النيسابورى، والبيهقى في الدلائل، وغيرهم سنة خمس.

ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب «ثم قاتل رسول الله على بنى المصطلق وبنى لحيان فى شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخارى فى الجهاد (عن ابن عمر أنه غزا مع النبى على بنى المصطلق فى شعبان سنة أربع) ولم يؤذن له فى القتال، لأنه إنما أذن له فيه فى الخندق كما تقدم، وهى بعد شعبان سواء قلنا أنها كانت خمس أو سنة أربع.

وقال الحاكم في الإكليل: قول عروة وغيره أنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق. قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك: أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي، فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها، لكان ما وقع في الصحيح من ذكره سعد بن معاذ غلطًا، لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة، وكانت سنة خمس على الصحيح كما

فيظهر أن المربسيع كانت سنة خمس في شعبان، لتكون قد وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضًا، فتكون بعدها، فيكون سعد بن معاذ موجودًا في المريسيع ورمُي بعد ذلك بسهم ومات من جراحته في قريظة، ويؤيده أيضًا أن حديث الإفك كان سنة خمس، إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب، والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة، فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح أنها سنة خمس» [فتح الباري (٧/ ٤٣٠)].



أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله على فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النُصرة.

وانهزم المشركون، وقُتل من قُتل وسبى رسول الله في النساء والذرارى والنعم والشاء، ولم يُقتل من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل من الأنصار ظنًا منه أنه من العدو(١).

وروى البخارى عن ابن عون أنه قال: «كتبت إلى نافع فكتب إلى النبى الله أغار على بنى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثنى به ابن عمر وكان في ذلك الجيش (٢).

\* وكان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذين جندلتهم السيوف المسلمة، وأسروا سائرهم، وكانوا سبعمائة رجل، وغنموا أموالهم، وسبوا نساءهم وذراريهم، واستاقوا نعمهم وشاءهم، ونصر الله عز وجل رسوله نصراً عزيزاً.

وكان من جملة السبى جويرية بنت الحارث - بنت زعيم القبيلة \_.

#### شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق

وعن سنان بن وبرة قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق فكان شعارهم: «يا منصور أمت أمت»(٣).

# كان إسلامها وزواجها سببًا في حصول الخير لقومها

عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله على سبايا بنى المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله على تستعينه في كتابتها قالت:

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٦/ ١٤٢)، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وإسناده حسن، وهو كما قال الهيثمى وإن كان فيه الحارث بن رافع الجهنى قال فيه فى التقريب مقبول عملاً بقاعدة تحسين الحديث للمستور إذا كان من التابعين كما هو مذهب ابن كثير وابن رجب رحمهما الله تعالى.



<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۰۷: ۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥/ ٢٠٢) العتق، ومسلم (١٢/ ٣٥: ٣٦) الجهاد والسير. .

فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه، وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسى، فجئتك أستعينك على كتابتى قال: «فهل لك فى خير من ذلك؟» قالت وما هو يا رسول الله.. «أقضى كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيدهم قالت: فلقد أعتى بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها(۱).

## ودخلت بيت النبوة

وبعد ما كانت جويرية (رضى الله عنها) تعيش في قصر أبيها ثم في قصر زوجها (مسافع) انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج في الدنيا كلها محمد بن عبد الله على الذي لم يكن يملك قصراً ولا متاعًا زائلاً وإنما كان يملك سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله على الله على السعادة التي تكمن في شيء واحد ألا وهو: أن نحقق العبودية لله (جل وعلا).

\* ودخلت (رضى الله عنها) إلى خدرها لتكون أمًا للمؤمنين وزوجًا لسيد الأولين والآخرين.

وعاشت أجمل أيام عمرها في هذا البيت المتواضع ونسيت حياة الترف والثراء التي كانت تحياها من قبل. فالدنيا كلها لا تساوى لحظة واحدة تقضيها بجوار الحبيب على الذي لو خُيِّر أي مسلم بين دنياه كلها وبين نظرة واحدة في وجه الحبيب على لاختار تلك

(١) رواه أحمد (٦/ ٢٧٧) وأبو داود (٣٩٣١) وإسناده صحيح.

رَفَحُ عبں (لارَّجِنِّ) (النَجَّرَيِّ (رُسِكتِن (المَيْرُ (الِنِوْوکرِسِی



النظرة الغالية فكيف بمن تعيش معه وتصبح زوجة له لتكون من أهل البيت اللاتى قال النظرة الغالية فكيف بمن تعيش معه وتصبح زوجة له لتكون من أهل البيت اللاتى قال الله تعالى فيهن: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣](١).

# محاولة النافقين إثارة الفتنة بين السلمين في هذه الغزوة

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين فسمع رجلاً من الأنصار. فقال الأنصارى: يا للأنصار، وقال المهاجرى: يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله على فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال: دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ النبى على فقال عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبى الله عنه المهاجرين حين قدموا المدينة، وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، فم إن المهاجرين كثروا بعد» (٢).

## إن الله قد صد قك يا زيد

عن زيد بن أرقم رضى الله عنه: قال: «خرجنا مع النبى على في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبى على فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا: كذب زيد رسول الله على فوقع في نفسى ما قالوا شدة حتى أنزل الله - عزَّ وجلَّ - تصديقى في قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ [النافقون: ١] فبعث إلى النبى فقرأ فقال: (إن الله قد صدَّقك يا زيد) (٣).

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) صحابيات حول الرسول ١١ للمصنف (ص: ٢٣٠: ٢٣٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧/ ١٦٥)، المغازي، ومسلم (١٧/ ١٢٠) صفات المنافقين وأحكامهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٠٥) التفسير، ومسلم (٢٥٨٤) البر والآداب والصلة.



# لأمر رسول الله ﷺ أعظم بركة من أمرى

# ففي بعض الروايات:

فبينا رسول الله على ذلك الماء، وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بنى غفار، يقال له: جَهْجاه بن مسعود (١)، يقود فرسه، فازد حم جهجاه وسنان بن وبر الجُهنى (٢)، حليف بنى عوف بن الخزرج على الماء، فاقتتلا، فصرخ الجُهنى: يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبى بن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم: زيد بن أرقم، غلام حدَث، فقال: أو قد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك بأكلك، وأما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل.

ثم أقبل على من حضره من قومه، فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم: أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير داركم... فسمع ذلك زيد بن أرقم، فمشى به إلى رسول الله على وذلك عند فراغ رسول الله من عدوّه، فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب، فقال: مر به (عبّاد بن بشر) فليقتله، فقال له رسول الله على «فكيف يا عمر إذا تحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذّن بالرحيل»، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله على يرتحل فيها، فارتحل الناس ").

وقد مشى عبد الله بن أبى بن سلول إلى رسول الله على حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله: ما قلت ما قال، ولا تكلمت به \_ وكان فى قومه شريفًا عظيمًا \_ فقال من حضر رسول الله على من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حديثه، ولم يحفظ ما قال الرجل، ... حدبًا على ابن

عبى لاترَّجِي لَاهِجَنَّرِيَّ لأَسِكِين لافَئِنُ لاِفِرُوکِسِين

<sup>(</sup>١) جهجاه بن مسعود: وقيل ابن قيس وقيل ابن مسعود الغفارى شهد بيعة الرضوان بالحديبية عاش إلى خلافة عثمان وقال ابن السكن مات بعد عثمان بأقل من سنة. [الإصابة ١/٢٦٥، أسد الغابة ١/٣٦٥].

<sup>(</sup>٢) سنان بن وبر الجهنى: سنان بن وبرة أو وبر الجهنى حليف بنى الحارث بن الخزرج. قال ابن أبى عاتم عن أبيه هو الذى سمع عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة (الإصابة: ٣/ ١٣٥)، (أسد الغابة: ٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في كتاب المناقب (١/ ح١٨ ٣٥) ومسلم في كتاب البر والصلة (٤/ ٦٣/ ١٩٩٨) بنحوه . ـ وأخرجه الطبرى في تفسيره (٢٨/ ٧٥) بطوله من طريق ابن إسحاق.



أُبي بن سلول، ودفعًا عنه.

قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله على وسار، لقيه أسيد بن حضير، فحياه بتحية النبوة وسلّم عليه، ثم قال: يا نبى الله، والله لقد رُحتَ في ساعة مُنكرة، ما كنت تروح في مثلها، فقال له رسول الله على: «أو ما بَلَغَكَ ما قال صاحبكم؟» قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أُبي، قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل، قال: فأنت يا رسول الله، والله تُخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز، ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً (۱).

ثم مشى رسول الله على بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك، حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نيامًا، وإنما فعل ذلك رسول الله على ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس، من حديث عبد الله بن أبي إلى أن قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه، ويأخذونه ويعنفونه، فقال رسول الله على لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: (كيف ترى يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت (٢) له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته).

قال: قال عمر: «قد والله علمت الأمر رسول الله على أعظم بركة من أمرى»(٣).

## موقف عظيم في الولاء والبراء

وها هو موقف عظیم فی الولاء والبراء یسطّره علی جبین التاریخ هذا الصحابی الجلیل عبد الله بن عبد الله بن أبی بن سلول ـ وهو ابن رأس المنافقین ـ ومع ذلك كان صحابیًا جلیل.

قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي فإن

معبر (الرَّحِيُّ الْلِخَدَّرِيُّ (أَسِلَتَ الْإِنْمُ الْإِنْرِيُّ (الِمِزْدُ كَسِسَى

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) لأرعدت له أنف: انتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصبية.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: ٢/ ٢٩٠ \_ ٢٩٢ والحديث رجاله ثقات ولكنه مرسل، وابن جرير الطبرى في تاريخه: ٢/ ٢٠٥، وله شاهد مرسل من طريق عروة عند ابن أبي حاتم قال فيه ابن حجر، أنه مرسل جيد فتح البارى: ٨/ ٦٤٩، وأصله في الصحيحين كما سبق من حديث زيد بن أرقم، وجابر بن عبد الله وبهذا يكون الحديث حسنًا نغيره.



كنت تربد ذلك فمرنى بقتله فوالله إن أمرتنى بقتله لأقتلنه، وإنى أخشى يا رسول الله، إن قتله غيرى أن لا أصبر عن طلب الثأر فأقتل به مسلمًا فأدخل النار، وقد علمت الأنصار أنى من أبر أبنائها بأبيه. فقال له رسول الله على خيرًا ودعا له وقال له: بر أباك، ولا يرى منك إلا خيرًا، فلما وصل رسول الله وقال: والمسلمون إلى المدينة من تلك الغزاة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبى لأبيه بالطريق وقال: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله على بدخوله(۱).

\* بل هناك موقف آخر نذكره - مع أنه لم يكن في تلك الغزوة -. -

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: مرَّ رسول الله عنه الله بن أبى بن سلول وهو في ظل أُطم (٢) فقال ابن سلول: غبر علينا ابن أبى كبشة (٣) فقال ابنه عبد الله بن عبد الله ابن أبى بن سلول رضى الله عنه، يا رسول الله والذي أكرمك لئن شئت لآتينك برأسه؟ فقال: «لا. ولكن بر أباك وأحسن صحبته (١).

### فوائد جليلة

\* فى هذه القصة بيان عزة الإيمان وأن الكافر ذليل والمنافق ذليل وكيف أن العزة لله جميعًا ولا تُطلب هذه العزة إلا بطاعة الله عز وجل: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَةَ فَلِلّهِ الْعِزَةُ جَمِيعًا الْعُزَةُ وَلَلْهِ الْعِزَةُ إِلا بطاعة الله عز وجل: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَةَ فَلِلّهِ الْعِزَةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]. ولا أذل لعبد الله بن أُبى رأس النفاق من وقوف ولده له وعدم سماحه بدخول المدينة حتى يأذن رسول الله عَلَيْهُ فبان بذلك من العزيز ومن الذليل.

الغسدة الكبرى، القصة كذلك بيان أن المشروع أن يدفع بالمفسدة الصغرى المفسدة الكبرى، فادعاء الناس أن محمداً على يقتل أصحابه ممن يُظهر الإسلام لا شك مفسدة عظيمة، فتحمل النبي على دسائس وغدرات ابن أبي وهي مفاسد دفعًا لهذه المفسدة والله أعلم.

النبيين وهو أشرف النبي على أذى المنافقين وهو أشرف النبيين والمام المرسلين ولا أمر عبد الله بن عبد الله بن أبى بقتل أبيه لفعل وابتغى بذلك رضا

<sup>(</sup>٤) أورده الهيتمي في مجمع الزوائد (+9/2) وقال رواه البرار ورجاله ثقات.



<sup>(</sup>١) الدرر في اختصار المغازي والسير (١٨٩: ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) الأُطم: البناء المرتفع. انظر المعجم الوسيط جـ١ ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) أبى كبشة: أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة الرسول وذلك من باب الننقيص.

الله عز وجل ورضا رسوله على ولكنه قال له: «بر أباك»، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا.

ثم هو على لم يكن لينتقم لنفسه ولا ليغضب لنفسه بل يغضب لله عز وجل ولا شك أن ما لاقاه النبى على من أسباب رفعة النبى على ذلك من أسباب رفعة النبى على وعلو درجته زاده الله عز وجل تشريفًا وتكرينمًا وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا(۱).

#### والله يعصمك من الناس

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «غزونا مع رسول الله عنوة نجد، فلما أدركنا القائلة، وهو واد كثير العضاه، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرَّق الناس فى الشجر يستظلون، وبينما نحن كذلك إذ دعانا رسول الله على فجئنا فإذا أعرابى قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتانى وأنا نائم فاخترط سيفى، فاستيقظت وهو قائم على رأسى مخترط سيفًا صلتا قال: من يمنعك منى؟ قلته: الله. فشامه ثم قعد، فهو هذا... قال ولم يعاقبه رسول الله على «٢).

فى هذه القصة تصديق لقول الله عز وجل: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]. وقد سبق ذلك كثيرًا فى سيرة النبى على منها قصة أبى جهل قبحه الله عندما أراد أن يطأ النبى على النبى على النبى المحتج مسلم، وقصة سراقة، وما حدث يوم أحد، وقصة إجلاء بنى النضير، وقصة الشاة المسمومة وستأتى فى غزوة خيبر.

وفيها قوة إيمان النبي ﷺ ورباطة جأشه، وثقته بربه، فكم من إنسان يتحقق صدق وعد الله عز وجل إلا أنه في المواقف الحرجة تتزعزع هذه الثقة ويدخله الشك والخوف.

وفيها ما جُبل عليه النبى على من الأخلاق العالية، وعفوه عن الجاهلين، وعدم الانتصار لنفسه، والغضب لها، وعلى ذلك ينبغى أن يتربى الدعاة إلى الله عز وجل، فإنه قدوتهم ومثلهم الأعلى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسِنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرُ اللّهَ كَثيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١] (٣).



<sup>(</sup>١) وقفات تربوية مع السيرة النبوية/ أحمد فريد (ص: ٢٧٥: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧/ ٤٩٤) المغازي.

<sup>(</sup>٣) وقفات تربوية (ص:٢٧٧).



## هبوب ريح شديدة لموت عظيم من المنافقين

عن عاصم بن عمر بن قتادة، وعبد الله بن أبى بكر، ومحمد بن يحيى بن حبان. «أن رسول الله على لم لله على المصطلق سلك بالناس طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعاء، فلما راح رسول الله هي هبت على الناس ريح شديدة آذتهم، وتخوفوها، فقال رسول الله على: (لا تخافوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار، فلما قدموا المدينة، وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع، وكان عظيماً من عظماء يهود، وكهفاً للمنافقين، مات في ذلك اليوم...)(١).

وقد وصله الإمام مسلم، وعبد بن حميد، وأحمد من طريق آخر عن جابر دون ذكر أن الربح كانت في غزوة بني المصطلق وسأكتفى هنا بإيراد رواية مسلم.

وعن جابر رضى الله عنه قال: أن رسول الله على قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله على قال: (بُعثت هذه الربح لموت منافق، فلما قدم المدينة، فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات)(٢).

وبهذا الشاهد يُعلم أن حديث ابن إسحاق يصبح حسنًا لغيره.

# قصة الإفاك

إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير... ولكن الابتلاء الذي تعرضت له أمنا عائشة (رضى الله عنها) كان ابتلاء يفتت الصخور والجبال ويعصف بالقلوب فلقد اتهمت في أعز شيء تملكه المرأة ـ اتهمت في عرضها ـ !!!. إن هذا لهو البلاء العظيم ... عائشة (رضى الله عنها) تتهم في عرضها وهي الزهرة التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسنقيت بماء الوحي... ورسول الله عنه يتهم في عرضه وهو القائم على صيانة حرمات الأمة وأعراض المسلمين ... والصديق (رضى الله عنه) يتهم في عرض ابنته الغالية !!!. ومرت وكان لحديث الإفك وقع أليم على قلب أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ... ومرت عليها وعلى البيت النبوى الطاهر والبيت البكرى الصادق أوقات قاسية حرجة، امتدت إلى شهر من الزمن، حتى نزل القرآن الكريم بالبراءة للعفيفة الصديقة بنت الصديق،

عب (الرَّحِيُّ (الْجُنَّرِيُّ (أَسِكْتُرُ (الْإِرُّ (الِوْدِونِ كِسَ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ٢/ ٢٩٢ وهو مرسل رجاله ثقات وصرح ابن إسحاق بالتحديث.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب صفة المنافقين رقم: ۲۷۸۲ أحمد في المسند: ٣/ ٣١٥، ٣٤٦، ٣٤٦، وأبو يعلى
 في مسنده: ٤/ ٢٠١، والطبري في تاريخه: ٢/ ٢٠٧، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٦١.

وتحمل هذه البراءة شهادة مباركة للمؤمن صفوان بن المعطل الذي رُمي بالحديث الآثم، كما وسمت المنافقين بميسم الزور والبهتان الذي ظل يلاحقهم إلى النهابة.

لم تسترح نفوس المنافقين الذي رأوا انتصارات الإسلام تتوسع يومًا بعد يوم، ووجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشى إلى أن مقتهم مجتمعهم، فأرادوا بزعمهم لل أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبي الكريم في أن فرموا أمنا الطاهرة الصديقة بنت الصديق بالبهتان العظيم.

وكان عبد الله بن أبى بن سلول قد تولد النفاق والحسد فى قلبه من أول يوم سمع فيه بالإسلام، وطفق يكيد للنبى على وللإسلام المكيدة تلو الأخرى، ولكن حكمة الله سبحانه كانت له وللمنافقين بالمرصاد، فكانت تلجمهم وتكبتهم (١).

#### الصديقة وشدة البلاء

فى حادثة الإفك كادت تكون فتنة عمياء، فقد أصابت المسلمين بهزة عنيفة زلزلت كيانهم، ولم يكن الناس فيها سواسية، ولكنهم كانوا مختلفين فى آرائهم تجاه حادثة الافتراء والظلم.

فقد سكت بعضهم، فلم يدر من شدة الدهش والذهول ما يقول، وأفصح بعضهم بعظيمة العظائم، وقبيحة القبائح، وكع أناس عن الإفصاح بالحق في تنزيه حليلة النبي الطاهرة المطهرة عائشة رضى الله عنها. وأنزل الله عز وجل عقابه على من جبن وسكت ولم يدفع الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمال، الساحة النبوية البكرية، وادخر للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلما خبت زادها سعيراً وتوقداً.

أجل لقد كان في هذا الحدث الجلل، من خطر الحديث وشدة البلاء، لوسول الله علم مداه إلا العليم الخبير، ولكن رسول الله على كان إمام الصابرين، صبر أجمل الصبر، وعالج الأمر بحكمة هادئة، فقد كان همه أن يقى المجتمع المسلم من عواصف الفتن، وهزات المحن، وقواصم المكائد النفاقية المنبثقة عن بعض الرواسب الجاهلية.

كان هذا الحدث الخطير، لأم المؤمنين رضى الله عنها، زوجة سيد الخلق، وأحب الناس إليه، وأبويها وآلها، وخاصة المسلمين ما أقض مضاجعهم، ونشف الدمع في مآقيهم، وخصوصًا عائنة رضى الله عنها، حتى من الله عليها وعلى المؤمنين، فكشف

رَفْعُ معبں (الرَّحِيْ) (النَّجَنَّ يُّ (سِيكنتر) (النِّرْرُ) (الِنزووکریسی

<sup>(</sup>١) نساء مبشرات بالجنة (ص: ١٨٠) بتصرف.



الغمة، وفرج الكربة، وأنزل وحيه بالقرآن المجيد على رسوله الكريم محمد على بما لم يكن لأحد في الحسبان، حيث كان يظن أن يرى الرسول على رؤيا منامية في تبرئة أطهر الطاهرات، وأفقه الفقيهات، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما.

لكن الله عز وجل أراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن عائشة رضى الله عنها إظهارًا لشرفها الذاتي والاجتماعي، وتوضيحًا لمكانتها في أهل البيت طهرًا وفضلاً وشرفًا وثقلا في ميزان الفضائل والمكارم الإنسانية والإيمانية لمكانتها من قلب رسول الله على الله المناه المنابعة والإيمانية المكارم الإنسانية والإيمانية المكارم الله المنابعة والإيمانية المكارم الإنسانية والإيمانية المكارم الإنسانية والإيمانية المكارم المكارم الإنسانية والإيمانية المكارم الإنسانية والإيمانية المكارم الإنسانية والإيمانية المكارم المكارم الإنسانية والإيمانية المكارم المكارم المكارم الإنسانية والإيمانية المكارم المكارم الإنسانية والإيمانية المكارم المكا

# المبرأة من فوق سبع سماوات

فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة ونرى مكانة أمنا عائشة عند الله (عز وجل) الذي أنزل براءتها من فوق سبع سماوات.

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله على إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله على معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا فى غزوة غزاها فخرج سهمى، فخرجت مع رسول الله على بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل فى هودجى وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله على من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رحلى، فإذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع، فالتمست عقدى وحبسنى ابتغاؤه.

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى فاحتملوا هودجى، فرحلوه على بعيرى الذى كنت ركبت وهم يحسبون أنى فيه وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدى بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلى الذى كنت به وظننت أنهم سيفقدونى فيرجعون إلى، فبينا أنا جالسة فى منزل غلبتنى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلى، فرأى سواد إنسان نائم، فأتانى فعرفنى حين رآنى، وكان يرانى قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه (٢) حين عرفنى، فخمرت وجهى بجلبابى، يرانى قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه (٢) حين عرفنى، فخمرت وجهى بجلبابى،

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص:١٢٨ ـ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون.

رَفَعُ عِب (لاَرَّجِمِلِجُ (الْهُجَنِّ يُّ (لِسِكْنَهُ) (اِنْهِزُ (الْفِرْدُوكِرِيبِ



والله ما كلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بى الراحلة حتى أنينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذى تولى الإفك عبد الله بن أبى بن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهراً، والناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني فى وجعى أني لا أعرف من رسول الله الله الله الله الله الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل على رسول الله الله في فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معى أم مسطح قبل المناصع، وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا.

فانطلقت أنا وأم مسطح ـ وهى ابنة أبى رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة ـ فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح فى مرطها، فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أى هنتاه أو لم تسمعى ما قال؟ قالت قلت: وما قال؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً على مرضى. فلما رجعت إلى بيتى ودخل على رسول الله على سلّم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لى أن آتى أبوى قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت: فأذن لى رسول الله

## هموم وأحزان تفتت الجبال

قالت: فجئت أبوى، فقلت لأمى: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بُنية هونّى عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت: سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكى.

فدعا رسول الله على على بن أبى طالب وأسامة بن زيد رضى الله عنهما حين استلبث الوحى يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله على بالذى يعلم من براءة أهله، وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال: يا رسول الله، أهلك، وما نعلم إلا خيراً.

حبر (الرَّحِيُّ الْهُجَّرَيَّ الْسِلِيْرُ الْإِنْرُ الْمِنْرُدُ الْمِنْرُدُ الْمِنْرُدُ الْمِنْرُودُ كُسِسَى



وأما على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله على بريرة. فقال أى بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرًا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله فقام رسول الله على فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبى بن سلول.

## والله ما علمت على أهلى إلا خيراً

قال رسول الله على وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرًا، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا وما كان يدخل على أهلى إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: يا رسول الله وأنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة \_ وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا ولكن احتملته الحمية \_ فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله.

فقام أسيد بن حضير ـ وهو ابن عم سعد بن معاذ ـ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر، فلم يزل رسول الله على يخفضهم حتى سكتوا وسكت.

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم.

قالت فأصبح أبواى عندى وقد بكيت ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لى دمع يظنان أن البكاء فالق كبدى. قالت: فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكى معى.

## كلمات تتجعل القلب يبكى الدماء بدل الدموع

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله في فسلم ثم جلس، قالت ولم يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرًا لا يوحَى إليه في شأني قالت: فتشهد رسول الله في وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد، يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا،



فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه.

#### فسبرجميل

قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبى: أجب رسول الله في فيما قال. قال: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله في فقلت وأنا لأمى: أجيبى رسول الله في قالت ما أدرى ما أقول لرسول الله في قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن ـ: إنى والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إنى بريئة ـ والله يعلم أنى بريئة ـ لا تصدقونى بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر ـ والله يعلم أنى منه بريئة ـ لتصدقنى. والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبى يوسف، قال: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [بوسف:١٨].

#### هكذا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشى قالت وأنا حينئذ أعلم أنى بريئة وأن الله مبرئى ببراءتى، ولكن والله ما كنت أظن أن الله مُنزلٌ فى شأنى وحيًا يُتلى ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يُتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله فى النوم رؤيا يبرؤنى الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أُنزل عليه، فأخذه ما كان بأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو فى يوم شات من ثقل القول الذى ينزل عليه.

قالت: فلما سُرى عن رسول الله فقد برأك. فقالت أمى: قومى إليه قالت فقلت: تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمى: قومى إليه قالت فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله فإن الذين جَاءُوا بالإفك عُصبة منكم لا تَحْسبُوه في [النور: ١١ - ٢٠] العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله في ولا يأتل أولُوا الْفَضل منكم والسنعة أن يُؤتُوا أولي الْقُربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا

رَفعُ معبں (لرَّحِلِج اللهُجَّرَّيَّ (سِّيلَتَرُ الْإِنْرُ الْمِنْرُووَكِيسِ



تُحبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ [النور: ٢٢] قال أبو بكر: بلى والله ، إنى أحب أن يغفر الله لى. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله على يسأل زينب ابنة جحش عن أمرى فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمى سمعى وبصرى، ما علمت إلا خيراً. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله على فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك (١).

#### ساعات المحنة

عندما يقف الإنسان يتدبر معانى الآيات الكريمة التى براًت عائشة (رضى الله عنها)، تجول فى خاطره تلك الساعات التى مر بها البيت النبوى، والبيت البكرى، وكيف تلقى النبى على هذا الخبر، وكيف صبر رسول الله على وآل أبى بكر تحت وطأة بلاء حديث الإفك؟!!

نعم لقد آذى رسول الله على ما بلغه عن عائشة أطهر الصادقات وأصدق الطاهرات، من أحبها مع أبيها حبًا يفوق تصور المتصورين، فهو لا يعلم عن زوجه عائشة إلا خيرًا، ولكن ما بال الناس يقولون عليها؟

لقد لبث رسول الله على تحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صابرًا صبرًا لم يُعرف في تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبله، ولا لأحد من بعده، حتى نزلت آيات براءة عائشة بعد سبع وثلاثين لبلة من بداية المحنة، فقد بلغه على حديث الإفك عند وصوله إلى المدينة، بعد ظفره ببنى المصطلق، تحدث به أهل النفاق ومرضى القلوب. ولاكته ألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

وما بالك بحال آل أبي بكر؟!

لم يكن حالهم أقل حزنًا من حزن رسول الله على الله على منذ بلغهم الإفك، وما تحدث به المنافقون وأتباعهم، وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء العاصف، لا يدرون ما يقولون، ولا ما يفعلون، تلاحقهم النظرات المتنوعة من كل مكان، وفي كل مكان.

ولك أن تتخيل تلك اللحظات الحرجة، بل الساعات والأيام التي قضوها، وهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (٤٧٥٠) كتاب التفسير ـ ومسلم (٢٧٧٠) وأحمد (٦/ ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٥). وأخرجه البخارى (٤٧٥٠) كتاب التفسير ـ ومسلم (٢٧٧٠)



يعيشون مرارة المحنة، ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز الحميد الذى له ملك السماوات والأرض، منتظرين حكمه بكشف الغمة التي أحاطت أثقالها بأكنافهم، وكان أمر النبى على أهم لديهم من أمر أنفسهم.

وصفت أم المؤمنين عائشة حالها، وحال أبويها في أحرج لحظات البلاء التي أذابت فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية. تقول عائشة: والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبى بكر في تلك الأيام(١).

#### وقفة غالية

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما بال رسول الله وعلى توقف في أمرها وسأل عنها واستشار. وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهلا قال: سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة. فالجواب: أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببًا لها وامتحانًا وابتلاء لرسوله و ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقوامًا، ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانًا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله وللهوم شهرًا في شأنها ولا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانًا وثباتًا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المناقون إفكًا ونفاقًا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله، والذل له، وحسن الظن به، والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتبأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق، ولهذا وقت هذا المقام حقه، لما قال لها أبواها: قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي.

وأيضًا فكان من حكمة حبس الوحى شهرًا أن القضية مُحصت وتمحصت، واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحى أحوج ما كان إليه رسول الله على وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما

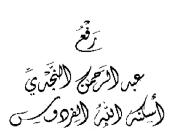

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص:١٣٧ ـ ١٣٨).



كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسُرّوا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء، فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة، وأنزل الوحى على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل أضعاف أضعافها. وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى أحب أن يُظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل، ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولى كذلك الدفاع لرسوله وأهل بينه (۱)

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٢٦١: ٢٦٢) نقلاً من كتاب «صحابيات حول الرسول ١٤٤ المصنف (ص: ١٣٤: ١٤٤).



# الإجالة (الأجالة) (الأجالة)

## سبب تسميتها بالخندق أوالأحزاب

#### قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله):

فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حُفر حول المدينة بأمر النبي وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازى منهم أبو معشر قال «قال سلمان للنبي الناكا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فأمر النبي المعلم بحفر الخندق حول المدينة، وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروهم... وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم، وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب، وذكر موسى بن عقبة في المغازى قال «خرج حُبي بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة يحرض قريشًا على حرب رسول الله وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق يسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله على أن لهم نصف ثمر خيبر، فأجابه عُينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك، وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه، وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش فنزلوا عمر الظهران، فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددًا لهم فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب»(۱).

رَفَحُ معِس (الرَّحِمِجُ الْهُجِّنِّ يَّ (أُسِكْسَ (الإِّرْ) (الِعْرُووكِرِسَ

<sup>(</sup>١) فتح البارى (٧/ ٥٣: ٤٥٤).



## متى كانت

#### قال الإمام ابن القيم- رحمه الله-:

وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحدًا كانت في شوال سنة ثلاث، وواعد المشركون رسول الله والله والعام المقبل، وهو سنة أربع، ثم أخلفُوه لأجل جَدّب تلك السنة، فرجعُوا، فلما كانت سنة خمس، جاؤوا لحربه... هذا قول أهل السيّر والمغازى.

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذى لا شك فيه، واحتج عليه بحديث ابن عُمر فى «الصحيحين» أنه عُرض على النبي على النبي على النبي على النبي عشرة سنة، فلم يُجِزْه، ثم عُرض عليه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة، فأجازه (١).

قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة (٢).

وأجيب عن هذا بجوابين، أحدهما: أن ابنَ عمر أخبرَ أن النبي عَلَيْ، ردَّهُ لما استصغَرَهُ عَنِ القَتال، وأجازه لمَّا وصَلَ إلى السِّنِّ التي رآه فيها مطيقًا، وليس في هذا ما يَنفى تجاوزُها بسنة أو نحوها.

الثانى: أنه لعلَّه كان يومَ أُحُد في أوَّلِ الرابعة عشرة ويومَ الخندق في آخرِ الخامسة عشرة (٣).

وقد رجح الحافظ ابن حجر أنها كانت في السنة الخامسة وقال: وهو المعتمد(٤).

رے معب (الرَّحِیٰ) (الْفِجَنِّ يُّ (اُسِکنٹر) (الِنْرِزُ) (اِلِفِرُوک کِسِس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ۲/۲ في المغازى: باب غزوة الخندق، ومسلم (۱۸۶۸) في الإمارة: باب بيان سن البلوغ.

<sup>(</sup>۲) "جوامع السيرة" ص١٥٨، ونقل ابن كثير في كتاب "الفصول" ٥٦ قول ابن حزم هذا واحتجاجه بحديث ابن عمر، وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج في "الصحيحين" وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده وسيخمس عشرة سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها، أجاذه فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها، لم يجزه، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه، وليس ينقى هذا أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: وعُرضت عليه يوم الخندق، وأنا بالغ أو من أبناء الحرب.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٢٦٩: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ٤٥٤).



#### بين يدى الغزوة

عاد السلام والأمن، وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التى استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود ـ الذين كانوا قد ذاقوا ألوانًا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم ـ لم يفيقوا من غيهم، ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر، فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين، وتمخضت الليالي والأيام عن بسط نفوذهم، وتوطد سلطانهم ـ تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق. وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها(١).

فلقد أيقنت طوائف الكفار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة منفردة وأنها ربما تبلغ أملها إذا رمت الإسلام كتلة واحدة، وكان زعماء يهود في جزيرة العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقة، فأجمعوا أمرهم على تأليب العرب ضد الإسلام وحشدهم في جيش كثيف ينازل محمداً على وصحبه في معركة حاسمة (٢).

#### سبب الغزوة

وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يَوْم أحد، وعلمُوا بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك، ثم رجع للعام المُقبل؛ خرج أشرافُهم، كسلام بن أبى الحُقيق، وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرِّضُونهم على غزو رسول الله على ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريشٌ، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم، فاستجابُوا لهم، ثم طافُوا في قبائل العرب، يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قُريشٌ وقائدُهم أبو سفيان في أربعة آلاف، ووافتهم بنو سليم يمر الظهران، وخرجت بنُو أسد، وفرَارة، وأشجع، وبنو مُرة، وجاءت غطفان وقائدُهم عيينة بن حصن وكان من وافي الخندق من الكفار عشرة آلاف(٣).

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) زاد الماد (٣/ ٢٧٠: ٢٧١).

رَفْعُ معبر (الرَّحِمِجُ (الْفِخْتَّرِيُّ (أَسِلْتِرَ (الْفِرْزُ (الْفِرْوَى ُرِسِى



#### حفرالخندق

وسارع رسول الله على الله على عقد مجلس استشارى أعلى، تناول فيه موضع خطة الدفاع عن كيان المدينة، وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى، اتفقوا على قرار قدمه الصحابى النبيل سلمان الفارسى ـ رضى الله عنه ـ قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك.

ولما كانت المدينة تحيط بها الحرَّات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي علم كخبير عسكرى حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير، ومهاجمة المدينة ـ لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب.

وواصل المسلمون عملهم فى حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار، ويرجعون إلى أهليهم فى المساء حتى تكامل الحندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثنى العرمرم إلى أسوار المدينة (٢).

\* وعن أنس (رضى الله عنه) قال: «خرج رسول الله والله الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النَّصَب والجوع قال: (اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة) فقالوا مجيبين له:

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدا

وفى لفظ آخر قال: «جعل المهاجرون والأنصار بحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون:

نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا قال يقول النبي على وهو يجيبهم (اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار

رَفِعَ عِب (لاَرَّحِيُ (الْهُجَّرِّيَ (سِلَيْر) (اِنْجِرُ (اِنْجَرُ (الْفِرُوفِ/سِس

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص:٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام (۳/ ۳۳۱).



والمهاجرة) قال: يؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة (١) سنخ توضع بين يدى القوم، والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن (٢)...

وكان النبي على ينقل معهم التراب ـ وياله من تواضع ـ.

وعن البراء بن عازب قال: «لما كان يوم الأحزاب، وخندق رسول الله على الله من تراب الحندق، حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه \_ وكان كثير الشعر \_ فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة، وهو ينقل من التراب يقول:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبّت الأقسدام إن لاقينا إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا

قال: ثم يمد صوته بآخرها "(٣).

\* إن الدفاع عن الإسلام ومحافة الفتنة لو انتصر المشركون جعلت الرسول على الله وصحابته يعالجون هذا العمل الثقيل، ونفوسهم راضية مغتبطة مع ما يلقون فيه من عناء وصعوبة.

ولا تحسبن عمل رسول الله على في تعميق الخندق وقذف أتربته من قبيل التمثيل الذي يحسنه بعض الزعماء في عصرنا. كلا. كلا.

إن الرجولة الكادحة الجادة في أنبل صورها. كانت تُقتبس من مسلك الرسول على في هذه المعركة (٤).

إن العدالة والمساواة هما الأساس الواقعى الذى تنبثق منه القيم والمبادئ الإسلامية عامة ظاهرًا وباطنًا.

فأنت تجد أن رسول الله ﷺ لم يندب المسلمين إلى حفر الخندق، ثم ذهب يراقبهم في قصر منيف له مستريحًا هاديًا، ولا أقبل إليهم في احتفال صاخب رنان ليمسك معول

عب (ل*اَرَّحِي* (الْفَجَنَّرِيُّ (سُِكنَرُ (لِنَزِرُ (لِفِرُووَكِرِسَ

<sup>(</sup>١) الإهالة: الدهن الذي يؤدم به سواء كان زيتًا أو سمنًا أو شحمًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة الخندق حديث رقم: ٤٠٩٩ ـ ٢٠٠٤)، مسلم في صحيحه الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب وهي الخندق حديث رقم: ١٨٠٥، الفتح الرباني: ٢١/٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة الخندق حديث رقم: ٢٠١٦، ٢١٠٤، سلم في صحيحه الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم: ١٨٠٣.

<sup>(</sup>٤) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٣٣٧).



أحدهم بأطراف أصابعه، فيضرب به ضربة واحدة في الأرض إيذانًا ببدء العمل وتخييلاً لهم أنه قد شاركهم في ذلك، ثم يلقى المعول ويدير إليهم ظهره، ينفض عن حُلته ما قد علق بها من ذرات غبار..

ولكن رسول الله على خسمه فما تفرقه عن أى عامل آخر من صحبه وإخوانه، يرتجزون من الأتربة والغبار على جسمه فما تفرقه عن أى عامل آخر من صحبه وإخوانه، يرتجزون لينشط بعضهم بعضاً، فيرتجز معهم، ويتعبون ويجوعون فيكون أولهم تعبًا وجوعاً. وتلك هى حقيقة ما أقامته الشريعة الإسلامية من مساواة بين الحاكم والمحكوم والغنى والفقير والصعلوك والأمير(۱).

# معجزات الرسول ﷺ في غزوة الخندق

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «لما كان حين أمرنا رسول الله على بحفر الحندق عرضت لنا في بعض الحندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا إلى رسول الله على فجاءنا فأخذ المعول فقال: (بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إنى لأبصر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية، فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إنى لأبصر قصر المدائن أبيض، ثم ضرب الثالثة، وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا الساعة)(٢).

وعن جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنهما \_ قال: "لما حُفر الخندقُ رأيت بالنبى على خَمصًا شديدًا \_ من أثر الجوع \_ فانكفيت وللى امرأتى فقلت فقلت فل عندك شيء؟ فإنى رأيت برسول الله على خمصًا شديدًا. فأخرجت إلى جرابًا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغى، وقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله على فقالت: لا تفضحنى برسول الله على وبمن معه. فجئته فساررته \_ كلمته سرًا \_ فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنًا صاعًا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، فصاح النبي على أهل الخندق، إن جابرًا قد صنع سُورًا، فحي هلا بكم

<sup>(</sup>١) فقه السيرة النبوية/ للبوطى (ص:٢١٨: ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند: (٤/ ٣٠٣) والنسائي في الجهاد باب غزوة الترك: (٣/٦ - ٤٤) والبيهقي في الدلائل: (٣/ ٤١٧ ـ ٤١٨) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٧/ ٣٩٧).

فقال رسول الله على الناس، حتى جئت امرأتى فقالت: بك وبك ـ تعاتبه ـ فقلت: قد رسول الله على يقدم الناس، حتى جئت امرأتى فقالت: بك وبك ـ تعاتبه ـ فقلت: قد فعلت الذى قلت. فأخرجت له عجينًا، فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك. ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معى. واقدحى من برمتكم ولا تنزلوها، (وهم ألف)، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هى، وإن عجيننا ليُخبز كما هو (١).

ولكن كيف يُتصور أن يترك النبي عَلَيْ أصحابه في غمرة العمل وهم يتضورون مثله جوعًا، لينفرد عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه يستريحون ويأكلون، وإنه لأشفق على أصحابه من شفقة الأم على أولادها؟!

أما جابر فقد كان مضطرًا إلى ما فعل، وكان ذلك منه طبيعيًا، إذ إنه \_ كأى مفكر من الناس \_ لم يكن يملك إلا أن يتصرف حسب ما لديه من الأسباب المادية، والطعام الذى لديه، لا يكفى فيما يُجمع عليه عرف البشر إلا لهذا العدد اليسير، فليختص به إذن رسول الله على عن بعض أصحابه في حدود ضيقة.

ولكنه عليه الصلاة والسلام، لم يكن من شأنه أن يتأثر بنظرة جابر هذه، فهو أولاً لا يمكن أن يتميّز عن أصحابه بشيء من النعمة أو الراحة. وهو ثانيًا لا يمكن أن يأسر نفسه تحت سلطان الأسباب المادية وحدودها التي ألفها البشر، فالله وحده مسبب الأسباب وخالقها، ومن اليسير عليه سبحانه أن يجعل من الطعام اليسير كثيرًا، وأن يبارك في القليل منه حتى يكفى القوم كلهم.

ومهما یکن، فقد رأی النبی هی الله وأصحابه متضامنون متکافلون یتقاسمون النعمة بینهم مهما قلّت کما یتقاسمون بینهم المحنة مهما عظمت وکثرت!. فمن أجل ذلك أرسل جابراً إلى داره لیهیئ لهم الطعام، وانفتل هو إلى عامة القوم ینادیهم أن یقبلوا جمیعاً إلى صنیعة کبری لهم فی دار جابر(۲).

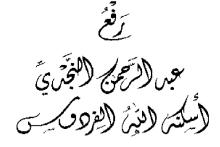

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١٠٢) كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة النبوية/ للبوطى (ص:٢٢٠).



# موقف المؤمنين والمنافقين عند رؤية الأحزاب

فلما انسابت الأحزاب حول المدينة وضيَّقوا عليها الخناق لم نطر نفوس المسلمين بل جابهوا الحاضر المروهم موطدو الأمل في غد كريم.

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلاًّ إِيمانًا وتسليمًا ۞ [الأحزاب:٢٢].

أما الواهنون والمرتابون ومرضى القلوب. فقد تندروا بأحاديث الفتح، وظنوها أمانى المغرورين، وقالوا عن رسول الله على: يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنتم تحفرون الحندق لا تستطيعون أن تذهبوا للغائط.

وفيهم قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ [الأحزاب:١٢](١).

# موقف مخزللمنا فقين

ولما شرع الرسول و المؤمنون في حفر الخندق كان المؤمنون يواصلون العمل، وإن كانت لأحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله و فأذن له فيذهب إلى أهله فيقضى حاجته ويعود، أما المنافقون فإن أحدهم يُورِّى بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون إذن ولا استئذان في خفاء فأنزل الله تعالى فيهم قوله: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لوَاذًا (٢) فَلْيَحْذُر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أَن تُصِيبَهُمْ فَتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣].

ونزل في المؤمنين الصادقين ثناء الله عليهم: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَأْذُنُونَكُ أُولُكُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّذِينَ بَسْتَأْذُنُونَ لِمَن شَئْتَ مَنْهُمْ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ يَوْمُنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شَئْتَ مَنْهُمْ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ [النور: ٦٢]. (٣)



<sup>(</sup>١) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٣٣٨:٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) مستترين بشيء عند الهرب من العمل حتى لا يروا.

<sup>(</sup>٣) هذا الحبيب يا محب/ الجزائري (ص:٣٠٣).



#### والله لا نعطيهم إلا السيف

ولما تكالبت قُوى الشرك بكتائبها الهائجة، وكادت تُغرق القلة المؤمنة، أراد رسول الله على أن يعقد صلحًا منفردًا بينه وبين غطفان، وسيديها: عبينة بن حصن والحارث بن عوف، على أن تفك غطفان الحصار عن المدينة، وتنسحب بجيوشها وتخذل الأحزاب، على أن يعطيهم رسول الله على ثمار نخل المدينة، واستشار رسول الله السعدين (سعد بن معاذ وسعد بن عبادة)، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم - يعنى غطفان - لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة، إلا قرى (۱) أو بيعًا، وإن كانوا ليأكلون العلهز (۱) في الجاهلية في الجهد، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، وأعزنا بك وبه نُقطعهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف، حتى يحكم الله بيننا وبينهم. ثم خرج سعد إلى سيدى غطفان وقد رفع صوته في تحدًا رجعا، ليس بيننا وبينكم غير السيف (۱).

يا للرجال! في وقت بلغت فيه القلوب الحناجر من شدة الكرب وتقاطر البلايا؟! كلمات تصدر من فم الصادق سعد، تتفجر منها ينابيع الرجولة والشجاعة والأنفة، فتبث الأمل في نفوس المسلمين، وتُدهش سيدى غطفان؛ فيفيقوا، ويُعلمهم سعد أن الذي يصنع النصر قوة العقيدة، وزخم الإيمان بالله والثقة به(٤).

## شغلهم المشركون عن الصلاة

وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة، ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم.

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله على والمسلمين (٥).



<sup>(</sup>١) (٢) القرَى: الضيافة، والعلهز: وبر يُخلط بدماء اللحم، كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجَدْب.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) علو الهمة/ د. سيد حسين (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) الرحيق المختوم (ص:٣٣٣).



الله عنه «عن النبي على الله عنه «عن النبي على أنه قال يوم الخندق: مَلا الله عليهم بيُوتَهم وقبورَهم نارًا كما شَغَلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»(١).

وعن جابر بن عبد الله «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس جعل يسب كفّار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلًى حتى كادَت الشمس أن تَغرب قال النبي في والله ما صلّيتها: فنزلنا مع النبي في بُطحان، فتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب»(٢).

الله ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين، والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أيامًا، إلا أن الخندق لما كان حائلاً بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب دامية، بل اقتصروا على المراماة والمناضلة.

وفى هذه المراماة قُتل رجال من الجيشين، يُعدون على الأصابع ستة من المسلمين وعشرة من المشركين، بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف<sup>(٣)</sup>.

## هكذا تكون البطولة

وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول المدينة على هذا النحو، فإن فرض الحصار وترقب نتائجه ليس من شيمتهم. فخرج عمرو بن ود، وعكرمة بن أبى جهل، وضرار بن الخطاب، وأقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على حافة الخندق. فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها.

ثم تيمموا مكانًا ضيقًا من الخندق. وضربوا خيلهم فاقتحمته، وأحس المسلمون الخطر المقترب، فأسرع فرسانهم يسدون هذه الثغرة يقودهم على بن أبي طالب.

وقال (على العمرو بن ود، وهو فارس شجاع مُعلَّم: يا عمرو.. إنك عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال: أجل. فقال له على فإنى أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قال عمرو:

لا حاجة لى بذلك. قال على فإنى أدعوك إلى النزال. فأجاب عمرو: ولم يا ابن

رَفَّعُ معِس (الرَّحِمِجِ (اللِّخَّسَيَّ (سِلِنِسَ (البِّرُ (الِفِرُو وكيرِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٤) كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١١٢) كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص: ٣٣٤).

أخى؟ فوالله ما أُحب أن أقتلك \_ استصغاراً لشأنه \_ قال على: لكنى والله أحب أن أقتلك. فحمى عمرو، واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على على، فتنازلا وتجاولا. فقتله على وخرجت خيل المشركين من الخندق منهزمة حتى اقتحمته هاربة (١). وكان شعار المسلمين يومئذ «حم لا يُنصرون» (٢).

# سعد بن أبي وقاص يرمي رجلاً فيضحك النبي عليه

عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: «لما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل يقول بالترس هكذا، فوضعه فوق أنفه، ثم يقول هكذا يسفله، بعد... قال: فأهويت إلى كنانتى، فأخرجت منها سهمًا مدمى، فوضعته فى كبد القوس، فلما قال هكذا يسفّل الترس رميت، فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس، قال: وسقط فقال برجله هكذا، فضحك نبى الله على أحسبه قال حتى بدت نواجذه، قال: قلت: لم فعل، قال لفعل الرجل»(٣).

#### خيانة اليهود

وانطلق حُيى بنُ أخطب إلى بنى قُريظة، فدنا من حصنهم، فأبى كعبُ بن أسد أن يفتَح له، فلم دخل عليه، قال: لقد جئتُك بعز الدهر، جئتُك بقريش وغَطَفَان وأسد على قادتها لحرب محمد، قال كعب: جئتنى والله بذُلً الدهر، وبِجَهَام (1) قد هراق مَاؤُه، فهو يَرْعُد ويَبْرُق ليس فيه شيء فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله على أنه إن لم يظفُروا بمحمد أن يجيء حتى يدخُل بذلك المشركون، وشرط كعب على حُيى أنه إن لم يظفُروا بمحمد أن يجيء حتى يدخُل بذلك المشركون، وشرط كعب على حُيى أنه إن لم يظفُروا بمحمد أن يجيء حتى يدخُل

رَفْعُ حبر (الرَّحِمُ الْهُجُّرِّيِّ (أَسِكْنَرُ (الإِّرْرُ (الِفِرْدُوکُرِسَ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٦٥، ٢٨٩، ٥/ ٣٧٧)، وأبو داود (٢٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢) من حديث أبني إستحاق، عن المهلب بن أبي سفرة أخبرني من سمع النبي الله يقول: "إن بيتكم العدو، فقولوا: "حم لا ينصرون» وسنده حسن، وصححه الحاكم (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) قال الهيئمي في المجمع: ٦/ ١٣٥ \_ ١٣٦، رواه أحمد والبزار إلا أنه قال كان رجل معه ترسان وكان سعد راميًا فكان يقول كذا وكذا بالترسين يغطى جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعنى جبهته والباقى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة، وانظر كشف الأستار: ١٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه.

عبن (الرَّحِمْ) (الْجُنِّنِيِّ

الأسكتين الغبئ الإفزوف كيس



معه في حصنه، فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك، ووفَّى له به.

وبلغ رسول الله على خبر بنى قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليهم السّعدين (١)، وخوات بن جُبير، وعبد الله بن رواحة ليعرفوا: هل هم على عهدهم، أو قد نقضوه؟ فلما دنّوا منهم، فوجدُوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالُوا من رسول الله على فانصرفُوا عنهم، ولحنُوا إلى رسول الله على لخنا يُخبرونه أنهم قد نقضوا العهد، وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين، فقال رسول الله على عند ذلك: «الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين»، واشتد البلاء، ونَجَم النّفاق، واستأذن بعض بنى حارثة رسول الله على في الذهاب إلى المدينة وقالُوا: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَ فَرَادًا ﴾ [الأحزاب: ١٣] وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبّت الله الطائفتين (١).

## إصابة سعد بن معاذ (رضى الله عنه)

عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ فى قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت \_ رضى الله عنها \_: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، فسمعت وئيد الأرض من ورائى \_ يعنى حس الأرض \_ قالت: فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض فمر (سعد) وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر وهو يرتجز ويقول:

لبِّث قليلاً يُدركُ الهيجاحملُ ما أحسن الموتَ إذا حانَ الأجلُ

قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة (٣) له يعني المغفر، فقال عمر (لعائشة): ما جاء بك لعمرى إنك لجريئة، وما يؤمنك أن لا يكون تجوز. قالت: فما زال يلومنى حتى تمنيت أن الأرض انشقت لى ساعتئذ فدخلت فيها قال: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله. فقال: ويحك يا عمر إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التجوز والفرار إلا إلى الله تعالى. قالت: ويرمى سعدًا رجلٌ من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له فقال له: خذها

<sup>(</sup>١) سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۲۷۱: ۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) التسبغة: شيء من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة دائرًا معها ليستر الرقبة وجيب الدرع.



وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعه \_ العرق \_ فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تُمتنى حتى تُقرّ عينى من بنى قريظة فيخرجوا من صياصيهم (١)، ورجع رسول الله على إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضرُبت على سعد في المسجد.

\* ودعوة سعد الأخيرة تصور مبلغ ما انطوت عليه قلوب المسلمين من غيظ لخيانة يهود وتمزيقها المعاهدة القائمة.

ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى أمضوها قديمًا وحديثًا يجعلنا نجزم بأن القوم لا يدعون خستهم أبدًا، وأنهم يرعون المواثيق ما بقيت هذه المواثق متمشية مع أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهم، فإذا تعارضت مع تطلعاتهم المحرمة نبذوها نبذ النواة... ولو تركت الحمير نهيقها، والأفاعى لدغها، لترك اليهود نقضهم للعهود. وقد نبه القرآن إلى هذه الخصلة الشنعاء في بنى إسرائيل، وأشار إلى أنها أحالتهم حيوانًا لا أناسى، فقال: ﴿إِنَّ شَرَّ الدُوابَ عندَ الله الدين كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴿ وَهَ الدِينَ عَاهدتُ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنِقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِ مَرَةً وَهُمْ لا يَتُقُونَ ﴾ [الأنفال:٥٥، ٥٥] (٢).

#### محاولة فاشلة عند حصون النساء

\* وفى رواية: أنه لما خرج رسول الله ﷺ إلى الخندق؛ جعل نساءه فى أُطُم (؛) يقال له: فارع. قال عروة: «كان النبى ﷺ إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه فى أطم حسّان



<sup>(</sup>١) أي حصونهم، وكل شيء امتنع به وتحصن فهو صيص.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) قال الهيئمي في المجمع: (٦/ ١٣٣) رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أطم: كل حصن مبنى من الحجارة.



(رضى الله عنه)؛ لأنه كان من أحصن الآطام.. فجاء يهودى فلصق بالأطم ليسمع. قالت صفية: فأخذت عموداً فنزلت إليه، حتى فتحت الباب قليلاً قليلاً، فحملت عليه فضربته بالعمود فقتلته (١).

وعند ابن إسحاق: وهي أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين.

وفى رواية: «فجاء إنسان من اليهود فرقى فى الحصن، حتى أطلَّ عليهن. قالت صفية بنت عبد المطلب: فقمت إليه، فضربته حتى قطعت رأسه، فأخذت رأسه فرميت به عليهم (٢).

وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول على أثر عميق في حفظ ذرارى المسلمين ونسائهم، ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي مع أنها كانت خالية عنهم تمامًا - فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم عشرين جملًا (٣).

# إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب.

فقتلى الفريقين من المؤمنين والكفار يُعدون على الأصابع. ومع تلك الحقيقة فهى من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام، إذ أن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها أشبه بمصير رجل يمشى على حافة قمة سامقة، أو جبل ممدود، فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة على موقفه، لهوى من مرتفعه إلى واد سحيق، ممزق الأعضاء، ممزع الأشلاء. ولقد أمسى المسلمون وأصبحوا فإذا هم كالجزيرة المنقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلاً أو نهاراً. وبين الحين والحين يتطلع المدافعون. هل اقتُحمت خطوطهم في ناحية ما من منطقة الدفاع؟ وكان المشركون يدورون حول المدينة غضابًا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها فينفسوا عن حنقهم المكتوم، ويقطعوا أوصال هذا الدين الثائر.

وعرف المسلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصار، فقرروا أن يرابطوا في مكانهم

 <sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن سعد (٨/ ٢٧) والمستدرك (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٧/٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص:٣٣٦).

رَفَّعُ عِس (لرَّحِنِي (النِجَنِّ يُّ (سِّكنت (اننِئِ (الِنِوْدوکسِس



ينضحون بالنبل كل مقترب، ويتحملون لأواء هذه الحراسة التي تنتظم السهل والجبل، وتتسع تُغورها يومًا بعد يوم وهم كما وصف الله تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِن أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا شَلَكَ الْبَلّي اللّهَ الظُّنُونَا شَلَكَ الْبَلّي اللّهَ الظُّنُونَا فَرَاكُ اللّهُ الطّنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١١:١٠](١).

#### رجل الهمات الصعبة

عن عبد الله بن الزبير (رضى الله عنهما) قال: «لما كان يوم الحندق كنت أنا وعمر بن أبى سلمة فى الأطم الذى فيه نساء رسول الله في ، أطم حسان، فكان يرفعنى وأرفعه، فإذا رفعنى عرفت أبى حين يمر إلى بنى قريظة، وكان يقاتل مع رسول الله في يوم الحندق فقال: «من يأتى بنى قريظة فيقاتلهم؟» فقلت له حين رجع: يا أبت تالله إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهبًا إلى بنى قريظة فقال: «يا بنى أما والله إن كان رسول الله في ليجمع لى أبويه جميعًا يفدينى بهما، يقول: «فداك أبى وأمى»(٢).

وعن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «اشتد الأمر يوم الخندق فقال رسول الله على ألا رجل يأتينا بخبر بنى قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم، ثم اشتد الأمر أيضًا فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله على: (إن لكل نبى حوارى والزبير حوارى)(٣).

### نعيم بن مسعود ... ودوره الخالك

إن الله يغرس لهذا الدين غرسًا يُعز الله به الإسلام في كل زمان ومكان. ومن بين هؤلاء الذين نفع الله بهم الإسلام بطلنا اليقظ الذكى الذي حباه الله بسرعة البديهة وشدة الذكاء.

إنه نعيم بن مسعود الذي كان في الجاهلية على صلة وثيقة بيهود بني قريظة وغيرهم.

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص:٣٤٩: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في مناقب الصحابة باب مناقب الزبير (٣٧٢٠) مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل طلحة والزبير (٢٤١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في فضائل الصحابة باب مناقب الزبير (٣٧١٩) مسلم في الفضائل باب فضائل طلحة والزبير حديث (٢٤١٥).

حبر (الرَّحِيُ (الْنَجَّرَيُّ (أَسِكنرَ) (الِنِرُرُ (الِنِوُودُكِيْسَ



وكان يجلس في مجالسهم يسمر ويشرب معهم وكانوا يحبونه ويثقون فيه تمام الثقة.

وفى الوقت المناسب الذى قدَّره الله ـ جل وعلا ـ فتح الله قلب (نعيم) للهدى ودين الحق فبدأ نعيم صفحة جديدة فى يوم غزوة الأحزاب، واستطاع أن يسطِّر على جبين التاريخ صفحة لا تُنسى أبدًا مع مرور الأيام والليالى.

## ماذا قدأمت لدين الله؟

تدبر معى أيها الأخ الكريم كيف استطاع نعيم بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ أن يكون سببًا في إجلاء تلك الحشود التي تجمعت للقضاء على الإسلام (في غزوة الأحزاب).

وسل نفسك هذا السؤال: «ماذا قدمت لدين الله؟!!!».

فهذا هو نعيم بن مسعود ذلكم الفدائي البطل الذي جاء للمصطفى على في وقت عصيب رهيب كادت فيه القلوب أن تخرج من الصدور.

أحاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق وفي لحظات حرجة قاسية. نقض يهود بنى قريظة العهد مع رسول الله وشكلوا تهديدًا داخليًا خطيرًا على النساء والأطفال، وتعاهدوا مع المشركين أن يحاربوا معهم محمدًا وهذا هو فعل اليهود وهذه هي صفة اليهود. فاليهود لا يجيدون إلا الغدر ونقض العهود.

نقضوا العهد مع رسول الله على في وقت حرج. ولك أن تتصور الحالة النفسية التي مر بها المصطفى على مع أصحابه وقد وصفها الله وصفاً بليغًا دقيقًا. فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُنُونَا ﴿ هَ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَاللّهِ الظّنُونَا ﴿ هَ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَاللّهِ الظّنُونَا ﴿ هَ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَاللّهِ الظّنُونَا ﴿ وَيَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَرُسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٠ - ١٢].

تصور هذه الحالة. فلقد كان هناك مع رسول الله على من يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا! المشركون يحيطون بنا واليهود نقضوا العهد وسيدمروننا من الداخل ويقتلون نساءنا وأطفالنا!!

حبر (الرَّحِيُ الْلَجَنِّرِيُّ (أَسِكْنَرُ الْاِنْدِرُ الْاِنْدِوْ حالة قاسية حتى قام المصطفى على يتضرع إلى الله: «اللهم مُنزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم»(١).

وبينما رسول الله عليه وأصحابه فيما وصف الله عز وجل - من الخوف والشدة، لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم.

أتى نعيم بن مسعود إلى رسول الله في فقال: يا رسول الله، إنى قد أسلمت، وإن قومى لم يعلموا بإسلامى، فمرنى بما شئت؛ فقال رسول الله في «إنما أنت فينا رجل واحد، فخذلً عنا إن استطعت، فإن الحرب خُدعة».

فخرج نُعيم بن مسعود حتى أتى بنى قُريظة، وكان لهم نديمًا فى الجاهلية، فقال: يا بنى قُريظة، قد عرفتم وُدى إياكم، وخاصة ما بينى وبينكم، قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم، فقال لهم: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإن قريشًا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدُهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نُهزة (٢) أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلّوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تُقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهنًا من أشرافهم، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حتى تُناجزوه، فقالوا له: لقد أشرت بالرأى.

ثم خرج حتى أتى قُريشًا، فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودى لكم وفراقى محمدًا، وإنه قد بلغنى أمرٌ قد رأيت على حقًا أن أبلغكموه، نُصحًا لكم، فاكتموا عنى، فقالوا: نفعل.

قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين، من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم، فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقى منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً.

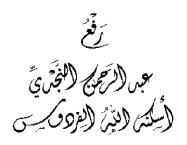

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۰۹ ـ ۱۱۰) المغازي ـ ومسلم (۱۷٤۲) الجهاد.

<sup>(</sup>٢) النهزة: انتهاز الشيء واختلاسه.



ثم خرج حتى أتى غطفان، فقال: يا معشر غطفان، إنكم أصلى وعشيرتى، وأحبّ الناس إلى، ولا أُراكم تتهمونى، قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم، قال: فاكتموا عنى، قالوا: نفعل، فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذّرهم ما حذّرهم.

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس، وكان من صنع الله لرسوله على أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل، في نفر من قريش وغطفان، فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخفُّ والحافر(١)، فاغدوا للقتال حتى نُناجز محمدًا، ونفرغ مما بيننا وبينه، فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت، وهو [يوم] لا نعمل فيه شيئًا. وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثًا، فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدًا حتى تُعطونا رُهنًا من رجالكم، يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدًا، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب(٢)، واشتد عليكم القتال أن تنشمروا(٣) إلى بلادكم وتتركونا، والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم (نعيم بن مسعود) لحقٌّ، فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحدًا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجُوا فقاتلوا، فقالت بنو قريظة، حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم نُعيم بن مسعود لحقٌّ، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم، فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدًا حتى تُعطونا رُهنًا، فأبوا عليهم... وخذَّل الله بينهم، وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرودة، فجعلت تكفأ قدورهم، وتطرح أبنيتهم(١).(٥)

\* \* \*

بعب (لرَّيَحِيُ (الْفِخَّرَيُّ (يُسِكنَهُ) (الِمِرْرُ (الِفِرُوفُ مِسِسَ

<sup>(</sup>١) أراد بالخف: الإبل ... وأراد بالجافر: الخيل.

<sup>(</sup>٢) ضرستكم الحرب: نالت منكم. كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه.

<sup>(</sup>٣) أن تنشمروا: أن تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد (٢/ ٦٩) والطبرى (٣/ ٥٧٨ ـ ٥٧٩) في تاريخه، وابن كثير في البداية والنهاية (٤) ١١١/ وابن حجر في الفتح (٧/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) أصحاب الرسول على المصنف (٢/ ٣٦١: ٣٦٥).



#### حذيفة يأتيهم بخبرالقوم

فعن محمد بن كعب القرظى قال: «قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله لقد رأيتم رسول الله في وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخى، قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد(١).

قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض، ولجعلناه على أعناقنا، قال: فقال حذيفة: يا ابن أخى والله لقد رأيتنا مع رسول الله بالخندق، وصلى رسول الله من الليل هويًا(٢)، ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، يشترط له رسول الله أنه يرجع... أدخله الله الجنة)، فما قام رجل، ثم صلى رسول الله هويًا، ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، يشرط له رسول الله الله الله الله أن يكون رفيقى في الجنة) فما قام رجل من القوم من شدة الخوف، وشدة الجوع، وشدة البرد.

فلما لم يقم أحد دعانى رسول الله على فلم يكن لى بُدُّ فى القيام حين دعانى فقال: (يا حذيفة فاذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون ولا تُحدثنَّ شيئًا حتى تأتينا)، قال: فذهبت فدخلت فى القوم، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدر، ولا نار، ولا بناء، فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ إلى جليسه، فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذى جنبى، فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان، ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع(٣) وأخلفتنا بنو قريظة، بلغنا منهم الذى نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإنى مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول، فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقله، إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله: لا تُحدث شيئًا حتى تأتينى ثم شئت لقتلته بسهم.

قال حذيفة، ثم رجعت إلى رسول الله على وهو قائم يصلى في مرط(٤) لبعض نسائه



<sup>(</sup>١) نجهد: في مشقة شديدة،

<sup>(</sup>٢) هويًا: الحين الطويل من الزمان.

<sup>(</sup>٣) الكراع: اسم لجمع الخيل.

<sup>(</sup>٤) مرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلفع به المرأة.



مرجل (١١)، فلما رآنى أدخلنى إلى رحله، وطرح عليه طرف المرط، ثم ركع وسجد وإنه لفيه، فلمّا سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم).

هذا اللفظ لأحمد وفي لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال المعنى والفائدة فبعد أن ذكر حذيفة استنفار الرسول عليه السلام للصحابة ثلاثًا ثم قوله قم يا حذيفة قال: (.. فمضيت كأنما أمشى في حمام (٢) حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار فوضعت سهمى في كبد قوسى (٣) وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله على: (لا تذعرهم على) ولو رميته لأصبته، قال: فرجعت كأنما أمشى في مثل الحمام، فأتيت رسول الله على ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت (١). فأخبرت رسول الله على فألبسني رسول الله على من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها، فلم أزل نائمًا حتى الصبح، فلما أن أصبحت، قال رسول الله على: قم يا نومان) (٥).

#### الدعاء .. ومفاتيح النصر

ومما لا شك فيه أن الدعاء كان من أعظم أسباب النصر في تلك الغزوة.

\* عن إسماعيل بن أبى خالد قال سمعت عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما يقول «دعا رسولُ الله على الأحزابِ فقال: اللهم مُنزلَ الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم»(٦).

\* وعن سالم ونافع عن عبد الله رضى الله عنه «أن رسول الله على كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»(٧).



<sup>(</sup>١) مرجل: فيه خطوط وأرقام.

<sup>(</sup>٢) كأنما أمشى في حمام: أي أنه لم يجد من البرد ما يجد الناس.

<sup>(</sup>٣) كبد القوس: مقبضه.

<sup>(</sup>٤) قررت: بردت.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند: (٥/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣) مسلم في كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم (١٧٨٨) الحاكم في المستدرك: (٣/ ٣١)، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤١١٥) كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤١١٦) كتاب المغازي.



\* وعن أبى هريرة رضى الله عنه «إن رسول الله ﴿ كَانَ يقول: لا إله إلا الله وحده، أعزَّ جُندَه، ونصر عبدَه، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده (١).

#### العناية الإنهية تتدخل لتحسم الأمر

وجاء المسلمون إلى رسول الله على يسألونه: هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: «نعم.. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا»(٢).

وعن عبد الله بن أبى أوفى: دعا رسول الله على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم»(٣).

\* والله تبارك وتعالى لا يقبل الدعاء من متواكل كسول، وما يستمع لشيء استماعه له الهافية. في الله مجتهد: أن يبارك له سعيه. أو دعاء صابر: أن يجمل له العاقبة.

وقد أفرغ المسلمون جهدهم في الدفاع عن رسالتهم ومدينتهم، حتى لم يبق في طوق البشر مدخر، فبقى أن تتدخل العناية العليا لتقمع صعر الظالم وتقيم جانب المظلوم.

ومن ثُم أخذ سير المعركة يتطور على نحو لا يدرك الناس كنهه.

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذَكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾ [المدثر:٣١](٤).

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين، فبعد أن دبت الفُرقة في صفوف المشركين، وسرى بينهم التخاذل، أرسل الله عليهم جندًا من الريح، فجعلت تقوض خيامهم، ولا تدع لهم قدرًا إلا كفأتها، ولا طنبًا إلا قلعته، ولا يقر لهم قرار، وأرسل جندًا من الملائكة يزلزلونهم، ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف(٥).

لقد رأينا أن الوسيلة التى التجأ إليها رسول الله واله والمحابه فى غزوة بدر، هى نفسها التى التجأ إليها فى الخندق. إنها وسيلة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء والاستغاثة، بل لقد كان هو العمل المتكرر الدائم الذى ظل يفزع إليه رسول الله والله على علواً أو سار إلى جهاد، وهى الوسيلة التى تعلو فى تأثيرها على كل

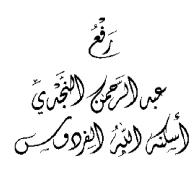

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١١٤) كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/٣) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) فقه السيرة للغزالي (ص:٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) الرحيق المختوم (ص:٣٣٩).



الأسباب والوسائل المادية الأخرى، وهي الوسيلة التي لا تصلح حال المسلمين إلا إذا قامت على أساسها بعناية كاملة.

إن هذا المعنى الذى يتكرر فى غزوات الرسول في ، ليس يعنى إغراء المسلمين بالمغامرة والجهاد دون استعداد ولا تأهب، وإنما هو لإيضاح أن على المسلم أن يعلم أن فى مقدمة أسباب النصر المختلفة، صدق الالتجاء إلى الله وإخلاص العبودية له، فلن تُجدى وسائل القوة كلها إذا لم تتوفر هذه الوسيلة بعينها. وإذا تحققت فى أعمال المسلمين هذه الوسيلة فحدّث عن معجزات النصر ولا حرج (١).

#### نصرالله رسوله على بريح الصبا

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: «أتت الصبا الشمال ليلة الأحزاب، فقالت: مرى حتى ننصر رسول الله عنهما الشمال: إن الحرة لا تسرى بالليل، فكانت الريح التى نُصر بها رسول الله عنه الصبا»(٢).

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله رضى الله عنهما) وأهلكت عاد بالدبور»(٣).

وهكذا أفلح المسلمون في فصم عُرى التحالف بين الأحزاب المجتمعة عليهم.

فما مضت أسابيع ثلاثة على ذلك الحصار المضروب حتى دب القنوط والتخاذل في صفوف المهاجمين على حين بقيت جبهة المدافعين سليمة لم تُثلم.

#### الآن نغزوهم ولا يغزوننا

وكانت هذه آخر مرة يأتى فيها المشركون لغزو المسلمين في عقر دارهم. عن سليمان بن صرد قال: «سمعتُ النبي على يقولُ حينَ أجلى الأحزابُ عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسيرُ إليهم (٤٠).

معیں ((رَحِج) (الْفَجَّلَ) (سِیکنش (افیِنُ ((یغودی کرسے

<sup>(</sup>١) فقه السيرة النبوية للبوطي (ص:٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمى فى المجمع: ٦/ ١٣٤٩ ـ ١٤٠: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، كشف الأستار: ١٨١١ وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلاً، ولا نعلم أحدًا وصله إلا حفص ورجل من أهل البصرة وكان ثقة يقال له: خلف بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في كتاب الاستسقاء باب قول النبي على نصرت بالصبا حديث (١٠٣٥) مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء باب في ريح الصبا والدبور حديث (٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤١١٠) كتاب المغازي.



بنو قريظة إحدى طوائف اليهود الثلاث الذين كانوا يسكنون حول المدينة النبوية ووادعهم رسول الله على ونقضوا عهدهم واحدة بعد واحدة، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾ [البقرة: ١٠٠] فاليهود إلى اليوم لا يفون بعهد، ولا يلتزمون بميثاق، فكان النكث والغدر وصفًا لازمًا لهم إلا من شاء الله منهم.

فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى مُعسكر المشركين المحاصرين للمدينة الذين جاءوا لاستئصال الرسول والمؤمنين \_ خيّب الله مسعاهم \_ فبهذا وجب قتالهم وتعيّن قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها.

كان هذا سبب غزوة بنى قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وإنضمامهم إلى المشركين الغزاة الظالمين المعتدين (١).

\* وكانت مشاعر التغيظ في أفئدة المسلمين نحو أُولئك اليهود قد بلغت ذروتها، إنهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجًا، واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها من أقطارها، ويستأصلوا المسلمين فيها، إن جراحات المسلمين لطردهم من ديارهم ومطاردتهم في عقيدتهم، واستباحة أموالهم ودمائهم لكل ناهب ومغتال، لما تندمل بعد، بل لن تندمل أبدًا، فكيف ساغ لأولئك الخونة من بني إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم الخطة لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا النحو الذليل؟.

ثم ما الذي يجعل بنى قريظة خاصة \_ وهم لم يروا فى جوار محمد إلا البر والوفاء \_ يستديرون بأسلحتهم منضمين إلى أعداء الإسلام كى يشركوهم فى قتل المسلمين وسلبهم؟(٢).

رَفْعُ عِس (لرَّحِمْ) (المُجَنِّريِّ (أَسِلْتُمَ (اللَّمِرُّ) (الِفِرَى كِسِسَ

<sup>(</sup>۱) هذا الحبيب يا محب/ الجزائري (ص: ۳۱۳: ۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ١٥٥).



#### مشاركة جبريل (عليه السلام) في محاربتهم

عن أنس رضى الله عنه قال: «كأنى أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله ﷺ إلى بني قريظة»(١).

\* وفى رواية ابن سعد أنه قال: "فجاء جبريل ومن معه من الملائكة فقال: يا رسول الله انهض إلى بنى قريظة، فقال: إن فى أصحابى جهدًا قال: انهض إليهم فلأضعضعنهم. قال فأدبر جبريل ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار فى زقاق بنى غنم من الأنصار "(٢).

#### لا يصلين أحدا العصر إلا في بني قريظة

والأذان للقتال في هذه الصحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع المسلمين نديًا جليًا، فهم في غمرة من الشعور بتأييد الله وملائكته لهم، أين هم اليوم مما كانوا عليه بالأمس القريب؟ إنهم مدينون بحياتهم وكرامتهم للعناية العليا وحدها.

وقد صدع الرسول بالأمر وشدُّد على المسلمين أن يسارعوا في إنفاذه.

\* روى البيهقى أن رسول الله على قال لأصحابه: عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بنى قريظة، فغربت الشمس قبل أن يأتوهم، فقالت طائفة من المسلمين: إن رسول الله لم يُرد أن تَدَعوا الصلاة فصلوا. وقالت طائفة: والله إنا لفى عزيمة رسول الله، وما علينا من إثم، فصلت طائفة إيمانًا واحتسابًا، وتركت طائفة إيمانًا واحتسابًا، ولم يعنف رسول الله واحدًا من الفريقين (٣).

وذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد برىء سليم، والناس غالبًا أحد رجلين، رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة لا يعدوها، ورجل يتبين حكمتها ويستكشف غايتها، ثم ينصرف في نطاق ما وعي من حكمتها

حب لاترتي لالتجتّريُ لأُسِكت لانتِرُزُ لالِعَرَوبُسِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/ ٤٧٠) المغازي.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۷/ ٤٧١).

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح رواه البيهةى فى «دلائل النبوة» من حديث عبيد الله بن كعب، وحديث عائشة، وأخرجه عنها الحاكم (٣/ ٣٤ ــ ٣٥) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.



وغايتها، ولو خالف الظاهر القريب.

وكلاً من الفريقين يشفع له إيمانه، واحتسابه، سواء أصاب الحق أو ندَّ عنه(١)!

#### يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟

واستعمل النبى على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية على بن أبى طالب، وقدمه إلى بنى قريظة فسار (على) حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة في حق رسول الله على .

\* وخرج الحبيب على مع بعض أصحابه فإذا (بعلى) رضى الله عنه عائله من بنى قريظة وقال للرسول الله الله وقال للرسول الله وقال للرسول الله وقال الرسول الله وقال الرسول الله وقال الرسول الله وقال الله وقال الله وقال الرسول الله وقال الكه وقال الله وقال الكه وقال الله وقال الكه وقال الله وقال الكه وقال

#### في الطريق إليهم

وأثناء مسيره ﷺ إلى بنى قريظة مرَّ على بنى غنم، وهم جيران المسجد، فقال: مَن مر بكم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبى، وكان دحية تشبه لحيته ووجهه جبريل عليه السلام.

\* ونزل الحبيب على وأصحابه على بئر من آبار بنى قريظة يقال لها: أنا أو أنّى، ولما تلاحق المسلمون حاصرهم على، وطلب منهم النزول فأبوا أن ينزلوا وفى هذه الأثناء، وعندما جهدهم الحصار وأيقنوا أنّ النبى الله لا يفلتهم قام فيهم كعب بن أسد أحد أشرافهم، وهو صاحب الحل والعقد بينهم ليشاورهم فى الأمر - كما سيأتى -.

\* \* \*

رَفَحُ معبر (لارَجَحِلِجُ (النَجَّرَيِّ (سِيكنتر) (النِيْرَ) (الِفِرُووكريس

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص:٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في الدلائل (۱۰۸/٤)، والحاكم في المستدرك (۳/ ۳۲: ۳۵) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه وأقره الذهبي ـ وقال ابن كثير في البداية (۶/ ۱۰:۸): ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها وبهذا يكون الحديث حسنًا.



#### النبى على يساصرهم... وكعب بن أسد يشاورهم

وحاصرهم رسول الله على خمسًا وعشرين ليلة، حتى جَهَدَهم الحصار، وقذَفَ اللهُ في قُلوبهم الرعبَ.

وقد كان حُبِي بن أخطب دخل مع بنى قريظة فى حصنهم، حين رجعت عنهم قريش وغطفان، وفاءً لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول الله على غير من من من من عهم حتى يُناجزهم، قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإنى عارض عليكم خلالاً ثلاثًا، فخُدوا أيها شئتم، قالوا: وما هى؟ قال: تتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تَبيّنَ لكم أنه لنبيٌّ مُرْسَل، وأنه للذى تَجدونه فى كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم؛ قالوا: لا نُفارقُ حكم التوراة أبدًا، ولا نستبدل به غيره، قال: فإذا أبيتم على هذه، فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مُصلتين السيوف لم نترك وراءنا نَقلا، حتى يَحُكُم الله بيننا وبين محمد، فإن نَهلك نهلك ولم نترك وراءنا نَسلا نخشى عليه، وإن نَظهر فلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نُصيب من محمد وأصحابه غرة، قالوا: نُفْسد سَبْتنا علينا، ونُحدث فيه ما لم يُحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت، فأصابه ما لم يَحْف عليك من المسخ! قال: ما بات رَجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمًا(۱).

#### دعوه حتى يتوب الله عليه

رَفْعُ حِس (لارَّحِي (الْنَجِّنِي (لَسِكنتر) (النِّيرُ) (الِفزووكريسِين

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية/ لابن هشام (٣/ ٢٠٥).



ﷺ ذلك، قال: «دَعُوهُ حَتَّى يَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ» ثم تاب الله عليه، وحلَّه رسولُ اللهِ ﷺ بيده(١).

#### لقد حكمت فيهم بحكم الله

ومن الأحاديث الثابنة الدالة أيضًا على ذلك، ما جاء في حديث كعب بن مالك المتفق عليه، وهو يقص خبر تخلفه عن غزوة تبوك، قال: "فانطلقت أتأمم رسول الله على فتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئوني بالتوبة، ويقولون لى: لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله جالس حوله الناس، فقام إلى طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره ـ فكان كعب لا ينساها لطلحة.

ومن ذلك أيضًا ما رواه الترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما رأيت أحدًا من الناس كان أشبه بالنبي الله كلامًا ولا حديثًا ولا جلسة من فاطمة، قالت: وكان النبي الله إذا رآها أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، وكانت إذا أتاها النبي الله رحبت به ثم قامت إليه فقبلته (أخرجه البخاري).

واعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أحبَّ أن يتمثل له الناس قيامًا =



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبرى في "تفسيره" (۲۱/ ۹۷) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهرى به. وذكره الواحدي في "أسباب النزول" (۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) (حكم القيام إكرامًا للقادم)، أمر النبي على الأنصار حينما أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكبًا دابته أن يقوموا اليه تكريمًا له، ودلّ على هذا التعليل قوله: لسيدكم أو خيركم، وقد استدل عامة العلماء بهذا وغيره على مشروعية إكرام الصالحين والعلماء بالقيام إليهم في المناسبات الداعية إلى ذلك عرفًا.

يقول الإمام النووى فى تعليق على هذا الحديث: "فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضى: وليس هذا من القيام المنهى عنه، وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قيامًا طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث، ولم يصح فى النهى عنه شىء صريح». [مسلم بشرح النووى (٧٢/١٢)].

قال عمر: سيدنا الله. قال أنزلوه فأنزلوه. قال رسول الله على: احكم فيهم. قال سعد: فإنى أحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، فقال رسول الله على: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله. قال: ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئًا فأبقنى لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضنى إليك. قالت: فانفجر كلمه ورحه وكان قد برأ إلا مثل الخرص (۱).

قالت عائشة: ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله على قالت عائشة: فحضره رسول الله على وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء عمر من بكاء أبى بكر وأنا فى حجرتى، وكانوا كما قال الله عز وجل ـ: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]. قال علقمة: فقلت: أى أمه فكيف كان رسول الله على يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته (٢).

وفى بنى قريظة نزل قول الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مَن أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَآوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَوِيقًا ﴿ وَقَذَفَ وَأَوْرَتَكُمُ أَرْضَهُمْ وَوَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب:٢٦، ٢٧].

# أدب صديق الأنصار (سعد بن معاذ) مع النبي عليه

وفى رواية: أنه لما وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبى في فى بنى قريظة؛ قال له النبى في «احكم فيهم يا سعد». فقال: إن رسول الله في أحق بالحكم. فقال النبى في: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم». غير أن سعداً \_ وقد علم حرص قومه الأوس على التساهل فى الحكم على حلفائهم اليهود \_ أحب أن يستوثق من الجميع، ويأخذ عليهم العهد \_ الأوس وبنى قريظة \_ بأن حكمه إذا صدر يكون غير قابل للنقض أو النقاش. ووقف سعد بن معاذ فى المعسكر النبوى، ووجه حديثه إلى قومه الأوس

ے محیں لائزیجی لاہتجائی ٹی لائیسکتن لاہتری کالیزدی کسس

<sup>=</sup> فليتبوأ مقعده من النار». لأن مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعى السعى منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته، بل إن من أبرز صفات الصالحين والفضلاء أن يكونوا متواضعين لإخوانهم ذهادًا في طلب هذا الشيء. [فقه السيرة للبوطي (ص:٢٢٧: ٢٢٨)].

<sup>(</sup>١) الحلقة الصغيرة من الحلمة.

<sup>(</sup>٢) قال الهيئمي: في الصحيح بعضه.. رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية. رجاله ثقات. مجمع الزوائد (٦/ ١٣٧). وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٥٣): وإسناده حسن.



خاصةً، وإلى مَنْ فى المعسكر عامةً قائلاً: عليكم بذلك \_ عهد الله وميثاقه \_ أن الحكم كما حكمت و قالوا: نعم. ثم اتجه إلى النبى و أشار إلى الناحية التى هو فيها، ثم قال وهو مُعرض عن رسول الله الجلالة وإكباراً: وعلى مَنْ هاهنا وأشار إلى الخيمة التى فيها رسول الله في فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم»(۱). ثم أشار إلى بنى قريظة المحجوزين جانبًا فى المعسكر؛ ليستوثق منهم قائلاً: أترضون بحكمى قالوا: نعم. فحكم أن تُقتل المقاتلة، وأن تُسبى النساء والذّرية، وأن تقسم أموالهم. ولمّا نطق سعد بن معاذ بالحكم، قال له النبى في المحمد فيهم بحكم الله».

فانظر إلى أدب سعد أثناء الحكم، وإشارته إلى خيمة رسول الله على وهو مُعرض عنها إجلالاً لرسول الله على (٢).

#### كيف ميتزالنبي على بين الصغار والبالغين من بني قريظة

عن عطية القرظى، قال: «كنت من سبى بنى قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قُتل، ومن لم يُنبت وفى رواية أخرى زاد (فكشفوا عانتى، فوجدوها لم تنبت، فجعلونى فى السبى «٣٠).

#### عدد بنى قريظة الذين قتلهم النبي علي

\* قال الجافظ في الفتح "واختلف في عدتهم، فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة، وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة وكانوا سبعمائة، وقال السهيلي: المكثر يقول إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة، وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل، فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعًا، وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: إنهم كانوا تسعمائة»(١٤).

\* \* \*

رَفْعُ عِب (لاَرَّحِمْ) (الْهُجِّنْ) رُسِلَتَمَ (النَّبِنُ (الِفِرُووكِيِسِي

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية/ لابن هشام (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أصحاب الرسول ﴿ / للمصنف (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) أحرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ١١٤).



#### إسلام بعض يهود بئى قريظة

وفى ليلة نزول قريظة على حكم رسول الله على أكرم الله أربعة أنفار من اليهود فأسلم ثلاثة منهم ليسوا من بنى قريظة والرابع قرظى، فغير القرظيين هم ثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم من بنى هدل فليسوا قرظيين ولا نضريين. والقرظى هو عمرو بن سعدى القرظى فإنه أبى أن يدخل مع قريظة فى غدرها لرسول الله به وقال لا أغدر محمداً أبداً، ومر فى الليل بحرس رسول الله الذى عليه محمد بن مسلمة، وقال اللهم لا تحرمنى إقالة عثرات عليه محمد بن مسلمة، وقال اللهم لا تحرمنى إقالة عثرات الكرام وخلى سبيله فذهب على وجهه حتى أتى مسجد الرسول في فبات به تلك الليلة. ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومنا هذا. ولما ذكر لرسول الله على قال: «ذاك رجل نجاه الله بوفائه».

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «حاربت قريظة والنضير، فأجلى بنى النضير، وأقر قريظة، ومن عليهم حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبى فأمنهم، وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم: بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بنى حارثة، وكل يهود المدينة»(١).

#### كيف نزل اليهود من حصونهم

إنه لما صدر حكم الله تعالى على لسان سعد بن معاذ في بنى قريظة، ورضى الحكم رسول الله على والمؤمنون ووافقوا عليه مجتمعين كان القرظيون ساعتئذ في حصونهم، وقد أبوا أن ينزلوا على حكم سعد، فصاح على بن أبى طالب قائلاً يا كتيبة الإيمان، وتقدم هو والزبير بن العوام، وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأقتحمن حصنهم فصاح اليهود وقالوا يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ، ونزلوا فاقتيدوا إلى المدينة وحُبسوا في دار بنت الحارث: امرأة من بنى النجار يقال لها: نُسَيْبةُ بنتُ الحارث.

#### تنفيذ الحكم،

ثم خرج الحبيب محمد عليه إلى سوق المدينة وأمر بحفر أخاديد فيها، ثم أمر أن يؤتى بهم أرسالاً فتضرب أعناقهم ويلقون في تلك الأخاديد، وكانوا قرابة السبعمائة رجل من

رَفَحُ معِس (الرَّحِمِيُ (الْبَخِشَّ يَّ (أَسِكتِسَ (النِّرُزُ (الِنِوْوَكِرِيسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٢٨) المغازي ـ ومسلم (١٧٦٦) الجهاد.

بينهم كعب بن أسد رئيسهم، وعدو الله حُيى بن أخطب النضرى محزّب الأحزاب لحرب رسول الله والمؤمنين وقد قالوا لكعب وهم يساقون أرسالاً إلى رسول الله الله الله أين يذهب بنا يا كعب؟ فقال لهم أفى كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعى لا ينزع، وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل!! وأخيراً جيء بعدو الله حيى ابن أخطب عليه حلّة فقاحية (١) قد شقها من كل جهاتها حتى لا ينتفع بها المسلمون جيء به مجموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إلى رسول الله والله قال: أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل ثم أقبل على الناس، وقال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر، وملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل، ثم جلس فضرُبت عنقه (١).

\* إن موقف اليهود من الإسلام بالأمس، هو موقفهم من المسلمين اليوم.

فألوف من إخواننا ذبحهم اليهود في صمت وهم يحتلون فلسطين.

والغريب أن اليهود تركوا من نصب لهم المجازر في أقطار أوروبا، وجبنوا عن مواجهتهم بشر! واستضعفوا المسلمين الذين لم يسيئوا إليهم من اثنى عشر قرنًا، فنكلوا بهم على النحو المخزى الفاضح، الذي لا يزال قائمًا في فلسطين.. تشهده وتؤيده وتسانده، دول الغرب(٣).

#### قصة المرأة العجيبة التي قتلت من بني قريظة

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند: ٦/ ٢٧٧، أبو داود في السنن رقم: ٢٦٧١، والبيهقي في السنن: ٩/ ٨٢، وابن =



موشاة بالحمرة كالورد.

<sup>(</sup>٢) هذا الحبيب يا محب/ الجزائري (ص:٣١٨: ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) ظهرًا وبطنًا: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن.

<sup>(</sup>٥) ألحدث الذي أحدثته، طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلها رسول الله به.



#### قسم فيء بني قريظة

ثم إن رسول الله على قسم أموال بنى قُريظة ونساءَهم وأبناءهم على المسلمين، وأعْلَم فى ذلك اليوم سُهْمان الخيل وسُهْمان الرجال، وأخرج منها الخُمس، فكان للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان ولفارسه سهم، وللراجل - من ليس له فرس - سهم، وكانت الخيل يوم بنى قُريظة ستة وثلاثين فرسًا، وكان أوّل فَىء وقعت فيه السُّهمان، وأُخرج منها الخُمس، فعلى سُنتها وما مضى من رسول الله على فيها وقعت المقاسم، ومضت السنَّة فى المغازى (۱).

ثم بعث رسول الله على سُعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسَبايا من بني قُريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحًا(٢).

### ريحانة الحبيب علله

وكان رسولُ الله عمرو بن قريظة، فكانت عند رسول الله على حتى تُوفى عنها وهى فى الحدى نساء بنى عمرو بن قريظة، فكانت عند رسول الله على حتى تُوفى عنها وهى فى ملكه، وقد كان رسول الله عرض عليها أن يتزوجها، ويَضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله، بل تتركنى فى ملكك، فهو أخفُ على وعليك، فتركها. وقد كانت حين سباها قد تعصّت بالإسلام، وأبت إلا اليهوديّة، فعزلها رسول الله على ووَجَد فى نفسه لذلك من أمرها. فبينا هو مع أصحابه، إذ سمع وقع نعلين خَلْفه، فقال: إن هذا لتعلية بن سعية يبشرنى بإسلام ريّحانة»، فجاءه فقال: يا رسول الله، قد أسلمت ريحانة، فسرّه ذلك من أمرها(٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (١٠٣/٢) وابن كثير في البداية (١٠٢٦).



<sup>=</sup> هشام فى السيرة: ٢/ ٢٤٢، والحاكم فى المستدرك: ٣/ ٣٥ ـ ٣٦، وقال: صحيح على شرط مسلم: وليم، يخرجاه، والطبرى فى التاريخ: ٢/ ٥٨٩، جميعًا من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع فسنده صحيح، وقال الساعاتي فى الفتح الربائي ٢١/ ٨٥: سنده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبرى في "تاريخه" (۱۰۳/۲) والبيهقى في «الدلائل» (۱/۲) من حديث ابن إسحاق... به وأخرجه البخارى في كتاب «الجهاد» باب «سهام الفرس» (۱/ح ۲۸۶۳) فتيج) وفي كتاب «الجهاد» باب «كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» (۱/ح ۲۲۸۸) ومسلم في كتاب «الجهاد» باب «كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» (۱۳۸۳/۵۷).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية/ لابن هشام (٣/ ٢١٣: ٢١٤).

#### عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ

فها هو الحبيب على الله على سعد وهو يكيد نفسه فقال: «جزاك الله خيرًا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته. ولينجزنّك الله ما وعدك»(١).

فها هو سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن ـ جل جلاله ...

قال ﷺ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»(٢).

وعن أسماء بنت يزيد بن سكن قالت: لما توفى سعد بن معاذ صاحت أمه فقال النبى الله له واهتز له واهتز له العرش؟»(٣).

قال الإمام النووى ـ رحمه الله ـ: قوله ﷺ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» اختلف العلماء في تأويله. فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش: تحركه فرحًا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى في ألعرش تمييزًا، حصل به هذا ولا مانع منه كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٤٧] وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار(٤).

#### الملائكة تحمل جنازة سعد

عن محمود بن لبيد قال: لما أُصيب أكحلُ سعد، فتقل، حوّلُوه عند امرأة يقال لها رُفيدة تُداوى الجرحى. فكان النبي الذا مر به يقول: كيف أمسيت، وكيف أصبحت؟ فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل، فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم، وجاء رسول الله، فقيل: انطلقوا به. فخرج وخرجنا معه، وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالنا، وسقطت أرديتنا، فشكا ذلك إليه أصحابه، فقال: "إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» فانتهى إلى البيت، وهو يُغسل، وأمه تبكيه وتقول:



<sup>(</sup>١) قال الأرنؤوط: رجاله ثقات ـ أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/٢/٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن جابر \_ وأخرجه مسلم وأحمد عن أنس.

 <sup>(</sup>٣) قال الهيثمى في المجمع (٩/ ٣٠٩) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وصححه الحاكم ووافقه المذهبي في تلخيصه.

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووي (١٦/ ٣٢).



# ويل أم سعد سعدًا حزامــة وجــدًا

فقال: «كُلُّ باكية تكذبُ إلا أم سعد» ثم خرج به. قال: يقول له القوم: ما حملنا يا رسول الله ميتًا أخفَّ علينا منه. قال: «ما يمنعه أن يخفَّ وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قطُّ قبل يومهم، قد حملوه معكم»(١).

#### سعد بن معاذ وضمة انقبر

عن جابر \_ رضى الله عنه \_ قال: خرجنا مع رسول الله عنه يومًا إلى سعد بن معاذ حين تُوفى. قال: فلما صلى عليه رسول الله، ووُضع فى قبره، وسُوى عليه سبّح رسول الله عنه تسبيحًا طويلاً. ثم كبّر فكبرنا. فقيل: يا رسول الله، لِمَ سبحت ثم كبرت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله \_ عز وجل \_ عنه (٢).

وعن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله على: «هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش، وفُتحت أبواب السماء، وشهده سبعون ألفًا من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، لقد ضُمَّ ضمَّة ثم أُفرج عنه» يعنى سعدًا(٣).

قال الإمام الذهبى ـ رحمه الله ـ: قلت: هذه الضمة ليست من عذاب القبر فى شىء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه فى الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه، وألم خروج نفسه، وألم سؤاله فى قبره وامتحانه، وألم تأثره ببكاء أهله عليه، وألم قيامه من قبره، وألم الموقف وهوله، وألم الورود على النار، ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كُلها قد تنال العبد وما هى من عذاب القبر، ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقى يرفق الله به فى بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله تعالى: ﴿ وَأَنذَرْهُمْ يَوْمَ الْآرَفَة إِذَ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِر ﴾ [غافر: ١٨]، فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفى.

ومع هذه الهزات، فسعدٌ ممن نعلم أنه من أهل الجنة، وأنه من أرفع الشهداء - رضى

عِس لاَرَجِمِي لَالْبَخِشَيّ لأسِكنتُ لانتِشُ لاِلِنِود وكريسِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد (٣/ ٢/٧، ٨) وحسنه الأرنؤوط في السير (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٣٦٠، ٣٧٧) وصححه الحاكم (٣/ ٣٠٦) مختصرًا ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤/ ١٠٠) في الجنائز: باب ضمة القبر وضغطه، وابن سعد (٣/ ٢/٩) - وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٨٧).



الله عنه \_ كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا ينالُه هولٌ في الدارين، ولا روع ولا ألم، ولا خوف. سل ربك العافية، وأن يحشرنا في زمرة سعد(١).

#### مناديل سعد بن معاذ في التجنة

عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء يقول: أهديت لرسول الله على حُلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها، ويعجبون من لينها، فقال: «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة، خير منها وألين «(٢).

وعن أنس ـ رضى الله عنه ـ أنه أهدى لرسول الله جُبةٌ من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: «والذى نفسُ محمد بيده! إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة، أحسن من هذا»(٣).

قال الإمام النووى ـ رحمه الله ـ: قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه مُعد للوسخ والامتهان فغيره أفضل، وفيه إثبات الجنة لسعد(٤).

الذين تعودوا الغدر والخيانة، ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها، وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب (٥).

卷 卷 卷

رَفْعُ عبس (الرَّحِمُ الْهِجُنِّسَ يِّ (أَسِكْنَرُ الْاِنْدِرُ الْإِفْرُودُكِرِسَ

<sup>(</sup>١) السير للإمام الذهبي (١/ ٢٩٠). ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٦٨) عن البراء ـ رضى الله عنه ..

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٦٩) عن البراء \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح التووي (١٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) محاسن التأويل (١٣/ ٢٤٦).

# alaya chi boye har cisa cilhai

#### زواج النبي على بزينب بنت جحش (رضى الله عنها)

وها هي قصة زواج النبي على بزينب بنت جحش رضي الله عنها:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ زُو جُنَاكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ [الأحزاب:٣٧].

قال الحافظ ابن حجر في الفتح:

وقد أخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من طريق السّدى فساقها سياقًا واضحًا حسنًا ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ، وكان رسول الله الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله في فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه بعد أنها من أزواجه فكان يستحى أن يأمر بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس، فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه وأن يتقى الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه، وكان قد تبنى زيدًا وعنده من طريق على بن زيد عن على بن الحسين بن على قال: أعلم الله نبيه أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله: قد أخبرتك أنى مزوجكها، وتُخفى في نفسك ما الله مبديه (۱).

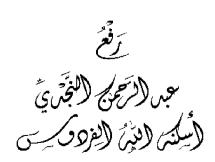

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۳۸٤).

#### وهكذا أصبحت أما للمؤمنين

فلما طلق (زيدٌ) (زينب) ـ رضى الله عنهما ـ وانقضت عدتها تزوجها رسول الله عنها لله عنها طلق (زيدٌ) (زينب) ـ رضى الله عنهما ـ وانقضت عدتها تزوجها وسول الله للنال أعظم منقبة في الكون كله فتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين في ولتكون أمًا للمؤمنين.

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن هذه الآية ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَّدِيهِ ﴾ نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة (١).

وعن أنس (رضى الله عنه) قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله الفاذكرها على قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله في ذكرها، فوليتها ظهرى ونكصت على عقبى فقلت: يا زينب أرسل رسول الله ينذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربى فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله في فدخل عليها بغير إذن قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله في أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقى رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله وجدت واتبعته فجعل يتبع حُجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به.

زاد ابن رافع في حديثه ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ لا يُسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَّ ﴾ [الأحزاب:٥٣](٢).

#### نزول الحجاب

عن أنس رضى الله عنه قال: «أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبى بن كعب يسألنى عنه قال أنس: أصبح رسول الله على عروسًا بزينب بنت جحش. قال: وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله على ، وجلس

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٢٨) والنسائي (٦/ ٨٠٧٩) وأحمد (٣/ ١٩٥ ـ ١٩٦).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٨٧) والترمذي (٢٢ ١٣) والحاكم (٢/ ١٧).



معه رجال بعد ما قام القوم، حتى قام رسول الله على فمشى، فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية، حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت، فإذا هم قد قاموا فضرب بينى وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب»(١).

فكان من بركات زينب (رضى الله عنها) ومن فضائلها نزول آية الحجاب بسببها وذلك في صبيحة عُرسها.

# الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات

والله لكأنى أجد الكلمات تتوارى خجلاً وحياءً أمام تلك المنقبة العظيمة ... فالله هو الذي أمر بزواجها من فوق سبع سماوات ولذلك كانت تفتخر أمنا زينب (رضى الله عنها) بهذه المنقبة التي لا توازيها الدنيا بكل ما فيها.

عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي على الله وأمسك عليك زوجك». قال أنس: لو كان رسول الله على كاتمًا شيئًا لكتم هذه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي على تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات (٢).

وعن عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزاً ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي على وكانت تقول: "إن الله أنكحني في السماء"(٣).

张 张 张

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في الأطعمة باب قوله تعالى ﴿فإذا طعمتم فانتشروا) حديث رقم: (٥٤٦٦)، مسلم في النكاح باب زواج زينب بنت جحش رقم: ٩٣/١٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٢٠) والترمذي (٣٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٢١) وأحمد (٣/ ٢٢٦).

# مقتل أبى رافع (سلام بن أبي الحقيق)

ولم تنته الخصومة بين المسلمين واليهود بانهزام قريظة وإنكسار شوكتها، فإن بعض مؤلبى الأحزاب على الإسلام فر الى خيبر لائذا بحصونها مستظهراً بإخوانه فيها، مثل أبى رافع بن أبى الحقيق، وهو شريك (حُيى) في التطواف بالقبائل يستجلبها إلى يثرب بغية الإتيان على الإسلام وأهله، وليس يؤمن لليهود شر ما بقيت لهم قدرة على فعله (١٠).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله على ، ولم يُقتل مع بنى قريظة كما قتل صاحبه حُبى بن أخطب، ورغبت الخزرج فى قتله مساواة للأوس فى قتل كعب بن الأشرف، وكان الله سبحانه وتعالى - قد جعل هذين الحبين يتصاولان بين يدى رسول الله على فى الخيرات، فاستأذنوه فى قتله، فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بنى سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعى، ومسعود بن سنان، وخزاعى بن أسود (٢).

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله على رَهْطًا إلى أبى رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلاً، وهو نائم فقتله»(٣).

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله على أبى رافع اليهودى رجالاً من الأنصار، فأمَّر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذى رسول الله على ، ويعين عليه، وكان فى حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه، وقد غربت الشمس، وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل، فأقبل حتى دنا من البواب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإنى أريد أن أغلق الباب، فدخلت، فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم على عود.

<sup>(</sup>١) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٢٧٥: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٣٨) المفازي.

<sup>(</sup>٤) الأغاليق: جمع غلق ما يغلق به الباب وهو المفتاح.

رَفْعُ بعِيں (لِرَّحِمُجُ (الْلَجَنِّرِيِّ (سِكنتر) (لِنَبِّرُ) (الِفِرُووکریسی

قال: فقمت إلى الأقاليد<sup>(1)</sup> فأخذتها، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يُسْمَرُ عنده، وكان في علالي له، فلما ذهب عنه أهل سمره، صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابًا أغلقت على من داخل، قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله، فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدرى أين هو من البيت، فقلت: أبا رافع؟ قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، فأضربه ضربة بالسيف، وأنا دهش فما أغنيت شيئًا، وصاح، فخرجت من البيت، فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟

فقال: لأمك الويل، إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف، قال: فأضربه ضربة أثخنته، ولم أقتله، ثم وضعت خبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلى، وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقى فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا، فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي على النبي فحد ثته، فقال لي: (ابسط رجلك)، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط(٢).

 « وعاد القوم إلى المدينة يبشرون من وراءهم أنهم أزاحوا من طريق الدعوة عقبة كأداء.

تضعضع الكفر بعد هذه الوقعات الغليظة. ورست أصول الإسلام واطمأنت دولته فما انتهت السنة الخامسة للهجرة حتى أصبح المسلمون قوة تفرض نفسها وتذيق المعاندين بأسها واستيقنت قريش وأحلافها أن رد المسلمين إلى عبادة الأوثان ضرب من المستحيل، كما استيقن اليهود أن خصامهم الخبيث للدين الجديد والرسالة الخاتمة لم يزدهم إلا خبالاً (٣).

المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، وقتل من أعان على رسول الله على بيده أو ماله أو

رَفَعُ عِس (لرَّحِي (النِّجَى يُّ (سِيكنر) (النِّرُ) (الِفروف مِسِس

<sup>(</sup>١) الأقاليد: جمع إقليد وهو المفتاح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٣٩) المغازي.

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٣٦١: ٣٦١).



لسانه، وجواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم، والأخذ بالشدة في محاربة المشركين، وجواز إيهام القول للمصلحة، وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين، والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال أبي عتيك على أبي رافع بصوته، واعتماده على صوت الناعي بموته، والله أعلم (١).

\* \* \*

| رَفْحُ                         |
|--------------------------------|
| عبن (لرَّحِينِ) (النَّجَيْرِيُ |
| السيكنسُ النبْرُ اليفروف يسب   |

(۱) فتح الباري (۷/ ٤٠٠).



#### غزوة بنى لحيان

كانت في أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله ابن كثير(١).

وقد صلى النبى على بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان كما جاء فى حديث أبى عياش الزرقى (رضى الله عنه) قال: «كنا مع رسول الله على بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى رسول الله على الظهر فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم.

قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَدُوا لَهُمُ الصَّلاةَ ﴾ [النساء:١٠٢] قال: فحضرت، فأمرهم رسول الله ، فأخذوا السلاح، قال: فصففنا صفين، قال: ثم ركع، فركعنا جميعًا، ثم رفع، فرفعنا جميعًا، ثم سجد النبي بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون، فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال: ثم ركع فركعوا جميعًا، ثم رفع فرفعوا جميعًا، ثم سجد النبي والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس، جلس الآخرون فسجدوا فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف، قال: فصلاها رسول الله مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم (٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٥) والترمذي (٣٠٣٨) وقال الترمذي: حسن صحيح.



<sup>(</sup>١) السيرة النبوية/ لابن كثير (٣/ ٢٨٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۶/ ۲۰:۵۹) وأبو داود (۱۲۳٦) والحاكم (۱/ ۳۳۷: ۳۳۸) وقال: صحيح على شرط
 الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قال.



وبنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله الله بالرجيع، وتسببوا في إعدامهم، ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة، والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن يرى رسول الله أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر، فلما تخاذلت الأحزاب، واستوهنت عزائمهم، واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع (۱).

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله على بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفراً وشهرى ربيع، وخرج في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريظة إلى بنى لحيان يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب بن عدى وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غره (٢).

#### • قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

ثم خرج رسول الله على إلى بنى لحيان بعد قُريظة بستة أشهر ليغزوهم، فخرج رسول الله على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غُران (٣) واد من أودية بلادهم، وهو بين أمج وعُسفان حيث كان مُصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان، فهربُوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا، فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عُسفان، فبعث عشرة فوارس إلى كُراع الغَمِيم لتسمع به قُريش، ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبتُه عنها أربع عشرة ليلة (٤).

\* \* \*

رَفَّعُ عِس ((رَجِعِنِ) ((الْجَثَّنِيُّ (رَسِلَتِش ((فَئِزُرُ ((لِفِوْد کرسِس

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص:٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) تهذيب السيرة (ص:١٨٤) لعبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٣) بضم الغين والتخفيف: اسم وادى الأزرق خلف أمَج، وقال المجد: علم مرتجل لواد ضخم وراء وادى ساية (من أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بنى لحيان.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن هشام (۲/ ۲۷۹، ۲۸۱)، وشرح المواهب (۲/ ۱۶۱، ۱۵۳)، وابن سعد (۲/ ۷۸، ۸۰) والطبری (۳/ ۹۹) وابن سید الناس (۲/ ۸۳) وابن کثیر (۳/ ۱۵۹).



#### سرية نجد وقصة إسلام ثمامة بن أثال

خرج ثمامة من أرض اليمامة موليًا وجهه شطر مكة المكرمة يريد الطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. وإذا بالنبي ﷺ يرسل سرية إلى أرض نجد فيأتوا به أسيرًا.

فعن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: بعث النبى على خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثُمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوارى المسجد، فخرج إليه النبى على فقال: «ماذا عندك يا ثُمامة؟» فقال: عندى خير يا محمد، إن تقتلنى تقتل ذا دم، وإن تُنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتُرك حتى كان الغد ثم قال له: «ما عندك يا ثُمامة؟» فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: ما قلت عندى ما قلت. فقال: «أطلقوا ثمامة».

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى، والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلى، والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب الدين إلى، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره فأصبح بلدك أحب البلاد إلى. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله على وأمره أن يعتمر \_ وفي رواية: فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله على: لقد حسن إسلام صاحبكم (١٠).

فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله عِلَيْقِ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عَلَيْقُ (٢).

الله أكبر... يدخل ثمامة مكة ملبيًا فيكون أولَ مسلم على وجه الأرض يدخل مكة ملبيًا ورافعًا صوته بالتلبية.

«لبيك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك».

إن قريشًا تعلم أن ثمامة سيدٌ من سادات بنى حنيفة المرموقين وملك من ملوك اليمامة الذين لا يُعصى لهم أمر.



<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (موارد الظمآن ٣٢٨١) قال العدوى: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٧٢) ومسلم (١٧٦٤).

ولقد أقسم بالله ليمنعن عن قريش الطعام حتى يتبعوا محمدًا على .

ولقد عاد ثمامة إلى بلاده (اليمامة) التي كانت بمثابة الريف لأهل مكة، فأمر قومه أن يحبسوا الميرة ـ الطعام ـ عن قريش فاستجابوا لأمره، وحبسوا الطعام عن أهل مكة حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله على يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله على (١).

#### ثبات على المبدأ

هكذا استطاع ثمامة \_ رضى الله عنه \_ أن يقف هذا الموقف الإيجابى للذود عن حياض الإسلام فيمنع الخير عن أعداء الله رغبة فى إسلامهم ليحقق بذلك تلك الخيرية التى امتن الله بها على تلك الأمة الميمونة حيث يقول: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمنُونَ بِاللَّه ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ويا له من درس عظيم ... فلو أن الأمة منعت خيرها عن اليهود وسائر أعداء هذا الدين لجاءوا جميعًا ووضعوا رؤوسهم على عتبة الإسلام بدلاً من الذل الذي تعيشه الأمة المسلمة في ظل التخاذل الجماعي من أبنائها \_ إلا من رحم الله \_ عن نُصرة دين الله وعن العمل لهذا الدين العظيم.

فيا ليتنا نعى هذا الدرس جيدًا<sup>(٢)</sup>.

#### • قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله):

وفى قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر فى المسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسىء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا فى ساعة واحدة لما أسداه النبى على من العفو والمن بغير مقابل... وفيه الاغتسال عند الإسلام وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى عمل ذلك الخير، وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسرى إذا كان فى ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه، وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار، وأسر من وجد منهم، والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه (٣).



<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ١١٩) ومختصر سيرة الرسول ﷺ للشيخ عبد الله النجدي (ص: ٢٩٢ ـ ٢٩٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أصحاب الرسول على المصنف (٢/ ٩٩: ٩٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٦٩٠).



#### قصة العرنيين

عن أنس (رضى الله عنه) قال: "إن ناسًا من عُكل وعرينة (۱) قدموا المدينة على النبى ، وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبى الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة (۲)، فأمر لهم رسول الله على بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا، حتى إذا كانوا ناحية الحرَّة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعى النبى على واستاقوا الذود (۳)، فبلغ النبى على ، فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم، فسمَّروا أعينهم (۱)، وقطعوا أيديهم، وتُركوا في ناحية الحرَّة حتى ماتوا على خالهم). واللفظ للبخارى.

وأما رواية مسلم «أن نفراً من عكل، ثمانية، قدموا على رسول الله على ، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله على فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا، فقتلوا الراعى وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله على أثارهم، فأدركوا فجيء بهم، فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسُمِّر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا»(٥).

وهكذا تكون عاقبة الخيانة.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) عكل وعرينة: حي من قحطان.

<sup>(</sup>٢) استوخموا: لم يوافقهم جوها وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٣) الذود: الإبل.

<sup>(</sup>٤) سمروا: سمر: كحلها بمسامير محمية، وفي لفظ سمل: فقأها وأذهب ما فيها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في المغازي باب قصة عكل وعرينة حديث رقم ٢٩٢.



جاء تفكير المسلمين في زيارة المسجد الحرام بداية لمرحلة متميزة في تاريخ دعوتهم. ليسوا يعالنون بعزمهم على دخول مكة وهم الذين طُردوا منها بالأمس وحُوربوا حيث استقرت بهم النوى؟ وظلت حالة الحرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر عن نتيجة حاسمة؟ فكيف ينوون العمرة في هذه الظروف؟.

والجواب أن النبى على أراد بهذا النسك المنشود إقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم، وإفهام المشركين أن المسجد الحرام ليس ملكًا لقبيل يحتكر القيام عليه ويمكنه الصد عنه، فهو ميراث الخليل إبراهيم. والحج إليه واجب على كل من بلغه أذان أبى الأنبياء من قرون:

﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَاللَّعَجُ وَالرَّكِعِ السَّجُودِ ﴿ آَنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكُ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتَيِنَ مِن كُلِّ فَجَ وَالرَّكِعِ السَّجُودِ ﴿ آَنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكُ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتَيِنَ مِن كُلِّ فَجَ عَميقٍ ﴾ [لحج: ٢٦، ٢٦].

ومن ثم فليس يجوز الأهل مكة أن يحجبوا المسلمين عنه، ولئن استطاعوا قديمًا إقصاءهم، فإنهم بعد ما وقع من قتال لن يصروا على خطئهم القديم(١).

#### لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحُقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧].

عِس الرَّمِينِ الهُجَنِّ يُّ السِّكِينِ العَبْرُ الْفِلْ وَكِيرِينَ السِّكِينِ العَبْرُ الْفِلْ وَكَيْرِينَ



بذلك وهو في المدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام، فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفس بعض الصحابة رضى الله عنهم من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه في ذلك فقال له فيما قال [أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لا. قال النبي على: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ﴾ (١).

#### وقت الغزوة

كانت غزوة الحديبية سنة ست للهجرة في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري، ونافع مولى ابن عمر، وقتادة، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق وغيرهم وهذا هو رأى الجمهور في ذلك(٢).

\* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله عَلَيْ أربع عُمر كلهن فى ذى القعدة، وعمرة من العام ذى القعدة إلا التى كانت مع حجته، عمرة من الحديبية فى ذى القعدة، وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة مع حجته»(٣).(٤)

非 栄 茶

<sup>(</sup>۱) مختصر تفسير ابن كثير (٤/ ٢٠٩: ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد: (٣/ ٢٨٦) دلائل النبوة للبيهقي: ٤/ ٩٠، السيرة النبوية ابن كثير: ٣/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في الحج باب كم اعتمر النبي ﷺ رقم: ١٧٨٠، وفي المغازى باب غزوة الحديبية رقم: ٢١٤٨، ومسلم في الحج باب بيان عدد عُمر النبي ﷺ رقم: ١٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) وقد شذ عن الجمهور في رواية عنه عروة بن الزبير فيما روى عنه ابنه هشام بن عروة: «أن النبي على خرج إلى الحديبية في رمضان وكانت الحديبية في شوال». وقد قال الحافظ ابن كثير فيما ذهب إليه عروة: وهذا غريب جدًا عن عروة، وقال ابن القيم: هذا وهم، وقد جاء عن عروة من طريق أبي الأسود عنه: أنها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصواب. والله أعلم [زاد المعاد (٣/ ٢٨٧)].



### عدد السلمين الذين كانوا مع النبي عليه

#### جاءت الروايات في عددهم على ثلاثة أوجه:

فمن قائل إنهم كانوا ألفًا وثلاثمائة، ومن قائل أنهم كانوا ألفًا وأربعمائة، ومن قائل أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة، وكلها في الصحيح<sup>(١)</sup>، نذكر بعض هذه الروايات، ثم نحرر الخلاف بينها ووجه الجمع بين هذه الأقوال:

#### أ. أنهم كانوا ألفًا وثلاثمائة:

عن عبد الله بن أبي أوفى (رضى الله عنهما) قال: «كان أصحاب الشجرة ألفًا وثلاثمائة وكانت أسلم ثُمن المهاجرين»(٢).

#### ب-أنهم كانوا ألطًا وأربعمائة:

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «قال لنا رسول الله على يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا ألفًا وأربعمائة، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة»(٣).

#### جـ أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة،

عن جابر (رضى الله عنه) قال: «لو كنا مائة ألف لكفانا(٤): كنا خمس عشرة مائة»(٥).

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال ألفا وخمسمائة جبر الكسر، ومن قال ألفًا وأربعمائة ألغاه، ويؤيده

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٢٥١، ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام رقم: ١٨٥٦، ٧٣، ٧٣.



<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ابن كثير: ٣/ ٣١٢ زاد المعاد: ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ١٥٥، ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام رقم: ١٨٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ١٥٤، ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام رقم: ١٨٥٦، ٧١ وأحمد في المسند: ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٤) معناه أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بئرًا تنزّ مثل الشراك فبصق النبي على فيها ودعا بالبركة فجاشت بالماء، فقال جابر لو كنا مائة ألف لكفانا.



قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء وألفًا وأربعمائة أو أكثر» واعتمد هذا الجمع النووى.

وأما البيهقى فمال إلى الترجيح، وقال إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح.

# تخلف المنافقين عن الخروج

فالأعراب المنتشرون حول يثرب، ومن كان على شاكلتهم من المنافقين.

عرفوا أن أهل مكة سوف يقاتلون محمدًا عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أبى إلا زيارة البيت \_ كما أعلن \_ فلن تدعه قريش حتى تُهلكه أو تَهلك هي دون إبلاغه مأربه.. فهي عمرة محفوفة بالأخطار في نظرهم، والفرار منها أجدى!!.

ولو فُرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام نجح في مقصده هذا، فالاعتذار إليه بعد عودته سهل.

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِيَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفُعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بَاللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَزُيِنَ ذَلِكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا حَرَيْكَ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِنَ ذَلِكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا حَرَيْكَ بَلُ ظَنَنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفتح: ١١، ١١].

وخرج المؤمنون الواثقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعددهم قريب من ألف وأربعمائة، وذلك في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. وساروا ملبين يطوون الطريق إلى البيت العتيق فلما بلغوا «عسفان» على مرحلتين من مكة جاء الخبر إلى المسلمين أن قريشًا خرجت عن بكرة أبيها، وقد أقسمت ألا يدخل بلدهم مسلم، وأن جيشهم استعد للنضال، ويقود خيله خالد بن الوليد(١).

张米米

رَفَّعُ عِب (لِرَّحِيُ الْهِجَنِّ كِي الْسِكْتِرُ (الِهِزُ الْمِلْوُوكِ كِرِسَ



#### النبي على يعلى يعلم من ذي الحليفة

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم (يصدق حديث كل منهما حديث صاحبه) قالا: «خرج رسول الله ﷺ زمان الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذى الحليفة(١) قلد رسول الله ﷺ الهدى وأشعره(٢)، وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينًا(٣) له من خزاعة يخبره عن قريش»(١).

#### المسلمون يتحركون إلى مكة

وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى وأشعره، وأحرم بالعمرة، ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينًا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبًا من عسفان أتاه عينه، فقال: إنى تركت كعب بن لؤى قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعًا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبى في أصحابه، وقال: «أترون نميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق قطعها الله، أم تريدون أن نؤم هذا البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه؟ » فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين، ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي في «فروحوا» فراحوا(ه).

#### محاولة قريش صد السلمين عن البيت

وكانت قريش لما سمعت بخروج النبى على عقدت مجلسًا استشاريًا، قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن فبعد أن أعرض رسول الله على عن الأحابيش، نقل إليه رجل من بنى كعب أن قريشًا نازلة بذى طوى، وأن مائتى فارس فى قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغميم، فى الطريق الرئيسى الذى يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد

(٥) أخرجه البخاري (٣٥٧٦)، ومسلم (١٨٥٦)، والنسائي [١/ ٦٠].

جس (الرَّحِيُّ (النَّجَلَّ يُّ (سِلْكِرُ) (انْفِرُرُ (اِفِرُووکسِس

<sup>(</sup>۱) ذى الحليفة: ماء لبنى جشم على ستة أميال عن المدينة وهو ميقات أهل المدينة للحج وهو ما يسمى آبار على.

<sup>(</sup>٢) أشعار الهدى: شق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لها لتُعرف بأنها هدى.

<sup>(</sup>٣) العين: الجاسوس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ١٧٨، ٤١٧٩، ٤١٨٠، ٤١٨٠، وأبو داود في الجهاد باب صلح العدو: ٢٧٦٥.



صد المسلمين، فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، ورأى خالد المسلمين فى صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال: لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم، ثم قرر أن يميل على المسلمين ـ وهم فى صلاة العصر ـ ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف، ففاتت الفرصة خالدًا(١).

#### حبسها حابس الفيل

من حدیث مروان والمسور السابق: «... فراحوا حتی إذا كانوا ببعض الطریق قال النبی ﷺ: (إن خالد بن الولید بالغمیم (۲)، فی خیل لقریش طلیعة (۳)، فخذوا ذات الیمین)، فوالله ما شعر بهم خالد حتی إذا هم بقترة (۱) الجیش، فانطلق یرکض نذیراً لقریش، وسار النبی ﷺ حتی إذا كان بالثنیة (۱۰) التی یهبط علیهم منها، برکت راحلته، فقال الناس: «حل حل (۱۱) فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، فقال ﷺ: (ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخُلق، ولكن حبسها حابس الفیل) (۷). (۸)

#### تعظيم حرمات الله تعالى

من حدیث مروان والمسور السابق: «... فقال النبی ﷺ: (ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل)، ثم قال: (والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء»(٩).

※ ※ ※

(٩) سبق تخريجه.



<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) الغميم: موضع قريب من مكة بين رابغ والجحفة.

<sup>(</sup>٣) طليعة: مقدمة الجيش لاستكشاف العدو.

<sup>(</sup>٤) قترة الجيش: غبار الجيش.

<sup>(</sup>٥) الثنية: هي ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية.

<sup>(</sup>٦) حل حل: لفظ يزجر به الدابة إذا حملت على السير.

<sup>(</sup>٧) حبسها حابس الفيل: حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخارى في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب الشروط رقم:
 ٢٧٣١، ٢٧٣٢، بلفظ أطول من لفظه في المغازى.



#### لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفرله

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله ، حتى إذا كنا بعسفان قال لنا رسول الله بن إن عيون المشركين الآن على ضجنان فأيكم يعرف طريق الحنظل؟ فقال رسول الله بن حين أمسى: (هل من رجل فينزل فيسعى بين يدى الركاب؟) فقال رجل: أنا يا رسول الله فنزل: فجعلت الحجارة تنكبه (۱۱)، والشجر بتعلق بثيابه، فقال رسول الله بن (اركب)، ثم نزل آخر، فجعلت الحجارة تنكبه، والشجر يعلق بثيابه، فقال رسول الله بن (اركب)، ثم وقعنا على الطريق حتى سرنا في ثنية يقال لها الحنظل، فقال رسول الله بن (ما مثل هذا الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل، قيل لهم: ادخلوا الباب سجداً، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم... لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غُفر له)، فجعل الناس يسرعون ويجوزون، وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم، قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضاً حتى تلاحقنا، قال: فنزل رسول الله ونزلنا» (۲).

# معجزات النبي عَلَيْ في قصة الحديبية

\* عن البراء بن عازب (رضى الله عنهما) قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحًا، ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبى على أربع عشرة مائة، والحديبية بئر فنزحناها، فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبى على فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء منها، فتوضأ، ثم مضمض، ودعا، ثم صبه فيها، فتركها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا نحن وركائبنا»(٣).

وفى رواية: «فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضًا فلم يُلبثه الناس حتى نزحوه، وشُكى إلى رسول الله والعطش، فانتزع سهمًا من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه»(٤).

ے جس (الرَّحِيُّ (الْبَخِّرَيُّ (سِيكنتر) (انبِرُرُ (اِلْفِرُوکِيسِ

<sup>(</sup>١) تنكبه: تناله وتصييه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار كما في كشف الأستار: (١٨١٢، ٢/ ٣٧٧ ـ ٣٣٨) وقال الهيثمي في المجمع: (٦/ ١٤٤) رواه البزار ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية حديث: (٤١٥٠). ١٥١٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.



\* وعن جابر رضى الله عنه قال: "عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله بين يديه ركوة، فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله بين مالكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي يله في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا»(١).

\* وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله في في غزوة، فأصابنا جهد (٢) حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبى الله في فجمعنا مزاودنا (٣) فبسطنا له نطعًا (٤)، فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فتطاولت لأحزره (٥) كم هو؟ فحزرته كربضة العنز (٦) ونحن أربع عشرة مائة، قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعًا، ثم حشونا جُربنا (٧)» (٨).

# بُديل بن ورقاء يتوسط بين النبي ﷺ وقريش

من حديث مروان والمسور الذي سبق بعضه «... فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح (٩) رسول الله على من أهل تهامة، فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية (١٠)، وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت، فقال رسول الله على: (إنا

<sup>(</sup>١١) العوذ المطافيل: العوذ جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل: الأمهات اللائي معهن أولادها: كناية أنهم خرجوا معهم يتزودون الألبان يتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/ ٥٠٥) المغازي، ومسلم مختصرًا (١٣/ ٤) الإمارة، وأحمد (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) الجهد: المشقة.

<sup>(</sup>٣) مزاودنا: جمع مزود وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد.

<sup>(</sup>٤) بسطنا له نطعًا: وضعنا له بساطًا أي لما معنا من الزاد.

<sup>(</sup>٥) تطاولت لأحزره: أي لأقدره وأخمنه.

<sup>(</sup>٦) ربضة العنز؛ مبركها أو كقدرها وهي رابضة.

<sup>(</sup>٧) جربنا: جمع جراب: الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخارى في الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض رقم: (٢٤٨٤، ٢٩٨٢) ـ مسلم في اللقطة باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها حديث رقم: (١٧٢٩) (٣/ ١٣٥٤).

<sup>(</sup>٩) عيبة نصح: موضع الأمانة والسر والنصيحة.

<sup>(</sup>١٠) نزلوا أعداد سياه الحديبية: الماء الذي لا انقطاع له، وهذا يدل على أنه كان بالحديبية ماء كثير، ولكن سبقت إليه قريش ولذلك عطش المسلمون حين نزلوا على الثمد.

لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا(١)، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى حتى تنفرد سالفتي. ولينفذن الله أمره)، فقال بديل: سأبلغهم ما تقول.

قال: فانطلق حتى أتى قريشًا قال: إنا جئناكم من عند هذا الرجل، وسمعناه يقول قولاً: فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشىء، وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول: قال: سمعته يقول: كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي عليه الله النبي المنها المنها النبي المنها النبي المنها المن

#### سفارة قريش

وبعثت قريش سفيرها مكرز بن حفص بن الأخيف، ولما وصل ورآه النبّى في وهو يتقدم نحوه حتى قال في: «هذا رجل غادر» ولما انتهى إلى رسول الله في وكلمه قال له نحواً مما قال لبديل بن ورقاء وأصحابه فرجع السفير الغادر فبلغ قريشاً ما سمعه من رسول الله في .

# إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع النبي ﷺ

من حدیث المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم الآنف الذکر «... فقال رجل من بنی کنانة دعونی آتیه؟ فقالوا: ائته، فلما أشرف علی النبی فی وأصحابه قال رسول الله فی: (هذا فلان: وهو من قوم یعظمون البدن، فابعثوها له)، فبعثت له، واستقبله الناس یُلبون، فلما رأی ذلك قال: سبحان الله، ما ینبغی لهؤلاء أن یصدوا عن البیت، فلما رجع إلی أصحابه قال: رأیت البدن قد قُلدت وأشعرت: فما أری أن یُصدوا عن البیت».

وقد صرح ابن إسحاق \_ رحمه الله \_ فى روايته لهذا الحديث باسم ذلك الرجل، وإسناد ذلك الحديث صحيح، وها أنذا أسوق لفظه ذلك...قال ابن إسحاق «... ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان، وكان يومئذ سيد الأحابيش، وهو أحد بنى الحارث ابن عبد مناة بن كنانة، فلما رآه رسول الله على قال: (إن هذا من قوم يتألهون (٢)، فابعثوا

<sup>(</sup>١) جموا: استراحوا من القتال.

<sup>(</sup>٢) يتألهون: يتعبدون ويعظمون أمر الإله.

رَفَعُ معِس (الرَّحِمِيُ (النَّجَسَّيَ (أُسِكِنَرُ) (النِّهِرُ) (الِنِرَاتُ كَرِيسَ



الهدى فى وجهه حتى يراه)، فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى (١) فى قلائده (٢) وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله (٣)، رجع إلى قريش، ولم يصل إلى رسول الله على إعظامًا لما رأى فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإنما أنت أعرابى لا علم لك».

قال ابن إسحاق: فحد ثنى عبد الله بن أبى بكر: «أن الحليس غضب عند ذلك وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء مُعظمًا له! والذى نفس الحليس بيده، لتخلُن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد، قال: فقالوا له: صَه، كُف عنا ياحليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى (1).

# عروة بن مسعود يفاوض النبي علية

فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم، ألستم بالوالد(°)؟ قالوا: بلى، قال: أو لست بالولد(۲)؟ قالوا: بلى، قال: فهل تتهمونى، قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا على (۷) جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها، ودعونى آنه، قالوا: ائته، فأتاه، فجعل يكلم النبى فقال النبى فقال النبى فقال النبى فقال النبى ومده من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أى محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإنى والله لا أرى وجوها (۸) وإنى لأرى أشوابًا (۹) من الناس خليقًا أن يفروا

رَفَّعُ معبں ((لرَّحِلِي (اللجَّسَ) (أَسِلَكَسَ (اللَّهِنَ (الِعْرِى وَكَرِسَى

<sup>(</sup>١) عرض الوادي: جانبه.

<sup>(</sup>٢) القلائد: ما يعلق في أعناق الهدى ليعلم أنه هدى.

<sup>(</sup>٣) محله: موضعه الذي ينحر فيه من الحرم.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام: ٣/٣١، المجلد الثاني من طريق ابن إسحاق بسند صحيح صرح فيه بالتحديث وهو قطعة من حديث طويل في صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٥) ألستم بالوالد: مثل الأب في الشفقة لولده.

<sup>(</sup>٦) أولست بالولد: مثل الابن في النصح لأبيه.

<sup>(</sup>٧) بلحوا على: امتنعوا وعجزوا.

<sup>(</sup>٨) وجوهًا: الوجوه: يعنى الأعيان والأشراف.

<sup>(</sup>٩) الأشواب: الأخلاط.

ويدعوك، فقال له أبو بكر رضى الله عنه: امصص بظر اللات (۱)، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر، قال: أما والذى نفسى بيده، لولا يد(٢) كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك.

#### هكذا يكون الولاء والبراء لله ولرسوله عليه

وها هى صورة مضيئة للولاء والبراء يقفها الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة (رضى الله عنه) أمام عمه عروة بن مسعود ليعلمه أن الأنساب تنقطع إذا اختلفت العقائد فإن الإيمان هو الذى يجمع بين القلوب.

\* فبينما عروة بن مسعود يكلم النبى على فكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبى على ، ومعه السيف، وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى على ، ضرب يده بنعل السيف، وقال له: أخّر يدك عن لحية رسول الله على فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة، فقال: أى غُدر (٣) ألست أسعى في غدرتك؟

وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم (1)، فقال النبي على: (أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء)، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي على بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له.

#### شيء يفوق خيال المشركين

فرجع عروة إلى أصحابه، فقال: أى قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى، والله إن رأيت مليكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد على محمد محمد محمد الله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم، فدلك بها

<sup>(</sup>١) امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرأة عند الختان وكان هذا يستعمل عند العرب للشتم، لكن بلفظ الأم فاستعار الصديق ذلك مبالغة في سب عروة وإهانة لمعبوده.

<sup>(</sup>٢) اليد: النعمة.

<sup>(</sup>٣) أي غُدر: أي يا غادر.

<sup>(</sup>٤) فكان عمه عروة قد تحمل دفع الدية عن ابن أخيه.

رَفَعُ عِس (لرَّحِمِ) (اللَّجَنِّ يِّ (أَسِكِنَرُ (الإَرْنُ (الْفِرْدُوكِيِسِي



وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها»(١).

# إن الرجال الذين تكلموا باسم قريش في هذه المفاوضات لم تنهض لهم حجة، بل إنهم عادوا إلى أهل مكة وهم أميل إلى ملاينة المسلمين وتمكينهم من أداء نُسكهم، ولم يلحف بعضهم في التصريح بذلك إلا لما لمسه من كبرياء قريش وعزوفها عن الحق(٢).

### سفيرالنبي علية

ولما لم تنتج سفارات قريش شيئًا يُذكر أرسل النبّى ﷺ خراش بن أميّة الخزاعى إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلّغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به جمل رسول الله ﷺ وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله.

فلما فعلت قريش ما فعلت بسفير رسول الله على إليها حيث عقرت بعيره، وأرادت قتله، ولم تقبل منه قولاً ولا رأيًا عاد إلى النبّي على هاربًا بنفسه.

الصلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلاً ويتسللوا إلى الحسلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلاً ويتسللوا إلى معسكر المسلمين، ويُحدثوا أحداثًا تشعل نار الحرب، وفعلاً قد قاموا بتنفيذ هذا القرار، فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلاً فهبطوا من جبل التنعيم، وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعًا. ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي على وعفا عنهم، وفي ذلك أنزل الله: ﴿وَهُوَ الّذِي كَفَ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِطُنِ مَكّة منْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤](٣). (١)

\* هكذا عفا النبّى عنهم وخلّى سبيلهم فتحقق وصفه فى التوراة وأنه لا يله السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح فصلى الله عليه وسلم، وهكذا يتجلى الإحسان المحمدى، وتنكشف إساءة المشركين(٥).

رَفِع معِس ((لرَّحِيُ (الْهَجَنِّريَّ (أُسِكِنَرُ (الْفِرْدُ كَرِيْسِ)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص: ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٣) (١٨٠٨) وأبو داود (٢٦٨٨) والترمذي (٣٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) هذا الحبيب يا محب/ الجزائري (ص: ٣٤٢).



### النبى ﷺ يرسل عثمان بن عفان إلى قريش

ولم يكلّ الحبيب على ولم يملُّ في سبيل تحقيق السِّلم، وإخماد نار الحرب التي يشعلها الكافرون.

\* فها هو على يدعو عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ليبعثه إلى مكة، فقال: يا رسول الله إنى أخاف قريشًا على نفسى، وليس بها من بنى عدى أحد يمنعنى، وقد عرفت قريش عداوتى إياها، وغلظتى عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز منى، عثمان ابن عفان.

قال: فدعاه رسول الله على أبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأنه جاء زائراً لهذا البيت معظمًا لحرمته، فخرج عثمان حتى أتى مكة، ولقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه، وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله على فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله على أرسله به، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله على الله على طوف به رسول الله على الله الله على الله عل

ويا له من أدب عظيم وحب شديد لشخص رسول الله على.

\* ومما يذكر هنا أن مكة لم تخل من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات.

كانت قلوبهم معلقة بالمسلمين المحجوزين خارج مكة.

لقد انتشر الإسلام سرًا في بيوت كثيرة طالما تشوقت إلى اليوم الذي تستطيع فيه أن تُظهر إيمانها، وتتخلص من سطوة الكفر عليها.

ويظهر أن عثمان اتصل بأولئك النفر المؤمن وبشَّرهم بقرب الفتح، فرأت قريش أن عثمان قد عدا الحدود المعهودة، وأمرت باحتباسه عندها، وشاع ـ لدى المسلمين ـ أن عثمان قُتل(٢).

(٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ٣٧٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند: ٣٢٣/٤ ـ ٣٢٦، وابن هشام: ٣٠٨/٣ المجلد الثاني وابن سعد في الطبقات: ٣/ ٩٦ ـ ٩٧، والطبرى في تاريخه: ٢/ ٣٣١، جميعًا من طريق ابن إسحاق بسند صحيح قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، وهو قطعة من حديث طويل في صلح الحديبية.

حب (الرَّحِمَى (الْمُجَنِّى يُّ (أُسِكِنَتُرُ (الْمَثِينُ (الْفِرُوفُ كِرِسَ



# إشاعة مقتل عثمان... وبيعة الرضوان

واحتبسته قريش عندها \_ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن، ويبرموا أمرهم، ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة \_ وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قُتل، فقال رسول الله على لم المغته تلك الإشاعة: «لا نبرح حتى نناجز القوم» (١)، ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفروا، وبايعته جماعة على الموت.

# قيام معقل بن يسار برفع أغصان الشجرة لئلا تصطدم بالرسول عليه السلام

عن معقل بن يسار (رضى الله عنه) قال: «لقد رأيتنى يوم الشجرة، والنبى على الله عنه) الناس، وأنا رافع غصنًا من أغصانها عن رأسه، ونحن أربع عشرة مائة، قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه أن لا نفر (٢٠).

# أول من بايع رسول الله ﷺ

عن الشعبى قال: «أتانى عامرى وأسدى يعنى كانا متفاخرين، فقلت: كان لبنى أسد ست خصال ما كانت لحى من العرب... أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان عبد الله ابن وهب الأسدى قال: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك قال: (على ماذا؟) قال: على ما في نفسى قال: (فتح وشهادة) قال: نعم، فبايعه قال: فخرج الناس يبايعون على بيعة أبى سنان»(٣).

\* \* \*

جِي (الرَّجِيُ (الْفَجَّرِيُّ (أَسِلَتِشَ الْلِيْزِ: (الِنْرِيْ وَالْسِلِيَّةِ)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام في «السيرة» [٣/ ٧٨٠] عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: ٧٦/١٨٥٨ ـ وأحمد في المسند انظر الفتح الرباني: ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٣) الإصابة: (٩٦/٤) ترجمة رقم (٥٧١)، وقال أخرجه الحسن بن على الحلواني، ومحمد بن إسحاق والسراج من طرفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، وأخرجه ابن منده من طرق عن عاصم عن زر ابن حبيش قال: «أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن وهب» انتهى. قلت: وقد جاء أيضًا في دلائل البيهقي: (١٣٧/٤) من طريق ابن أبي خالد عن الشعبي.



#### من تخلف عن البيعة

«قال أبو الزبير أنه سمع جابراً يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية قال: كنا أربع عشرة مائة، فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سمرة (١)، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري، اختبأ تحت بطن بعيره (٢).

\* وهكذا يتخلف المنافقون عن نُصرة دين الله في كل زمان ومكان.

# سلمة بن الأكوع يبايع رسول الله على ثلاث مرات

وعلى الوجه المقابل فها هو الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) يبايع رسول الله ﷺ ثلاث مرات.

\* عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه "... قال: ثم إن رسول الله على دعانا إلى البيعة فى أصل الشجرة فبايعه أول الناس، ثم بايع وبايع، حتى إذا كان فى وسط الناس قال: (بايعنى يا سلمة) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس، قال: (وأيضاً)، قال: ورآنى رسول الله عن عزلاً (")، فأعطانى جحفة أو درقة (أن)، ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال: (ألا تبايع يا سلمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك فى أول الناس وأوسطهم، قال: (وأيضاً) فبايعته الثالثة فقال: (يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التى أعطيتك؟) قال: قلت: يا رسول الله لقينى عامر عزلاً فأعطيتها إياه، فضحك رسول الله أعطيتك؟) قال: (إنك كالذى قال الأول (٥)، اللهم ابغنى (١) حبيبًا هو أحب إلى من نفسى) (٧).

\* \* \*

رَفَحُ حِس لاَرَّحِيُ لاَلْجَشَّ يَ لأَسِلِيَسُ لاِنْهِنُ الْإِفِود وَكِرِسَى

<sup>(</sup>١) سمرة: شجر الطلع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: ٣٥/١٨٥.

<sup>(</sup>٣) عزلاً: الذي لا سلاح معه.

<sup>(</sup>٤) الحجفة أو الدرقة: الترس.

<sup>(</sup>٥) إنك كالذي قال الأول: إن شأنك مع عمك يشبه فحوى القول الذي قال الرجل المتقدم زمانه.

<sup>(</sup>٦) ابغني: أعطني.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.



## النبى على عن عثمان (رضى الله عنه)

وأخذ رسول الله على بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان»(١)، ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه.

ولقد أخذ رسول الله عَلَى هذه البيعة تحت شجرة، وكان عمر آخذًا بيده، ومعقل بن يسار آخذًا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله عَلَى (٢). وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ الآية [الفتح: ١٨].

# على أى شيء بايع الصحابة رسول الله ﷺ يوم الحديبية

اختلف الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: قالوا بايعنا على الموت، وهو قول سلمة بن الأكوع، وعبد الله بن زيد بن عاصم.

\* حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه أن يزيد بن أبى عبيد ـ رحمه الله ـ قال: «قلت لسلمة بن الأكوع: على أى شيء بايعتم رسول الله على يوم الحديبية؟ قال: على الموت»(٣).

الثانى، قالوا أنهم بايعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبد الله ومعقل بن يسار.

\* من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «كنا يوم الحديبية ألفًا وأربع مائة، فبايعناه، وعمر رضى الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة، وهى سمرة قال: بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت»(٤).

حبر (لرَّحِيُّ الْهُجَّرَيَّ (لِسِكِتِيَ (لِفِرْ) (اِفِرَى كِسِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (٣٦٩٨) ـ وانظر أطراقه عند رقم (٣١٣٠) ـ وأحمد [٢/ ١٠١، ١٢٠] من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٦) (١٨٥٨)، وأحمد (٢٠٣٤٤) [٥/ ٢٥].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة الحديبية رقم: (٤١٦٩) ومسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: (١٨٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة الجيش عند إرادة القتال حديث: (٦٥/ ٦٧) والترمذي في السير باب ما جاء في بيعة النبي على حديث رقم: (١٥٩٤) وقال: حسن صحيح.



الثالث: أنهم بايعوه على الصبر، وقد جاء هذا من حديث ابن عمر.

\* من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها» كانت رحمة من الله فسألنا نافعًا: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر»(١).(٢)

\* \* \*

\* يقول الإمام النووى رحمه الله تعالى: «قوله في رواية جابر ومعقل بن يسار بايعناه يوم الحديبية على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت.

وفى رواية سلمة: أنهم بايعوه يومئذ على الموت، وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وفى رواية مجاشع بن مسعود: البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد، وفى حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله، وفى رواية ابن عمر فى غير صحيح مسلم: البيعة على الصر.

قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعانى كلها، وتبين مقصود كل الروايات، فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نُقتل، وهو معنى البيعة على الموت، أى نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود فى نفسه، وكذا البيعة على الجهاد أى والصبر فيه والله أعلم "[مسلم بشرح النووى (٣:٢/١٣)].

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: "إن المبايعة فيها مطلقة، وقد أخبر سلمة بن الأكوع، وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على الموت، فدل ذلك على أنه لا تنافى بين قولهم بايعوه على الموت، وعلى عدم الفرار، لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس المراد أن يقع الموت ولابد، وهو الذى أنكره نافع وعدل إلى قوله (بل بايعهم على الصبر) أى على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا، والله أعلم» [فتح البارى (٦/ ١١٨)].

عجى لالرَّحِيُّ لِالْفِخَّرِيُّ لأُسِكنَ لانبِرُزُ لالِفرِٰدَى كَرِيْسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في الجهاد باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم على الموت حديث رقم: (۲۹۵۸).

<sup>(</sup>۲) وفي التوفيق بين هذه الأقوال الثلاثة أسوق قولين للإمام النووى وابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى وبين يدى قوليهما أقول: "إن رسول الله على تكررت منه البيعة للصحابة رضوان الله عليهم في مواطن عديدة كان هذا الموطن من بينها، فتارة كان يبايع الصحابة على الجهاد كما حصل يوم الخندق، وتارة على الإسلام والجهاد كما حصل-مع مجاشع بن مسعود يوم فتح مكة، وتارة على النصح لكل مسلم كما حصل مع جرير بن عبد الله البجلي، وتارة على عدم الفرار، وعلى الموت، وعلى الصبر كما حصل يوم الحديبية فقد بايع قسمًا من الصحابة على عدم الفرار، والآخرون على الموت، وقسم على الصبر» [صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلى (ص: ٢٠٤: ٤٠٧)].



#### نزول المطرعلي المسلمين يوم الحديبية

عن زيد بن خالد الأنصارى رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله على عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله على الصبح، ثم أقبل علينا فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم؟) قلنا: الله ورسوله أعلم، فقال: (قال الله: أصبح من عبادى مؤمن وكافر بى، فأما من قال مُطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، فهو مؤمن بى كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا، فهو مؤمن بالكوكب كافر بى (١).

# سهل لكم من أمركم

إنها الكلمة المشهورة التي قالها النبّي على في صلح الحديبية عندما رأى سهيل بن عمرو قد أرسلته قريش لإبرام الصلح مع النبي على الله على النبي المام الصلح مع النبي الله الله المام المام الصلح مع النبي الله المام الم

كما جاء في رواية البخاري أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي الله سَهُل لكم من أمركم. (قال معمر قال الزهري في حديثه). فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابًا، فدعا النبي الكاتب، فقال النبي الله الرحمن الرحيم الله الرحمن فوالله ما أدرى ما هو، ولكن اكتب (باسمك اللهم) كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي التكتب باسمك اللهم أنه هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله الله فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال النبي الله والله إنى لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله... قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»، فقال له النبي الله على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أُخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يُرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟

\* وكان الذي يكتب بنود الصلح على بن أبي طالب (رضى الله عنه).

بعِس (الرَّمِيُّ (الْلَجَنِّ يُّ (أُسِكِنَتَ لانَهِنُ الْإِفروک بِسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة الحديبية رقم: ٤١٤٧، مسلم في الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء حديث رقم: ٧١.



# اعتذار (على) عن محو الشهادة للنبي بالرسالة

عن البراء بن عازب (رضى الله عنه) قال: «كتب على بن أبى طالب الصلح بين النبى على بن أبى طالب الصلح بين النبى على وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك، فقال النبى على لعلى: (امحه) فقال: ما أنا بالذى أمحه، فمحاه النبى على بيده (۱).

#### شروط الصلح وبنوده

# لقد وجدت هذه الشروط مفرقة في أحاديث متعددة، ومن طرق عن صحابة متعددين، ولكن وجودها في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بصورة جامعة يجعلني أقدم هذه الرواية.

\* من حدیث المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم «.. باسمك اللهم هذا ما صالح علیه محمد بن عبد الله وسهیل بن عمرو علی وضع الحرب عشر سنین یأمن فیها الناس، ویکف بعضهم عن بعض علی أنه من أتی رسول الله و من أصحابه بغیر إذن ولیه رده علیهم، ومن أتی قریشاً ممن مع رسول الله و لم یردوه علیه، وإن بیننا عیبة (۲) مکفوفة (۳)، وأنه لا إسلال (۱)، ولا إغلال (۱)، وأنه من أحب أن یدخل فی عقد محمد و عهده دخل فیه، ومن أحب أن یدخل فی عقد قریش وعهده دخل فیه، وإنك ترجع عنا عامنا هذا، فلا تدخل علینا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك، فتدخلها بغیر السیوف فی القرب (۱)» (۷).

رَقِعَ مجس (لرَّحِمِجُ (الْهُجَّلِيَّ (سِيكنتر) (البِّرُرُ (الِفِرُووكِرِيِّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٤/ ٣٢٥) وأبو داود في السنن (٢٧٦٦) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) عيبة: مستودع الثياب، والعرب تكنى عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السرائر، ويريد بذلك أن بينهم صدرًا نقيًا من الغل والخداع مطويًا على الوفاء بالصلح.

 <sup>(</sup>٣) مكفوفة: المشدودة، وقيل أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين
 المتخاصمين.

<sup>(</sup>٤) إسلال: السرقة الخفية.

<sup>(</sup>٥) إغلال: الحقد والشحناء.

<sup>(</sup>٦) القرب: ما يوضع فيه السيف وهو الغمد.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.



# أبو جندل... وثباته على الحق

وبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسُف في قيوده (١)، وقد خرج من أسفل الكعبة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى.

فقال النبى ﴿ إنا لم نقض الكتاب بعد )(٢)، قال: فوالله إذًا لم أصالحك على شيء أبدًا قال النبى ﴿ نفور لله فافعل )، قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: (بلى فافعل)، قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أى معشر المسلمين أُرد إلى المشركين وقد جئت مسلمًا ؟ ألا ترون ما لقيت ؟ وكان قد عُذّب عذابًا شديدًا في الله (٣).

وفى الطريق الآخر عند الإمام أحمد وابن إسحاق زيادة لطيفة أوردها هنا، وهى أيضًا من طريق مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة «... فبينما رسول الله على يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله وقال وقال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها رسول الله والله والرجوع، وما تحمل رسول الله على نفسه الله في ، فلما رأوها رأوا من الصلح والرجوع، وما تحمل رسول الله على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا، فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال: «يامحمد قد لجت القضية (٤) بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا»، قال: (صدقت)، فقام إليه، فأخذ بتلبيه (٥).

<sup>(</sup>١) يرسُف في قيوده: يمشى بطيئًا بسبب قيوده.

<sup>(</sup>٢) إنا لم نقض الكتاب بعد: أي لم نفرغ من كتابته.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) لجت القضية: وجبت.

<sup>(</sup>٥) تلبيبه: يقال أخذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقبضت عليه... عبى (الرَّحِلِيُّ (النَّجُنُّ يُّ (مَّيِلُمُنُ النِّمُ الْاِنْمُ الْاِنْمُ الْاِنْمُ الْاِنْمُ الْاِنْمُ الْاِنْمُ الْاِنْمُ الْاِنْمُ الْاِنْمُ



قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبى جندل، فجعل يمشى إلى جنبه، وهو يقول: اصبر أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، قال: ويدنى قائم السيف منه، قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف، فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية)(١).

ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله وكانوا حليف بنى هاشم منذ عهد عبد المطلب، فكان دخولهم في هذا العهد؛ تأكيدًا لذلك الحلف القديم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش.

#### اعتراض عمربن الخطاب على بنود الصلح

لقد كان المسلمون يعلوهم الحزن الشديد لسببين اثنين:

الأول: أن النبي على كان قد أخبرهم أنهم سيطوفون بالبيت.

والثانى، أن النبى على قَبل ضغط قريش في هذا الصلح.

\* كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون.

وصارت مشاعر المسلمين الأجلهما جريحة، بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود الصلح، لعل أعظمهم حزنًا كان عمر بن الخطاب، فقد جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله: ألست نبى الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى.

قلت: فَلِم نعطى الدنيَّة في ديننا إذًا؟ قال: إنبي رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري.

قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا.. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله الها وليس يعصى ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال بلى، فأخبرك أنه تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه

(١) سبق تخريجه.

رَفْعُ معِس (لاَرَجِي الْمِنْجَنَّ يَّ (لِسِكنتُ (لِعِبْرَ) (الِفِرَد وكريس



ومُطوّف به... قال الزهرى قال عمر: فعملت لذلك أعمالا(١) ـ أى عمل أعمالاً صالحة كثيرة ليُكفِّر عن مجادلته للنبي ﷺ ..

وقد كان موقف بعض الصحابة شبيهاً بموقف عمر بن الخطاب، ولكنهم لم يستطيعوا التعبير عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما يتضبّح لنا من موقف سهل بن حنيف.

\* فعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال: بصفين: «أيها الناس! اتهموا رأيكم والله لقد رأيتنى يوم أبى جندل، ولو أنى أستطيع أن أرد أمر رسول الله على لرددته، والله! ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط، إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا»(٢).

# أم سلمة (رضى الله عنها)... صاحبة الرأى السديد

ولما فرغ رسول الله على من قضية الكتاب، قال: «قوموا، فانحروا»، فوالله ما قام منهم أحد، حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً كلمة حتى تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بُدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك قاموا فتحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غما، وكانوا نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ونحر رسول الله على جملاً كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة، ليغيظ به المشركين، ودعا رسول الله على المحلقين ثلاثاً بالمغفرة وللمقصرين مرة. وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة، أو النسك في شأن كعب بن عجرة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨١٤). ومسلم (١٢٠١)، وأبو داود (١٨٥٦)، والترمذي (٩٥٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥/ ٣٨٨ ـ ٣٩٢) الشروط ـ وأبو داود

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٨١) الجزية \_ وفي المغازي (١٨٩) \_ ومسلم (١٨٧٥/ ٩٥) الجهاد.

### كان صلح الحديبية فتحا عظيما

لقد نظر المسلمون إلى عواقب التسامح البعيد الذي أبداه النبي على فوجدوا من بركاته ما ألهج ألسنتهم بالحمد.

لقد انفرط عقد الكفار في الجزيرة منذ تم هذا العقد. فإن قريشاً كانت تُعتبر رأس الكفر وحاملة لواء التمرد والتحدى للدين الجديد. وعندما شاع نبأ تعاهدها مع المسلمين خمدت فتن المنافقين الذين يعملون لها، وتبعثرت القبائل الوثنية في أنحاء الجزيرة وخصوصاً لأن قريشاً جمدت على سياستها النفعية واهتمت بشئونها التجارية فلم تجتهد في ضم أحلاف لها، في الوقت الذي اتسع فيه نشاط المسلمين الثقافي والسياسي والعسكري، ونجحت دعايتهم في تألف قبائل غفيرة وإدخالها في الإسلام.

وكثير من المؤرخين يُعدُ صلح الحديبية فتحًا، بل إن الزهرى يقول فيه: ما فُتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس.

فلما كانت الهدنة ووضعت الحزب، وأمن الناس بعضهم بعضًا، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، لم يُكلم أحدًا بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين ـ بعد الحديبية ـ مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر.

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهرى أن رسول الله على خرج إلى الحديبية في أن رسول الله على عشرة الاف (١). ألف وأربعمائة، ثم خرج عام فتح مكة ـ بعد ذلك بسنتين ـ في عشرة الاف(١).

#### إسلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط

لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبى على أن لا يأتيك منا أحد ـ وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك، وامتعضوا منه، وأبَى سهيل إلا ذلك، فكاتب النبى على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلمًا.

وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى

عبر (الرَّحِيُّ (الْهُجِّرِيُّ (أَسِكْتِمُ (النِّرُّ (الِفِرُوكِيِّ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة / للغزالي (ص: ٣٧٨: ٣٧٩).



رسول الله على يومئذ، وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي على أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينُ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِهِنَ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلِّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحلُونَ لَهُنَّ ﴾ [المتحنة: ١٠](١).

# النبى ع النساء

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة.

وكان رسول الله على إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله الله الطلقن فقد بايعتكن)، ولا والله: ما مست يد رسول الله على يد امرأة قط غير أنه يبايعن بالكلام.

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله على أمرة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) كلامًا» اللفظ لمسلم(٢).

#### قصة أبى بصير (رضى الله عنه)

فقى الحديث الذي رواه البخاري عن مروان بن الجكم والمسور بن مخرمة:

«... ثم رجع النبي على إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم (وقال يحبى عن ابن المبارك) فقدم عليه أبو بصير بن أسيد الثقفي مسلمًا مهاجرًا.

عِي (لرَّحِيُ (الْبَحِّرُي لَّالْبَحَلُ) (سِكْسُ (لِنَهِمُ (اِنْفِرُ لِلْفِرُونِ كِيرِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة رقم (۲۷۱۱) (۲۷۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي رقم: (٣٨٨) مسلم في الإمارة باب كيفية بيعة النساء رقم: (١٨٦٦).



فاستأجر الأخنس بن شريق رجلاً كافراً من بنى عامر بن لؤى ومولى معه، وكتب معهما إلى رسول الله على يسأله الوفاء، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذى حملت لنا فيه، فدفعه إلى الرجلين.

فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيدًا، فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد لقد جربت به، ثم جربت، فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه به حتى برد<sup>(۱)</sup>، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله على (أى هذا ذعرًا)

فلما انتهى إلى النبى على قال: قُتل والله صاحبى وإنى لمقتول، فجاء أبو بصير فقال: يا نبى الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتنى إليهم، ثم أنجانى الله منهم، فقال النبى على: (ويل أمه (٣) مسعر حرب لو كان له أحد) فلما عرف ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر (٥) قال: وينفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصير، جعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت فيهم عصابة (١).

قال: فوالله لا يسمعون بعير (٧) خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي على تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي على إليهم، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَهُو الّذِي كُفَ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بَبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤] حتى بلغ ﴿ الْحَمِيةَ حَمِيةً الْجَاهليّة ﴾ [الفتح: ٢٤] حتى بلغ ﴿ الْحَمِيةَ حَمِيةً الْجَاهليّة ﴾ [الفتح: ٢٤]

وكانت حميتهم أنهم لم يُقروا أنه نبى الله على ، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم،

كأفغ

عِين (لرَّحِينِ (اللَّجُنِّنِ يُ (سِيكنر) (النِّيرُ) (الِفِرُونِ مِسِسَ

<sup>(</sup>١) برد: مات.

<sup>(</sup>٢) ذعرًا: خوفًا.

<sup>(</sup>٣) ويل أمه: كلمة ذم تقولها العرب ولا يقصدون معنى لها من الذم لأن الويل الهلاك كقولهم لأمه الويل. والمراد هنا التعجب من إقدامه إلى الحرب والنهوض لها وإسعار نارها.

<sup>(</sup>٤) لو كان له أحد ينصره ويؤازره على إيقاد نار الحرب لأثار الفتنة وأفسد الصلح.

<sup>(</sup>٥) سيف البحر: ساحل البحر وهو طريق قريش إلى الشام.

<sup>(</sup>٦) عصابة: الجماعة وهي ما بين العشر إلى الأربعين.

<sup>(</sup>٧) العير: القافلة.



وحالوا بينهم وبين البيت».

\* وقصة أبى بصير وأبى جندل وإخوانهما لها دلالة مثيرة، فهى قصة العقيدة المكافحة \_ فى لؤم من الأعداء ووحشة من الأصحاب! \_ وهى توضّح أن الإيمان بالله أخذ طريقه إلى قلوب أولئك النفر مجردًا من كل شىء إلا سلامة جوهره إنهم قد فقدوا الأمداد الروحية التى تجيئهم من مخالطة الرسول و والإصغاء إليه وهو يتلو وينصح، بيد أنهم عُوضوا عنها من الاتصال بكتابه والاقتباس من آدابه، فكانوا \_ فى اهتدائهم للحق وإبائهم للضيم وإيثارهم للمغامرة \_ مُثلاً حسنى للإسلام المكافح العزيز.

ولم يعد أبو بصير إلى رسول الله على، ذلك أن الإذن بالمقام معه جاء وهو يحتضر.

فلقد جاء كتاب رسول الله على إلى أبى بصير ليترك مكانه ويرجع حيث يحب، وكان أبو بصير يجود بأنفاسه الأخيرة. فمات والكتاب على صدره ودفنه أبو جندل(١).

# إسلام (أبى العاص بن الربيع)

وروى موسى بن عقبة أن رجال أبي بصير صادروا قافلة كان فيها أبو العاص بن الربيع صهر النبي على وهو لما يدخل الإسلام بعد \_ وأسروا من فيها ماعدا أبا العاص لمكانته، فذهب أبو العاص إلى زينب امرأته، وشكا لها ما وقع لأصحابه وما ضاع لهم من أموال، وحدَّثت زينب رسول الله في ذلك. فقام رسول الله في فخطب الناس قائلاً: "إن هذا الرجل منا حيثُ علمتم، وقد أصبتم له مالاً، فإن تُحسنوا وتردوا عليه الذي له، فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيءُ الله الذي أفاء عليكم، فأنتم أحق به "؛ فقالوا: يا رسول الله، بل نرده عليه، فردوه عليه، حتى إن الرجل ليأتي بالدلو ويأتي الرجل بالشنة وبالإداوة، حتى إن أحدهم ليأتي بالشطاظ، حتى ردوا عليه ماله بأسره، لا يفقد منه شيئاً. ثم احتمل إلى مكة. فأدّى إلى كل ذي مال من قُريش ماله، ومن كان أبضع معه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيراً! فقد وجدناك وفيًا كريمًا؛ قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغتُ منها أسلمتُ. ثم خرج حتى قدم على رسول الله والله الله إلىكم وفرغتُ منها أسلمتُ. ثم خرج حتى قدم على رسول الله والله الله إلىكم وفرغتُ منها أسلمتُ. ثم خرج حتى قدم على رسول الله والله الله إلىكم وفرغتُ منها أسلمتُ. ثم خرج حتى قدم على رسول الله والله الله إلىكم وفرغتُ منها أسلمتُ. ثم خرج حتى قدم على رسول الله وقلا الله إلى الله المتمالة المناس الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس المناس

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٣٧) وإسناده صحيح، والبيهقي في «الدلائل» (٤/ ٨٥).



<sup>(</sup>١) فقه السيرة/ للغزالي (ص: ٣٨٠: ٣٨١) بتصرف.



قال المسور بن مَخْرَمة: أثنى النبي على أبي العاص في مصاهرته خيرًا، وقال: «حدَّثني فصدقني، ووعدني، فوفَّى لي»(١).

وهكذا تكون الأمانة، وهكذا يكون الوفاء بالوعد... وهكذا تكون مراقبة الله ـ عز وجل ـ.

فلقد ضرب (أبو العاص) \_ رضى الله عنه \_ المثل في الوفاء والأمانة (٢).

#### ماذا يتمخض عن بنود العاهدة

هذه هي هدنة الحديبية، ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين، فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف إلى استئصال شأفتهم، وتنتظر أن تشهد يومًا ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية، وبين الناس، بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب، ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين، وأن قريشًا لا تقدر على مقاومتهم، ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قريشًا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها، أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها، فلا يهم ذلك قريشًا، ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. أليس هذا فشلاً ذريعًا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحًا مبينًا بالنسبة إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها ـ بالنسبة إلى المسلمين ـ مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس، أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الجروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيَوَّمن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ [الكهف: ٢٩]، لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات، وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه، وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين، وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحًا كبيرًا في الدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على ثلاثة آلاف قبل الهدنة؛ صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة عشرة آلاف. رَفْعُ

عب (لرَّحِمُجُ (الْنَجْنَى يُّ (سِيكُسُرُ (الْنِمُ (الْفِرُو وَكَرِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٢٩) فضائل الصحابة (٥٢٣٠) النكاح.

<sup>(</sup>٢) أصحاب الرسول ﷺ / للمصنف (٢/ ٥٥٨).

أما البند الثانى، فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب، وإنما بدأتها قريش، يقول الله تعالى: ﴿ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّل مَرَّة ﴾ [التوبة: ١٣] أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها، وصدها عن سبيل الله، وتعمل معهم بالمساواة، كل من الفريقين يعمل على شاكلته فالعقد بوضع الحرب عشر سنين حدُّ لهذه الغطرسة والصد، ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه وانهياره.

أما البند الأول؛ فهو حدُّ لصد قريش عن المسجد الحرام، فهو أيضًا فشل لقريش، وليس فيه ما يشفى قريشًا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط.

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين، وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط، وهي ما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة تافهة جداً، ليس فيها شيء يضر بالمسلمين، فمعلوم أن المسلم ما دام مسلماً لا يفر عن الله ورسوله، وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهراً أو باطنًا، فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه، وهذا الذي أشار إليه رسول الله بقوله: "إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله»، وأما من أسلم من أهل مكة \_ فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل \_ لكن أرض الله واسعة، ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئًا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي بقوله: "ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا»(١).

والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ، وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش، لكنه في الحقيقة بنبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم، وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني، كأتهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جُرف هار، لابد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ وما سمح به النبي في من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين، فليس هذا إلا دليلاً على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد، ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط(٢).

(٢) الرحيق المختوم (ص: ٣٧٣: ٣٧٣).



<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٣) (١٧٨٤) وأحمد (١٣٨٥٥) [٣/ ٢٦٨] من حديث أنس.



# منزلة أهل الحديبية

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة فقال لنا النبى على: (وأنتم اليوم خير أهل الأرض) وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة»(١).

\* وعن جابر أيضًا قال: «أن عبدًا لحاطب جاء إلى رسول الله على يشكو حاطبًا فقال: يا رسول الله! ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله على: (كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرًا والحديبية)»(٢).

وعن جابر بن عبد الله أيضًا قال: أخبرتنى أم مبشر، أنها سمعت النبى عَنِي يقول عند حفصة (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد... الذين بايعوا تحتها) قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرها. فقالت: حفصة: ﴿ وَإِن مَنكُم ۗ إِلا وَارِدُها ﴾ [مريم:١٧] فقال النبى عَنِي : (قد قال الله عز وجل : ﴿ يُهُم نُنجَى الّذِينَ اتَّقُوا وَنَدَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جليًا ﴾ [مريم:٢٧])(٣).

## بعض الفوائد الفقهية الستفادة من قصة الحديبية

ذكر الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ بعض الفوائد الفقهية المستفادة من قصة الحديبية.. وها نحن نذكرها باختصار:

- فمنها اعتمار النبي على أشهر الحج فإنه خرج إليها في ذي القعدة.
- ـ ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل كما أن الإحرام بالحج كذلك.
- \_ ومنها أن سوق الهدى مسنون في العمرة المفردة، كما هو مسنون في القران.

حِس (الرَّجِيُ (الْجُثَّرِيُّ (أَسُلُمُنَ (الْإِرْ) (الِوْدِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ١٥٤، مسلم في الصحيح كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام للجيش عند إرادة القتال حديث رقم: ١٨٥٦/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر حديث رقم: ٢٤٩٥، والترمذي في المناقب باب ٥٩، حديث رقم: ٣٨٦٤، وأحمد في المسند: ٢/ ٣٢٥، ٩٤٩، والحاكم: ٣/ ٢٠٣. والبيهقي في الدلائل: ٣/ ١٥٣، ٤/ ١٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب فضائل الصحابة بأب عن فضائل أصحاب الشجرة حديث رقم: ٢٤٩٦، وابن ماجه رقم: ٢٢٨١.



ـ ومنها: أن إشْعَارَ الهدى سنة لا مُثلَةٌ منهى عنها.

ـ ومنها: استحبابُ مُغايظة أعداء الله، فإن النبي الهدى في جُملة هديه جملاً لأبى جهل في أَنْفه بُرَةٌ مِن فضة يَغيظ به المشركين، وقد قال تعالى في صفة النبي في وأصحابه: ﴿ وَمَثَلَهُمْ فَي الإنجيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقه يعْجِبُ الزُرَاعِ لِيغيظ بهِمُ الْكُفّارَ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال عز وجل: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَا وَلا نَصبُ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّه وَلا يَطنُون مَوْطنًا يَغيظُ الْكُفّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُورٌ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِه عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لا يُضبِعُ أَجْرَ الْمُحْسنِين ﴾ [التوبة: ١٢٠].

\_ ومنها: أن أمير الجيش ينبغى له أن يبعث العُيون أمامه نحو العدو.

ـ ومنها: أن الاستعانَة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عيينة الحزاعي كَانَ كافرًا إذ ذاك، وفيه مِن المصلَحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم.

- ومنها: استحبابُ مشورة الإمام رعيَّته وجيشه، استخراجًا لوجه الرأى، واستطابةً لنفوسهم، وأمنًا لعَنْبِهم، وتعرفًا لمصلحة يختصُّ بعلمها بعضُهم دونَ بعض، وامتثالاً لأمر الربِّ في قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقد مدَحَ سبحانه وتعالى عباده بقوله: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].

ـ ومنها: جواز سبى ذرارى المشركينَ إذا انفردُوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال.

ـ ومنها رد الكلام الباطل ولو نُسب إلى غير مكلف كما رد عليهم قولهم خلات القصواء فقال: ما خلات وما ذاك لها بخلق.

\_ ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة.

ـ ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يعظمون فيه حرمات الله تعالى أُجيبوا إليه، وأُعطوه، وأُعينوا عليه.

\_ ومنها أن من نزل قريبًا من مكة فإنه ينبغى له أن ينزل في الحل ويصلى في الحرم.

\_ ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه.

ـ ومنها أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس مذمومًا فإن المغيرة بن شعبة لم يكن عادته

معِيں (الرَّحِجَجُ (اللَّجَسَّيَ (أُسِكْتِيَ (انِيْرَ) (الِفِرُووكِرِسَ

أن يقوم على رأس النبي على أ

\* وفى قول النبى عَلَيْ للمغيرة: «أُمَّا الإِسْلاَمُ فَأَقْبلُ، وَأَمَّا الَمالُ فَلَسْتُ مِنْهُ في شيء»، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك، بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان، ثم غدر.

ـ ومنها: احتمالُ قِلَّةِ أدبِ رسولِ الكُفار، وجهلِه وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة.

- \_ ومنها: طهارة النُّخَامَة، سواءٌ كانت من رأسِ أو صدر.
  - ـ ومنها: طهارةُ الماء المستعمل.
- \_ ومنها استحبابُ التفاؤُلِ، وأنَّهُ ليس مِن الطَّيَرةِ المَكُروهَة، لقوله لما جاء سهيل: «سَهُلَ أَمْرُكُم».
- \_ ومنها أن من حلف على شيء أو وعد بشيء ولم يُعيِّن وقتًا كان على التراخي لا الفور.
- \_ ومنها أن المُحصَر ينحر هُديه حيث أُحصر من الحل أو الحرم. فقوله تعالى: ﴿ وَالْهَدْى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحلّهُ ﴾ [الفتح: ٢٥] يدل على أن الموضع الذي نحر فيه الهدى كان من الحل لا من الحرم.
  - \_ ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، ولم يأمر النبي على أحدًا بالقضاء.
    - ـ ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب على لتأخرهم.
- ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصة الدليل، ولذلك قالت أم سلمة: «اخرج ولا تكلم أحداً حتى تحلق رأسك وتنحر هديك» وعلمت أن الناس سيتابعونه(١).

※ ※ ※

رَفَعُ عمِى (لرَّحِيُ لِالْهُجِّنَّ يِّ (سِلِمَهُمُ لالنِّمُ لالِفِرَهُ وكريس

(١) زاد المعاد (٣/ ٣٠٠: ٣٠٩) بتصرف.

(لَمِيكُنَى (لَائِمُ (الْفِرُووكيين



### بعض الحكم التى تضمنتها هذه الهدنة

وهى أكبرُ وأجَلُّ مِن أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغايةُ على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمدُه.

فمنها: أنها كانت مُقَدِّمةً بين يدى الفتح الأعظم الذى أعزَّ الله به رسولَه وجندَه، ودخل الناس به في دين الله أفواجًا، فكانت هذه الهدنة بابًا له، ومفتاحًا، ومؤذِنًا بين يديه.

ومنها: أن هذه الهُدنة كانت من أعظم الفُتوح، فإن الناسَ أمِنَ بعضُهم بعضًا، واختلط المسلمون بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة، وأسمعوهم القُرآن، وناظرُوهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيًا بالإسلام، ودخل فيه في مُدة الهُدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحًا مبينًا.

ومنها: ما سبَّه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان، والانقياد على ما أحبُّوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله.

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم به لرسوله وللمؤمنين سببًا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه، ولهدايته الصِّراطَ المستقيم، ونصره النصر العزيز.

\* ثم ذكر حال من تخلّف عنه من الأعراب، وظنهم أسوأ الظّن بالله: أنّه يخذُلُ رسولَه وأولياءه، وجنده، ويُظفِرُ بهم عدوهم، فلن ينقلبوا إلى أهليهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته، وما يليق به، وجهلهم برسوله وما هُو أهل أن يُعامِلُه به ربّه ومولاه.

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينتذ من الصِّدق والوفاء، وكمال الانقياد، والطاعة، وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل الله السكينة والطُّمَأنينة، والرِّضي في قلوبهم، وأثابهم على الرِّضي بحُكمه، والصبر لأمره فتحًا قريبًا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان أوَّلُ الفتح والمغانم فتح خَيْبَر، ومغانمها، ثم استمرت الفتوحُ والمغانمُ إلى انقضاء الدهر.

ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجَّل لهم هذه الغنيمة، وفيها قولان. أحدهما: أنه الصَّلحُ الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والثاني: أنها فتح خيبر وغنائمها(١).

\* \* \*

رَفْعُ معِيں (لرَّحِمِيُ (الْمُجَنِّي رسِلنَمُ (لِنَبِّنُ لِلِفِرُونَ مِسِّ

(١) زاد المعاد (٣/ ٣٠٩: ٣١٢) بتصرف.



# elegie Eemierie

وفى هذه السنة السادسة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش كاتب الرسول على اللوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذى أرسل به لهداية الناس كل الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولاً وأخلاقًا ويسعدهم أجسامًا وأرواحًا في الحياتين: الدنيا والآخرة(١).

فكتب إلى ملك الروم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا إذا كان مختومًا فاتخذ خاتمًا من فضة، ونَقَشَ عليه ثلاثة أسطر: محمّد سطر، ورسول سطر، والله سطر (٢).

وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث سنة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع (٣). \* وهذه صورة تقريبية للخاتم النبوى:



الخاتم النبوي

# كتابه على إلى النجاشي (ملك الحبشة)

وهذا النجاشى اسمه أصحمة بن الأبجر، كتب إليه النبي على مع عمرو بن أمية الضمرى في آخر سنة ست، أو في المحرم سنة سبع من الهجرة.

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد (١) هذا الحبيب يا محب (ص: ١٥١).

(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٧٣) اللباس/ باب: الخاتم في الخنصر.

(٣) زاد المعاد (١/ ١١٩: ١٢٠).

رَفْعُ

کے معبی (الرَّحِی) (النَّجَنِّ يَ (سِیکنٹر) (النِیْرُ) (الِنِود وکریس فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإنى أدعو إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعنى، وتؤمن بالذى جاءنى فإنى رسول الله على وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتى، والسلام على من اتبع الهدى (١).

\* ذكر الواقدى وغيره أنه أسلم وشهد شهادة الحق.

قال الإمام ابن القيم:

وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله عليه ليس هو الذي كتب إليه... هذا الثاني لا يُعرف إسلامه، بخلاف الأول، فإنه مات مسلماً (٢). وقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث قتادة عن أنس قال: كتَبَ رسولُ الله عليه إلى كسررَى، وإلى قيْصر، وإلى النَّجاشي، وإلى كُلِّ جَبَّار يَدْعُوهُم إلى الله تَعَالَى، ولَيْسَ بالنَّجَاشي الذي صلَّى عليه رسولَ الله عليه (٣)، وقال أبو محمد بن حزم: إن هذا النجاشي الذي بعَثَ إليه رسولُ الله عليه عمرو بن أميَّة الضَّمْري، لم يُسلم (١).

# كتابه ﷺ إلى كسرى (ملك فارس)

وكتب النبي علي كتابه إلى كسرى (ملك فارس) فقال فيه:

# بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك.

حِس (الرَّحِنِي (النِّخَنَّ يُ (أَسِكِنَهُ) (انْذِرُ (الِفِرُون كِرِسَ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٦٨٩) ـ نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) أخرج البخاري (۳/ ۱۶۳) في الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعًا عن أبي هريرة أن رسول الله على اخرج البخاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٧٤) في الجهاد: باب كتب النبي بي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل، والترمذي في الاستئذان (٢٨٥٩). وكسرى: لقب لكل ملك من ملوك الفرس. وقيصر: لقب لكل من ملك الحبشة.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (١/ ١٢٠).

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمى، فدفعه السهمى إلى عظيم البحرين فلما قُرى الكتاب على كسرى مرقه، وقال فى غطرسة: عبد حقير من رعيتى يكتب اسمه قبلى، ولما بلغ ذلك رسول الله على قال: «مزق الله ملكه»، وقد كان كما قال، فقد كتب (كسرى) إلى (باذان) عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين، فليأتياني به، فاختار (باذان) رجلين من عنده، وبعثهما بكتاب إلى رسول الله على يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى، فلما قدما المدينة، وقابلا النبي على قال أحدهما إن شاهنشاه (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثنى إليك لتنطلق معى، وقال قولاً تهديديًا، فأمرهما على أن يلاقياه غدًا.

وفى ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله، وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك فى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع (۱۱) وعلم رسول الله الخبر من الوحى، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقالا: هل تدرى ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك، ونخبره الملك. قال: «نعم أخبراه ذلك عنى، وقولا له: إن دينى وسلطانى سيبلغ ما بلغ كسرى! وينتهى إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك، وملكتك على قومك من الأبناء»، فخرجا من عنده حتى قدما على (باذان) فأخبراه الخبر، وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه فى كتابه: انظر الرجل الذى كان كتب فيه أبى إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمرى.

وكان ذلك سببًا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن(٢).

# كتابه على الى قيصر (ملك الروم)

وكتب النبي على كتابه إلى قيصر (ملك الروم) ـ واسمه هرقل ـ وأرسل إليه الكتاب مع الصحابي الحليل دحية الكلبي ـ رضي الله عنه ـ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، مِنْ فِيهِ إِلَى فيه. قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي الْمُدَّةِ الَّتِي الْمُدَّةِ الَّتِي الْمُدَّةِ الَّتِي الْمُدَّةِ الَّتِي الْمُدَّةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ ال

معِين (لرَحِيم) (النَجَّن يِّ (لَسِكْنَهُ) (النِّرُمُ (الفِرْوَكِيرِين

<sup>(</sup>٢) إعلام السائلين (ص:٦٦) ـ المصباح المضيء (٢/ ١٥٣: ١٥٤) ـ زاد المعاد (٣/ ٦٨٨).

قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَمْكَنّنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هذهِ.

قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقُولُ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ لَتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّى سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذو حَسَبِ، وكَذَلِكَ الرِّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزُعَمْتَ أَنْ لاَ. فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتَ: بَلْ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَصْعُفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَنْبَاعُ الرَّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَهممُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَنْ لاَ. فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكُذِبَ قَلْكَ؟ فَلَى اللّهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَكُنْ لِيدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكُذِبَ عَلَى اللّهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُ أَنَّهُ مَ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُهُ سَخُطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ عَدْ فَلَا اللّهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخُطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ اللّهِ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُهُ سَخُطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ يَدُولَكُ مَنْ اللّهِ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يُرْتَدُ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدُخُلُهُ سَخُطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ

بحق الأرجي المنجَّنَّ يُّ السِّكِسَ العِبْنُ الْفِرْدُوكِسِسَ لاً. وكَذَلَكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ. وكَذَلكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتمَّ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَبَنَالُونَ مِنْهُ. وكَذَلكَ الرُّسُلُ لاَ تُنْتَمَوه أَنَّهُ لاَ يَغْدرُ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَغْدرُ. وَسَأَلْتُكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدرُ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ. فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ. فَقُلْتُ لَكُ وَكَذَلكَ الرَّسُلُ لاَ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَا قَلْ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ يَامُرُنا عَلْمَ الْعَوْلُ قَلْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًا، فَإِنَّهُ نَبِيَّ. وَقَدْ كُنْتُ الصَّلاةَ والصِّلَة والْعِفَافِ. قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًا، فَإِنَّهُ نَبِيَّ. وَقَدْ كُنْتُ الصَّلَاةَ وَالْعَفَافِ. قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًا، فَإِنَّهُ نَبِيَّ. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ.

وَلَمْ أَكُنْ أَظُنَّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّى أَعْلَمُ أَنِّى أَخْلُصُ إِلَيْهِ، لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْه. وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَى .

قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكتَابِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَرَأَهُ. فَإِذَا فيه:

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ مُحَمَّد رَسُول الله إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ. فَإِنِّى أَدْعُوكَ بِدعَايَة أَلْإِسْلاَمٍ. أَسْلَمْ تَسْلَمْ. وَأَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. وَإِنْ تَولَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرْيِسِيِّيْنَ. و ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَاء بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرْيِسِيِّيْنَ. و ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَاء بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤]. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قرَاءَة الْكَتَابِ ارْتَفَعَتَ الْأَصْوَاتُ عَنْدَهُ وَكُثُرَ مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤]. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قرَاءَة الْكَتَابِ ارْتَفَعَتَ الْأَصْوَاتُ عَنْدَهُ وَكُثُرَ اللّهَ فَإِن خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي اللهُ فَإِن خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَهُ. إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلكُ بَنِي الْأَصْفَرَ.

قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ، حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَى الإسلامَ (١١).

\* \* \*

عِب (الرَّحِيُ (النَّجُن يُّ (سِيكنهُ النِيْرُ (الِفروک يس



#### كتابه على القوقس (ملك مصر)

وكتب النبي ﷺ كتابه إلى المقوقس (ملك مصر والإسكندرية) فقال فيه:

# بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلّم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاً نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّه فَإِن تَولُوا فَقُولُوا الشّهدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) [آل عمران: ٢٤].

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى بلتعة، فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك، ولا يعتبر غيرك بك.

فقال المقوقس: إن لنا دينًا لن ندعه إلاًّ لما هو خير منه.

فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به الله فَقْدَ ما سواه، إن هذا النبى دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد على وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، فكل نبى أدرك قومًا فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبى، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكنا نأمرك به.

قال المقوقس: إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكاذب، ووجدته معه آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوى وسأنظر.

وأخذ كتاب النبي على فجعله في حُقّ من عاج، وختم عليه ودفع به إلى جارية له، ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله على:

### بسم الله الرحمن الرحيم

عب (الرَّيِمِ) (النَّجَرَي (أَسِلْنَمُ (الْفِرْدُ وَكُرِيرَ



كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيًا بقى، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك بجاريتين، لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك.

ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة دُلدُل بقيت إلى زمن معاوية (١)، واتخذ النبى على مارية سرية له، وهى التى ولدت له إبراهيم. وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصارى(٢).

# كتابه عليه إلى الحارث الفساني (صاحب دمشق)

# بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمّر، سلام على من اتبع الهدى، وآمن به وصدق، وإنى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك.

واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزيمة، ولما أبلغه الكتاب، قال: من ينزع ملكى منى؟ أنا سائر إليه، ولم يُسلم (٣).

# كتابه على إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة)

وكتب النبي على الله الله الله المامة:

# بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى هوذة بن على، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يديك».

واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى، فلما قدم سليط على هوذة بهذا الكتاب مختومًا أنزله، وحياه، وقرأ عليه، فرد عليه ردًا دون رد، وكتب إلى النبي عَلَيْهِ: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكانى، فاجعل لى بعض الأمر أتبعك،

رَفِعُ مجس (لرَّحِمِجُ (المُجَنِّرِيِّ (سِکنتر) (الِبْرُرُ (الِفِرُوکِيسِي

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) إعلام السائلين (ص:٨٢) ـ المصباح المضيء (٢/ ١١٠).

 <sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٦٩٧) ـ نصب الراية (٤/ ٤٢٥).

وأجاز سليطًا بجائزة، وكساه أثوابًا من نسج هجر، فقدم بذلك كله على النبي على فأخبره، وقرأ النبي على كتابه فقال: «لو سألنى سيّابةً من الأرض ما فعلت... باد، وباد ما فيه بديه» فلما انصرف رسول الله على من الفتح، جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة مات، فقال النبي على: «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبى، يُقتل بعدى»، فقال قائل: يا رسول الله من يقتله؟ فقال: «أنت وأصحابك»، فكان ذلك(١).

### كتابه ﷺ إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين)

وكتب النبي على إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام، بعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب، فكتب المنذر إلى رسول الله على:

# بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: فإنى أُذَكِّرُكَ الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى، ومن نصح لهم فقد نصح لى، وإن رسلى قد أثنوا عليك حيراً، وإنى قد شفعتك فى قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية "(٢).

#### كتابه على الى ملك عمان

وكتب النبي على كتابًا إلى ملك عمان جَيْفَر وأخيه عبد ابنى الجلُنْدى، ونصُّه: بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلُنْدى، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإنى رسول الله على إلى الناس كافة،

رَفَّعُ بعِس (الرَّحِجُ الِحِلِّ (اللَّجِّشَ يُّ (أَسِلَنَسُ (النَّبِرُ (الِفِرُووكِرِسَى

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٦٩٢)، شرح المواهب (٣/ ٣٥٠: ٣٥٢).

مجد لافرجمك لاهجأري لأشكته لابن لابيزوت س



لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيلى تحل بساحتكما، وتظهر نبوتى على ملككما.

واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص \_ رَضي الله عنه \_ قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى (عبد) ـ وكان أحلم الرجلين، وأسهلهما خلقًا \_ فقلت: إنى رسول رسول الله على إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم على بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك، ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة؟ قلت: مات ولم يؤمن بمحمد على وودت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريبًا، فسألنى: أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم، قال: وكيف صنع قومه بملكه، فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت، وما نستحله في ديننا، ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي؟ قلت: بلي. قال: فبأى شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يُخرج له خرجًا، فلما أسلم وصدق بمحمد على قال: لا والله لو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيته، فبلغ هرقل قوله فقال له النيَّاقُ أخوه: أتَّدع عبدك لا يُخرِج لك خرجًا، ويدين بدين غيرك دينًا محدثًا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين، فاختاره لنفسه، ما أصنع به?والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو؟ قلت: والله صدقتك، قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهي عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر، والوثن والصليب، قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذَنبًا. قلت: إنه إن أسلم ملَّكه رسول الله على قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم، قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله ﷺ في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل، قال: يا عمرو، ويؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى

الشجر وترد المباه؟ فقلت: نعم، فقال: والله ما أرى قومى في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. قال: فمكثت ببابه أيامًا، وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبرى، ثم إنه دعانى يومًا فدخلت عليه، فأخذ أعوانه بضبعيّ، فقال: دعوه، فأرسلت، فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعونى أجلس، فنظرت إليه، فقال: تكلم بحاجتك، فدفعت إليه الكتاب مختومًا، ففض خاتمه، وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أننى رأيت أخاه أرق منه، قال: ألا تخبرنى عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: اتبعوه، إما راغب في الدين، وإما مقهور بالسيف. قال: ومن تبعه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم، أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحداً بقى غيرك في هذه الحرَجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيل وتبيد خضراءك، فأسلم تسلم، ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل والرجال، قال: دعنى يومى هذا، وارجع إلى غداً.

فرجعت إلى أخيه، فقال: يا عمرو، إنى لأرجوه أن يسلم إن لم يضن بملكه. حتى إذا كان الغد أتيت إليه، فأبى أن يأذن لى، فانصرفت إلى أخيه، فأخبرته أنى لم أصل إليه، فأوصلنى إليه، فقال: إنى فكرت فيما دعوتنى إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملّكت رجلاً ما فى يدى، وهو لا تبلغ خيله ههنا، وإن بلغت خيله ألفت قتالاً ليس كقتال من لاقى. قلت: أنا خارج غدًا، فلما أيقن بمخرجى خلا به أخوه، فال: ما نحن فيما قد ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلى، فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعًا، وصدقا النبى على وخليا بينى وبين الصدقة، وبين الحكم فيما بينهم، وكانا لى عونًا على من خالفنى (۱).

#### غزوة ذى قرد (غزوة الغابة) (٢)

وهذه أول غزوة بعد صلح الحديبية.وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي على الله وقتها:

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقد وهم فيها جماعة من أهل السير فذكروا أنها

ے عبں (الرَّحِيُّ (النَّجَن يُّ (أَسِكْتُرُ (النِّرُِ (الِنْرِوَى كِسِبَ

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۹۳: ۲۹۸) بتصرف، ابن سید الناس (۲/ ۲۲۷: ۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة.



كانت قبل الحديبية، والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبى بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنى إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله على قال: خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أُنديه مع الإبل فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله على فقتل راعيها»... وساق القصة رواها مسلم في صحيحه بطولها(١).

\* وقال الإمام البخارى بأنها قبل خيبر بثلاث ـ يعنى ليال ـ أى بعد الحديبية، وجزم بذلك، ورجح ذلك الإمام ابن حجر العسقلانى فى الفتح، وأيده فى ذلك البيهقى فى الدلائل، وابن القيم فى زاد المعاد(٢).

### أحداث الغزوة

والقصة رواها البخارى ومسلم مختصرة ورواها مسلم كذلك مع قصة مبايعة سلمة بالحديبية وكذلك غزوة خيبر في خبر واحد. أما القصة مختصرة:

\* فعن سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه - من طريق يزيد بن أبى عبيد: قال: «سمعت سلمة بن الأكوع يقول خَرجت قبل أن يؤذن بالأولى (٣). وكانت لقاح (٤) رسول الله على ترعى بذى قرد قال: فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أُخذت لقاح رسول الله على فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان، قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه! قال: فأسمعت ما بين لابتى المدينة (٥)، ثم اندفعت على وجهى حتى أدركتهم بذى قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلى، وكنت رامياً وأقول:

أنا ابن الأكــوع واليوم يوم الرُّضَّع(٦)

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٢٧٨ : ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۷/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) قبل أن يؤذن بالأولى: أي الصلاة الأولى يريد بها صلاة الصبح.

<sup>(</sup>٤) لقاح: واحدها لقحة وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة.

<sup>(</sup>٥) ما بين لابنى المدينة: اللابة: أكرة الأرض ذات الحجارة السوداء، والمدينة واقعة بين حرتين عظيمتين يريد أنه أسمع بصرخاته جميع أهل المدينة.

<sup>(</sup>٦) يعنى يوم هلاك اللئام من قولهم: لئيم راضع، أى رضع اللؤم في بطن أمه، والأصل فيه أن رجّلاً كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت لله شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت لله

فارتجز، حتى استنقذت (١) اللقاح منهم، واستلبت منهم ثلاثين بُردة، قال: وجاء النبى على النبى فقلت: يا نبى الله! إنى قد حميت (٢) القوم الماء، وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: (يا ابن الأكوع! ملكت فاسجح) (٣)، قال: ثم رجعنا، ويردفني رسول الله على ناقته حتى دخلنا المدينة (١).

أما الرواية المطولة فعن إياس بن سلمة عن أبيه في قصة الحديبية وذات قرد وخيبر،
 وسوف نقتصر على الجزء من الحديث الخاص بذات قرد.

قال سلمة \_ رضى الله عنه \_: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلاً بيننا وبين لحيان جبلٌ وهُم المشركون، فاستغفر رسول الله على لمن رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبى في وأصحابه .. قال سلمة : فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثًا، ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله في وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أُنديه (1) مع الظهر، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى قد أغار على ظهر رسول الله في فاستاقه أجمع وقتل راعيه.

قال: فقلت: يا رباحُ! خذُ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، وأخبر رسول الله على أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمتُ على أكمة فاستقبلت المدينة فناديتُ ثلاثًا: يا صباحاه ثم خرجتُ في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقولُ:

أنا ابن الأكـــوع واليوم يومُ الرُّضع

فألحق رجلاً منهم فأصُكُ (٧) سهمًا في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه قال

عِين (الرَّحِيُّ (اللَّجِّنَ يُ (أَسِكِنَهُ) (النِّرُ) (الِنْرُوكِرِسَ

<sup>=</sup> الحلب، فيطلبون منه، وقيل: معناه: هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته، فلا يجد من يرضعه [هامش زاد المعاد (٣/ ٢٧٨)].

<sup>(</sup>١) استنقذت: أنقذت.

<sup>(</sup>٢) حميت القوم: منعتهم الماء.

<sup>(</sup>٣) اسجح: أحسن وارفق، والسجاحة السهولة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة ذات القرد رقم (٤١٩٤)، ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها حديث رقم (١٨٠٦).

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد الباقى: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال.

<sup>(</sup>٦) قال النووى: ومعناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم ترسل في المرعى ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم ترد إلى المرعى.

<sup>(</sup>٧) أصك: أضرب.

قلت: خذُها: وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرُّضع قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم (۱) فإذا رجع إلى فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة (۲) قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله الله الإخلَّفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحًا يستخفُّون (۲)، ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آرامًا (٤) من الحجارة يعرفها رسول الله وأصحابه، حتى أتوا متضايقًا من ثنية (٥) فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون (يعني يتغدُّون)، وجلست على رأس قرن (٢).

قال الفزارى: ما هذا الذى أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح (٧) والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة قال: فصعد إلى منهم أربعة في الجبل قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت عرفوني؟ قالوا: لا ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع.. والذى كرم وجه محمد لله لا أطلب رجلاً منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني قال أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله لله يتخللون الشجر قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدى على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندى قال فأخذت بعنان الأخرم قال: فولوا مدبرين قلت أنيا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله لله وأصحابه قال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليته، فالتقي هو وعبد الرحمن قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحوّل علي فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله الله بعبد الرحمن فطعنه فقتله .. فوالذي كرم وجه محمد الله تتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد ولا غبارهم شيئًا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له (ذا قَرَه)

رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ فِي اللِّجْتَّى يُّ (سِيكُنَى (لِيَّمِنُ (لِفِرُوفَ مِرِسَى (سِيكُنَى (لَيْمِنُ (لِفِرُوفَ مِرِسَى

<sup>(</sup>١) أعقر بهم: أقتل رواحلهم.

<sup>(</sup>٢) أي: أسقطهم عن رواحلهم بضربهم بالحجارة.

<sup>(</sup>٣) أي: يطلبون الخفة.

<sup>(</sup>٤) أي أعلامًا من الحجارة.

<sup>(</sup>٥) أي العقبة والطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٦) القرن: حبل صفير منقطع عن الجبل الكبير.

<sup>(</sup>٧) البرح: الشدة.



ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلى أعدو وراءهم فحليتهم عنه (يعنى أجليتهم عنه) فما ذاقوا منه قطرة قال: فيخرجون فيشتدون في ثنية قال: فأعدو فألحق رجلاً منهم فأصكه بسهم في نُغض كنفه قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع.

قال: يا ثكلته أمّة أكوعة بكرة (١) قال: قلت: نعم يا عدو نفسه! أكوعُك بكرة قال: ولحقنى وأردوا (٢) فرسين على ثنية قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله قال: ولحقنى عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت بثم أتبت رسول الله وهو على الماء الذي حلائهم عنه فإذا رسول الله قد أخذ تلك الإبل التي وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوى لرسول الله من كبدها وسنامها قال: قلت: يا رسول الله! خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منه مُخبر إلا قتلته قال: فضحك رسول الله! حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلاً؟ قلت: نعم. والذي أكرمك! فقال: "إنهم الآن ليُقرون (٣) في أرض غطفان» قال: فعاء رجل من غطفان فقال: تحر لهم فلان جزوراً فلما كشفوا جلدها رأوا غباراً فقالوا: أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله والله الله سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعًا، ثم أردفني رسول الله وراءه على العضباء الدابة ، راجعين إلى المدينة.

فيا لبديع صنع ابن الأكوع!! يطارد جيشًا بمفرده حتى يستردَّ منهم ما سلبوه، وهو راجلٌ ـ يجرى على رجليه ـ بل ويأخذ منهم السلب والغنيمة، ولا يسمح لهم حتى بشرب الماء!!.

وعلى النقيض.. تطارد ملايين العرب شرذمة من اليهود، تأخذ منهم كل شيء، ولا تُبقى لهم إلا العطش، تأخذ أغلى مقدساتهم، ولا تعطيهم إلا الذبح.. وهتك الأعراض وبقر البطون.. ومع هذا فالمسلمون نائمون.. ومن لم توقظه النوائب وتُعلى همته.. فليطل نومُه (٤).

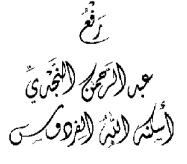

<sup>(</sup>١) قال النووى: معناه أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار.

<sup>(</sup>٢) قال النووى: معناه أهلكوهما وأتعبوهما حنى أسقطوهما وتركوهما.

<sup>(</sup>٣) يقرون: أي يضبعون.

<sup>(</sup>٤) علو الهمة/ د. سيد حسين (٣/ ٣٦٥).



### سباق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأنصار

"قال: فبينما نحن نسير. قال: وكان رجل من الأنصار لا يُسبق شدًا(١)، قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريمًا ولا تهاب شريفًا؟ قال: لا. إلا أن يكون رسول الله على. قال: قلت: فلت الله بأبى وأمى! ذرنى فلأسابق الرجل. قال: (إن شئت). قال: قلت: أذهب إليك. وثنيت رجلى فطفرت(٢) فعدوت. قال: فربطت عليه شرفًا أو شرفين أستبقى نفسى(٣)، ثم عدوت فى إثره، فربطت عليه شرفًا أو شرفين، ثم إنى رفعت حتى أستبقى نفسى(٣)، ثم عدوت فى إثره، فربطت عليه شرفًا أو شرفين، ثم إنى رفعت حتى ألحقه(٤). قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة»(٥).

# قصة المرأة التي أسرت مع ناقة رسول الله عليه

عن عمران بن حصين - رصي الله عنه - قال: «كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله وأسر أصحاب رسول الله وأسرا معه العضباء (١٠). فأتى عليه رسول الله وهو في الوثاق. قال: من بنى عقيل، وأصابوا معه العضباء (١٠). فأتى عليه رسول الله وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه فقال: (ما شأنك؟) قال: بم أخذتني، وبسم أخذت سابقة الحاج (١٠)؟ فقال: يا (إعظامًا لذلك): (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه، فقال: يا محمد! وكان رسول الله ورحيمًا رقيقًا، فرجع إليه فقال: (ما شأنك؟) قال: إنى مسلم. قال: (لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) ثم انصفر فناداه فقال: يا محمد! يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: (ما شأنك؟) قال: إنى جائع فأطعمني، وظمآن فقال: يا محمد! يا محمد! يا محمد! يا محمد! يا محمد! فقال: (ما شأنك؟) قال: إنى جائع فأطعمني، وظمآن

<sup>(</sup>٧) سابقة الحاج: أراد بها العضباء فإنها كانت لا تُسبق، ولا تكاد تُسبق. معروفة بذلك.



<sup>(</sup>١) شدًا: عدواً على الرجلين.

<sup>(</sup>٢) طفرت: وثبت وقفزت.

<sup>(</sup>٣) ربطت شرفًا أو شرفين أستبقى نفسى: ربطت: حبست نفسى عن الجرى الشديد. والشرف ما ارتفع من الأرض، أستبقى نفسى: أي لئلا يقطعني البهر.

<sup>(</sup>٤) رفعت حتى ألحقه: أسرعت.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الجهاد باب غزوة ذي قرد وغيرها رقم: ١٨٠٧، وأبو داود في الجهاد بأب في السرية ترد على أهل العسكر رقم: ٢٧٥٢.

<sup>(</sup>٦) العضباء: ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله بيج.



فاسقنى قال: (هذه حاجتك)، ففدى الرجلين.

قال: وأُسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهى إلى العضباء، فلم ترغ. قال: وناقة منوقة (١) فقعدت في عجزها، ثم زجرتها، فانطلقت ونذروا بها (٢)، فطلبوها، فأعجزتهم، وقال: ونذرت لله! إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء ناقة رسول الله عليها لتنحرنها. إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله عليها نذروا ذلك له فقال: (سبحان الله! بئسما جَزتها، نذرت لله إن نجاها عليها لتنحرنها. عليها لتنحرنها. فاتوا عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد) (٣).

eta eta eta

<sup>(</sup>١) وناقة منوقة: مذللة.

<sup>(</sup>٢) نذروا بها: علموا وأحسوا بهريها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب النذور باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم: (١٦٤١)، أحمد في المسند: (٣/ ٢٣٦). (٣/ ٤٣٣). (٢/ ٤٣٣).



لقد كانت خيبر هي من أكبر مراكز الشر اليهودية التي كانت قد تجمعت لحرب الإسلام والمسلمين وكانت مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وهي على بُعد ستين أو ثمانين ميلاً من المدينة من جهة الشمال.

## سبب الغزوة

# لما اطمأن رسول الله و من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة، وأمن منه أمنًا باتًا بعد الهدنة، أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ـ اليهود وقبائل نجد ـ حتى يتم الأمن والسلام، ويسود الهدوء في المنطقة، ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه.

ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر، ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولاً.

أما كون خيبر بهذه الصفة، فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزّبوا الأحزاب ضد المسلمين، وأثاروا بنى قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا فى الاتصالات بالمنافقين ـ الطابور الخامس فى المجتمع الإسلامى ـ وبغطفان وأعراب البادية ـ الجناح الثالث من الأحزاب ـ وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال، فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه فى محن متواصلة، حتى وضعوا خطة لاغتيال النبى وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متوالية، وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين، مثل سلام بن أبى الحقيق، وأسير بن زارم، ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك. وإنما أبطأوا فى القيام بهذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم ـ وهى قريش ـ كانت مجابهة للمسلمين، فلما انتهت هذه المجابهة صفا الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين، واقترب لهم يوم الحساب(۱).

رَفِع جبر (لرَحِمَجُ (الْبَخِّرَي (لِسِكنهُ) (اِنْبِرُ) (اِنِزِدُ وكريس

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص: ٣٩١: ٣٩٢).



#### متى كانت تلك الغزوة

### اختلف أهل السير في وقتها على قولين،

الأول: قول ابن إسحاق في المغازى وموسى بن عقبة بأنها كانت في آخر شهر المحرم من السنة السابعة للهجرة، وقال ابن القيم: والجمهور على أنها في السابعة، وأيده أيضًا الحافظ ابن حجر في الفتح.

ويؤيد هذا القول ما أورده ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة أنهما قالا:

«انصرف رسول الله على من الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ [الفتح: ٢٠] يعنى خيبر فقدم المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم»، ورجاله ثقات، وسنده حسن (١).

ويؤيده أيضًا ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع أنها كانت بعد غزوة ذي قَرد بثلاث ليال كما جاء في نص الحديث بقوله «قال فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله على ".

الثانى، قول مالك بأنها كانت في السنة السادسة وأيده ابن حزم في ذلك.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وهذه الأقوال متقاربة، والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق، ويمكن الجمع بينها بأن من أطلق سنة ست بناء على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول»(٢).

张张张

رَفْعُ عب (لاَرَجِ أِنِّ (الْفِخْسَيِّ (سِيكنر) (الِنْ<sub>ِ</sub>رُ) (الِفِرُووكريس

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: (٧/ ٢٦٤) دلائل النبوة للبيهقى: (٤/ ١٩٧)، زاد المعاد: (٣/ ٣١٧)، السيرة النبوية لابن كثير: (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٤٦٤).



# وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها

قال المفسرون (١): إن خيبر كانت وعدًا وعدها الله تعالى بقوله: ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ [الفنح: ٢٠] يعنى صلح الحديبية، وبالمغانم الكثيرة خيبر. وعن عُروة، عن مروان بن الحكم والمسور بن مَخْرَمَة، أنهما حدثاه جميعًا، قالا: انصرف رسول الله على عام الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كثيرةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِه ﴾ [الفتح: ٢٠] خيبر، فقدم رسول الله الله المرجيع: (واد بين خيبر وغطفان)، فتخوف أن تمدهم غطفان ، فنزل رسول الله الله الرجيع: (واد بين خيبر وغطفان)، فتخوف أن تمدهم غطفان ، فات به حتى أصبح، فغدا إليهم (٢٠).

ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله على في غزوة الحديبية، أمر الله عنى غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه على فيهم قائلاً: ﴿ سَيَقُولُ الْمُحَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُلُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَن تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلْهِلاً ﴾ [الفتح: ١٥].

فلما أراد رسول الله على الخروج إلى خيبر، وأعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة.

# النبي على المدينة (سباع بن عرفطة)

\* واستخلف النبى على المدينة سباع بن عُرْفُطة، وقَدِم أبو هريرة حينئذ المدينة مسلمًا فوافى سباع بن عُرفُطة فى صلاة الصُّبح، فسمعه يقرأ فى الركعة الأولى: ﴿ كَمْهَيْمَ مِنْ وَفَى الثانية ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفَّفِينَ ﴾ ، فقال فى نفسه: ويل لأبى فلان، له مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافى، وإذا كال كال بالناقص، فلما فرغ من صلاته، أتى سباعًا، فزوده حتى قَدِمَ على رسول الله ﷺ وكلَّم المسلمين، فأشركُوه وأصحابه فى سُهمانهم (٣).

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (٣/ ٧٩١).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٣١٧) وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٥: ٣٤٦) وإسناده قوى.

رب عب (لرَّحِيُ (النَّجُنَّ يُّ (سِلِنَهُ (النِّهُ (الِنِوُوكَسِسَ



## رأس المنافقين يخبر اليهود بمقدم النبي عليه

وقد قام المنافقون يعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين (عبد الله بن أبي) إلى يهود خيبر: أن محمداً قصد قصدكم وتوجه إليكم، فنخذوا حذركم، ولا تخافوا منه، عإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون، عُزّل لا سلاح معهم إلا قليل، فلما علم ذلك أهل خيبر، أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان، يستمدونهم؛ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر، ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا على المسلمين (۱).

### خطة مباركة

ولم يَفُتُ المسلمين، قبل مسيرهم، أن يفصموا الجبهة المؤلفة ضدهم من يهود وغطفان فأوهموا غطفان أن الهجوم متجه إليهم، وأن قوة المسلمين توشك أن تلتف يهم... قال ابن إسحاق: بلغنى أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله على من خيبر جمعت له، ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه، حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهلهم حسًا فظنوا أن القوم خالفوهم إليهم فرجعوا على أعقابهم، وأقاموا في أهليهم وأموالهم، وخلُّوا بين رسول الله وبين خيبر!!.

وهكذا نجحت الخطة في عزل يهود خيبر عن حلفائهم المشركين(٢).

قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله، فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، وقال: يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد، فأمر أن يسميها له واحدًا واحدًا. قال: اسم واحد منها حزن، فأبى النبى على من سلوكه، وقال: اسم الآخر شاش، فامتنع منه أيضًا، وقال: اسم آخر حاطب، فامتنع منه أيضًا، وقال حسيل: فما بقى إلا واحدً، قال عمر: ما اسمه؟ قال: مرحب، فاختار النبى على سلوكه (٣).

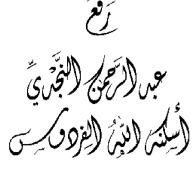

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم(ص: ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة/ للغزالي (ص: ٣٨٣ ـ ٣٨٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص: ٣٩٣\_٣٩٤).



# حداء (عامربن الأكوع) بجيش المسلمين

\* عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «خرجنا مع النبى على إلى خيبر، فسرنا ليلاً، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر ألا تُسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلاً شاعرًا فنزل يحدو بالقوم يقول:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبّت الأقدام إن لاقينا

وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا

# وبالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله ﷺ: (من هذا السائق؟) قالوا: عامر بن الأكوع، قال: (يرحمه الله). قال رجل من القوم: وجبت يا نبى الله، لولا أمتعتنا به... »(١).

وفى رواية أخرى لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه انفرد بها الإمام مسلم فى صحيحه من ضمن حديث طويل،

«... قال: فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله على ، قال: فجعل عمى عامر يرتجز بالقوم:

تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصلينا

ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقيدا

# وأنزلن سكينـــة علينا

فقال رسول الله على: (من هذا؟) قال: أنا عامر، قال: (غفر لك ربك) قال: وما استغفر رسول الله على الخطاب، وهو استشهد، قال: فنادى عمر بن الخطاب، وهو على جمله: يا نبى الله؟ لولا ما متعتنا بعامر...».

\* وقد جاء من حديث دهر الأسلمى رضى الله عنه «أنه سمع رسول الله على يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع، وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، وكان اسم

عبر الارَّعِي الْهَجَّريُّ السِّكْتِرَ الْلِهُنُ الْإِنْ وَكِيرِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه المغازي باب غزوة خيبر (۱۹۶) مسلم في الصحيح الجهاد باب غزوة خيبر (۱۸۰۲).



الأكوع سنان: (انزل يا ابن الاكوع، فخذ لنا من هناتك)، قال: فنزل يرتجز برسول الله على فقال:

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادو فتنه أبينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا

زاد الطبرى فى روايته «فقال رسول الله ﷺ (يرحمك الله) فقال عمر: وجبت والله يا رسول الله، لو أمتعتنا به، فقُتل يوم خيبر شهيدًا»(١).

#### إنكم تدعون سميعا قريبا

عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: «قال: لما غزا رسول الله عنه غير. أو قال لما توجه رسول الله على الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، فقال رسول الله على: «أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا، وهو معكم»... وأنا خلف دابة رسول الله على، فسمعنى وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لى: «يا عبد الله بن قيس»، قلت: لبيك رسول الله. قال: «ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبى وأمى. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»(٢).

## طعام المسلمين في طريقهم إلى خيبر

عن سوید بن النعمان رضی الله عنه: «أنه خرج مع النبی علم خیبر... قال: حتی إذا كنا بالصهباء ـ وهی من أدنی خیبر ـ صلی العصر ثم دعا بالأزواد، فلم یؤت إلا بالسویق، فأمر به فشری، فأكل وأكلنا، ثم قام إلی المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلی ولم یتوضاً»(۳).

※ ※ ※

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٩) الوضوء ـ وأحمد (٣/ ٤٦٢) وابن ماجه (٤٩٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند: (۳/ ٤٣١) وابن هشام في السيرة: (٣/ ٤٥٥) قال الهيثمي في المجمع: (١٤٨/٦) رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المخارى (٤٢٠٥) المغازي \_ ومسلم (٧٠٤) الذكر والدعاء والتوبة.



## الجيش الإسلامي يتحرك إلى أسوار خيبر

بات المسلمون قريبًا من خيبر في تلك الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال ولم تشعر بهم اليهود في تلك الليلة.

\* فعن أنس (رضى الله عنه) أنه قال: "إن رسول الله هي أتى خيبر ليلاً \_ وكان إذا أتى قومًا بليل لم يقربهم حتى يصبح \_ فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوًا: محمد والله، محمد والخميس. فقال النبي هي خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين "(١).

الله عنه قال: كنت رديف رسول الله عنه قال: كنت رديف رسول الله على فسكت عنهم حتى إذا كان عند السحر، وذهب ذو الضرع إلى ضرعه، وذو الزرع إلى زرعه أغار عليهم، وقال: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»(٢).

\* ويظهر أن اليهود ظنوا \_ أول وهلة \_ أن زحف المسلمين صوب غطفان فلم يعيروا الأمر التفاتًا بل أصبحوا غادين إلى حقولهم بمساحيهم ومكاتلهم حتى فوجئوا بالمسلمين يسيرون نحوهم، فارتدوا إلى حصونهم فزعين، وهم يقولون: محمد والخميس! (٣).

# وأمرهم شورى بينهم

وكان النبى المندر المعسكره منزلاً، فأتاه حُباب بن المنذر فقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله، أم هو الرأى في الحرب؟ قال: "بل هو الرأى"، فقال: يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدًا من حصن (نطاة)، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا، ونحن لا ندرى أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، وأيضًا هذا بين النخلات، ومكان غائر، وأرضٌ وخيمة، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرًا. قال عن «الرأى ما أشرت»، ثم تحول إلى مكان آخر.

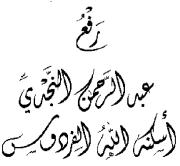

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة خيبر رقم (٤١٩٧، ٤١٩٨) ـ مسلم في الجهاد باب غزوة خيبر رقم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند: (٤/ ٢٨، ٢٩) والطبراني برقم: (٤٧٠٣، ٤٧٠٤، ٤٧٠٥) قال الهيثمي في المجمع: (٦/ ١٤٩) رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح» وقال أيضًا: (٦/ ١٤٩) رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحمد رجال الصحيح.

٣) فقه السيرة/ للغزالي (ص: ٣٨٤).



ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: «قفوا»، فوقف الجيش فقال: «اللهم ربّ السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، فإنا لنسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها، وشر ما فيها، أقدموا بسم الله»(١).(٢)

## حصون خيبر

وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها خمسة حصون:

١ \_ حصن ناعم.

٢ ـ حصن الصعب بن معاذ.

٣ \_ حصن قلعة الزبير.

٤ ـ حصن أبي ـ

٥ ـ حصن النزار.

والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها (النطاة)، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق.

أما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة، ففيه ثلاثة حصون فقط:

١ \_ حصن القموص (كان حصن ابن أبي الحقيق من بني النضير).

٢ \_ حصن الوطيح.

٣ ـ حصن السلالم.

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها.

والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها سلمت دونما قتال(٣).

عبر (الرَّحِيْ) (النُخْرِيُّ يُ لأسكنتن لاننبئ لالفردوكيس

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام في السيرة (٣/ ٧٩٢) والطبراني في الكبير (٨/ ٧٢٩٩) وصححه ابن خزيمة (٤/ ٢٥٦٥) والحاكم (١/ ٤٤٦) ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (٥/ ١٥٤) والألباني في تحقيقه لفقه السيرة (ص: ٣٥٣). رَفْعُ

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص: ٣٩٧).



# صاحب الراية الذي يفتح الله على يديه حصون خيبر

عن سهل بن سعد ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله في قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله في كلهم يرجو أن يُعطاها، فقال: «أين على بن أبى طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتى به. فبصق رسول الله في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال على أن يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفُذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادْعُهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله؛ لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْر النَّعَم»(١).

وعن أبى هريرة أن رسول الله على يديه». قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. الله ورسوله، يفتح الله على يديه». قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها رجاء أن أُدْعَى لها، قال: فدعا رسول الله على بن أبى طالب فأعطاه إياها. وقال: «امش ولا تلتفت، حتى يفتح الله عليك». فسار (على شيئًا، ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»(٢).

وإنما سابق رسول الله بهذا النصح الرشيد حتى يقطع النفوس عن المغانم المعجلة، فإن ثروة يهود ـ إذا هُزموا ـ ضخمة. ولكن ثواب مقاتليهم ـ إذا اهتدوا ـ أضخم.

وعند البخارى عن سلمة، قال: «كان على قد تخلّف عن النبي في خيبر، وكان به رمدٌ، فقال: أنا أتخلّف عن رسول الله في ؟! فخرج على فلحق بالنبي في ، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لأُعطين الراية \_ أو ليأخذن الراية \_ غدًا رجلاً يحبه الله ورسوله \_ أو قال: يحب الله ورسوله \_ أو قال: يحب الله ورسوله \_ أو قال: فأعطاه ورسوله \_ يفتح الله عليه». فإذا نحن بعلى، وما نرجوه، فقالوا: هذا على: فأعطاه



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢١٠) ومسلم (٢٤٠٦) والنسائي في فضائل الصحابة (٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٠٥) \_ وأحمد (٢/ ٢٨٤) والطيالسي (٢٤٤١).



رسول الله ﴿ الرابة، ففتح الله عليه ١١٠٠.

وعن أبي سعيد الخدري، قال: إن رسول الله في أخذ الراية فهزها، ثم قال: "مَنْ يأخذها بحقّها؟" فجاء فلان فقال: أنا. قال: أمط. ثم جاء رجلٌ فقال: أمط. ثم قال النبي الخذها بحقّها؟ وجه محمد، لأعطينها رجلاً لا يفرّ، هاك يا على " فأنطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفَدك، وجاء بعجوتهما وقديدهما (٢).

## (على) (٢) يقتل (مرحب اليهودي)

وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يُعد بالألف.

خرج على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ بالمسلمين إلى هذا الحصن، ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة، وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب، فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة.

\* فعن سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) «... قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول:

قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب

قال: وبرز له عمى عامر فقال:

شاكى السلاح بطل مغامر

قد علمت خيبر أني عامر

قال الحاكم في المستدرك: «الأخبار منواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه»، ووافقه الذهبي على ما قال (٣/ ٤٣٧).

عِم (الرَّحِيُّ (النِّجَرَّيُ (أُسِلَنَمُ (انبِرُّ (الِنِوْدوكِرِسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۷۰۲) ـ ومسلم (۲٤۰۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ١٦) وفي فضائل الصحابة (٩٨٧) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووى في تهذيب الأسماء واللغات ما نصه: «اختلفوا في قاتل مرحب، فقيل على بن أبي طالب، وقال ابن عبد البر في كتابه الدرر في مختصر السير، قال محمد بن إسحاق: أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبًا اليهودي بخيبر، قال وخالفه غيره، فقال: بل قتله على بن أبي طالب، قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح عندنا، ثم روى ذلك بإسناده عن بريدة وسلمة بن الأكوع. [الفتح الرباني (١٢١/٢١)].



قال: فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه، فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه.

قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبى في يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبى في وأنا أبكى، فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال رسول الله في: «من قال ذلك؟» قلت: ناس من أصحابك قال: «كذب من قال ذلك. بل له أجره مرتين».

\* قال سلمة (رضى الله عنه): «ثم أرسلنى رسول الله على إلى (على) وهو أرمد، فقال: «لأُعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله، أو يحبه الله ورسوله». قال: فأتيت عليًا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله على ، فبصق في عينيه فبرأ، وأعطاه الراية. وخرج «مرحب» فقال:

قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مُجرَّب أنا علمت أنا الحروب أقبلت تلهَّب أ

فقال على ":

أنا الذي سمَتْني أُمّى حَيْدَرَهْ(١) كلَيْث غابات كريه المنْظَرهُ أُوفَيهم بالصاع كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قال: فضرب رأس «مرحب» فقتله، وكان الفتح على يديه (۲).

\* مُرْحب هذا: فارس فرسان اليهود، وكان مكتوبًا على سيفه بالعبرية:

هذا سيَفُ مَرحَبْ من يَذُقهُ يعطبْ

فضربه على فقد الحجر والمغفر ورأسه، ووقع السيف في الأضراس.

وقبله قتل (على ) أخا مَرحَب، وهو الحارث. وبارز على قائدًا يهوديًا \_ بعد مبارزة الزبير لياسر \_ وكان هذا القائد الفارس يُسمّى عامرًا، فقتله على أمام الحصن قال رسول الله على حين طلع عامر": «ترونه خمسة أذرع؟» وكان طويلاً جسيمًا، فلما دعا للبراز، وخطر بسيفه، وعليه درعان، وهو مُقَنَّعٌ في الحديد يصيح: من يبارز؟ فأحَجم

رَفَّحُ معبس (لارَّحِلِجُ (الْلَجُنَّسَ يِّ الْسِلْنَسُ (لِلَيْرُمُ (الِفِرُوفُرِسِ

<sup>(</sup>١) حيدرة: هو الأسد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٠٧) عن سلمة بن الأكوع.



الناس عنه، فبرز إليه (على فضربه ضربات، كل ذلك لا يصنع شيئًا، حتى ضرب ساقيه فبرك، ثم ذفّف (١) عليه فأخذ سلاحه (٢).

وفتح الله على يديه حصن (ناعم) وهو من أقوى حصون خيبر. فيا لها من صفحات مشرقة لا ننساها أبدًا ما دامت أرواحنا في أبداننا.

### فتح حصن الصعب بن معاذ

وكان حصن الصعب الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم، قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصارى، ففرضوا عليه الحصار ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث، دعا رسول الله عليه لفتح هذا الحصن دعوة خاصة.

ولما ندب النبى على المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم فُتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات.

ولأجل هذه المجاعة الشديدة كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير، ونصبوا القدور على النيران، فلما علم رسول الله على بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية (٣). (٤)

معبر (الرَّحِيُّ (الْهَجَّنِّ) (سِكْتُرُ (الْهِرُوكِ سِي

<sup>(</sup>١) أجهز عليه.

<sup>(</sup>٢) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة \_ خيبر \_ لمحمد أحمد بشاميل (ص ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢١٦) ومسلم (١٤٠٧) وابن ماجه (١٩٦١).

<sup>(</sup>٤) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أن رسول الله عنى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمر الإنسية". (أخرجه البخارى) وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى عَلَيْرُ نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". (أخرجه البخارى).

قال الحافظ: قال الماوردى فى الحاوى فى تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه، لأنه قد يحضر فى بعض المواطن من لا يحضر فى غيرها. والثانى أنها أبيحت مرارًا، ولهذا قال فى المرة الأخيرة «إلى يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم الماضى كاف مؤذنًا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا، فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا. وهذا الثانى هو المعتمد، ويرد الأول التصريح بالإذن فيها فى الموطن المتأخر عن الموطن الذى وقع التصريح فيه بتحريمها كما فى غزوة خيبر ثم الفتح.

وقال النووى: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خير ثم حرّمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا، قال ولا مانع من تكرير الإباحة. [فتح البارى (٩/ ٧٥)]. أما تحريم الحمر الإنسية، وفي رواية الأهلية، فقيل الحكمة فيها أنها تأكل العذرة، وقيل: لأنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم.



## فتج علعة الزيير

وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قلة، لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه، ففرض عليه رسول الله الحصار، وأقام محاصراً ثلاثة أيام لهم فجاء رجل من اليهود، وقال: يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهراً ما بالوا، إن لهم شرابًا وعيونًا تحت الأرض، يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أسحروا لك، فقطع ماءهم عليهم، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قُتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو العشرة من اليهود، وافتتحه رسول الله

# فتح قاعة أبي

وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذى قتل المبارز الثانى هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصارى صاحب العصابة الحمراء، وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامى، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة، وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول.

# غتج حصن النزار

كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة، وإن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل، ولذلك أقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساء، بينما كانوا قد أخذوا منها القلاع الأربعة السابقة.

وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلاً للاقتحام فيه، أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن، للاشتباك مع قوات المسلمين، ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال، وبإلقاء الحجارة.

عِيں ((لَرَّحِيُّ الْهُجَنِّرِيِّ (أَسِلَتِهَ) (الِيَّرِثُ ((لِيْرُونُ كِرِيسَ



وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين، أمر النبى على بنصب آلات المنجنيق، ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف، فأوقعوا الخلل فى جدران الحصن، واقتحموه، ودار قتال مرير فى داخل الحصن، انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم.

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاة والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون، وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر.

### فتح الشطر الثاني من خيبر

ولما فتح ناحية النطاة والشق، تحوَّل رسول الله الله الله الكتيبة والوطيح والسلالم حصن أبى الحقيق من بنى النضير، وجاءهم كل من كان انهزم من النطاة والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن.

## النبى على يعالج سلمة بن الأكوع

\* عن يزيد بن أبى عبيد قال: «رأيت أثر ضربة فى ساق (ابن الأكوع) فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتيت النبى على ، فنفث فيه ثلاث نفثات، فما اشتكيت حتى الساعة »(٢).

锋 锋 锋

ربع معبن (ارَّحِيُ الْهُجَنِّي يِّ (أَسِلْتُمُ الْالْمِنُ الْإِنْ الْإِنْ وَكِيرِي

<sup>(</sup>١) بنصرف من الرحيق المختوم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة خيبر حديث رقم (٤٢٠٦) أبو داود في الطب، باب كيف الرقى حديث رقم (٣٨٩٤).



## إن تصلاق الله يصلاقك

\* عن شداد بن الهاد (رضى الله عنه): "أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى المآمن به، واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبى البعض أصحابه، فلما كانت غزوة (خيبر أو حنين)(۱)، غنم النبى السبيا، فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسْمٌ قسمه لك النبى أخذه، فجاء به إلى النبى فقال: ما هذا؟ قال: "قسمته لك"، قال: ما على هذا اتبعتك، ولكنى اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا (وأشار إلى حلقه) بسهم، فأموت، فأدخل الجنة. فقال: "إن تصدق الله يصدقك"، فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به النبى في يُحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبى المنه أم قدمه فصلى فأتى به النبى الله، فصدقه"، ثم كفنه النبى في جبة النبى المنه، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: "اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك، فقتُل شهيداً أنا شهيد على ذلك"(٢).

# أما إنه من أهل الثار

عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: "إن رسول الله ها التقى هو والمشركون، فاقتتلوا. فلما مال رسول الله ها إلى عسكره، مال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله هر رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال: رسول الله ها «أما إنه من أهل النار»، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبداً.

قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال فجُرح الرجلَّ جرحًا شديدًا، فاستعجل الموت فوضع نصل السيف بالأرض، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله على سيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله في فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: "وما ذاك؟" قال: الرجل الذي ذكرت آنفًا أنه من أهل النار، فأعظم الناس

حِس (لاَرَجِي) (الْبَخَلَّ يُّ (أَسِلَكُمُ الْلِيْرُ (الِفِرُونُ كِسِسَ

<sup>(</sup>١) ما بين الخاصرتين من رواية الحاكم (٣/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء: ٤/ ٦٠، والطحاوى في شرح معاني الآثار: أ ١/ ٢٩١، والبيهقي في السنن: ٤/ ١٥ ـ ١٦، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائلي (١٨٤٥).



ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جُرح جرحًا شديدًا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه.

فقال رسول الله عند ذلك: "إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»(١).

وقد جاء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بنفس المعنى وجاء التصريح فيه بأن الغزوة كانت غزوة خيبر، وكانت غزوة خيبر، أول الغزوات التى حضرها، مع رسول الله

## قصة عبد الله بن مغفل (وجراب الشحم)

\* عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه فى الصحيحين قال: «أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطى اليوم أحدًا من هذا شيئًا، قال: فالتفت فإذا رسول الله على مبتسمًا واللفظ لمسلم، وفى اللفظ المتفق عليه، «رُمى إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لآخذه، قال: فالتفت فإذا رسول الله على فاستحييت منه (٣).

# إن صاحبكم غُلَّ في سبيل الله

\* عن زید بن خالد الجهنی (رضی الله عنه): «أن رجلاً من أصحاب النبی توفی یوم خیبر، فذكروا لرسول الله عنهی ، فقال: «صلوا علی صاحبكم»، فتغیرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل فی سبیل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز یهود لا یساوی درهمین»(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة خيبر حديث رقم: (۲۰۲، ۲۲۰۷) مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث (۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة خيبر (٤٢٠٣) مسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث رقم (١١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٤) المغازي ـ ومسلم (١٧٧٢) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۲۷۱۰)، والنسائي (٤/ ٦٤)، والحاكم (٢/ ١٢٧)، وصححه، ووافقه الذهبي.



# وبذلك تم فتح خيبر

وأرسل ابن أبى الحُقيق إلى رسول الله على الزل فأكلمك؟ فقال رسول الله النعم»، فنزل ابن أبى الحقيق، فصالَح رسول الله على حقن دماء مَنْ فى حُصونهم من المقاتلة وترك الذريَّة لهم، ويخرجُون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويُحلُّون بين رسول الله في وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء، والكُراع والحلقة، فقال رسول الله في «وبَرِئَتْ مِنْكُم ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ إِنْ كَتَمْتُمونى شَيْئًا»، فصالحوه على ذلك(١).

وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين وبذلك تم فتح خيبر.

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما: "أن رسول الله عنهما أهل خيبر حتى ألجأهم الله عنهم، فغلب على الأرض والنخل والزرع، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله عنها الصفراء والبيضاء (والحلقة)، ويخرجون منها.

فاشترط عليهم أن لا يكتموا شيئًا، ولا يُغيِّبوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة، فغيبوا مسكًا فيه مال وحُليًا لحيى بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أُجليت النضير، فقال رسول الله على لعم حيى (سعية): «ما فعل مسك حُيى الذي جاء به من النضير؟» فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال رسول الله على «العهد قريب، والمال أكثر من ذلك».

فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشيء ما بدا لرسول الله على .



<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٣٢٥).

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم، ويضمنهم الشطر، قالوا: فشكوا إلى رسول الله على شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوه، فقال: يا أعداء الله أتُطعموني السَّحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى، ولأنتم أبغض الناس إلى من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بُغضي إياكم، وحبى إياه على أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض».

وكان رسول الله على يعطى كل امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل عام، وعشرين وسقًا من شعير، فلما كان زمان عمر بن الخطاب غشوا المسلمين، وألقوا ابن عمر من فوق بيت، ففدغوا يديه، فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خيبر، فليحضر حتى نقسمها بينهم، فقسمها بينهم وقال رئيسهم: لا تُخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله وأبو بكر، فقال عمر: لرئيسهم: أتراه سقط عنى قول رسول الله الكناء الله الكناء وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية (۱).

### قال الإمام ابن القيم و رحمه الله -:

ولم يقتل رسول الله على بعد الصلح إلا ابنى أبى الحُقيق للنكث الذى نكثوا، فإنهم شرطوا إن غيبوا، أو كتموا، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، فغيبوا، فقال لهم: أين المال الذى خرجتم به من المدينة حين أجليناكم ؟ قالوا: ذهب، فحلفوا على ذلك، فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسولُ الله الله الله المال الذي كنانة هو كان قتل أخاه رسول الله الله الله كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن سلمة أن

※ ※ ※



<sup>(</sup>۱) الحديث أخرج أبو داود منه الشطر الأول في كتاب الخراج باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث رقم: ٣٠٠٦، موارد الظمآن حديث رقم: ١٦٩٧، المغازى باب ما جاء في خيبر وفي سنن البيهقي: ٦/١١، وفي دلائل البيهقي: ١٢٩٧، والحديث إسناده صحيح وقد أخرجه مختصراً أحمد: ٢/٧١، وفي دلائل البيهقي: ٣٢٨، ٣٢١، ومسلم برقم: ١٥٥١، وأبو داود برقم: ٣٤٠٨، الترمذي برقم: ١٣٨٣، وابن ماجه برقم: ٢٤٦٧،

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٣٢٦: ٣٢٧) بتصرف.



# النبى على يتزوج صفية بنت حيى بن أخطب

وكانت صفية بنت حيى بن أخطب (زعيم اليهود) بين من أسرن من نساء خيبر، وقعت في يد أحد الصحابة. فاستردها منه الرسول. ثم اعتقها وبنى بها، وجعل مهرها عتقها.

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن فكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب وقد قُتل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول الله لله للفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سد الصهباء، حلَّت، فبنى بها رسول الله على منع حيسًا في نطع صغير، ثم قال لي: "آذن مَن حولك"، فكانت تلك وليمته على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، فرأيت النبي على يحوى لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب "(١).

\* وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أنس أكثر تفصيلاً، "صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله على قال: ويقولون: ما رأينا في السبى مثلها، قال: فبعث إلى دحية، فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمى فقال: «أصلحيها».

قال: ثم خرج رسول الله على من خيبر، حتى إذا جعلها فى ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة. فلما أصبح قال رسول الله على: «من كان عنده فضل زاد فليأتنا به» قال: فجعل الرجل يجىء بفضل التمر، وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سواداً حيساً(٢)، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله على عليها.

قال: فانطلقنا، حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا (٣) إليها، فرفعنا مُطينا (١) ورفع رسول الله على مطينه، قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول الله على قال: فعثرت مطية رسول الله على مصرعت، قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها، حتى



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم (٢١١١) وتفرد به دون مسلم.

<sup>(</sup>٢) سوادًا حيسًا: كومًا مرتفعًا فخلطوه وجعلوه حيسًا.

<sup>(</sup>٣) هششنا: نشطنا وخففنا.

<sup>(</sup>٤) رفعنا مطينا: أسرعنا بها.



قام رسول الله ﷺ فسترها، قال: فأتيناه فقال: لم تُضر، قال: فدخلنا المدينة، فخرج جوارى نسائه يتراءينها، ويشمن بصرعتها(١)»(٢).(٣)

\* ومن حديث أنس أيضًا قال: "أقام النبى في الله الله عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبر ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع، فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى إمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهى إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه، فلما ارتحل واطأ خلفه، ومد الحجاب (1).

#### مهرها

الله عنه قال: «سبى النبى عَلَيْ صفية، فأعنقها، وتزوجها، فقال البت النبي عَلَيْ صفية، فأعنقها، وتزوجها، فقال البت الأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها الله عنه المائين المائين

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) يشمتن بصرعتها: يظهرن السرور بوقعتها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمّة ثم يتزوجها، حديث (١٣٦٥) ٢/١٠٤٧ـ (٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمّة ثم يتزوجها، حديث (١٣٦٥) ٢/١٠٤٨

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووى: قال المازرى وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين أحدهما: أن يكون رد الجارية برضاء وأذن له في غيرها.

والثانى: أنه إنما أذن له فى جارية له من حشو السبى لا أفضلهن، فلما رأى النبى النها أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبًا وشرفًا فى قومها وجمالاً استرجعها؛ لأنه لم يأذن فيها، ورأى فى إبقائها لدحية مفسدة لتميزه على باقى الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها، وكونها بنت سيدهم، ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتها، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، فكان أخذه على إياها لنفسه قاطعًا لكل هذه المفاسد المتحوفة، ومع هذا فعوض دحية عنها... وقوله فى الرواية الأخرى (أنها وقعت فى سهم دحية فاشتراها رسول الله على بسبعة أرؤس) يحتمل أن المراد بقوله: (وقعت فى سهمه)أى حصلت بالإذن فى أخذ جارية، ليوافق باقى الروايات وقوله: (اشتراها) أى أعطاه بدلها سبعة أنفس نطيبًا لقلبه، لا أنه جرى عقد بيع، وعلى هذا تنفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل: [مسلم بشرح النووى (١٩/١٤)].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في المفازي باب غزوة خيبر حديث رقم: ٢١٣، وقد تفرد به دون مسلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر حديث: ٢٠١، وقد انفرد به البخاري من هذا الوجه.



### المناحد نفاوي يستعرفنا

الله وما أجمل أن نتدبر سويا كيف كان الحبيب الله رحيمًا متواضعًا يخاطب كل من حوله برحمة وحنان ويدع له المجال ليعبر عما يجيش في نفسه ثم يخاطبه بكل رحمة ليزيل الشبه ويُجلِّى الحقائق.. وهذا هو الذي حدث مع أمنا صفية (رضى الله عنها).

\* فعن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال:

كان بعينى صفية خُضرة، فقال لها النبي ﷺ: «ما هذه الخضرة بعينيك؟».

قالت: قلت لزوجی: إنی رأیت فیما یری النائم كأن قمراً وقع فی حجری، فلطمنی، وقال: أتریدین ملك یشرب؟ قالت: وما كان أبغض إلی من رسول الله علی قتل أبی وزوجی، فما زال یعتذر إلی وقال: یا صفیة إن أباك ألّب علی العرب وفعل وفعل حتی ذهب ذلك من نفسی(۱).

ولا نجد تعليقًا على هذا الموقف العظيم إلا أن نتذكر قول الله (عز وجل) حيث يقول: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة:١٢٨](٢).

### فى بيت النبوة

وعادت صفية (رضى الله عنها) مع الحبيب على بعد أن بنى بها في طريق العودة إلى المدينة المنورة. وكانت في قمة السعادة فهى التي لم يخطر ببالها أن تكون واحدة من نساء المؤمنين فكيف وهي الآن من أمهات المؤمنين.

يا لها من لحظة سعيدة يعجز القلم عن وصفها!!!(٣).

جاء البشير إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله ، فخرجت المدينة تستقبل رسول الله عند عودته من هذه الغزاة... كانت وجوه الرجال تتهلل بالبشر، والولدان

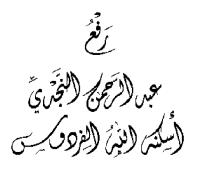

<sup>(</sup>۱) قال الهيئمى في المجمع (۱۵۳۷۳): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ـ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۷۹۳).

<sup>(</sup>٢) صحابيات حول الرسول الله / للمصنف (ص: ٢٥٩، ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) صحابيات حول الرسول ٤ / للمصنف (ص: ٢٦٠).

يغمرهم الفرح، بينما كانت النساء على أسطح المنازل، وقد عمرت أفئدتهن بالسرور:

أما المنافقون، فقد كانوا في كمد رهيب، يُظهرون غير ما تخفى الصدور، غصّت حلاقيمهم بنصر رسول الله في ، وفضحهم الله عز وجل، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا(١).

# يهودية تضع للنبى على شاة مسمومة

ولما اطمأن رسول الله على بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث \_ امرأة سلام ابن مشكم \_ شاة مسمومة.

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «إن امرأة يهودية أتت رسول الله بي بشاة مسمومة، فأكل منها، فجىء بها إلى رسول الله بي، فسألها عن ذلك، قالت: أردت لأقتلك، فقال: «ما كان ليسلطك على ذلك، أو على "، قال: قالوا: ألا تقتلها، قال: لا، فما زالت أعرفها في لهوات (٢) رسول الله بي (٣).

\* وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «لما فُتحت خيبر، أهديت لرسول الله على شاة فيها سم، فقال رسول الله على: (اجمعوا لى من ها هنا من اليهود). فجمعوا له، فقال لهم رسول الله نقال الله عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه؟) فقالوا: نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله على: (من أبوكم؟) قالوا: أبونا فلان، فقال رسول الله على: (كذبتم بل أبوكم فلان) فقالوا: صدقت وبررت.

فقال: (هل أنتم صادقونى عن شيء إن أنا سألتكم عنه؟) فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا، فقال لهم رسول الله على: (من أهل النار؟) فقالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تخلفونا فيها، فقال لهم رسول الله على: (اخسؤوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدًا).

ثم قال لهم: (هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟) فقالوا: نعم، فقال: (هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟) فقالوا: نعم، فقال: (ما حملكم على ذلك؟) فقالوا: أردنا

حب (الرَّمِينِ) (النِّحْنَ يُ (أَسِكْنَرُ (الِهِزُرُ (الِهِزُووكِرِسَ

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) لهوات: جمع لهاة، اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، كأنه بقى للسم علامة، سوادًا وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في الهبة باب قبول الهدية من المشركين حديث رقم: ٢٦١٧، مسلم في السلام حديث رقم: ٢٦١٠، أبو داود في الديات رقم: ٤٥٠٨.



إن كنت كذابًا أن نستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرك «(١).

\* وفي رواية ابن اسحاق أن الذي أهدى الشاة زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم وقد سألت: أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله في فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها، فأما النبي في فلاك منها شيئا فلم يسغها وأما بشر بن البراء بن معرور فأساغها، وقال النبي في: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت (٢).

## هل قتل النبي على المرأة التي وضعت السم

قال القاضى عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي على أم لا، فوقع في مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال: (لا) ومثله عن أبي هريرة وجابر.

وعن جاير من رواية أبى سلمة أنه قتلها، وفى رواية ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها، فمات بها، فقتلوها.

وقال السهيلى قيل: إنه صفح عنها... قال القاضى: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها فقال: لا، فلما مات بشر ابن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه، فقتلوها قصاصًا، فصح قولهم لم يقتلها أى في الحال، ويصح قولهم قتلها أى بعد ذلك والله أعلم»(٣).

※ ※ ※

رَفَحُ بعِس (لاَرَّحِيجِ) ِ (الْهَجَّنَّرِيَّ (أَسِلَتَمَ (اللَّيِّرُ (الِفِرُووَكِيسِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى في الطب باب ما يذكر في سم النبي على رقم: ٧٧٧، وأبو داود في سننه الديات باب فيمن سقى رجلاً سمًا حديث رقم: ٤٥١، وأحمد في المسند: ٢/ ٥١١.

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ: وفي الحديث إخباره عن الغيب، وتكليم الجماد له، ومعائدة البهود له لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم، وبما وقع منهم من دسيسة السم، ومع ذلك فعائدوا واستمروا على تكذيبه، وفيه قتل من قتل بالسم قصاصاً، وعن الحنفية إنما تجب فيه الدّية، ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقًا وأما إذا دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء، فإن ثبت أنه على قتل اليهودية ببشر بن البراء، ففيه حجة لمن بقول بالقصاص في ذلك والله أعلم، وفيه أن الأشياء \_ كالسموم وغيرها \_ لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله، لأن السم أثر في بشر فقيل: إنه مات في الحال، وقيل إنه بعد حول. [فتح الباري (٧/ ٢٥٧: ٢٥٨)].

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (١٤/ ١٧٩).



# شدة تأثرالنبي ﷺ بالسم

وقد ورد أن هذه الأكلة كانت من أسباب مرض النبي على مرض الوقاة \_

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله عنها في مرضه الذي مات فيه: (يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم»(١).

### قسمة الغنائم

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقسم رسول الله على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم وكان لرسول الله وللمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثلاثمائة سهم لرسول الله سهم كسهم أحد المسلمين وعزل النصف الآخر، وهو ألف وثمانمائة سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين وقال البيهقى: وهذا لأن خيبر فُتح شطرها عنوة وشطرها صلحًا.

قال الإمام ابن القيم: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتوحة عنوة كما تقسم سائر المغانم، فلما لم يجده قسم النصف من خيبر قال: إنه فتح صلحا، ومن تأمل السير والمغازى حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فُتحت عنوة، وأن رسول الله واستولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو فُتح شيء منها صلحا لم يُجلهم رسول الله وهذا منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها، وهذا صريح جداً في أنها إنما فُتحت عنوة... إلى أن قال رحمه الله فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض، وقل فعل رسول الله والنواع الثلاثة: فقسم قريظة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطر فعل رسول الله الله الثلاثة: فقسم قريظة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطر

عيں (ارَجِمِی) (الْعَجَّرَيُّ (اَسِکنترُ (الْعَرِّرُ (الْعِرْدُوکُرِسِی

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي ﷺ ووفاته برقم (٤٤٢٨) معلقًا، أحمد في المسند (٦/ ١٨) والدارمي: (١/ ٣٣).

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٢٠٩، عن أم بشر بن البراء بن معرور قريبًا من هذا الحديث، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ومن حديث أبي هريرة عند ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٩٩٤، ٢٩٩٥) الخراج: باب ما جاء في حكم أرض خيبر. وقال الألباني صحيح بما قبله رقم ٢٦٠٥ صحيح أبي داود.



خيبر وترك شطرها.

وقسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما، وكانوا ألفا وأربعمائة، وفيهم مائتا فارس، هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه (١).

#### كيفية القسمة

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «قسم رسول الله عنهما فال: «قسم وسول الله عنهما فال: والله عنهما فال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم»(٢).

\* وعن بشير بن أبى حثمة قال: "قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين، نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا "(٣).

## سهم ذوى القربي

\* عن جبير بن مطعم رضى الله عنه: «أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله في فيما قسم الخمس بين بنى هاشم وبنى المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بنى المطلب ولم تعطنا شيئًا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبى في (إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد) قال جبير: ولم يقسم لبنى عبد شمس، ولا لبنى نوفل من ذلك الخمس، كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله في غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله ما كان النبى يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمان بعده (٤).

※ ※ ※

حِي (لِرَّحِيُ (الْجَثَّنِيُّ (لِيكُسُرُ (الْفِرُدُ (الْفِرُووكُسِسَ

<sup>(</sup>١) باختصار من زاد المعاد (٣/ ٣٢٨، ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢٢٨) المغازي ـ ومسلم (١٧٦٢) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والفيء.. باب ما جاء في حكم خيبر حديث رقم (١٠ ٣٠) نستنده؟ حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٢٢٩) المغازي ـ أبو داود (٢٩٧٨) الخراج والإمارة والفيء ـ واللفظ لأبي دآوَد: رَفِّعُ

## اعطاء العبيد عن الغنائم وعدم الإسهام لهم

\* عن عمير مولى أبى اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتى، فكلموا في رسول الله عن عمير مولى أبى اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتى، فكلموا في رسول الله عن عمير مولى أبى اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتى، فكلموا في رسول الله عن عمير مولى أبى الله عن أبي الله عن خرثى المتاع (۱)»(۱).

إعطاء النبي عليه السلام للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار

\* عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: «قسم رسول الله في يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدى، ولابنة لها ولدت (٣).

\* وعن زينب بنت أبى معاوية الثقفية «أن النبى الله أعطاها بخيبر خمسين وسقًا تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا بالمدينة (٤).

# قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص في قسمة الغثائم

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "بعث رسول الله أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبى بخير بعدما افتتحها، وإنَّ حُرْمَ خيلهم لَليفٌ، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، لا تقسم لهم، قال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن، فقال النبى الله إبان اجلس فلم يقسم له) "(ه).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة خيبر تعليقًا رقم: ٤٢٣٨، ووصله أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش في الجهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له حديث رقم: ٢٧٢٣، ووصلها أبو نعيم في =



<sup>(</sup>١) خرثى المتاع: أثاث البيت كالقدر ونحوه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: ۲۷۳۰، الترمذي في السير باب هل يسهم للعبد: ۱۰۵۷، وقال حسن صحيح، ابن ماجه حديث رقم: ۲۸۵۵، ابن حبان: ۱۲۲۱، الدارمي: ۲/۲۲۲، البيهقي: ٦/ ٣٣٢، والحاكم: ۲/ ١٣١، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني برقم: ١٣٦٩، قال الهيثمى في المجمع: ٧/١: رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وقد أخرجه الطبراني في الكبير: برقم: ١٣٦٩، قال: حدثنا على بن عبد العزيز الحسن بن الربيع الكوفي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ثابت... ورواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٨٧/٢٤ ـ ٢٨٨، رقم: ٧٣٢، قال الهيثمي في المجمع: ٦/٧: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.



\* ويدل على كثرة مغانم خير ما رواه البخارى (١) عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خير ... وما رواه عن عائشة، قالت: لما فتحت خير قلنا: الآن نشبع من التمر (٢). ولما رجع رسول الله على إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل، حين صار لهم بخيبر مال ونخيل (٣).

# رد الهاجرين النائح التي أعطاهم إياها الأنصار

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة، قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم، كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة، وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله ابن أبي طلحة، كان أخًا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله عن عذاقًا(؟) لها. فأعطاها رسول الله عن أم أيمن مولاته، أم أسامة بن زيد.

قال ابن شهاب: فأخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله على لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم (٥) التى كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله على إلى أمى عذاقها. وأعطى رسول الله على أم أيمن مكانهن من حائطه (٢).

## تأميرأحد الأنصارعلي خيبر

الله عنهما قالا: (إن النبي على بعث أخا بني عدى الله عنهما قالا: (إن النبي على بعث أخا بني عدى من الأنصار إلى خيبر، فأمره عليها»(٧).

رَفْعُ عِس (لرَّحِمْجُ (الْهُجَنِّ يِّ (أُسِكُنَرُ (النِبْرُ (الِفِرْدُ وكريسِي

<sup>=</sup> المستخرج من طريق إسماعيل بن عياش أيضًا، ومن طريق عبد الله بن سالم، كلاهما عن الحميدي كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح: ٧/ ٤٩١.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٤٢، ٤٧٤٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢/ ١٤٨) ـ صحيح مسلم (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) العذاق: جمع عذق وهي النخلة.

<sup>(</sup>٥) منائحهم: جمع منيحة والمنيحة هي المنحة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٧٧١) الجهاد والسير - والبخاري (٢٦٣٠) الهبة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٢٤٦ ـ ٤٢٤٧) المغازي.



## قدوم جعفربن أبى طالب والأشعريين

وفي هذه الغزوة، قدم عليه عليه الله الله الله الله الله الله المناه ومعهم الأشعريون، عبدُ الله بنُ قيس (أبو موسى)، وأصحابُه، وكان فيمن قَدمَ معهم أسماءُ بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مَخْرَجُ النبي عَلَيْ ونحن باليمن، فخرجنا مَهاجرين أنا وأخوان لي، أنا أصغرُهما، أحدُهما أبو رُهْم، والآخر أبو بُردة، في بضع وخمسين رجلاً من قومي، فركبنا سفينةً، فألقتنا سفينتُنَا إلى النجاشيِّ بالحبشة، فوافَقْنَا جَعْفَرَ بنَ أبي طالب وأصحابَه عنده، فقال جعفر: إنَّ رسولَ الله ﷺ بعثنا، وأُمَرَّنَا بالإقامة، فأقيمُوا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا، فوافَقْنَا رَسُولَ الله ﷺ حينَ افتَتَحَ خيبر، فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئًا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة، قال: ودخَلَت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر، فقال: من هذه؟ قالت: أسماءً. فقال عُمرً: سبقناكم بالهجرة، نحن أحقّ برسول الله على منكم، فَعُضبت، وقالت: يا عُمَرًا كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله ﷺ ، يُطعمُ جائعكم، ويَعظُ جاهلَكُم، وكنا في أرض البُعداء البُغضاء، وذلك في الله، وفي رسوله، وايم الله، لا أطعَمُ طَعَامًا، ولا أشربُ شرابًا حتى أذكر ما قلتَ لرسول الله ﷺ، ونحن كنا نُؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله على ، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك فلما جاء النبي على قالت: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله على: ما قلت له؟ قالت: قلت له: كذا وكذا. فقال: «لَيْسَ بأحَقُّ بي منْكُم، ولَهُ ولأَصْحابه هجْرَةٌ ﴿ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفينَةُ هجْرَتَانِ»، وكان أبو موسى وأصحابُ السفينة يأتون أسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء، هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله ﷺ (١١).

ولما قَدَمَ جعفرٌ على النبيِّ ﷺ، تلقاه وقبَّل جبهته، وقال: «والله ما أدرى بأيِّهما أَفْرَحُ، بفَتْح خَيْبَرَ أَمْ بقُدُوم جعَفْرَ؟»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/ ٣٧١: ٣٧٢) المغازي ـ ومسلم (٢٥٠٢) و(٢٥٠٣) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢١١) عن الشعبي مرسلاً وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي ووصله =



# قصة الحجاج بن علاط مع أهل مكة

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه: قال: «لما افتتح رسول الله خيبر قال الحجاج ابن علاط: يا رسول الله! إن لى بمكة مالاً، وإن لى بها أهلاً، وإنى أريد أن آتيهم، فأنا فى حل إن أنا نلت منك؟ وقلت شيئًا؟ فأذن له رسول الله في أن يقول ما شاء، فأتى امرأته حين قدم، فقال: اجمعى لى ما كان عندك، فإنى أريد أن أشترى من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا، أو أصيبت أموالهم، قال: ففشا ذلك فى مكة فانقمع المسلمون، وأظهر المشركون فرحًا وسرورًا، قال: وبلغ الخبر العباس (رضى الله عنه) فعُقر، وجعل لا يستطيع أن يقوم.

قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابنًا له يشبه رسول الله على يقال له قثم، فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول:

حبّى قشم ، حبّى قشم شبيه ذى الأنف الأشم نبى رب ذى النعمم برغم أنف من رغم

قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلامًا له إلى الحجاج: ويلك ما جئت به؟ وماذا تقول؟ فما وعد الله خبر مما جئت به، قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبى الفضل السلام، وقل له: فليخل لى في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره، فجاءه غلامه، فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل، قال: فوثب العباس فرحًا، حتى قبَّل بين عينيه، فأخبره بما قال الحجاج، فأعتقه. قال: ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله قد افتتح خيبر، وغنم أموالهم، وجرت سهام الله في أموالهم، واصطفى رسول الله ضفية بنت حيى، فأخذها لنفسه وخيَّرها أن يعتقها، وتكون زوجته، أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها، وتكون زوجته، أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها، وتكون نوجته، أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها، وتكون نوجته، فافن لى أن أقول ما شئت، فأخف عنى ثلاثًا ثم اذكر ما بدا لك، قال: فجمعه، فلفعته إليه اذكر ما بدا لك، قال: فجمعه، فلفعته إليه

عِيں (الرَّحِيُّ (الْبَخِّن يَّ (الْسِكْنِيُ الْاِيْرُ (الِفروکسِسَ

<sup>=</sup> الحاكم من طريق آخر (٣/ ٢٠٨) وسكت عليه وتعقبه الذهبي بقوله متقطعًا وفيه الواقدي. وأخرج البيهقي في السنن (١٠١/٧) عن الشعبي مرسلاً فله شاهد من حديث أبي جحفة أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (ص: ٨) وسنده ضعيف. وله طريق آخر في المعجم الكبير كما ذكر الهيثمي في المعجم (٢٧٢/٩) وقال: رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح وقال الألباني: وبالجملة في المجمع (٢٧٢/٩) وقال صححه الحاكم.



ثم انشمر به.

فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج، فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا، وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذى بلغك، قال: أجل، لا يخزيني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا، فتح الله خيبر على رسول الله في م وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله في صفية بنت حيى لنفسه، فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقى به، قالت: أظنك والله صادقًا، قال: فإنى صادق، الأمر على ما أخبرتك.

فقال: ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل، قال لهم: لم يصبنى إلا خير بحمد الله، قد أخبرنى الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألنى أن أخفى عليه ثلاثًا، وإنما جاء ليأخذ ماله، وما كان له من شيء ها هنا، ثم يذهب. قال: فرد الله الكآبة التى كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون ومن كان دخل بينه مكتئبًا حتى أتوا العباس، فأخبرهم الخبر وسر المسلمون، ورد الله ـ تبارك وتعالى ـ ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين (۱).

# الأحكام الطقهية المستطادة من غزوة خيبر

• قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ:

«فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية»:

- فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداءً، فالجمهور جوزوه وقالوا: تحريم القتال فيه منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله.

ـ ومنها قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم.

ـ ومنها أنه يجوز لأحاد الجيش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يخمسه كما أخذ عبد الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٨: ١٣٩) بسند صحيح.

وقال الهيثمى في المجمع: ٦/٤٥١ ـ ١٥٥، رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح وقال ابن كثير في البداية: ٤/٢٣، عن سند أحمد: وهذا الإسناد على شرط الشيخين.

رَفَّحُ مجد (الرَّحِجُ الطَّخِرَيَّ (أَسِكَتَ العَيْرُ الْكِوْدِوکُرِسَى

ابن المغفل جراب الشحم الذي دُلِّيَ يوم خيبر، واختص به بمحضر النبي ﷺ (١).

- ومنها: أنه إذا لحق بالجيش مدد بعد تقضى الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاهم فإن النبى على كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر - جعفر وأصحابه - أن يسهم لهم، فأسهم لهم.

- ومنها جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله على أهل خيبر على ذلك وهو من باب المشاركة وهو نظير المضاربة سواء.

- ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعًا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض.

- ومنها: أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة وحلّت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله عليهم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يُغيّبوا ولا يكتموا فإذا فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم.

ـ ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته وأن الزكاة إنما تعمل في مأكول اللحم.

- ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئًا قبل قسمته لم يملكه وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة، ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلّها: "إنها تشتعل عليه نارًا" وقال لصاحب الشراك الذي غله «شراك من نار»(٢).

ـ ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها.

- ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم، كما قال النبي الله انقركم ما أقركم الله وأجلاهم عمر بعد موته وهو قول قوى يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة.

رَفع عِب (لرَّحِيُ الْهُجِّلِيِّ (سِيكُتُمُ (لِنَهِنُ (لِفِرُووكِسِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/ ٥٤٩) المغازي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (٧/ ٥٥٨) المغازى ـ ومسلم (٢/ ٢٩) الإيمان.

- ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها، ولا شهود، ولا ولى غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل على بصفية ولم يقل قط هذا خاص بى ولا أشار إلى ذلك والقياس الصحيح يقتضى جواز ذلك فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقى ملك المنفعة أو نوعًا منها.

- ومنها قبول هدية الكافر(١).
- وقال الجزائري حفظه الله تحت عنوان نتائج وعبر،
- أ ـ جواز الحداء والأناشيد الحسنة الخالية من السوء والبذاء.

ب ـ بيان آية النبوة المحمدية في نعى عامر بن الأكوع قبل استشهاده ودخوله المعركة.

ج ـ بيان فضل على بن أبي طالب وما فاز به من حب الله ورسوله.

د. بيان صدق وعد الله تعالى في غنائم خيبر إذ وعد المؤمنين بها فأنجزها لهم وله الحمد والمنة (٢).

### • وقال محمد سعيد رمضان،

ثم إن في هذه الغزوة حادثتين كل منهما ثابت بالحديث الصحيح تعدان من الخوارق العظيمة التي أيد الله بها محمدًا عليها

أولاهما \_ أنه ﷺ تفل في عين على رضى الله عنه وقد كان يشتكي منها فبرأت في الوقت نفسه حتى كأن لم يكن به وجع.

الثانية ـ ما أوحى الله إليه من أمر الشاة المسمومة عندما أراد الأكل منها ولأمر ما سبق قضاء الله تعالى فابتلع بشر بن البراء لقمته قبل أن ينطق رسول الله على بأنها مسمومة فكان قضاؤه في ذلك، ولعل في ذلك مزيداً من بيان ما اختص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحفظ والعصمة من أيدى الناس وكيدهم تنفيذاً لوعده جل جلاله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصَمُكُ مَنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧] (٢).

رَفَّحُ عِس (لرَّحِمْ الْهُجَّن يُّ (سِيكُسُ لائنِمُ (الِفروف كِرِس (سِيكُسُ لائنِمُ (الِفروف كِرِس

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٣٣٩ ـ ٣٥٤) باختصار.

<sup>(</sup>٢) هذا الحبيب يا محب (٣٦٤، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) فقه السيرة للبوطى (٢٦٢ ـ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) نقلاً من وقفات تربوية.



### فتح فدك

ولما بلغ رسول الله إلى خيبر، بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك، ليدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فلما فتح الله خيبر قذف الرعب فى قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله على النصف من فدك، بمثل ما صالح عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله خالصة، لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب (۱).

# مسير النبي ﷺ إلى وادى القرى

فعبًا رسولُ الله أصحابه للقتال، وصفّهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عبّاد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا، أحرزوا أموالهم، وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله، فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبيرُ بن العّوام، فقتله، ثم برز آخر، فقتله، ثم برز آخر، فبرز إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقتله، حتى قتل منهم أحد عشر رجلاً، كلما قتل منهم رجلٌ، دعا من بقى إلى الإسلام، وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلى بأصحابه، ثم يعودُ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمشوا، وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم، وفتحها عنوة، وغنّمه الله عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم، وفتحها عنوة، وغنّمه الله

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱/۱۱):۱۵) الأيمان والنذور ـ ومسلم (۱۱٥) الإيمان ـ ومالك (۲/۹۹۶). الجهاد



<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۲/ ۳۵۳).



أموالهم، وأصابُوا أثاثًا ومتاعًا كثيرًا، وأقام رسول الله على بوادى القُرى أربعة أيَّام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادى القُرى، وترك الأرض والنخل بأيدى اليهود، وعاملَهم عليها(١).

# استسلام يهود تيماء

ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر، ثم فدك ووادى القرى، لم يُبدوا أى مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله وأقاموا بأموالهم، وكتب لهم بذلك كتابًا، وهاك نصه: هذا كتاب محمد رسول الله لبنى عاديًا: إن لهم الذمة، وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء، الليل مد، والنهار شد. وكتب خالد بن سعيد (٢).

# وأقم الصلاة لذكرى

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله عنى حين قفل من غزوة خيبر، سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: (اكلاً لنا الليل) فصلى بلال ما قدر له. ونام رسول الله في وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبته عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله في ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس.

فكان رسول الله في أولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله في فقال: (أى بلال ؟) فقال بلال: أخذ بنفسى الذى \_ بأبى أنت وأمى يا رسول الله \_ أخذ بنفسك. قال: (اقتادوا) فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله في وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: (من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: هو أقم الصلاة لذكرى واطه: ١٤])(٣).

\* وقد رُوى أن هذه القصة كانت في مرجعهم مِن الحُديبية، ورُوى أنها كانت في مرجعهم مِن خزوة تبوك أنها كانت في مرجعهم مِن غزوة تبوك (٤).

رَفْعُ حِس ((رَّحِمِيُ (الْنَجَنِّ يَّ الْسِكْدَةِ) (النُّهُ والْفِرُو وكرسِبِ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٢٥٤: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٨٠) \_ والترمذي (٣١٦٣).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٣/ ٢٥٦).





وبعد عودة النبى على من خيبر أقام في المدينة إلى شهر شوال وبعث من خلال ذلك السرايا وكان منها:

# سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة

من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: (غزونا فزارة، وعلينا أبو بكر، أمرًا، رسول الله على علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا(۱) ثم شن الغارة، فورد الماء، فقتل من قتل عليه، وسبي، وأنظر إلى عنق من الناس(۲)، فيهم الندرارى(۲) فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أدم(١٠). معها ابنة من أحسن العرب، فسقنهم حتى أثيت بهم أبا بكر. فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة، وما كشفت لها ثوبًا. فلقيني رسول الله على في السوق. فقال: (يا سلمة! هب لى المرأة) فقلت: "يا رسول الله! والله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبًا»(١٠)، ثم لقيني رسول الله على المرأة. لله أبوك!) فقلت: هي لك يا رسول الله قوالله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول الله الله المله الما أهل مكة، ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة»(١)

※ ※ ※

رَفْعُ معِيں (لِرَّحِمْ الْمُخَمِّنِيُّ (لَسِيلَنَسُ (الْمَبِرُّمُ لِالْفِرُوفِ كِيسِ (لَسِيلَنَسُ (الْمَبِرُّمُ لِالْفِرُوفِ كِيسِ

<sup>(1)</sup> التعريس: نزول آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) عنق من الناس: جماعة.

<sup>(</sup>٣) الذرارى: النساء والصبيان.

<sup>(</sup>٤) قشع من أدم: نطع.

<sup>(</sup>٥) وما كشفت لها ثوبًا: كناية عن الجماع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٧٥٥) الجهاد والسير.



# سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الحرقات

وذات يوم تلقى أسامة من رسول الله على درس حياته. درسًا بليغًا، عاشه أسامه، وعاشته حياته كلها منذ غادرهم الرسول إلى الرفيق الأعلى ـ إلى أن لقى أسامة ربه فى أواخر خلافة معاوية.

قبل وفاة الرسول بعامين بعثه عليه السلام أميرًا على سرية خرجت للقاء بعض المشركين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين.

وكانت تلك أول إمارة يتولاها «أسامة»..

ولقد أحرز في مهمته النجاح والفوز، وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله ﷺ ففرح بها وسرٌ(١).

\* عن أسامة بن زيد بن حارثه (رضى الله عنهما) قال: "بعثنا رسول الله ﷺ فى سرية. فصبّحنا الحرقات (٢) من جهينة، فأدركت رجلاً، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك، فذكرته للنبى ﷺ فقال رسول الله ﷺ: (أقال لا إله إلا الله وقتلته؟) قال: قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفًا من السلاح. قال (أفلا كشفت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا) فما زال يكررها حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ.

\* وفي رواية أخرى: وصف أسامة - رضى الله عنه - كيف قتل هذا الرجل وكان مع أسامة رجل من الأنصار.

قال أسامة \_ رضى الله عنه \_: بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقة من جهينة قال: فصبحنا

<sup>(</sup>١) رجال حول الرسول ﷺ (ص٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) فصبحنا الحرقات: أتيناهم صباحًا، الحرقات موضع ببلاد جهينة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في المغازى باب بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد إلى الحرقات: ٤٢٦٩، وانظر: (٦٨٧٢)، ومسلم في الإيمان باب تحريم قتل الكافر إذا قال لا إله إلا الله رقم (٩٦).

القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبى علم قال: فقال لى: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنه إنما كان متعودًا، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (١).

وفي رواية قال: فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى لوددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن، وأنى كنت أسلمت يومئذ، وأنى لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرني يا رسول الله، أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله أبدًا، قال: «تقول بعدى يا أسامة»، قال: قلت بعدك (٢).

وإذا بهذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة \_ رضى الله عنه \_.

فإنه لما حدثت الفتنة بين (على) و(معاوية) ـ رضى الله عنهما ـ اعتزل أسامة تلك الفتنة وقال: «لا أقاتل أحدًا يقول: لا إله إلا الله»(٣).

سرية غانب بن عبد الله الليثي لبني الملوح بالكديد

عن جندب بن مكيث الجهنى: قال: «بعث رسول الله على غالب بن عبد الله الكلبى كلب ليث، إلى بنى ملوح بالكديد(١)، وأمره أن يغير عليهم، فخرج فكنت فى سريته، فمضينا حتى إذا كنا بقديد(٥) لقينا بها الحارث بن مالك، وهو ابن البرصاء الليثى، فأخذناه فقال: إنما جئت لأسلم، فقال غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت مسلماً، فلن يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت غير ذلك استوثقنا منك. قال فأوثقه رباطاً، ثم خلف عليه رجلاً أسود كان معنا، فقال امكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك، فاحتز رأسة، قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنزلنا عشيشية بعد العصر، فبعثنى أصحابي في ربيئة(٢)، فعمدت إلى تل يطلعنى على الحاضر، فانبطحت عليه وذلك المغرب، فخرج

رَفِع عِيں (لرَّحِي (اللَّجَنِّي يُّ (سِلِنَهُ (لِنَهِنُ (الِفِرُونِ بِسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/ ٦٨٧٢)، ومسلم (١/ ٩٧/ ١٥٩) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في تاريخه (٢/ ١٤٢) وأصله في البخاري (١٢/ ٦٨٧٢).

<sup>(</sup>T) أصحاب الرسول · / للمصنف (٢/ ٤٢ ـ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) بني ملوح بالكديد: ماء بين الحرمين الشريفين.

<sup>(</sup>٥) قديد: موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٦) ربيئة: العين والطليعة.

رجل منهم، فنظر فرآنى منبطحًا على التل، فقال لامرأته: والله إنى لأرى على التل سوادًا ما رأيته أول النهار، فانظرى لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك.

قال: فنظرت، فقالت: لا والله ما أفقد شيئًا، قال: فناوليني قوسى وسهمين من كنانتي، قال: فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي، قال: فنزعته فوضعته، ولم أتحرك، ثم رماني بآخر فوضعه في رأس منكبي، فنزعته، ووضعته، ولم أتحرك، فقال لامرأته: والله لقد خالطه سهامي، ولو كان دابة لتحرك، فإذا أصبحت، فابتغى سهمي فخذيهما لا تضغهما على الكلاب.

قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا احتلبوا(۱)، وعطنوا، أو سكنوا(۲)، وذهبت عتمة من الليل(۲) شننا عليهم الغارة(٤)، فقتلنا من قتلنا منهم، واستقنا النعم فوجهنا قافلين(٥) وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثًا(٢)، وخرجنا سراعًا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس، فجاءنا ما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادى أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله تعالى من حيث شاء، ما رأينا قبل ذلك مطرًا ولا حالاً، فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه، فلقد رأيناهم وقوفًا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم، ونحن نحوزها(٧) سراعًا، حتى أسندناها في المشلل(٨) ثم حددناها عنا فأعجزنا القوم بما في أيدينا(٩).

الله الإمام ابن القيم: وقد قيل: إن هذه السرية هي السرية التي قبلها. وإلله أعلم (١٠).

رَفَّحُ معبس (الرَّحِجُرُجُ (الِنجَّسَ يِّ (سِلنَمَ) (البِّهِمُ (الِفِودِ وكريسِ

<sup>(</sup>١) احتلبوا: حلبوا ماشيتهم.

<sup>(</sup>٢) سكنوا: قاموا.

<sup>(</sup>٣) عتمة من الليل: ذهبت مدة من ظلمة الليل.

<sup>(</sup>٤) شننا عليهم الغارة: فرقنا عليهم الجيوش في كل الجهات.

<sup>(</sup>٥) قافلين: راجعين.

<sup>(</sup>٦) مغوثًا: طالبًا الإغاثة والإعانة.

<sup>(</sup>٧) نحوزها: نسوق ما غنمناه، وملكناه من النعم.

<sup>(</sup>٨) المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٧ عـ ٤٦٨)، ورواه أبو داود برقم (٢٦٧٨)، مختصراً إلى قوله فوثقناه رباطًا ورجاله ثقات خلا مسلم بن عبد الله الجهنى فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٠٢ ـ ثقات خلا مسلم بن عبد الله الجهنى فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٠٢ ـ ٣٠٢)، رواه الطبراني، وأحمد، ورجاله ثقات، فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من رواية الطبراني.

<sup>(</sup>۱۰) زاد الماد (۳/ ۳۲۳).



# بعث سرية إلى (إضم).. وقصة معلم بن جثامة

\* عن عبد الله بن أبى حدرد رضى الله عنه قال: «بعثنا رسول الله على إلى إضم، فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعى، ومحلِّم بن جنَّامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود له (۱) مع متيع (۲) له ووطب (۳) من لبن، فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلِّم بن جثَّامة، فقتله لشىء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتاعه، فلما قدمنا على رسول الله شخَرناه الخبر، فنزل فينا القرآن: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَعَانِمُ اللّهُ مَعَانِمُ اللّه عَلَيْكُم السَّلام لَسْتَ مؤمناً تَبْتغُونَ عَرَضَ الْحَيَاة اللّهُ نَا اللّه مَعَانِمُ كَنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللّه عَلَيْكُم فَتَبَينُوا إِنَّ اللّه كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللّه عَلَيْكُم فَتَبَينُوا إِنَّ اللّه كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ كَثيرةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللّه عَلَيْكُم فَتَبَينُوا إِنَّ اللّه كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ النساء: ٤٤]» (١٤).

### سرية عبد الله بن حذاقة السهمي (رضي الله عنه)

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال فى قوله تعالى: « ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَوْلِيهُ اللَّهُ بن عباس رضى الله عنهما قال نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس ابن الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٥] قال نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس ابن عينه النبى عليه فى سرية » (٥٠).

وعن على رضى الله عنه، قال: استعمل رسول الله على رجلاً من الأنصار على سرية، بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لى حطبًا، فجمعوا، فقال: أوقدوا نارًا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله على أن تسمعوا لى

عِين (لِرَجِمِنِ) (اللَّجَنَّ يِّ (سِيكِينَ الِلَيْمِ ُ (الِفِرَى كِرِسَ

<sup>(1)</sup> مقود: البعير المتخذ للركوب.

<sup>(</sup>٢) متيع: تصغير متاع.

<sup>(</sup>٣) ووطب: وعاء اللبن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١١)، ورجاله ثقات، وابن هشام في السيرة (٢/ ٢٢)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٩٩ ـ ٢٠٠)، وزاد نسبته إلى ابن سعد، وابن أبي شبية، وابن جريز، والمطبراني، وأبن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو نعيم، والبيهقي في الدلائل (٤/ ٣٠٥)، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٨)، رواه أحمد، والطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۵) أخرجه البخارى في التفسير تفسير سورة النساء باب أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم حديث رقم (٤٥٨٤).



وهذا هو عبد الله بن حذافة كما صرح بذلك في هذه الرواية:

\* عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "إن رسول الله على بعث علقمة بن مجزز على بعث، وأنا فيهم. فلما انتهى إلى رأس غزاته، أو كان ببعض الطريق استأذن منه طائفة من الجيش، فأذن لهم، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى، فكنت فيمن غزا معه، فلما كان بعض الطريق، أوقد ناراً ليصطلوا، أو ليصنعوا عليها صنيعًا، فقال عبد الله "وكانت فيه دعابة" أليس لى عليكم السمع والطاعة ؟ قالو؟ بلى. قال فما أنا بآمركم بشىء إلا صنعتموه ؟

قالوا: نعم. قال: فإنى أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا. فلما ظن أنهم واثبون، قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي على فقال رسول الله على أمركم منهم بمعصية الله، فلا تطيعوه) (٣).

\* \* \*

ے عبں (انرکیج) (الفجّرَّريُّ (اُسِکنترُ (انڈِرُرُ (اِنْوِدُوکیسے

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨/ ١٩١) تفسير سورة النساء، ومسلم (١٨٣٤) الإمارة.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن القيم: فإن قيل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم، فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يُخلَّدون فيها؟ قيل: لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم، فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هو طاعة وقربة، أو معصية الخالق مقدمين على ما هو محرم عليهم، ولا تسوغ طاعة ولى الأمر فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكانت طاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله، فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة، لأنها نفس المعصية، فلو دخلوها، لكانوا عصاة لله ورسوله، وإن كانوا مطيعين لولى الأمر، فلم تدفع طاعتهم لولى الأمر معصيتهم لله ورسوله، لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه، فهو مستحق للوعيد، والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم، فليس لهم أن يُقدموا على هذا النهى طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف.

فإذاً كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولى الأمر، فكيف من عذَّب مسلمًا لا يجوز تعذيبه طاعة لولى الأمر [زاد المعاد (٣/ ٣٦٩)].

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الجهاد باب لا طاعة في معصبة الله حديث رقم (٢٨٦٣)، وابن حبان، برقم (٣) أخرجه ابن ماجه في المسند (٣/ ٦٧)، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٣٠ ـ ١٣١) وأبو يعلى برقم (١٥٥٢) موارد، وأحمد في المسند (٣/ ٢٧)، والحاكم ونقل الحافظ في الفتح: (٨/ ٥٨) اسناده صحيح ونقل الحافظ في الفتح: (٨/ ٥٨) تصحيحه عن ابن خريمة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

# غزوة ذات الرقاع

ولما فرغ رسول الله على من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة؛ تفرغ عمامًا للالتفات إلى الجناح الثالث، أى: إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى.

ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع، كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تمامًا تزداد بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر، ولذلك لم تكن تجدى فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى.

ولفرض الشوكة \_ أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة \_ قام رسول الله على بحملة تأديبية عُرفت بغزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بنى ثعلبة من غطفان. وهي التي صلى النبي فيها صلاة الخوف وكانت تسمى أيضًا (غزوة نجد).

وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة: أن النبي على سمع باجتماع أنمار أو بنى ثعلبة وبنى محارب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم فى أربعمائة أو سبعمائة من أصحابه، واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان، وسار فتوغل فى بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل، على بعد يومين من المدينة، ولقى جمعًا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف(١).

### متى كانت تلك الغزوة

قال الإمام البخارى: إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر (٢)، وأيده في ذلك ابن كثير في سيرته (٣)، وابن حجر في الفتح (٤)، وابن القيم في زاد المعاد (٥).

ر عب (لاَرَجِي (الْهُجَنِّ يُّ (سِيكُتُرُ (لِنَهِرُ (الِفِلافِ سِي

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص٤٠٩ ـ ٤١٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في المغازى باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب حفصة من بني ثعلبة من غطفان، ونزل نخلاً وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر... فتح (١٦/٧).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ابن كثير: (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر في الفتح: (٧/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد: (٣/ ٢٥٣).

إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازى قالوا: إنها كانت في جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين، وذلك في السنة الرابعة للهجرة(١).

قلت: وما فى الصحيح أصح، وأولى بالتقديم، وله من أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم ما يسنده ويقويه، من قول أبى هريرة: «صليت مع النبى في في غزوة نجد صلاة الخوف»، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبى في أيام خيبر(٢).

ويؤيده أيضًا ما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «غزوت مع رسول الله عنه قبل نجد، فذكر صلاة الخوف»(٣)، وإنما كانت إجازة النبى على لابن عمر بالقتال عام الخندق».

ويؤيده أيضًا ما جاء من حديث أبى موسى الأشعرى السابق فى سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم، وإخباره بأنه حضرها، وإنما جاء أبو موسى الأشعرى مع جعفر بعد غزوة خيبر.

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «خرجنا مع النبى في غزاة، ونحن فى تسعة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماى، وسقطت أظفارى، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسُميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه»(٤).

### جئتكم من عند خيرالناس

وكان هناك محاولة لاغتيال النبي ﷺ ولكن الله (عز وجل) دائمًا يحوطه بحفظه وعنايته.

عن جابر رضى الله عنه قال: «أقبلنا مع رسول الله على ، حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة، تركناها لرسول الله على ، قال: فجاء رجل من المشركين، وسيف رسول الله على معلق بشجرة، فأخذ سيف نبى الله على فاخترطه، فقال

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤١٢٥) المغازي، ومسلم (١٨١٦) الهجرة والمغازي.



<sup>(</sup>١) ابن هشام في السيرة: (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٠)، والنسائي (٣/ ١٧٣)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٢) المغازي.

لرسول الله على: أتخافنى ؟ قال: (لا) قال: فمن يمنعك منى؟ قال: (الله يمنعنى منك) قال: فتهدده أصحاب رسول الله على ، فأغمد السيف، وعلقه، قال: فنودى بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله على أربع ركعات، وللقوم ركعتان.

وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل في رواية أحمد كما يلي: «قاتل رسول الله على محارب خصفة، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله على بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال: (الله عز وجل) فسقط السيف من يديه فأخذه رسول الله فقال: من يمنعك منى ؟ قال: كن كخير آخذ، قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله ؟) قال: لا، ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله، قال: فذهب إلى أصحابه، قال: قد جئتكم من عند خير الناس (۱).

### موقف يعجز القلم عن وصفه

وها هو \_ رضى الله عنه \_ يقف موقفًا يعجز القلم عن وصفه ولو اجتمع جميع الأدباء والشعراء ما استطاعوا أن يصفوا مدى عظمة هذا الموقف الذى يندر تكراره عبر العصور والأزمان.

فعن جابر بن عبد الله الأنصارى، قال: خرجنا مع رسول الله في فرق ذات الرقاع من نخل، فأصاب (رجل) امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله قافلاً ـ راجعاً ـ أتى زوجها وكان غائباً، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهى حتى يهريق فى أصحاب محمد (٢)، فخرج يتبع أثر رسول الله في ، فنزل رسول الله في منزلاً، فقال: «مَن رجل يكلؤنا(٣) ليلتنا [هذه] ؟» قال: فانتدب رجل من المهاجرين، ورجل أخر] من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، قال: فكونا بفم الشعب، قال: وكان رسول الله في وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادى، (وهما عمار بن ياسر وعباذ بن بشر)، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب، قال الأنصارى للمهاجرين: أى الليل تحب أن



<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري (١٣٦٤) المغازي، ومسلم (٨٤٣) صلاة السافرين.

<sup>(</sup>۲) أي يصيب دمًا.

<sup>(</sup>٣) يكلؤنا: يحفظنا.

أكفيكه: أوله أم آخره ؟ قال: بل اكفنى أوله، قال: ونام (عمار بن ياسر) وقام (عباد) ينظر إلى الكون من حوله، فإذا به يرى الليل هادئًا وكأن الكون كله يسبح بصوت خافت فتاقت نفسه إلى أن يقرأ وهو يصلى - ليجمع بين الحسنيين - قال ابن إسحاق: فأضطجع المهاجرى (عمار) فنام وقام الأنصارى (عباد) يصلى. قال:وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة (۱) القوم، قال: فرمى بسهم، فوضعه فيه، قال: فنزعه ووضعه، فثبت قائمًا، قال: ثم رماه سهمًا آخر، فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه، وببت قائمًا، ثم عاد له بالثالث، فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد، ثم أهب (۲) صاحبه فقال: اجلس فقد أُثبت (۳)، قال: فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذرا به، فهرب، قال: ولما رأى المهاجرى ما بالأنصارى من الدماء، قال: سبحان الله! أفلا أهببتنى - أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع على الرمى ركعت فآذنتك، وايم الله لو لا أن أضبع ثغرًا أمرنى رسول الله ولما بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفذها (٤).

### أشرهذه الغزوة

كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة، وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرابا بعد هذه الغزوة؛ فرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئًا فشيئًا حتى استسلمت، بل وأسلمت، حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة، وتغزو حنينًا، وتأخذ من غنائمها، ويبعث إليها المتصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح، وبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل، بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة؛ لأن داخل البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين (٥٠).

(٥) الرحيق المختوم (ص١٢٤).



<sup>(</sup>١) الربيئة: الطليعة الذي يحرس القوم.

<sup>(</sup>٢) (٣) أهب: أيقظ. أثبت: أي جرحت جرحًا لا يمكن التحرك منه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من الدم» (١/ ١٩٨). وأحمد في «مسنده» (٣/ ٣٤٣، ٥) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من الدم» (١/ ١٩٨). وأجن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٣٤٣)، والجاكم في «صحيحه» (١/ ١٠٩٠)، والجاكم في «مستدركه» (١/ ١٠٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٤٠، ٥٩). قلت: وإسناده حسن.



### قصة جمل جابربن عبد الله (رضى الله عنه)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «خرجت مع رسول الله عنها قال: (ما فأبطأ بى جملى، فأتى على رسول الله في ، فقال لى: (يا جابر) قلت: نعم. قال: (ما شأنك)، قلت: أبطأ بى جملى وأعيالا فتخلفت، فنزل فحجنه لا بمحجنه ثم قال: (اركب) فركبت فلقد رأيتنى أكفه عن رسول الله في فقال: (أتزوجت؟) فقلت: نعم، فقال: (أبكراً أم ثيبًا؟) فقلت: بل ثيب. قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟) فقلت: إن لى أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن، وتمشطهن، وتقوم عليهن. قال: (أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس !) ثم قال: (أتبيع جملك ؟) قلت: نعم، فاشتراه منى بأوقية.

ثم قدم رسول الله على ، وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: (الآن حين قدمت ؟) قلت: نعم، قال: (فدع جملك، وادخل فصل ركعتين) قال: فدخلت فصليت، ثم رجعت. فأمر بلالاً أن يزن لى أوقية. فوزن لى بلال، فأرجح في الميزان. قال فانطلقت. فلما وليت قال: (ادع لى جابراً) فدُعيت. فقلت: الآن يرد على الجمل ولم يكن شيء أبغض إلى منه. فقال: (خذ جملك ولك ثمنه) (٣). (٤)

# عمرة القضاء (٥)

فى عمرة القضاء، انساب المهاجرون فى دروب مكة يستنشقون عبير أرض الذكريات الحلوة، ويتملون مراتع الصبا والشباب فرحين مسرورين، وكانت بعض بيوتهم خاوية لاحركة فيها، قد خيم عليها السكون، فتبعث الأسى فى النفوس، ولكنهم ألقوا عليها نظرات عابرة دون أن تترك أثراً فى قلوبهم التى عمرها الإيمان بحب الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) أعيا: عجز عن السير.

<sup>(</sup>٢) حجنه بمحجنه: المحجن: العصا فيها تعقيف يلتقط بها الراكب ما سقط منه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٩٧) البيوع، ومسلم (١١٥) (٥٧) الرضاع.

<sup>(</sup>٤) ولم يأت في لفظ الصحيحين التصريح باسم الغزوة التي حصلت فيها قصة جابر، ولكن جاء من نفس الطريق طريق وهب بن كيسان عن جابر التصريح بأن الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، وذلك عند ابن هشام في السيرة (٢٠٢ ـ ٢٠٦)، عن ابن إسحاق حدثني وهب بن كيسان عن جابر...، وهذا سند صحيح، لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث، فزالت عنه شبهة التدليس.

<sup>(</sup>٥) سُميت هذه العمرة، بعمرة القضاء، لأنها كانت عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة، أي =

قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه على لله هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان. اهـ(١).

واستخلف على المدينة عويف أبا رهم الغفارى، وساق ستين بدنة وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمى، وأحرم للعمرة من ذى الحليفة، ولبَّى، ولبَّى المسلمون معه، وخرج مستعدًا بالسلاح والمقاتلة، خشية أن يقع من قريش غدر، فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها: الحجف، والمجان، والنبل، والرماح، وخلف عليها أوس بن خولى الأنصارى فى مائتى رجل، ودخل بسلاح الراكب والسيوف فى القرب(٢).

وكان رسول الله على عند الدخول راكبًا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحوا السيوف، محدقون برسول الله على بلبون.

### متى كانت عمرة القضاء

قال الحافظ في الفتح: «روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال: «كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع»، وفي مغازى سليمان التيمي قال: «لما رجع النبي على من خيبر بث سراياه، وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، فنادى في الناس أن تجهزوا إلى العمرة»(٣).

### ارملوا ليرى المشركون قوتكم

كان المسلمون المهاجرون وهم في المدينة المنورة، يستشعرون شوقًا عنيفًا إلى مكة أم القرى، وكانت أعز أمانيهم أن يعودوا إليها، وأن يروا أقربائهم، وأن يرووا ظمأهم من ماء زمزم، وأن يطوفوا بالبيت العتيق، فإذا بآمالهم كلها تتحقق، وها هم اليوم يطوفون



<sup>=</sup> المصالحة التي وقعت في الحديبية.

والوجه الثانى الذى رجحه المحققون كابن قيم الجوزية فى «زاد المعاد» وابن حجر فى «فتح البارى» وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء \_ كما ذكر الحافظ ابن حجر فى الفتح \_: القضاء، والقضية، والقصاص، والصلح.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۷/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۲/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) فتح البارى (٧/ ٥٠٠) المغازي/ باب: عمرة القضاء.



بالبيت العتيق وهم بصحبة الحبيب المصطفى على الله المصطفى المالية.

ورَمَلَ رسول الله ﷺ والمسلمون ثلاثة أشواط، فلما رآهم المشركون، قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا(١).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم رسول الله وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفل وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم رسول الله في أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وزاد ابن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما قدم النبى في لعامه الذي استأمن قال: (ارملوا ليرى المشركون قوتكم) والمشركون من قبل قعيقعان»(٢).

### خلوا بنى الكفارعن سبيله

ودخل رسول الله على المشركون الشية التى تطلعه على الحجون ـ وقد صفّ المشركون ينظرون إليه ـ فلم يزل يلبى حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف، وطاف المسلمون، وعبد الله بن رواحة بين يدى رسول الله على يرتجز متوشحًا بالسيف:

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله قد أنزل الرحمن فى تنزيله فى صحف تُتلى على رسوله يا رب إنى مومن بقيله إنى رأيت الحق فى قبوله بأن خير القتل فى سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربًا يُزيل الهام عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله (٣)

وفى حديث أنس: فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدى رسول الله على وفى حرم الله تقول الشعر ؟ فقال له النبي على: «خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢٥٦) المغازي، ومسلم (١٢٦٦) الحج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (٣/ ٨٢٨) عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر مرسلاً بنحوه، ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس، كما قال الحافظ في «الفتخ» (٧/ ١٠٥)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٨٥١)، والنسائي (٥/ ٢٠٢) وصححه الألباني في مختصر الشمائل (٢١٠).

### حُوف الصحابة على النبي عَلَيْةِ

عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه قال: «لما اعتمر رسول الله على سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله على »(١).

وهكذا تكون المحبة لرسول الله على فهو القائل: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين »(٢).

# النبي ﷺ يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضي الله عنها)

وفى هذه العمرة تزوج النبى على بميمونة بنت الحارث العامرية، وكان رسول الله على قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها إياه، فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشى، فبنى بها بسرف (٣).(٤)

\* عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية بنت شيبة، عجوز كبيرة، فسألتها: أتزوج النبي على ميمونة، وهو محرم، قالت: لا، والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان(٥).

وعن يزيد بن الأصم، قال: خطبها، وهو حلال، وبني بها، وهو حلال(١).

عن أبي رافع: أن رسول الله على تزوج ميمونة حلالاً، وكنت الرسول بينهما(٧).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « تزوج النبى على ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف»(٨).

※ ※ ※

رَفَّعُ عبں (الرَّحِلِيُّ (الْهُجَّنِّ يُّ (سِيكنر) (البِّرُ) (الِنِوْدوكريس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٥٨) المغازي، ومسلم (١٤١٠) النكاح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن أنس \_ صحيح الجامع (٧٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٣٣) وقال الأرنؤوط: ورجاله تقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٤١١) النكاح/ باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد (٦/ ٣٩٣)، والترمذي (٨٤١) وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢٥٨) المغازي، ومسلم (١٤١٠) النكاح.



# المشركون يطلبون من النبي عَلَيْهُ أن يخرج من مكة

\* عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: "اعتمر رسول الله على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا فأبى أهل مكة أن يدَعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله على أن قالوا: لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًا، ولكن أنت محمد بن عبد الله، فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، فقال أمحوك أبدًا.

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «... فأقام رسول الله على بمكة ثلاثًا، فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، فى نفر من قريش فى اليوم الثالث، وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله على من مكة، فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك، فاخرج عنا، فقال النبى على: (وما عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظهركم، وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه).

قالوا: لا حاجة لنا فى طعامك، فاخرج عنا، فخرج رسول الله على ، وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة، حتى أتاه بها بسرف، فبنى بها رسول الله على هنالك، ثم انصرف رسول الله على المدينة فى ذى الحجة »(٢).

# خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب خلف النبي علية

\* عن البراء بن عازب قال: «.. فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبى في فتبعته ابنة حمزة تنادى، يا عم، يا عم، فتناولها (على) فأخذها بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام، دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها على وزيد وجعفر

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٩) في المغازي معلقًا، وابن هشام في السيرة (٣/ ٣٧٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٩) الصلح، وأحمد (١/ ٩٩).

قال (على): أنا أخذتها، هي بنت عمى، وقال جعفر: ابنة عمى، وخالتها تحتى، وقال زيد: ابنة أخى فقضى بها النبي على الحالة الذاه الأم النبي الشياطة المام النبي المناه المناه النبي المناه المناه النبي المناه المنا

وقال لعلى: (أنت منى وأنا منك). وقال لجعفر: (أشبهت خَلقى وخُلقى). وقال لزيد: (أنت أخونا ومولانا). وقال على: ألا تتزوج بنت حمزة ؟ قال: (إنها ابنة أخى من الرضاعة)»(١).

# إسلام عمروبن العاص وخالك بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة

\* عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش، كانوا يرون رأيي ويسمعون منى، فقلت لهم: تعلمون والله أنى أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً، وإنى قد رأيت أمراً، فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشى، فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشى، فإنا أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا، فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير، قالوا: إن هذا الرأى، قلت: فاجمعوا لنا ما نهديه له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم(٢) فجمعنا له أدماً كثيراً، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه.

فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى، وكان رسول الله على قد بعثه إليه فى شأن جعفر وأصحابه، قال: فدخل عليه، ثم خرج من عنده، قال: فقلت لأصحابى: هذا عمرو بن أمية الضمرى، لو قد دخلت على النجاشى، وسألته إياه فأعطانيه، فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى أجزأت عنها(٣)، حين قتلت رسول محمد، قال: فدخلت عليه، فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبًا صديقى، أهديت إلى من بلادك شيئًا؟ قال: قلت: نعم، أيها الملك، قد أهديت إليك أدمًا كثيرًا، قال: ثم قربته إليه، فأعجبه واشتهاه.

ثم قلت له: أيها الملك، إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا، قال: فغضب، ثم مد يده،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٩) الصلح، وأبو داود (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) الأدم: الجلد.

<sup>(</sup>٣) أجزأت عنها: كفيتها.

رَفعُ معِس (الرَّحِمِيُ (اللَّجَنِّ يِّ (أُسِلِنَهُ الاَہِمُ (الِفِرَٰدُوکِرِسِی

فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقًا منه \_ أى خوفًا منه \_ ثم قلت له: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه، قال: أتسألنى أن أعطبك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى لتقتله!

قال: قلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده، قال: قلت: أفتبايعنى له على الإسلام؟ قال: نعم، فبسط يده، فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابى، وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي».

«ثم خرجت عامدًا إلى رسول على الأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟

قال: والله لقد استقام المنسم (۱)، وإن الرجل لنبى، أذهب والله فأسلم، فحتى متى، قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله على أن خالد بن الوليد، فأسلم، وبايع، ثم دنوت، فقلت: يا رسول الله، إنى أبايعك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى، ولا أذكر ما تأخر.

قال: فقال رسول الله ﷺ: (يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يُجُبّ ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبله، قال: فبايعنه ثم انصرفت).

قال ابن إسحاق: وقد حدثنى من لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة كان معهما أسلم حين أسلما)(٢).

\* وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «.. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي على فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال:

عبر (الرَّجِيُّ (الْفَجَّرَيِّ (السِّكْسُ) (الِهِٰرَ (الِهِٰووکسِس

<sup>(</sup>١) استقام المنسم: تبين الطريق ووضح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند: (۱۹۸ ـ ۱۹۸ ـ ۱۹۹، ۲۰۵، ۲۰۰)، الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٥٤)، وإحدى طرقه عند أحمد (٤/ ٢٠٥) يحيى بن إسحاق أن ليث بن سعد عن يزيد إسنادها صحيح على شرط مسلم رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسه، وهو عبد الرحمن فهو على شرط مسلم فقط، بل وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ (الإسلام يهدم ما قبله) برقم: ۱۲۱، الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وقال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني: (۲۱/ ۱۳۲ ـ ۱۳۳)، رواه ابن إسحاق، وسنده جيد، وقال الهيثمي في المجمع: (۹/ ۳۵۰، ۲۵۱) مناقب عمرو بن العاص: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات، فالحديث بذلك صحيح.

(مالك يا عمرو؟) قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: (تشترط بماذا ؟) قلت: أن يغفر لى. قال: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟..)»(١).

संद संद संद

رَفَعُ بعبر (لرَّعِمُ الِهُ الْمُجَنِّ يُّ السِيكنر) (البِّرُ) (الفِرْد وكريس

(١) أخرجه مسلم (١٢١) كتاب الإيمان.



قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهى بأدنى البلقاء من أرض الشام، وكانت فى جمادى الأولى سنة ثمان، وكان سببها أن رسول الله على بعث الحارث بن عمير الأزدى أحد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فأوثقه رباطا ثم قدَّمه فضرب عنقه، ولم يُقتل لرسول الله على رسول غيره (٢)، وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يساوى بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله على حين نُقلت إليه الأخبار، فجهز إليهم جيشًا قوامه ثلاثة فاشتد ذلك على رسول الله على السلامى، لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب.

# تعيين القادة على جيش مؤتة

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «أمَّر رسول الله ﷺ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله ﷺ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله ﷺ: "إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة، قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية»(٣).

### أهل المدينة يودعون الجيش

عن عروة بن الزبير قال: «بعث رسول الله على بعثة إلى مؤتة في جمادي الأولى سنة ثمان، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة على الناس.

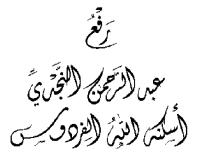

<sup>(</sup>١) ذهب بعض العلماء إلى أنها سرية ولبست غزوة لأن النبي ﷺ لم يخرج معهم فيها ولكن عامة علماء السيرة أطلقوا عليها اسم الغزوة لكثرة عدد المسلمين فيها ولما كان لها من أهمية بالغة.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۳۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢٦١) المغازي/ باب: غزوة مؤتة.



فتجهز الناس، ثم تهيأوا للخروج...هم ثلاثة آلاف، فلما حضر خروجهم ودَّع الناس أمراء رسول الله على وسلموا عليهم، فلما وُدِّع عبد الله بن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله على بكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله على يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، يذكر فيها النار ﴿وَإِن مَنكُم إِلاَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِكَ حَتْماً مَقْضياً ﴾ [مريم: ١٧] فلست أدرى كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم، وردكم إلينا صالحين، فقال عبد الله بن رواحة:

لكنى أسال الرحمان مغفرة وضربة ذات فرغ<sup>(۱)</sup> تقذف الزبدا<sup>(۲)</sup> أو طعنة بيدى حران مجهزة<sup>(۳)</sup> بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا<sup>(٤)</sup> حتى يقال إذا مروا على جَدَثى<sup>(۵)</sup> أرشده الله من غاز وقد رشدا<sup>(۲)</sup>

# تخلف عبد الله بن رواحة لحضور صلاة الجمعة

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله عنهما الله عنهما قال: «بعث رسول الله عنهما النبى على النبى المحمدة فوافق ذلك يوم الجمعة، قال فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلى مع النبى على الجمعة، ثم ألحقهم، قال: فلما رآه رسول الله على قال: (ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟) قال: أردت أن أصلى معك الجمعة قال: فقال رسول الله على: (لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم)»(٧).

ثم إن القوم تهيأوا للخروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله علي يودعه فقال: يثبت الله مسا أتاك من حُسن تثبيت موسى ونصراً كالذي نُصروا

بعِب ((لرَّحِيُّ (الْنَجَنِّ يُّ (أَسِلَتُمُ (الْنِمُ (الْفِرَى كِسِت

<sup>(</sup>١) ذات فرغ: يريد طعنة واسعة.

<sup>(</sup>٢) الزبد: أصله ما يعلو الماء إذا غلا، وأراد هنا ما يعلو الدم الذي ينفجر من الطعنة.

<sup>(</sup>٣) مجهزة: سربعة القتل

<sup>(</sup>٤) تنفذ الأحشاء: تخرقها وتصل إليها.

<sup>(</sup>٥) الجدث: القبر.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام في السيرة: والبيهقي في الدلائل ٤/ ٣٥٨ ـ ٣٦٠، والطبراني في الناريخ: ٣/١٠١، ٢/ ٣٧٣ ـ ٣٧٣، عن عروة مرسلاً، ورجاله ثقات، وقال الهيثمي في المجمع: ٦/ ١٥٧ ـ ١٥٨، رواه الطبراني، ورجاله ثقات إلى عروة وله شاهد من الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١/ ٢٥٦) وللحديث شاهد بإسناده جيد.



إنى تفرّست فيك الخير نافلة فراسة خالفتهم في الذي نظروا أنت الرسول فمن يُحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر أ

ثم خرج القوم وخرج رسول الله على يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة:

خلف السلام على امرئ ودَّعته في النخل غير مشيع وخليل

ثم مضوا حتى نزلوا (معان) من أرض الشام فبلغهم أن هرقل فى باب من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم، وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهرام وبلى فى مائة ألف، عليهم رجل يلى أَخْذ رايتهم يقال له ملك بنى زانة، فلما بلغ ذلك المسلمين قاموا بمعان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله على فنخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له، فشجّع عبد الله بن رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة)، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنين: إما ظهور وإما شهادة (١).

\* وكان لهذه الكلمة الملتهبة أثرها، فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر التردد، وقرروا القتال، مهما كانت النتائج.

وابن رواحة شاعر حد العاطفة، وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مُقبل عليه فهو يتهيأ له بقلبه ولسانه، وقد تكون الحكمة العسكرية في تصرف غير ما أوحى به، غير أن المسلمين ما أن سمعوا حديث الفداء والموت في سبيل الله حتى جاشت أنفسهم محبة الآخرة، ثم ذكروا أنهم نُصروا في معارك سابقة باستعداد أقل من عدوهم، فأقدموا مطمئنين (٢).

杂杂类

رَفْعُ معبں (لاَتَحِلِجُ (اللَّجَنِّ يُّ (سِيلَتُمُ (لِيْزِمُ (الِفِرُوفِ بِسَ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۶/ ۱۱:۹) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) فقد السيرة/ للغزالي (ص:٤١٠).



### هكذا يصنع الإيمان

إن أهم ما يثير الدهشة، في هذه الغزوة، تلك النسبة الكبيرة من الفرق بين عدد المسلمين فيها وعدد مقاتليهم من الروم والمشركين العرب! .. لقد رأيت أن عدد المشركين ومن معهم من الروم قد بلغ ما يقرب من مائتي ألف مقاتل! .. على حين أن عدد المسلمين لم يتجاوز ثلاثة آلاف. ومعنى ذلك أن عدد المشركين والروم قد بلغوا ما لا يقل عن خمسين ضعفًا لعدد المسلمين! .. وهي نسبة إذا ما تصورتها، تجعل رقعة الحيش الإسلامي، أمام حشود الروم والمشركين، أشبه ما تكون بساقية ماء صغيرة بالنسبة إلى بحر خضم مائج، هذا إلى ما كان قد جُهِّز به جيش الأعداء من العدة والذخيرة والسلاح ومظاهر الأبهة والبذخ، على حين أن المسلمين كانوا يعانون من القلة والفقر! ..

ومكان الدهشة فى الأمر، أن تجد المسلمين بعد هذا كله ـ وهم سرية ليس فيها رسول الله على مقبلين غير مدبرين، لا يقيمون لكل هذه الحشود الهائلة أمامهم وزنًا، مع أنها ـ فيما يبدو ويظهر ـ لو التفت من حولهم وطوقتهم من جهاتهم، لانقلبوا إلى ما يشبه نواة صغيرة فى جوف قطعة أرض سوداء!..

ثم إن مكان الدهشة بعد ذلك، أن يصمد المسلمون لقتال هذا اليم المتلاطم. يُقتل أميرهم الأول، ثم الثانى، فالثالث، وهم يقتحمون أبواب الشهادة فى نشوة بالغة وإقبال عجيب، حتى يدخل الرعب الإلهى فى أفئدة كثير من المشركين، دون أن يكون له سبب ظاهر، فينكشفون عن مواقعهم ويدبر منهم الكثير، وتُقتل منهم خلائق لا تكادُ تحصى!.. ولكن الدهشة كلها تزول، والعجب ينتهى، إذا تذكرنا ما يفعله الإيمان بالله، والاعتماد عليه، واليقين بوعده(١).

### الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو

وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامى ليلتين في معان، تحركوا إلى أرض العدو، حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها: «مشارف»، ثم دنا العدو، وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمنتهم قطبة ابن قتادة العذرى، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى.

معِس (لرَّحِينِ) (اللَّجَّسَ يُّ (السِيكُسُ (النِيْرُ) (الِفِرُووكِرِيبَ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة النبوية/ محمد سعيد البوطي (ص:٢٦١: ٢٦١).



# بداية القتال ... وتناوب القواد

وهناك في مؤتة التقى الفريقان، وبدأ القتال المرير، ثلاثة آلاف رجل يواجهون هجمات مائتي ألف مقاتل... معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب.

أخذ الراية زيد بن حارثة \_ حبّ رسول الله على \_ وجعل يقاتل بضراوة بالغة، وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم، وخر صريعًا.

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه، فلم يزل رافعًا إياها حتى قُتل. يقال: إن روميًا ضربه ضربة قطعته نصفين، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة، يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سُمِّي بجعفر الطيار، وبجعفر ذي الجناحين(١).

ولما قُتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة، وتقدم بها، وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه، ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة، ثم قال:

> أقسمت يا نفسى لتنزلنه ما لى أراك تكرهين الجنّه ، لطالما قد كنت مُطمئنه

وقال عبد الله بن رواحة:

يا نفس إلا تُقتــلي تمـوتي

طائعـــة أو لتُكرهنّـــة إن أجلب الناس وشدوا الرّنه ، هل أنت إلا نُطفة ألى شنه

هذا حمام الموت قد صليت وما تمنيت فقد لقيت إن تفعلي فعلهما هُديت

ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما قد لقيت، فأخذه من يده فانتهش منه نهشة ثم سمع الحُطمة في ناحية

عبر ((درَّجِينِ) (النَّجَتْريُ الأسيكتن لافنين الإنتروف كريست

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٠٩) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا سلم على ابن جعفر قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين»، وقد صح مرفوعًا إثبات الجناحين لجعفر انظر «فتح الباري» [٧٦ ٢٤].



الناس فقال: وأنت في الدنيا \_ يقولها لنفسه \_ ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فقاتل حتى تُتل، فأخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بني عجلان وقال يا أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم ثم انحاز حتى انصرف "(١).

لقد كان هدف (خالد) مناوشة الرومان بحيث يُلحق بهم أفدح الخسائر دون أن يُعرض كتلة الجيش لالتحام عام، وقد أفلحت هذه الخطة في إنقاذ الآلاف القليلة التي معه، وإنقاذ سمعة المسلمين في أول معركة لهم مع الدولة الكبرى.

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال وأُصيبوا فيه بخسائر كبيرة، بل إن بعض فرقهم انكشف، وولى مهزومًا. واكتفى خالد بهذه النتيجة، وآثر الانصراف بمن معه(٢).

### النبى على ينعى القادة الثلاثة للناس

عن أنس رضى الله عنه: «أن النبى على زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب من سيوف الله حتى فتح الله فأصيب من سيوف الله حتى فتح الله عليهم »(٣).

# معجزة للنبي على ووسام على صدر (خالد)

لقد رأيت أن النبي ﷺ نعى لأصحابه زيدًا وجعفر وابن رواحة وعيناه تذرفان وكان بين رسول الله ﷺ وبينهم مسافات شاسعة بعيدة!..

وهذا يدل على أن الله تعالى قد زوى لرسوله الأرض، فأصبح يرى من شأن المسلمين الذين يقاتلون على مشارف الشام، ما حدَّث أصحابه به، وهى من جملة الخوارق الكثيرة التى أكرم الله بها حبيبه عَيْم.

كما يدل هذا الحديث نفسه على مدى شفقته على أصحابه، فلم يكن شيئًا قليلاً أن يبكى رسول الله على وهو واقف في أصحابه يحدثهم عن خبر هؤلاء الشهداء. وأنت

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْنِجُ (اللَّجُنِّنِيُّ السِّكْتِمُ (النِّيْرُ (الِفِرُووَكِيِّسِ

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٥٩، ١٦٠): رواه الطيراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٤١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ ٥٨٥) المغازي.



خبير أن بكاءه عليهم، لا يتنافى مع الرضى بقضاء الله تعالى وقدره فإن العين لتدمع والقلب ليحزن ـ كما قال عليه الصلاة والسلام ـ وتلك رقة طبيعية ورحمة فطر الله الإنسان عليهما.

وحديث نعيه الله عنه، فقد قال لهم في آخر حديثه: «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليهم». وتلك أول وقعة يحضرها خالد رضى الله عنه في صف المسلمين، إذ لم يكن قد مضى على إسلامه إلا مدة يسيرة. ومن هنا تعلم أن الرسول هم هو الذي سجل لقب سيف الله، لخالد رضى الله عنه.

ولقد أبلى رضى الله عنه، فى هذه الغزوة بلاءً رائعًا... روى البخارى أن خالدًا رضى الله عنه قال: «لقد انقطعت فى يدى يوم مؤتة نسعة أسياف، فما بقى فى يدى إلا صفيحة يمانية». قال ابن حجر: وهذا الحديث يدل على أن المسلمين قد قتلوا من المشركين كثيرًا(١).

### ذكاء وفطنة من خالد (رضي الله عنه)

لقد نجح خالد في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار، في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية، تلقى الرعب في قلوب الرومان؛ حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة، فقد كان يعرف جيدًا أن الإفلات من براثنهم صعب جدًا لو انكشف المسلمون، وقام الرومان بالمطاردة.

فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع الجيش، وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقة، وميمنته ميسرته، وعلى العكس، فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم، وقالوا جاءهم عدد فرُعبوا وصار خالد ـ بعد أن تراءى الجيشان، وتناوشا ساعة ـ يتأخر بالمسلمين قليلاً قليلاً، مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنًا منهم أن المسلمين يخدعونهم، ويحاولون القيام بمكيدة ترمى بهم في الصحراء.

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده، ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين، حتى عادوا إلى المدينة (٢).

ر معبر (لرَّعِمُ (الْهُجَنِّ يُّ (لِيهُ لَهُمُ (الْفِرُو وَكُرِيسَ (لِيهُ لَهُمُ (الْفِرُو وَكُرِيسَ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة النبوية/ للبوطي (ص:٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۷/ ۱۳ ه: ۱۵) ـ زاد المعاد (۲/ ۱۵۲).



# أشرالمركة

وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة، فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على النفس، فكان لقاء هذا الحيش الصغير \_ ثلاثة آلاف مقاتل \_ مع ذلك الحيش الضخم العرمرم الكبير \_ مائتا ألف مقاتل \_ ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تُذكر، كان كل ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته، وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله، وأن صاحبهم، رسول الله حقًا، ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها.

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامى مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيداً لفتوح البلدان الرومانية، واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة النائية (١).

# دروس غالية للأمة

والدلالة التى تعلو على الريب فى هذه المعركة أن شجاعة المسلمين وبسالتهم بلغتا حدًا لم تعرفه أُمة معاصرة، وقد أكسبهم هذا الروح العالى إقدامًا حقَّر أمامهم كبرياء الأمم التى عاشت مع التاريخ دهرًا، تصول وتجول لا يقفها شىء.

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الموت ليس فروسية احتكرها الرجال المقاتلون وحدهم، بل هي قوة غامرة قاهرة تعدّت الرجال إلى الأطفال فأصبحت الأمة كلها أمة كفاح غال عزيز. وحسبك أن جيش «مؤتة» لما عاد إلى المدينة قابله الصبية بصيحات الاستنكار يقولون: يا فُرَّار، فررتم في سبيل الله؟ إن أولئك الصغار الأغرار يرون انسحاب خالد ومن معه فرارًا يقابل بحثو التراب... أي جيل قوى نابه هذا الجيل الذي صنعه الإيمان بالحق؟ أي نجاح بلغته رسالة الإسلام في صياغة أولئك الأطفال العظام؟

رَا ) الرحيق المختوم (ص:٤٢٤:٤٢٣). عب (الرَّحِلِيُّ (الْخِتَّ يَّ ) الْسِلْتُمُ الْنِيْرُ الْاِزْدِ وَكُرِسَ



مَن آباؤهم؟ مَن أمهاتهم؟ كيف كان الآباء يربون؟ وكيف كانت الأمهات يدللن؟. إن مسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس(١).

# فضيلة الأمراء الثلاثة

عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه أنا نائم إذ أتانى رجلان، فأخذا بضبعى، فأتيا بى جبلاً وعراً، فقالا: اصعد، فقلت: (لا أطيقه). فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل ـ فذكر الحديث وفى آخره ـ ثم أشرفا بى شرفًا، فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت: من هؤلاء؟ قالا: هذا جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، ثم أشرفا شرفًا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة، فقلت: من هؤلاء؟ قالا: هذا إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك)(٢).

# منزلة زيد بن حارثة (رضى الله عنه)

عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (دخلت الجنة، فاستقبلتني جارية شابة، فقلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة) (٣).

# وجعفريطير بجناحيه في الجنة

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على: «دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها، فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سريره (١٠).

«وكان ابن عمر إذا حيًّا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين»(٥٠).

رَفْعُ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة/ للغزالي (ص:٤١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني برقم: ٧٦٦٦، ٧٦٦٧، وابن خريمة برقم: ١٩٨٦، والحاكم مختصراً: ١/ ٤٣٠، والبيهقي: ٢/ ٢١٦، والنسائي في الكبرى كما في التحفة: ٤/ ١٦٦، وابن حبان رقم: ١٨٠٠ موارد، والبيهقي: ٤/ ٢١٦، وابن حبان روم الطبراني وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع: ١/ ٢٧ ـ ٧٧ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الروياني والضياء وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٧٠٩) المغازي.

معِيں (الرَّحِيُّ (النَّجِّسُ يُّ (الْسِيكُسُرُّ (النِّبِرُّ (الِفِرُوکِيسِی

قال ابن كثير: «لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة ١١٠١.

وعن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: "رأيت جعفر بن أبى طالب ملكًا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين" (٢).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ «رأيت ابن أبى طالب ملكًا في الجنة، مضرجة قوادمه بالدماء، يطير في الجنة» (٣).

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله على «مرَّ بى جعفر الليلة فى ملاً من الملائكة، وهو مخضب الجناحين بالدم، أبيض الفؤاد»(٤).

وقال عبد الله بن جعفر. قال لى رسول الله على: «هنيئًا لك!! أبوك يطير مع الملائكة في السماء»(٥).

وعن ابن عباس مرفوعًا: «إن جعفرًا يطير مع جبريل وميكائيل، له جناحان عوضه الله من يديه»(٦).

# حزن النبي على جعفر (رضى الله عنه)

وهنا يذهب الحبيب على أسماء (رضى الله عنها) ليبلغها خبر استشهاد زوجها.. وياله من مشهد يجعل القلوب تبكى الدماء بدل الدموع.

\* عن أسماء ابنة عُميس، قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله وقد دبغت أربعين منّا \_ ويقال منيئة \_ وعجنت عجينى، وغسلت بنى ودهنتهم ونظفتهم، قالت: فقال لَى رسول الله على التنبي ببنى جعفرا، قالت: فأتيته بهم، فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمى، ما يُبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم، أصيبوا هذا اليوم». قالت: فقمت أصيح، واجتمعت

ے عبں (الرَّحِئِجُ (الْنَجِّسُ يُّ (أَسِكِنَرُ (الْنِجْرُ (الْفِرُوکُ/سِی

البداية والنهاية لابن كثير (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ـ صحيح الجامع (٣٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم عن ابن عباس وصححه، وكذلك هو في الاستيعاب، وقال الحافظ في الفتح: أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس، وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٩٦): أخرجه الحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٩٦): أخرجه الطبراني بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٩٦) وإسناد هذه جيد.



إلى النساء، وخرج رسول الله ﷺ إلى أهله، فقال: «لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شُغلوا بأمر صاحبهم»(١).

\* وعن عبد الله بن جعفر \_ ابن الشهيد \_ جاءنا النبي على الله بن موت جعفر فقال: «لا تبكوا على أخى بعد اليوم، وادعوا لى بني أخي».

قال عبد الله: فجىء بنا كأننا أفراخ. فقال: ادعوا إلى الحلاق. فجىء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام \_ مداعبًا: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب. وأما عبد الله فشبيه خلقى وخُلقى. ثم أخذ بيدى فأشالها وقال: اللهم اخلف جعفرًا في أهله. وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» \_ قالها ثلاث مرات.

قال عبد الله: وجاءت أمنا فذكرت له يُتمنا وجعلت تحزنه فقال لها النبى: «العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ »(٢).

# وقفةأخيرة

لقد كانت النُصرة ملازمة لأصحاب النبى على الرغم من قلة عددهم وعدتهم لأنهم كانوا يتحركون بعقيدة أشد رسوخًا من الجبال الراسيات ... أما نحن لما تركنا أصل عزنا ونبع شرفنا ومعين كرامتنا وضعفت العقيدة في قلوبنا وإذا باليهود الأقذار يسفكون دماءنا وينتهكون أعراضنا ومقدساتنا على الرغم من قلة عددهم وكثرة عددنا.

وهذا كما أخبر النبي على حيث قال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال: لا ولكنكم عثاء كغثاء السيل يُجعل الوهن في قلوبكم ويُنزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت»(٣).

فيا ليتنا نأخذ العبرة والعظة من غزوة مؤتة لنعود إلى العقيدة الصافية التي كانت - بإذن الله ـ سببًا في نُصرة أصحاب النبي على وستكون سببًا لنُصرتنا إذا عادت الأمة إلى الله (عز وجل) وتمسكت بتلك العقيدة الصافية.

عِيں (الرَّحِيُ (الْفَجَّنِيُّ (السِكنتر) (النِّيرُ) (الِفِرُون كِيسِي

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وذكره الألباني في صحيح ابن ماجه وقال: حديث حسن:

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد (رقم ١٧٥٠) بإسناد صحيح على شرط مسلم، وبعضه عند أبى داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان وصححه الألباني في صحيح الحامع (٨١٨٣).



# 

\* ولما علم رسول الله على بموقف القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام في معركة مؤتة، من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين، شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان، وتكون سببًا للائتلاف بينها وبين المسلمين، حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى.

واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من (بلي)، فبعثه اليهم في جمادي الآخرة سنة ٨ هـ على إثر معركة مؤتة ليستأنفهم، ويقال: بل نقلت الاستخبارات أن جمعًا من (قضاعة) قد تجمعوا، يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة، فبعثه إليهم، ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معًا(١).

\* كانت هذه السرية في جمادي الثاني سنة ثمان للهجرة كما قال ابن سعد والجمهور، ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة، إلا أن ابن إسحاق قال: إنها قبلها(٢).

وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هي بلاد بلي وعذرة، وبني القين. وهذه القبائل التي ذكرها هي بطون من قضاعة كمال قال الحافظ في الفتح.

\* وقيل إنها سُميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض بالسلاسل مخافة أن يفروا، وقيل لأن بها ماءً يقال له السلسل، وقال ابن سعد: إنها وراء وادى ذى القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام.



<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ۷٤).



### أحداثها

\* عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «بعث إلى رسول الله على ، فقال: (خذ عليك ثيابك، وسلاحك، ثم ائتنى). فأتيته، وهو يتوضأ، فصعد في النظر، ثم طأطأ، فقال: (إنى أريد أن أبعثك على جيش (١) فيسلمك الله ويُغنّمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة)، قال: قلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكنى أسلمت رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول الله على فقال: «يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح)»(٢).

\* وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: "إن رسول الله بعثه فى ذات السلاسل، فسأله أصحابه أن يوقدوا ناراً فمنعهم، فكلموا أبا بكر، فكلمه فى ذلك، فقال: لا يوقد أحد منهم ناراً إلا قذفته فيها، قال: فلقوا العدو فهزمهم، فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم. فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبى على الله فقال: كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا ناراً فيرى عدوهم قلتهم، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد... فحمد أمرة فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: (عائشة).

قلت: من الرجال: قال: (أبوها): قلت: ثم من؟ قال: (عمر) فعد رجالاً. فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم »(٣).

# إن الله كان بكم رحيمًا

\* وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي على فقال: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنُب؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إنى سمعت الله يقول: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما ﴾ [النساء: ٢٩] فضحك رسول الله على ولم يقل شيئًا)(١٤).

ے مجس لائرَجی کی لاہنجَٹی ئ لیسکنش لائٹیرُر کالِفوہ کیسے

<sup>(</sup>١) جيش: جيش سرية ذات السلاسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٢٢٧٧)، وأحمد (٤/ ١٩٧)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٨٨٦)، وأحمد (٢٠٣/٤)، والحاكم (٣/ ٤٢ ـ ٤٣)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٣٤)، وعلقه البخاري (١/ ٣٨٥)، وقواه الحافظ وصححه الحاكم (١/ ١٧٧) ووافقه الذهبر.



وفى لفظ آخر: «عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص: «أن عمراً كان على سرية» فأصابهم بردٌ شديد لم يروا مثله، فخرج لصلاة الصبح، فقال: احتلمت البارحة، ولكنى والله ما رأيت بردًا مثل هذا، فغسل مغابنه (١)، وتوضأ للصلاة، ثم صلى بهم، فلما قدم على رسول الله في مأل رسول الله المسلام أصحابه: (كيف وجدتم عمراً وصحابته؟) فأثنوا عليه خيراً، وقالوا: يا رسول الله، صلى بنا وهو جُنب، فأرسل إلى عمرو فسأله: فأخبره بذلك وبالذي لقى من البرد، وقال: إن الله قال: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ان اللّه كَان بكُم رَحِيما ﴾ [النساء: ٢٩]، ولو اغتسلت مت، فضحك رسول الله على .

※ ※ ※

رَفَّعُ معبن (الرَّحِنُ (اللَّخَن يُّ (السِّكُنَ (النِّمِ ُ (الْفِرَا وكريس

(١) المغابن: الأرفاع وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب.



# 

قال الإمام ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعزَّ اللهُ به دينَه، ورسولَه، وجنده، وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هُدي للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتحُ الذي استبشر به أهلُ السماء، وضُربت أطنابُ عزِّه على مناكب الجوزاء، ودخل الناسِ به في دين الله أفواجًا، وأشرق به وجهُ الأرض ضياءً وابتهاجًا(۱).

#### سبب الفزوة

شُغل المسلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرض تعاليم الإسلام على كل ذى عقل. وكان وفاؤهم لقريش أمرًا مقررًا فيما أحبوا وفيما كرهوا ورأى الناس من ذلك الآيات البينات.

لكن قريشًا ظلت على جمودها القديم في إدارة سياستها، غير واعية للأحداث الخطيرة التي غيرت مجرى الأحوال في الجزيرة العربية، وتُوشك أن تغيره في العالم كله.

وقد جَرَّها فقدان هذا الوعى إلى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لغواً. وذلك أنها - مع حلفائها من بنى بكر - هاجموا خزاعة - وهى مع المسلمين فى حلف واحد - وقاتلوهم فأصابوا منهم رجالاً(٢).

# قال محمد بن إسحاق في المغازى: حدثنى الزهرى عن عروة بن الزبير، عن المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعًا قالا: «كان في صلح رسول الله يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد محمد قالوا: نحن ندخل في عقد يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل» فتواثبت خزاعة، فقالوا: نحن ندخل في عقد



<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص١٧).

محمد على وعهده، وتواثبت بنو بكر، فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم، فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهرًا.

ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قرش وعهدهم، وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول إلله وعهده ليلاً بماء لهم يقال له: الوتير قريب من مكة، فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد، وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم بالكراع والسلاح، فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله على وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله على يخبره الخبر وقد قال أبيات شعر، فلما قدم على رسول الله على أنشده إياها:

حلف أبينا وأبيه الأتلدا(١) یا رب إنی ناشد محمدداً ثمست أسلمنا فلم ننزع يدا(٢) قــــــد كنتم ولدًا وكنا والدًا وادع عباد الله يأتون مسددا(؛) فانصر رسول الله نصرًا أعتدا(٣) أن سيم خسف وجهه تربدا(٥) فيهم رسول اللمه قسد تجردا أن قريشًا أخلفوك الموعسدا فى فيلق(١) كالبحر يجرى مزبداً وزعموا أن لست أدعو أحدا ونقضوا ميشاقك المؤكسدا

قد جعلوا لي بكداء مرصــدا(٧) فهم أذل وأقل عسلماداً وقتلــونا ركعًا وسجـــــدا(^) هم بيتونا بالوتير هجمداً فقال رسول الله على: (نُصرت يا عمرو بن سالم)، فما برح رسول الله على مرت

عنانة في السماء، فقال رسول الله على: (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب) (٩).

<sup>(</sup>١) الأتلد: القديم.

<sup>(</sup>٢) وننزع يدًا: لم ننقض عهدنا فنرجع عن الإسلام.

<sup>(</sup>٣) نصرًا أعتدا: أي حاضرًا.

<sup>(</sup>٤) المدد: العون.

<sup>(</sup>٥) سيم خسف: طلب منه وكلفه، الخسف: الذل، تربد: نغير.

<sup>(</sup>٦) الفيلق: الجيش.

<sup>(</sup>٧) كداء: موضع بمكة، الرصد: الذي يترصد للأمر ويطلبه، أو الكمين.

<sup>(</sup>٨) الوتير: اسم ماء، هجد: جمع هاجد ويطلق على النائم أو المستيقظ.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن إسحاق في المغازي، وسنده صحيح، ورجاله ثقات صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، انظر =



الله على رسول الله على منهم، وبمُظاهَرة قريش بنى بكر عليهم، ثم رجعُوا إلى مكة، فقال فأخبروه بما أصيب منهم، وبمُظاهَرة قريش بنى بكر عليهم، ثم رجعُوا إلى مكة، فقال رسول الله على للناس: "كَأَنَّكُم بأبِي سُفْيَانَ، وقَدْ جَاءَ لِيَشُدَّ العَقْدَ وَيَزِيدَ في المُدّة).

ومضى بُديل بنُ ورقاء فى أصحابه حتى لَقُوا أبا سفيان بنَ حرب بعُسفان وقد بعثته قريش إلى رسول الله على ليَشُدَّ العقد، ويزيد فى المدة، وقد رَهبُوا الذى صنعوا، فلما لقى أبو سفيان بُديل بن ورقاء، قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ فظن أنه أتى النبى على فقال: سرتُ فى خُزاعة فى هذا الساحل، وفى بطن هذا الوادى، قال: أو ما جئت محمدًا؟ قال: لا، فلما راح بُديل إلى مكة، قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة، لقد علف بها النوى، فأتى مَبْرك راحلته، فأخذ من بعرها، ففته، فرأى فيها النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل محمداً.

ثم خرج أبو سفيان حتى قَدم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله على مُوته عنه، فقال: يا بُنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش، أم رغبت به عنى ؟ قالت: بل هو فراش رسول الله على وأنت مشرك نجس، فقال: والله لقد أصابك بعدى شر(۱).

※ ※ ※



<sup>=</sup> الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٥٢٥)، ترجمة عمرو بن سالم رقم (٥٨٥٧)، ابن كثير في السيرة (٣/ ٥٢٥)، البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٥ - ٧)، وانظر الحديث بطوله هناك فإن فيه قدوم أبي سفيان بن حرب لتجديد العقد، وموقف الصحابة رضوان الله عليهم منه، ودعاء النبي بشبتعمية الأخبار عن قريش، ولهذا الحديث شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير حديث رقم (٩٦٨)، الروض الداني إلى معجم الطبراني بإسناد ضعيف، وفي الكبير (٣٣/٣٣). وله شاهد من حديث عائشة قال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٦١)، رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام عن أبيه عن عائشة وقد وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف هذه الحادثة غير واحد لأنهم لم يطلعوا على إسنادها، فهذا الإسناد كما أوردناه في بداية الحادثة وبذلك يزول سبب التضعيف والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۹۳، ۳۹۷).

# ندم وأسف

وليس هناك من شك في أن انتصار قريش لحلفائها ودعمها لهم على حلفاء المسلمين، هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية أدركت قريش أخطاره، وندمت على فعلها له، ولذلك فإنها بادرت إلى إرسال أبى سفيان إلى المدينة بهدف تجديد المعاهدة، وتشير بعض الروايات إلى أن النبي في أرسل إلى قريش (١) يخبرهم بين دفع دية قتلى خزاعة، أو البراءة من حلف بنى بكر، أو القتال، فاختارت الحرب، ثم ندمت فبادرت إلى إرسال أبى سفيان كما أسلفنا، لكنه عاد خائبًا (٢)، فقد فشل في الحصول على أى وعد بتحديد المعاهدة التي تضمنت بنود صلح الحديبية (٣).

## الاستعداد لفتح مكة

بدأت الاستعدادات لحشد القوة الإسلامية القصوى المستطاعة، وكان لابد من أن يُعلم النبي على أصحابه بأنه سائر إلى مكة، ثم استنفر القبائل التى تقطن قرب المدينة، سليماً وأشجع ومزينة وأسلم وغفاراً، فمنهم من التحق بالحيش الإسلامي في المدينة، ومنهم من التحق بالمسلمين في الطريق إلى مكة، وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثيراً، وكان حسان بن ثابت يلقى شعره الذي يُذكّر فيه بمصاب خزاعة، ونقض المشركين للعهد، ويحرض المسلمين على القتال، وبلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل، وأوعب مع رسول الله على المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد، وهذا يدل على مدى تعاظم قوات المسلمين خلال فترة السنة ونصف التي أعقبت صلح على مدى تعاظم قوات المسلمين خلال فترة السنة ونصف التي أعقبت صلح

معبى (الرَّحِيُّ (البَخِّرَيُّ (يُسِكِنَهُ) (البِّرُهُ (الِفِرُونُ كِيسِي

<sup>(</sup>۱) ابن حجر \_ المطالب العالية (۶/ ۲۳٤)، بإسناد صحيح، فتح البارى (۸/ ٦) (حديث ٤٢٨٠)، ابن كثير \_ البداية والنهاية (٤/ ٢٨١)، الواقدى \_ المغازى (٢/ ٢٨٦- ٧) وعنده أن اسم مبعوث النبي ﷺ إلى قريش هو حمزة.

 <sup>(</sup>۲) ابن حجر ـ فتح البارى (۸/ ٦) عن مرسل عكرمة عن ابن أبى شيبة، وابن إسحاق معلقا، ابن كثير ـ البداية والنهاية (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) فقد ردّه أبو بكر وعمر وعلى وفاطمة، وأغلظ عليه عمر في الرد، وأبت ابنته أم المؤمنين أم حبيبة أن تسمح له بالجلوس على فراش رسول الله على وقالت له: "إنك رجل مشرك نجس"، وحين كلم النبي على فإنه لم يجبه بشيء. ابن كثير ـ البداية (٤/ ٣١٣ ـ ١٤)، البيهقي ـ دلائل النبوة (٥/ ١٩/١)، السنن الكبرى (٩/ ١٢٠)، الصنعاني ـ المصنف (٥/ ٣٧٥). بإسناد صحيح، وهو جزء من رواية ابن إسحاق الطويلة في فتح مكة، ابن هشام ـ السيرة (٢/ ٣٨٩)، بدون إسناد.



الحديبية (١)، ورغم ذلك فقد التزم الجميع بالسرية التامة وحُجبت الأخبار تمامًا عن قرش (٢) مما يعكس مدى الضبط والربط والالتزام الدقيق بأوامر القيادة والتقويم السليم للمصلحة الإسلامية العليا (٣).

\* قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة: «أن أبا بكر دخل على عائشة وهى تغربل حنطة، فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله على بالجهاز؟ قالت: نعم فتجهز، قال: وإلى أين؟ قالت: ما سمَّى لنا شيئًا غير أنه قد أمرنا بالجهاز»(٤).

# رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة

وقع في هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب. فإن رجلاً من أهل السابقة في جهالاً المشركين تطوع بإرسال كتاب إلى قريش يخبرهم فيه أن محمداً على سائر إليهم بجيشه.

وقد رأيت أن المسلمين حراص على إخفاء خطة الغزو(٥).

\* عن (على) \_ رَضِيَ الله عنه \_ قال: بعثنى رسول الله عنه أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فخذوه منها، قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالمرأة فقلنا: اخرجى الكتاب، قالت: مأ معى كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الثياب، قال: فأخرجته من عقاصها.

فأتينا به رسول الله على ، فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة ـ إلى ناس من المشركين من أهل مكة ـ يخبرهم ببعض أمر رسول الله على : فقال رسول الله على : (يا حاطب ما هذا؟) قال: يا رسول الله، لا تعجل على ، إنى كنت امرء ملصقًا في قرش ـ يقول: كنت حليفًا ـ ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدًا يحمون بها قرابتى، ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن دينى ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام.

<sup>(</sup>١) انظر تعليق ابن هشام على تقويم الزهرى لأهمية صلح الحديبية ابن هشام - السيرة (٣٢٢/٣)، والعمرى \_ السيرة النبوية الصحيحة (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) ابن حجر - المطالب العالية (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) نضرة النعيم (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن إسحاق في المغازى بسند صحيح رجاله ثقات، وقد صرّح بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه، ابن كثير في السيرة النبوية (٣/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) فقه السيرة للغزالي (ص٩١٤).

عبى (لرَّمِيمَ) (الْمُجَّنِّيَ (لِسِكْمَ) (الْمِرْ) (الِفروف سِسَ

#### وقتالغزوة

كانت غزوة الفتح سنة ثمان للهجرة والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج عليه في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه (٢).

وكان عدد من خرج مع النبى عشرة آلاف من حنود الإسلام من سائر القبائل، وكان النبى صائمًا حتى بلغ الكديد أفطر وأفطروا... عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبى عشرة وخرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمان سنير ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى بلغ الكديد ـ وهو ماء بين عفان وقُديد ـ أفطر وأفطروا»(٣).

# النبى عَلِي يَستخلف أبا رهم الغفاري على المدينة

\* عن ابن عباس \_ رَضِي الله عنهما \_ قال: «ثم مضى رسول الله ﷺ لسفره، واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفارى، وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله وصام الناس معه حتى إذا كانوا بالكديد بين عفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين (٤).

بعِس (ارَّحِيُ (الْغَجِّرِيُّ (أَسِلَتُمُ الْإِنْرُ (الِنْرَوُ وَكَرِسَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٨٣) المغازي، وسلم (٤٩٤) فضائل الصحابة ـ واللفظ لمسلم ـ.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۶/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٦) المغازي.

 <sup>(</sup>٤) قال الهيئمى فى المجمع: (٦/ ١٦٤) فى الصحيح طرف منه فى الصيام. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق صرح بالسماع، سيرة ابن هشام: (٢/ ٣٩٩ ـ ٠٠٠) وصححه ابن حجر فى المطالب العالبة (٤/ ٢٣٨)، وصححه الحاكم (٣/ ٤٤)، ووافقه الذهبى.



وعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ: «أن رسول الله على خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام: فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة العصائد ا

# قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية

ومضى النبى عَلَيْ وأصحابه حتى نزل مر الظهران، ومعه عشرة الاف، وعمى الله الأخبار؟ الأخبار عن قريش، فهم على وجل وارتقاب، وكان أبو سفيان يخرج يتحسَّسُ الأخبار؟ فخرج هو وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء يتحسَّسُونَ الأخبار، وكان العبَّاسُ قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلمًا مهاجرًا، فلقى رسولَ الله. عَلَيْ بالجُحْفَة.

\* وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله ابن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله عليه ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فقالت: يا رسول الله ابن عمك، وابن عمتك، وصهرك، فقال: (لا حاجة لى فيهما أما ابن عمى، فهتك عرضى، وأما ابن عمتى وصهرى، فهو الذى قال لى بمكة ما قال).

فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبى سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله ليأذن رسول الله على الأرض حتى نموت عطشًا أو جوعًا، فلما بلغ ذلك رسول الله والله الله والله واعتذاره مما كان مضى فيه فقال:

لَّهُ لَتَعْلَبَ خَيْلُ اللات خَيْلَ مُحَمَّدُ لَهُ فَهُذَا أُوانِي حِينَ أُهْدَى فَأَهْتَدِي فَأَهْتَدِي عَلَى اللهِ مَنْ طَرَّدْت كُلَّ مُطَرَّد

لَعَمْرُكُ إِنِّى حِينَ أَحْمِلُ رايةً لَكَالْمُدْلِجِ الحَيْرَانِ أَظْلَمَ لَيْلُه هَـدَانِي هَـادٍ غَيْرُ نَفْسِي وَدَلَّنِي

فضرب رسول الله ﷺ صدرَه وقال: «أَنْتَ طَرَّدْتَنِي كُلَّ مُطَرَّد» (٣) وقال: «أَنْتَ طَرَّدْتَنِي كُلَّ مُطَرَّد»

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١١٤) الصيام.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (٣/ ٤٤، ٤٤) من حديث ابن عباس، وسنده جيد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي:

#### قصة إسلام أبى سفيان

"فلما نزل رسول الله بمر الظهران قال العباس: واصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله ﷺ مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر.

قال: فجلست على بغلة رسول الله اليضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت: لعلى ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن، أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله الله السيخ فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، قال: فوالله إنى لأسير عليها، وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاء، وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيت كاليوم قط نيرانًا ولا عسكرًا، قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة قد حمشها الحرب فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها فقلت: يا أبا حنظلة، تعرف صوتى؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم، قال: ما لك فداك أبى وأمى؟ فقلت: هذا والله رسول الله فى الناس، واصباح قريش! قال: فما الحيلة، فداك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب عجز هذه البغلة، فركب، ورجع صاحباه، فخرجت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين، فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله على عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله عجز عليها عمه، حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى فلما رآه على عجز البغلة عرفه، فقال: والله عدو الله، الحمد لله الذى أمكن منك، فخرج يشتد نحو رسول الله ودخل، ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء، فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسول الله ودخل عمر.

فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه، في غير عهد ولا عقد، فدعنى أضرب عنقه، فقلت: قد أجرته يا رسول الله على أم جلست إلى رسول الله على فأخذت برأسه، فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دونى، فلما أكثر عمر، قلت: مهلاً يا عمر، فوالله لو كان رجلاً من بنى عدى ما قلت هذا، ولكنه من بنى عبد مناف، فقال: مهلاً يا عباس، لا تقل هذا، فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب أبى لو أسلم، وذلك أنى عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب، فقال رسول الله عن إسلام الخطاب، فقال رسول الله عن إسلام الخطاب،

فذهبت به إلى الرحل، فلما أصبحت غدوت به، فلما رآه رسول الله الله قال: (ويحك



يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبى وأمى ما أحلمك، وأكرمك وأوصلك، وأعظم عفوك، لقد كاد أن يقع فى نفسى أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئًا بعد، فقال: (ويحك يا أبا سفيان: ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟) فقال: بأبى وأمى ما أحلمك، وأكرمك وأوصلك، وأعظم عفوك، أما هذا فكان فى النفس منها حتى الآن شىء.

قال العباس: فقلت: ويلك أسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قبل أن يضرب عنقك، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، قال العباس: فقلت: يا رسول الله! إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيئًا، فقال: (نعم... من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن).

فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم، قال رسول الله على: (احبسه بمضيق من الوادى عند حطم الخيل(١)، حتى تمر به جنود الله).

فحبسه العباس حيث أمره رسول الله الله المرات القبائل على ركابها، فكلما مرت قبيلة، قال: من هذه؟ فأقول: بنو سليم، فيقول: ما لى ولبنى سليم، ثم تم أخرى فيقول: ما هؤلاء؟ فأقول: مزينة، فيقول: ما لى ولمزينة، فلم يرل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله الخضراء(٢)، فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق(٣)، قال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار، فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل (١)، والله لقد أصبح مُلك ابن أخيك اليوم لعظيم ـ يعنى النبي النبي النبوة، قال: فنعم إذا، فقلت: النجاء إلى قومك.

فخرج حتى أتاهم مكة، فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد، قاء أتاكم بما لا قبل لكم به، فقامت امرأته هند بنت عتبة، وأخذت بشاربه فقالت: اقتلوه الحميت (٥) الدسم (١) فبئس طليعة قوم، فقال أبو سفيان: لا يغرنكم هذه من أنفسكم

<sup>(</sup>١) حطم الخيل: أي ازدحامها وفي رواية خطم الجبل: أي أنفه.

<sup>(</sup>٢) الكتيبة الخضراء: ما غلب عليها لبس الحديد، شبه سواده بالخضرة، والعرب تطلق الخضرة على السواد.

<sup>(</sup>٣) الحدق: العيون.

<sup>(</sup>٤) قبل: طاقة ومقدرة.

<sup>(</sup>٥) الحميت: الزق.

<sup>(</sup>٦) الدسنم الحمش: الأسود الدني

رَفْعُ عِب (لاَرَجُلِج (الْلَجَنَّريِّ (سِكْتُرُ (لِلْإِرُ لِلْلِحَدِّرِيِّ

من دخل دار أبى سفيان فهو آمن. فقالوا: ويحك ما تغنى عنا دارك. قال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد (١).

## هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة

«فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فحرسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي على تمر كتيبة كتيبة على أبى سفيان، فمرت كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه غفار، قال: ما لى ولغفار، ثم مرت جهينة، قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم، فقال مثل ذلك، ومرت سليم، فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية، فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، واليوم تُستحل الكعبة.

فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار...

ثم جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب، فيهم رسول الله على وأصحابه، وراية النبى على مع الزبير بن العوام، فلما مر رسول الله على بأبى سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: (ما قال؟) قال: قال كذا وكذا، فقال: (كذب سعد، ولكن هذا يومٌ يُعظم الله فيه الكعبة، ويومٌ تُكسى فيه الكعبة) (٢).

\* وعن أنس - رَضِيَ الله عنه - قال: «كان قيس «يعنى ابن سعد بن عبادة» في مقدمة النبي على الله عنه مخافة أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك»(٣).

\* وقد اختلف أهل العلم فيمن حمل الراية بعد (سعد بن عبادة) فجمع الحافظ ابن حجر بين هذه الأقوال فقال: «والمذكور أن الرسول عليه السلام أخذ الراية من سعد بن عبادة وأمر عليًا بنزعها منه، ثم ردها من على بن أبى طالب إلى قيس بن سعد بن عبادة

حبر (لاَرَجِيُ (الْفَجَرَّيُ (أُسِكَتُهُ (الْفِرْرُ (الْفِرْوَى كِسِتَ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٦٤ \_ ١٦٧)، وانظر المطالب العالية حديث رقم (٤٣٦٢) حيث قال: أخرجه إسحاق بن راهويه، وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. وأخرج البخاري من مرسل عروة في المغازي باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح حديث رقم (٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٠) المغازي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في كشف الأستار حديث رقم (١٨١٩)، وقال الهيثمي في المجمع: (٦/ ١٧٥)، رواه البزار،
 ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في الفتح (٨/ ٩) إستاده على شرط البخاري.
 رَفّعُ

خشية تغير خاطر سعد، فأمر بدفعها لابنه، ثم إن سعد بن عبادة خشى أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي على النبي النبي النبي الله أن يأخذها منه، فحينئذ أخذها الزبير (١).

## فالمحيا محياكم والمات مماتكم

ففى الحديث السابق عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه قال: (.. ثم أتى الصفا، فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره، ويدعوه، قال: والأنصار تحته، قال يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، ورأفة بعشيرته.

قال أبو هريرة: وجاء الوحى. وكان إذا جاء الوحى لا يخفى علينا. فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله على حتى ينقضى الوحى. فلما انقضى الوحى قال رسول الله عشر الأنصار! قالوا: لبيك. يا رسول الله! قال: «قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته». قالوا: قد كان ذاك. قال: «كلا. إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. والمحيا محياكم. والمات مماتكم». فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله على الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم»(٢).

# محاولات يائسة

وسار رسول الله على الوليد أن يدخلها من أعلاها، وضُرِبَتْ له هنالك قُبة، وأمر رسول الله على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم، وسليم، وغفار، ومُزينة، وجُهينة، وقبائل من قبائل العرب، وكان أبو عُبيدة على الرجالة والحُسر، وهم الذين لا سلاح معهم، وقال خالد ومن معه: إن عرض لكم أحدٌ من قُريش، فأخصدوهم حصداً حتى تُوافونى على الصفا، فما عرض لهم أحد الأمُوه، وتجمّع سفهاء قريش وأخفاًؤها مع عكرمة بن أبي جهل، وصفوان ابن أمية، وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين، وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بنى بكر يُعد سلاحًا قبل دخول رسول الله على ، فقالت له امرأتُه: لماذا تعد ما أرى؟ قال:

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٨٠) (٨٤) الجهاد والسير.

رَفَّعُ معبس (لارَّحِيْجِ (اللَّجَسَّ يَ (سِيكنش (لانَهِنُ (الِفِرْد وكريست

لمحمد وأصحابه، قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء، قال: إني والله لأرجو أنْ أُخْدمَك بعضهم، ثم قال:

إِنْ يُقْبِلُوا الْيَوْمَ فَمَالَى عِلَّه هَلَا سِلاحٌ كَامِلُ وألَّهُ وألَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ وَفُو غِرَارَيْنِ سَريع السَّلهُ(١)

ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو، فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيئًا من قتال، فقتل كُرز بن جابر الفهرى، وخُنيس ابن خالد بن ربيعة من المسلمين، وكانا في خيل خالد بن الوليد فشذاً عنه، فسلكا طريقًا غير طريقه، فقتلا جميعًا، وأصيب من المشركين نحو اثنى عشر رجلاً، ثم انهزموا، وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته، فقال لامرأته: أغلقى على بابى، فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال:

إذْ فَرَّ صَفْهُوانُ وَفَرَّ عِكْرِمَهُ وَفَرَّ عِكْرِمَهُ يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِد وَجُمْجُمُهُ لَكُمْ خُمُهُ لَكُمْ فَهُمَهُ لَنَا وَهَمْهُمَهُ لَلْهُمْ نَهِيتٌ حَدُولُنَا وَهَمْهُمَهُ

إنَّكَ لَوْ شَهِدُت يَوْمَ الخَنْدَمه وَاسْتَقْبَلَتْنَا بِالسُّيوف المُسْلِمَه ضَرْبًا فلا نَسْمَعُ إلا غَمْغَمَه

لَمْ تَنْطِقِي في اللَّوْمِ أَدْنَى كَلِّمَهُ

وقال أبو هريرة: أقبل رسولُ الله على ، فدخل مكة، فبعث الزبيرَ على إحدى المجنبين، وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على المجنبية، وأخذوا بطن الوادى ورسولُ الله على كتيبته، قال: وقد وبشت قريش أوباشاً لها، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا، فقال رسول الله على الما الله وسعديك، فقال: «اهتف لى بالأنصار (٢) ولا يأتيني إلا أنصارى)، قال: فأطافوا به (٣). (١)

فقال: «يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟» قالوا: نعم. قال: «انظروا. إذا

رَفْعُ عِب (لِرَّحِلِي (الْنَجَنْ) (سُلَتَمُ (النَبْرُ (اِنْوُدَى کِسِسَ

<sup>(</sup>١) الأله: الحربة لها سنان طويل، وذو غرارين: سيف ذو حدين.

<sup>(</sup>٢) اهتف لي بالأنصار: صح بهم وادعهم لي.

<sup>(</sup>٣) أطافوا به: أحاطوا به.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٣/ ٤٠٤ ـ ٤٠٠).



# ماذا كان يلبس النبي على أثناء دخوله مكة

% عن جابر بن عبد الله = رَضِيَ الله عنهما =: (أن رسول الله والله والله مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام  $(\tilde{Y})$ .

\* وقد جاء أيضًا من حديث عمرو بن حريث «أن النبي ﷺ كان يوم فتح مكة يلبس عمامة حرقانية سوداء»(٣).

# النبى على يعلى يقرأ سورة الفتح

\* عن عبد الله بن مغفل ـ رَضِيَ الله عنه ـ قال: «رأیت رسول الله ﷺ یوم فتح مکة علی ناقته، وهو یقرأ سورة الفتح یُرجِّع، وقال: لولا أن یجتمع الناس حولی لرجَّعت کما رجع (۱).

\* وهكذا لم يدخل النبى على مكة دخول الفاتحين، بل إنه دخل خاشعًا لله تعالى وهو يقرأ سورة الفتح ويرجّع فى قراءتها وهو على راحلته (٥)، وقد دخل المسجد الحرام وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين ولكى يُعلّم أبناء الأمة آداب الطواف... وأعلن على حُرمة مكة وبأنها لا تُغزى بعد الفتح (١)، ورفع من مكانة قريش وأمر بألا يُقتل قرشى صبرًا بعد الفتح وإلى يوم القيامة (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٨٠) (٨٦) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٥٨) الحج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٥٩) الحج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٨١) المغازي، ومسلم (٧٩٤) صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٨١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٣/ ٨٣).. وهو حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) نضرة النعيم (١/ ٣٦٩).

رَفْعُ عِب (لرَّحِيْ) (النَّجَى يُّ (سِلْنَر) (النِّرُ) (الِنْرُودِي مِسِ

# راية النبي على يوم الفتح

الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه (١).

# النبي على يطهر السجد الحرام من الأصنام

وسكنت مكة واستسلم سادتها وأتباعها. وعلت كلمة الله في جنباتها، ثم نهض رسول الله إلى البيت العتيق فطوف به وأخذ يكسر الأصنام المصفوفة حوله. ويضربها بقوسه ظهرًا لبطن، فتقع على الأرض مهشمة متناثرة.

كانت هذه الحجارة \_ قبل ساعة \_ آلهة مقدسة وهي \_ الآن \_ جص وتراب وأنقاض! يهدمها نبى التوحيد وهو يقول: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١](٢).

\* عن عبد الله بن مسعود \_ رَضِيَ الله عنه \_ قال: «دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح، وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصُب، فجعل يطعنها بعود في يده، ويقول: (جاء الحق، وزهق الباطل، جاء الحق، وما يُبدئ الباطل وما يعيد»(٣).

\* وعن أبى هريرة (فى حديثه السابق): قال: «... وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله على حتى أقبل إلى الحجر، فاستلمه. ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفى يد رسول الله على قوس. وهو آخذ بسية (ئ) القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه فى عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل ». فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه. حتى نظر إلى البيت. ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو (٥).

\* وعن جابر \_ رَضِيَ الله عنه \_ قال: «دخلنا مع النبي عَلَيْهِ مكة في البيت، وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا تُعبد من دون الله، قال: فأمر بها رسول الله عَلَيْهِ فكبَّت كلها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢٨٧) المغازي، ومسلم (١٧٨١) الجهاد.

<sup>(</sup>٤) بسية القوس: طرفها المنحني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٧٨٠) (٨٤) الجهاد والسير.

رَفَعُ عِب (لاَرَحِمْ إِلَهُ الْمَجْنَّ يُّ وسِيلَتُمُ (الْإِنْ (الْفِرُووكِيسِ (سِيلَتُمُ (الْفِرْدُوكِيسِ



لوجوهها، ثم قال: ﴿ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١] ثم دخل رسول الله على البيت فصلى ركعتين، فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها، فقال رسول الله على: (قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام)، ثم دعا رسول الله على بزعفران فلطخه بتلك التماثيل»(١).

# النبى ﷺ يصلى داخل الكعبة

\* عن ابن عمر - رَضِيَ الله عنهما ـ: "أن رسول الله على أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفًا أسامة بن زيد، ومعه بلال، ومعه عثمان ابن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله على ، ومعه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيه نهارًا طويلاً، ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله ابن عمر أول من دخل، فوجد بلالاً وراء الباب قائمًا فسأله، أين صلى رسول الله على فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله: فنسيت أن أسأله: كم صلى من سجدة (٢).

وقد جاء من حديث ابن عباس المروى في صحيح البخارى ومسلم وعند أحمد «أن النبي على لله أعلم أن المثبت مقدم على النافى موالنبي على النبي المنبي النبي المنبي الله الله أعلم أن المثبت مقدم على النافى موالذين دخلوا مع النبي على الذين رووا أنه صلى داخلها، وهم أعلم بذلك ممن لم يدخل معه وهو ابن عباس، وقال الإمام النووى ـ رحمه الله ـ: «أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال، لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه» (٣).

وأما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة في الكعبة عن أخيه الفضل وهو ممن دخل مع النبي على فلعل الفضل قد اشتغل بالدعاء، ولذلك لم ير النبي على والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف حديث رقم (۱۸۷۵)، وحسنه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية حديث رقم (٤٣٦٤)، وحسنه البوصيرى أيضًا، وقد جاء قريبًا من هذا اللفظ من حديث ابن عباس عند البخارى حديث رقم (٣٣٥٢)، وأبو داود (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٨٨) الجهاد، ومسلم (١٣٢٩) الحج.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (٢١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح السيرة النبوية (ص٥٣١).

رَفِع معبى (الرَّيَحِيُّ (الْهُجَّنِّ يُّ (الْسِكْنَرُ) (الِهْرُهُ (الِهْرُوفُ مِسِسَ

## إن أكرمكم عند الله أتقاكم

وعن عبد الله بن عمر \_ رَضِي الله عنهما \_ أن رسول الله على خطب الناس يوم فتح مكة فقال:

"يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عُبِيَّة الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان: رجل برُّ تقى كريم على الله، وفاجر شقى هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من التراب قال الله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَ مَكُم عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣](١).

## لا تثريب عليكم اليوم

ثم قال لهم النبى ﷺ: "يا معشر قريش، ما ترون أنى فاعل بكم؟ "قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: "فإنى أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ [يوسف: ٢٢]، اذهبوا فأنتم الطلقاء "(٢).

#### اليوم يوم برووهاء

ثم حلس فى المسجد، فقام إليه على لله على الله عنه منه ومفتاح الكعبة فى يده، فقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك، فقال رسول الله الله الله عليك، فقال رسول الله الله الله عليك، فقال الله الله عليك، فقال الله عليك، فقال الله عليه الله عثمان بن طلحة ؟ فدُعى له.

فقال له: (هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء»(٣).

\* وذكر ابن سعد في «الطبقات» عن عثمان بن طلحة، قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الإثنين، والخميس، فأقبل رسولُ الله على يومًا يُريد أن يدخُلُ الكعبة مع الناس، فأغلظتُ له، ونِلتُ منه، فحلمَ عنى، ثم قال: "يا عثمانُ لعلَّك سترى هذا المفتاح

عِس (الرَّحِيُّ (الْنَجْسَ يُّ (أَسِلَتُمُ (النِّيْرُ (الِفِرُون كِرِينَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٢٧٠)، وهو في صحيح الجامع (٧٨٦٧)، وفي الصحيحة (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (٤/ ٨٧٠) عن ابن إسحاق معضلاً، وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (٥/ ٥٥ ـ ٥٥)، علقه في «السنن» (٩/ ١٨) من حديث أبي هريرة دون قوله «اذهبوا ...» وسنده حسن، وانظر الدر المنثور (٤/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام (٢/ ٤١٢).

يومًا بيدى أضعُه حيثُ شئتُ، فقلتُ: لقد هلكت قريشٌ يومئذ وذلَّت، فقال: بل عمرت وعزت يومئذ، ودخل الكَعبة، فوقعت كلمته منى موقعًا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال، فلما كان يوم الفتح، قال: يا عثمان ائتنى بالمفتاح، فأتيته به، فأخذه منى، ثم دفعه إلى وقال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف»، قال: فلما وليت، نادانى، فرجعت إليه فقال: «ألم يكن الذي قلت لك؟» قال: فذكرت قوله لى بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شئت، فقلت: بلى أشهد أنك رسول الله(١).

# بلال يؤذن فوق الكعبة

وأمر رسولُ الله على بلالاً أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان ابنُ حرب، وعتّاب بن أسيد، والحارث بن هشام، وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدًا ألا يكون سمع هذا، فيسمع منه ما يغيظه، فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حقّ لاتبعته، فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئًا، لو تكلمتُ، لأخبرت عنى هذه الحصباءُ، فخرج عليهم النبي على فقال لهم: «قَدْ علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول: أخبرك(٢).

# قد أجرنا من أجرت يا أم هائئ

قال الإمام ابن القيم:

ثم دخل رسول الله على دار أم هانئ بنت أبى طالب فاغتسل، وصلى ثمان ركعات فى بيتها، وكانت ضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنًا أو بلدًا، صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداءً برسول الله على القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرًا لله عليه، فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها(٣).

<sup>(</sup>۱) طبقات این سعد (۲/ ۱۳۳۱، ۱۳۷)، وانظر «شرح المواهب (۲/ ۳٤۰، ۳۲۱)، وانظر زاد المعاد (۳/ ۴۰۸). - ۶۰۹).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (٢/ ١٣ ٤)، زاد المعاد (٣/ ٢٠٩ = ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ٤١٠).

رب معبد (لاَرَّحِمُ الْهِ (الْعَجْمُديَّ الْسِلْمَدَى (لِعَيْرُ) (الِفِرُوفُرِيْسِي

\* عن أم هانئ - رَضَى الله عنها - قالت: «ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: (من هذه؟) فقلت: أنا أم هانئ، بنت أبى طالب فقال: (مرحبًا بأم هانئ). فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله على زعم ابن أمى أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله على (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وذاك ضحى «(۱).

## النبى على يهدر دم بعض المشركين

ولقد أهدر النبى على دماء أربعة رجال وامرأتين بسبب ما كانوا قد ألحقوه من أذى شديد وتنكيل بالمسلمين فكان في إهدار دمائهم عبرة للطغاة والمستهترين، ولكل من تُسوّل له نفسه الظلم والطغيان.

\* قال الإمام ابن القيم:

ولما استقر الفتح، أمَّنَ رسولُ الله على النَّاسَ كلهم إلا تسعة نفر، فإنه أمر بقتلهم، وإن و حدوا تحت أستار الكعبة، وهم: عبد الله بن سعد بن أبى سرح، وعكرمة بن أبى جهل، وعبد العزى بن خطل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان لابن خطل، كانتا تغنيان بهجاء رسول الله على وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب.

فأما ابن أبى سرَح فأسلم، فجاء به عثمان بن عفان، فاستأمن له رسول الله على ، فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك، وهاجر، ثم ارتد، ورجع إلى مكة.

وأما عكرمة بنُ أبى جهل، فاستأمنت له امرأته بعد أن فرَّ، فأمنَّه النبى عَلَيْ ، فقدم وأسلم وحسن إسلامه.

وأما ابن خطل، والحارث، ومُقيس، وإحدى القينتين، فقُتلوا، وكان مقيسٌ، قد أسلم، ثم ارتد وقُتل، ولحق بالمشركين، وأما هبار بن الأسود، فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله على صخرة، وأسقطت جنينها،

رَفْعُ بعِب (لِرَحِلِجُ (اللّٰجُنَّرِيُّ (أُسِلُنَهُ) (النَِّهُ) (الْفِرْدُوکِرِيب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٧) الصلاة، ومسلم (٣٣٦) صلاة المسافرين.



ففر، ثم أسلم وحسن إسلامه.

واستؤمن رسولُ الله على لسارة والإحدى القَينتين. فأمَّنهما فأسلمتا(١).

(وفي رواية) عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: (اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله ابن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح).

فأما عبد الله بن خطل فأُدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارًا، وكان أشب الرجلين، فقتله، وأما مقيس ابن صبابة، فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة، فركب البحر، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا ههنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك على عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا على حتى أضع يدى في يده، فلأجدنه عفوًا كريمًا... فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله على إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي قال: يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا كل ذلك يأبي، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدى عن بيعته، فيقتله)، فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك، قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين)(٢).

وهكذا كانت أخلاق النبي على إ

\* وعن أنس ـ رَضِيَ الله عنه ـ: «أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما وضعه عن رأسه قيل: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال: (اقتلوه)»(٣).

الناس آمنون غير عبد العزى بن خطل (٤).

معِيں (الرَّحِينِ) (النَجَّسَ يُ (سِيكنر) (النِيْرُ) (اِفِرُو وكريس

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٧/ ١٠٥)، والحاكم (٣/ ٥٤) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٦) المغازي، ومسلم (١٣٥٧) الحج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المستد: (٤٣/٤)، وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: (١٧٥/٦)، رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.



الأسكتين لانتيئ لاليخروف كرسس

# إسلام والد أبى بكر الصديق. رضى الله عنه.

\* وعن أسماء بنت أبى بكر \_ رضى الله عنهما \_ قالت: «لما وقف رسول الله بندى طوى (١) قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أى بنية اظهرينى على أبى قبيس (٢) قالت: وقد كُف بصره، قالت: فأشرفت به عليه، قال: يا بنية، ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادًا مجتمعًا، قال: تلك الخيل، قالت: وأرى رجلاً يسعى بين ذلك السواد مقبلاً ومدبرًا، قال: يا بنية ذلك الوازع يعنى الذى يأمر الخيل، ويتقدم إليها، ثم قالت: قد والله انتشر السواد، قال: إذًا والله دفعت الخيل، فأسرعى بى إلى بيتى، فانحطت به، وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق لها من ورق \_ يعنى فضة \_، فتلقاها رجل، فاقتلعه منها.

قالت: فلما دخل رسول الله على مكة، ودخل المسجد أتاه أبو بكر - رَضِى الله عنه - بأبيه يقوده (٣)، فلما رآه رسول الله على قال: (هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه)، قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه، قال: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: (أسلم)، فأسلم، ودخل به أبو بكر رضى الله عنه - على رسول الله على ورأسه كأنه ثغامة (١)، فقال رسول الله على في (غيروا هذا من شعره)، ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته، فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختى فلم يجبه أحد فقال: يا أخيه احتسبي طوقك (٥).

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) ذي طوي: موضع معروف قرب مكة.

<sup>(</sup>٢) اظهرى بي على أبي قبيس: اصعدى بي على جبل أبي قبيس؛ لأنه كان كفيف البصر.

<sup>(</sup>٣) يقوده: يمسك بيده.

<sup>(</sup>٤) ثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه الشيب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في الموارد (١٧٠٠)، وابن إسحاق في المغازى بسند صحيح رجاله ثقات سيرة ابن هشام: (٢/ ٤٠٥)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٧٤، ١٧٤). رواه أحمد، والطبراني، ورجالهما ثقات، والبيهقي في الدلائل (٥/ ٩٥ \_ ٩٦)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٦ \_ ٤٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

لأسكتن لانتبرأ لاينزوف كيرين

## أخذ البيعة

ولما فتح الله على رسول الله وأصحابه \_ رضى الله عنهم \_ (مكة) علم أهل مكة أنهم كانوا على الباطل وأن النبي ما جاءهم إلا بالحق فقاموا ليعلنوا التوحيد لله (عز وجل) في مشهد مهيب يعجز القلم عن وصفه.

\* عن الأسود بن خلف ـ رَضِيَ الله عنه ـ: «أنه رأى النبي يَنِيَ يبايع الناس يوم الفتح قال: فجلس عند قرب دار سمرة، قال الأسود: فرأيت النبي على جلس، فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء، فبايعوه، على الإسلام والشهادة فقلت: فما الإسلام قال: الإيمان بالله، فقلت: وما الشهادة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله»(۱).

\* وعن أبى عثمان قال: حدثنى مجاشع بن مسعود \_ رَضَى الله عنه \_ قال: «أتيت النبى على المنبى النبى الله بأخى بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله جئتك بأخى لتبايعه على الهجرة، قال: (ذهب أهل الهجرة بما فيها)، فقلت: على أى شىء تبايعه؟ قال: (أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد). قال أبو عثمان، فلقيت معبدًا بعد، (وكان أكبرهما)، فسألته: فقال: صدق مجاشع (٢).

\* عن عائشة بنت قدامة \_ رَضِيَ الله عنها \_ قالت: «أنا مع أمى رائطة بنت سفيان الخزاعية، والنبى على النسوة، ويقول: (أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا، ولا تسرقن ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف)، قالت: فأطرقن: فقال لهن النبي على: (قلن نعم فيما استطعت)، فكن يقلن وأقول معهن، وأمى تلقننى: قُولى أى بنية فيما استطعت»(٣).

الله عنها ـ رَضِيَ الله عنها ـ قالت: «إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: إن وسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أجب إلى أن يذلوا من أهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٤١٥، ٤/ ١٦٨) وسنده حسن. والحافظ في المستدرك (٢٩٦/٣) ولم يتكليم عنه بشيء، وسكت عنه الذهبي، ورجاله تقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٠٥) المغازي. ومسلم (١٨٦٣) الإمارة.

خبائك، أو أخبائك، ثم ما أصبح اليوم أهل خباء، أو أخباء أحب إلى من أن يعزوا من أهل خبائك، أو أخبائك، أو أخبائك، قال رسول الله على (وأيضًا والذي نفسي محمد بيده)، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيّك \_ يعنى بخيل \_، فهل على من حرج أن أطعم من الذي له؟ قال: (لا... إلا بالمعروف)(١).

## خطب النبي على يوم الفتح

ولقد خطب النبي على بعد فتح مكة عدة خُطب وردت بمرويات صحيحة ومتواترة.

\* قال في يوم الفتح: (إن مكة حرَّمها الله، ولم يُحرِّمها الناس، لا يحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرًا، فإن أحد ترخَّص لقتال رسول الله في فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرُمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب). فقيل لأبى شريح، ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يُعيذ عاصيًا(۱)، ولا فارًا بدم (۱)، ولا فارًا بخرَبة (۱) (۱).

\* وعن ابن عباس \_ رَضِيَ الله عنهما \_ قال: قال رسول الله عنهما و مكة: (لا هجرة؛ ولكن جهاد ونية، وإذا استُنفرتم، فانفروا)(١).

وقال يوم الفتح، فتح مكة (إن هذا البلد حرمه الله منذ خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. ولم يحل لى إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعضد شوكه (٧)، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها) (٨).

رَفَّعُ بعِس (لزَرَجُنِ (الْهَجُنَّرِيُ (أَسِلُسَرُ (الْإِرْ)ُ (الِفِرْوَ کُرِسِی

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٤١) الأيمان والنذور، ومسلم (١٧١٤) الأقضية.

<sup>(</sup>٢) لا يعيذ عاصبًا: لا يجيره ولا يعلمه.

<sup>(</sup>٣) ولا فارًا بدم: من التجأ إليه هاربًا من سبب من الأسباب الموجبة للقتل.

<sup>(</sup>٤) ولا فارًا بخربة: اللص المفسد في الأرض.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٢٩٥) المغازي، ومسلم في كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>٦) إذا استنفرتم فانفروا: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا.

<sup>(</sup>٧) لا يعضد شوكة: لا يقطع.

<sup>(</sup>٨) ولا يختلي خلاها: الخلاهو الرطب من الكلاً. ومعناه لا يقطع ولا يؤخذ.



فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر(١). فإنه لقينهم(٢) ولبيوتهم. فقال: (إلا الإذخر)(٢) لفظ مسلم.

\* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص \_ رَضَى الله عنهما \_: أن رسول الله على خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثًا، ثم قال: (لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطنها أو لادها)(٤).

\* وعن أبى هريرة ـ رَضِى الله عنه ـ قال: «لما فتح الله عزَّ وجلَّ على رسول الله على مكة، قام فى الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلى، وإنها أُحلت لى ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدى. فلا يُنفر صيدها، ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقتطها(٥)، إلا لمنشد(٢). ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل).

فقال العباس: إلا الإذخريا رسول الله! فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله على الله الإذخر) فقام أبو شاه \_ رجل من أهل اليمن \_ فقال: اكتبوا لى يا رسول الله! فقال رسول الله على الله ا

قال: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله». لفظ مسلم(٧).

\* عن جابر بن عبد الله \_ رَضِيَ الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: (إن الله ورسوله حَرم بيع الخمر والميتة، والخنزير والأصنام).

<sup>(</sup>١) الإذخر: قال العلايلي في معجمه: الإذخر نبات عشبي من فصيلة النجيليات، له رائحة ليمونية عطرة، و أزهاره تستعمل منقوعًا كالشاي ويقال له طيب العرب. ويقال له: حلفاء مكة.

<sup>(</sup>٢) لقينهم وبيوتهم: القين هو الحداد والصائغ، ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار، ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الجثث:

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٣٣) اللقطة، ومسلم (١٣٥٣) الحج.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وإسناد هذا الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات وصححه أبن حبان.

<sup>(</sup>٥) ساقطتها: ما سقط فيها بغفلة مالكه.

<sup>(</sup>٦) المنشد: المعرف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٣٤) اللقطة، ومسلم (١٣٥٥) الحج.

رَفَعُ معِيں ((رَبِحِيُ (الْعَجَنِّي يُ (أَسِكِيْسَ) (العَبْرُ) (الِعْرُوف كِيرِيت



فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: (لا، هو حرام) ثم قال رسول الله عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها شحومها جملوه (١) ثم باعوه، فأكلوا ثمنه) (٢).

## قصة المرأة المخزومية

# المدة التي أقامها النبي ﷺ في مكة عام الفتح

\* وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: «أقام النبي على بمكة تسعة عشر يوماً يصلى ركعتين اله عنهما \_ قال يصلى ركعتين اله عنهما \_ قال يصلى وكعتين اله عنهما \_ قال الله عنه الله عنهما \_ قال الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه

وقد جاء من روايات عدة أنه مكث ثمانية عشر يومًا، وهي عند أبي داود من حديث عمران بن حصين، وأخرى سبعة عشر يومًا وبعضها خمسة عشر يومًا، وقد جمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسنع عشرة يومًا عدَّ يومي الدخول والخروج، ومن قال سبع عشرة يومًا حذفهما، ومن قال ثماني عشرة عدَّ أحدهما وأما رواية «خمسة عشر» فضعّفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي.

وإذا ثبت أنها صحيحة فليُحمل على أن الراوى ظن أن الأصل رواية سبعة عشر، فحذف منها يومى الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية



<sup>(</sup>١) جملوه: أذابوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٦) البيوع، ومسلم (١٥٨١) المساقاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٣٣) فضائل الصحابة، ومسلم (١٦٨٨) الحدود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٨٤) المغازي ـ وأحمد (١/ ٢٢٣).



تسعة عشر أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه، ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة ١٠٠٠.

## السرايا والبعوث

وبتُ رسول الله على سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة. فكُسِّرتُ كُلها منها اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. ونادى مناديه بمكة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدع في بيته صنمًا إلا كسره».

\* فبعث خالد بن الوليد إلى العزى لخمس لبال بقين من شهر رمضان ليهدمها، فخرج إليها في ثلاثين فارساً من أصحابه حتى انتهوا إليها، فهدمها ثم رجع إلى رسول الله وأخبره، فقال: «هل رأيت شيئاً؟» قال: لا، قال: «فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها باثنتين، ورجع إلى رسول الله في فأخبره، فقال: «نعم تلك العزى، وقد أيست أن تُعبد في بلادكم أبداً» وكانت بنخلة (٢)، وكانت لفريش وجميع بنى كنانة، وكانت أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بنى شيبان (٢).

\* ثم بعث عمرو بن العاص إلى سُواع، (وهو صنم لهذيل) ليهدمه. قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن، فقال: ما تريد؟ قلت: أمرنى رسول الله ﷺ أن أهدمه، فقال: لا تقدر على ذلك، قلت: لم ؟ قال: تُمنع. قلت تحتى الآن أنت على الباطل، ويجك فهل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابى فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئًا، ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله (٤).

الله المسادن عند عند الأشهلي إلى مناة، وكانت بالمسلل عند قُديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج في عشرين فارسًا حتى انتهوا إليها وعندها سادن، فقال السَّادنُ: ما تريد؟ قلت: هدم مناة، قالت: أنت وذاك، فأقبل سعد يمشي إليها المادن أنه فاقبل سعد يمشي إليها المادن أنه فاقبل سعد يمشي إليها المادن أنها السَّادين أنها المادن أنها المادن

رَفْعُ

عِي (لرَّحِيُ (الْبَخِلَي ) (سِيكنر) (البِّرُ) (الِنِووكريس

<sup>(</sup>۱) فتح البارى (۲/ ۵۶۲) في التعليق على حديث رقم (۱۰۸۰) كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر.

<sup>(</sup>٢) على بُعد يوم من مكة.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد (٢/ ١٤٥، ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد (٢/ ١٤٦).

وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء، ثائرة الرأس، تدعو بالويل، وتضرب صدرها، فقال لها السادن: مناة دونك بعض عصاتك، فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم، ومعه أصحابه فهدمه، وكسروه، ولم يجدوا في خزانته شيئًا(١).

#### سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة

قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى، ورسول الله على مقيم بمكة، بعثه إلى بنى جذيمة داعيًا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلاً، فخرج فى ثلاثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار وبنى سليم، فانتهى إليهم، فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد فى ساحتنا، وأذّنا فيها، قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم، وقد قيل: إنهم قالوا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا(٢).

\* عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: "بعث النبى على حالد بن الوليد إلى بنى جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا - أى تركنا دين الآباء ودخلنا فى الإسلام - فجعل خالد يقتل منهم، ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيرى، ولا يقتل رجل من أصحابى أسيره، حتى قدمنا على النبى فقلت: والله لا أقتل أسيرى، قدمنا على النبى مرتين أبرأ إليك مما صنع خالد)، مرتين "(").

## هل فتحت مكة عُنوة أم صلحًا

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه دخلها عُنوة واستدلوا على ذلك بما وقع من القتال

<sup>(</sup>۱) ابل سعد (۱۲/۲۶، ۱۹۷۷) ـ راد ساره ۱۹۳۳ (۱۹۵۸).

<sup>(</sup>۲) زاد المدد (۳/ ۱۵ / ۲

<sup>(</sup>٣) آخرجه البخاري (٣٣٤) ١٠٠٠ . المناب ١٥١٠).

رمے عبں (الرَّحِيُّ (الْبَخِّسَيُّ (أُسِكْتُمُ (الْبَرُّرُ (الْفِرْدُوكَرِسَ

من خالد بن الوليد - رضى الله عنه -، وما حدث من أوباش قريش.

واتفق الجميع على أنه لم يغنم منها مالاً، ولم يسب فيها ذرية فمن ذهب إلى أنها فتحت صلحًا فسبب ذلك واضح، ومن ذهب إلى أنها فتحت عنوة فقد قالوا: إن الذى منع الرسول على من قسمتها أنها دار نُسك ومتعبد وحرم الرب تعالى، فكأنه و قف من الله تعالى على العالمين، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى منع بيع أراضيها ودورها، والأدلة على خلافه والله أعلم (١).

# من أبرزنتائج فتح مكة

ولقد كان من أبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى قبول الإسلام بعد أن تيقنوا من نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش، وقد أورد الإمام البخارى رواية من حديث عمرو ابن سلمة جاء فيها: أن العرب كانت «تَلوَّمُ بإسلامها الفتح، يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبى، فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم»، ويرى ابن إسحاق أن العرب كانت «تربص بالإسلام أمر هذا الحى من قريش وأمر رسول الله على أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم، وأهل البيت الحرام، وقادة العرب لا ينكرون ذلك، وكانت قريش هى التى نصبت لحرب رسول الله وخلافه، فلما افتتحت مكة ودانت له قريش، ودوّخها الإسلام، وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله على ولا عداوته، فلخلوا في دين الله أفواجًا، كما قال الله (عز وجل)».

ومن نتائج فتح مكة المكرمة تحول مركز ثقل معسكر الشرك إلى الطائف حيث سارعت كل من قبيلتى هوازن وثقيف إلى التصدى للإسلام وقيادة معسكر الشرك المعادى له.

وإضافة إلى ما تحقق فى فتح مكة من اتساع رقعة ديار الإسلام، وتسارع وتيرة دخول العرب فى الإسلام، وإنهاء مقاومة قريش وحلفائها، وتحولهم إلى قوة إيجابية دافعة لنشر العقيدة الإسلامية والتصدى لخصومها ودفع الخطر عنها، فقد اتضحت بعض الأحكام الشرعية المهمة من جراء فتح مكة وخلال أحداث غزوتها(٢).

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٦٤)، زاد المعاد (٣/ ٢٩)، ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) نضرة النعيم (١/ ٣٧٢).

رَقع عبر (لرَّحِمُ الْهُجَّرِيِّ (البَّهُ لَهُ لِالْمِرُّ الْهِلِمُ الْمُؤْرِدُ وَكُرِيسَ (أَسِلَتَهُ لالمَثِرُ الْمُؤْرِدُ وكُرِيسَ



# إشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ ما ملخصه: فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف:

- فيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربًا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده.
  - وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك، ردئهم ومباشرهم إذا رضوا بذلك.
  - \_ وفيها جواز صلح أهل الحرب إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم.
    - \_ وفيها أن رسول الكفار لا يُقتل.
- وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا وهو راجع لرأى الإمام لمصلحة المسلمين.
- وفيها أن الرجل إذا نسب مسلمًا إلى النفاق والكفر متأولاً وغضبًا لله ورسوله ودينه فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم ويُثاب على نيته وقصده، بخلاف أهل الأهواء والبدع.
- وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تُكفَّر بالحسنة الكبيرة كما وقع الحَسَّ من حاطب مكفرًا بشهوده بدرًا.
- وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام كما دخل رسول الله على والمسلمون وهذا لا خلاف فيه.
- وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه، وسياق القصة أوضح شاهد لقول الجمهور.
- وفيها تعيين قتل الساب لرسول الله على وأن قتله حدًا لا بد من استيفائه فإن النبى على أن مقيس بن صبابه وابن خطل والجاريتين اللتين كانت تغنيان بهجائه مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تُقتل الذرية(١).

معب (ارَّحِمَٰ اللَّجْنَّ يُّ (سِكْنَرُ (النِّرُ) (اِلْفِرُووكِرِينَ (سِكْنَرُ (النِّرُ) (اِلْفِرُووكِرِينَ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد باختصار (٣/ ٤٢٠ ـ ٤٤١).

#### • وقال رحمه الله:

- وفى القصة أن النبي على دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى مُحيت الصور منه، ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور.

- وفي القصة: أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانًا.

ـ ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة.

- وفى قصة الفتح من الفقه: جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين، كما أجاز النبى على أمان أم هانئ لحمويها.

- وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب الوحى لرسول الله على ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله على ليبايعه فأمسك عنه طويلاً ثم بايعه. وقال: إنما أمسكت عنه طويلاً ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له رجل: هلا أومأت إلى يا رسول الله فقال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد باختصار (۲/ ۲۰۵ ـ ٤٦٤). والحديث رواه أبو داود (٢٦٦٦) الجهاد، و (٤٣٣٧) الحدود، والنسائى (٧/ ٢٠٥، ١٠٠) تحريم الدم، والحاكم (٣/ ٤٠) المعازى. وصححه الحاكم والذهبي والألباني، وقال الخطابي في تفسير خائنة الأعين: هو أن يضمر في قلبه غير ما يظهره للناس، فإذا كف لسانه وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان. وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه فسميت خائنة الأعين. نقلاً من وقفات تربوية.





لقد دخل أكثر أهل مكة في الإسلام بعد فتح مكة وإن كان بعضهم بقى على ريبته وجاهليته يتعلق بالأصنام ويستقسم بالأزلام، وأولئك تُركوا للأيام تشفى جهلهم وتحيى ما مات من قلوبهم وألبابهم.

وما دامت الدولة التي تحمى الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت، فسوف تتلاشى هذه الخرافة من تلقاء نفسها.

إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة، ولقد أفلحت خطة المسلمين في تعمية الأخبار على قريش حتى بوغتوا في عقر دارهم فلم يجدوا مناصًا من الاستسلام فما استطاعوا الجلاد ولا استجلاب الأمداد، وفتح العرب جميعًا أعينهم فإذا هم أمام الأمر الواقع، حتى خُيِّل إليهم أن النصر معقود بألوية الإسلام فما ينفك عنها!

بيد أن هذا الغلب كله كان له رد فعل معاكس لدى القبائل الكبيرة القريبة من مكة، وفي مقدمتها «هوازن» و «ثقيف» وتعتبر «الطائف» قصبتها وهي أكبر المدن في الجزيرة بعد مكة ويثرب.

اجتمع رؤساء هذه القبائل على «مالك بن عوف» سيد «هوازن»، وأجمعوا أمرهم على المسير لقتال المسلمين. قبل أن تتوطد دعائم الفتح، وقبل أن يتحركوا لاستئصال ما بقى من معالم الوثنية المدبرة(١).

#### وقت هذه الغزوة

قال أهل المغازى: خرج رسول الله ﷺ إلى حنين لخمس خلت من شوال، وبه قال ابن إسحاق في المغازى، وهكذا روى عن ابن مسعود، وبه قال عروة بن الزبير، واختاره أحمد، وابن جرير في تاريخه.

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص٤٣١، ٤٣٢) بتصرف.

عب (الرَّحِيُّ (الْنَجَنِّ يَّ (أَسِلَتُمُ (الْنِّرُمُ (الِفُرَّ فَيَ



وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ الخروج في أواخر رمضان، وسار سادس شوال، وكان وصوله إليها في عاشره، وبه قال الواقدي(١).

#### سبب الغزوة

قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عوف النصرى(٢)، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت إليه مُضَرُّ وجُشْمُ كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هلال، وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، ولم يحضرها من هوازن كعب، ولا كلاب... وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعًا مجربًا... وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصرى. فلما أجمع السير إلى رسول الله على ماق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس، اجتمع إليه الناس وفيهم دريُّد بن الصَّمه، فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حَزُّنٌّ ضرُّس، ولا سَهْلٌ دُهْسٌ (٣). مَالَى أسمع رُغاء البعير، ونَهاق الحمير، وبكاء الصبي، ويعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك، ودعى له. قال: يا مالك إنك قد أصبيحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، مالى أسمع رُغاء البعير، ونُهاق الحمير، وبكاء الصغير، ويُعار الشاء؟!. قال: سقت مع الناس أبناءهم، ونساءهم، وأموالهم، قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقَّالَ: راعي ﴿ ضأن(؛) والله، وهل يرد المنهزم شيء، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رَجَلُ بَسْيَفُهُ ورمحه، وإن كانت عليك، فضحت في أهلك ومالك، ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب الحَدُّ(٥) والجد، لو كان يوم علاءً ورفعة، لم

رَفْعُ حبر (لرَّحِي (الْنَجَي عِلْ) (السِّكِيْرُ الْمِيْرُةُ الْمِيْرُةُ الْمِيْرُةُ الْمِيْرُودُ وكريسِي

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: (۸/ ۲۷)، سيرة ابن كثير (۳/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٢) بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوبة، أسلم بعد غزوة الطائف، وصحب وشهد القادسية وفتح دمشق.

<sup>(</sup>٣) الحزن: ما ارتفع من الأرض، والضرس: الذي فيه حجارة محددة، والدهس: ما سهل ولأن من الأرض، ولم يبلغ أن يكون رملاً.

<sup>(</sup>٤) يُجهله بذلك كما قال الشاعر:

أصبحت هزءًا لراعي الضأن أعجبه مساذا يريبك منى راعي الضان

<sup>(</sup>٥) الحد: النشاط والسرعة والمضاء في الأمور.



تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر، وعوف بن عامر؟ قال: ذانك الجَدَعَان (١) من عامر، لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئًا، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعُليا قومهم، ثم الق الصباة (٢) على متون الخيل، فإن كانت لك، لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك، ألفاك ذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني يا معشر هوازن، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يحرج من ظهرى، وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأى، فقالوا: أطعناك، فقال دُريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني.

يا ليتنى فيها جذع أخبُ فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع (٣)

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد (٤).

## وأنزل جنودا لم تروها

وبعث مالك عيونًا له يأتونه بالخبر فرجعوا إليه، وقد تفرقت أوصالهم وذهبت عقولهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالاً بيضًا على خيل بُلق فوالله ما تماسكنا أن حل بنا ما ترى، ولم ينهه ذلك عن وجهه، ولم يثنه عن عزمه على قتال رسول الله عن والمسلمين... والرجال الذين رأتهم العيون هم الملائكة، إذ قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرُوهُا ﴾ [التوبة: ٢٦] أى لم يرها أصحاب رسول الله على وهم يحضرون المعركة (م).

بعبر (*لرَّحِلِي (الل*َّخِرَي (سِلَمَرَ (لِئِرْزُ (لِفِود*وكِرِ*بِي

<sup>(</sup>١) يريد: أنهما ضعيفان في الحرب بمنزلة الجذع في سنه.

 <sup>(</sup>٢) جمع صابى غير مهموز كقاض وقضاة، وهم المسلمون عندهم، كانوا يسمونهم بهذا الاسم، لأنهم صبؤوا
 من دينهم، أى: خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٣) الجذع: الشاب، وأخب وأضع: ضربان من السير، والوطفاء: طويلة الشعر، والزمع: الشعر فوق مربط قيد الدابة يريد قرسًا صفتها هكذا، وهو محمود في وصف الخيل، والشاة هنا: الوعل، وصدع أي: وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمى في المجمع (٦/ ١٧٩)، رواه أحمد، وأبو يعلى ورواه البزار باختصار، وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٣/ ٤٦٧ ـ ٤٦٨) بتصرف.



# النبي على يرسل إليهم (عبد الله بن أبي حدرد)

ولما سمع بهم نبى الله على الله الله الله على الله بن أبى حدرد الأسلمى، وأمرة أن يدخل فى الناس، فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم، فانطلق ابن أبى حدرد، فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله على وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله على فأخبره الخبر.

## النبى على يستعير الدروع من صفوان بن أمية

فلما أجمع رسول الله على السير إلى هوازن، ذُكر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعاً وسلاحًا، فأرسل إليه، وهو يومئذ مشرك، فقال: يا أبا أمية! أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدًا، فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك»(١)، فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح، فزعموا أن رسول الله على سأله أن يكفيهم حملها، ففعل(٢).

# الجيش الإسلامي يتحرك

كان جيش الفتح في مكة مستعدًا إذ لم يلق مقاومة تُذكر في فتح مكة، كما أن إقامته في مكة بعد الفتح مدة خمسة عشر يومًا قد منحته الكثير من الراحة واستعادة النشاط، إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع في الروح المعنوية بما منحه الله من نصر، ولذلك فإنه كان مهيأً لمواجهة عدوان المشركين، وقد تحرك جيش المسلمين بناء على أمر قائده النبي في اليوم الخامس من شوال سنة ٨ هـ ميممًا نحو تجمعات المشركين في حنين (٣)، وقد ثبت في الصحيحين مشاركة أبناء مكة في غزوة حنين في صفوف المسلمين (١٤)، فقد شارك ألفا مقاتل من أهل مكة، فبلغ عدد قوات الجيش الإسلامي اثني عشر ألف مقاتل،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٣/ ٤٨)، والبيهقي (٦/ ٨٩) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲) زاد للعاد (۳/ ۲۸).

<sup>(</sup>۳) ابن هشام ـ السيرة (۲/ ۴۳۷)، البيهقي ـ السنن (۳/ ۱۰۱)، النسائي ـ السنن (۳/ ۱۰۰)، ابن حجر - فتح الباري (۲/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٤) خليفة بن حياط - تاريخ (ص٨٨)، ابن سعد - الطبقات (٢/ ١٥٤ - ٥٥)، الحاكم - المستدرك (٢/ ١٢١).



وهو أكبر جيش للمسلمين بخرج للقتال في حياة النبي على حتى هذه الغزوة (١١)، وكان النبي على تأمين قواته لذلك فقد اهتم بحراسة الجيش ومراقبة تحركات العدو (٢).

#### جاهلية مرفوضة

قال ابن إسحاق وحدتنى ابن شهاب الزهرى عن سنان أبى سنان الدؤلى عن أبى واقد الليثى، أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله الله الى حنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية، قال: فسرنا معه إلى حنين، قال: وكانت كفار قريش ومن سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يومًا. قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله على سدرة خضراء عظيمة، قال: فتنادينا من جنبات الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله قيد: "الله أكبر، قلتم والذي نفسى بيده ـ كما قال قوم موسى لموسى: ﴿ اجْعَلُ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف:١٣٨] إنها السنن... لتركبن سنن من كان قبلكم "(٣).

#### قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس

\* عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله على هوازن. فبينما نحن نتضحى مع رسول الله على إذ جاء رجل على جمل أحمر، فأناخه. ثم انتزع طلقًا من حقبه، فقيد به الجمل. ثم تقدم يتغذى مع القوم. وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة فى الظهر، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد، فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه، فأثاره، فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء.

رَفْعُ حب (الرَّحِمِجُ (الْهُجَّرَّيَّ (سِكنر) (افِرْرُ (اِفِرُوکِسِس

<sup>(</sup>۱) الواقدي \_ المغازي (۳/ ۸۹۰)، الهيثمي \_ كشف الأستار (۲/ ۳٤٦ ـ ۳٤۷)، ابن إنسحاق: ابن هشام ـ السيرة (٤/ ١٢٤)، البيهقي \_ دلائل (٥/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) أبو داود ـ السنن (١/ ٢١٠، ٢/ ٩). وانظر ابن حجر ـ الإصابة (٨٦/١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٩٣٩).

والحديث رواه النرمذي (٧٧/٩، ٢٨) الفتن، وأحمد (٢١٨/٥)، وابن آبي عاصم في كتاب السنة (٧٦)، وقال النرمذي: هذا حديث حسن صحيح وقال الألباني: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن حميد وهو ثقة فيه ضعف يسير وقد توبع.



قال سلمة: وخرجت أشتد. فكنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت. حتى كنت عند ورك الجمل. تم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، فأنخته. فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي، فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده. عليه رحله وسلاحه. فاستقبلني رسول الله على والناس معه. فقال: من (قتل الرجل؟) قالوا: ابن الأكوع. قال: (له سلبه أجمع)(١).

# النبى على يبشرهم بغنائم حنين

ثم قال: (من يحرسنا الليلة؟) فقال أنس بن أبى مرثد الغنوى: أنا يا رسول؟ قال: (فاركب) فركب فرسًا له فجاء إلى رسول الله على ، فقال له رسول الله على: (استقبل هذا الشّعب حتى تكون في أعلاه، ولا نُغرن من قبلك الليلة).

فلما أصبحنا خرج رسول الله على إلى مصلاه، فركع ركعتين ثم قال: (هل أحسستم فارسكم؟) قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه فثوّب بالصلاة، فجعل رسول الله على يصلى، وهو يلتفت إلى الشّعب حتى إذا قضى صلاته، وسلم، قال: (أبشروا فقد جاءكم فارسكم).

فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله على أسلم فقال: إنى انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرنى رسول الله على فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما، فنظرت فلم أر أحدًا، فقال له رسول الله على: (فقد (هل نزلت الليلة؟) قال: لا إلا مصليًا أو قاضى حاجة. فقال له رسول الله على: (فقد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها»(٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٥٤) الجهاد والسير، وأحمد (٤/ ٤٩ ـ ١٥). -

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٠١)، والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح، وحسنه الحافظ في الفتح (٨/ ٢٧).

#### مفاجأة لم تخطر ببالهم

إن السهولة التى تم بها فتح مكة، وإحساس جمهور المؤمنين أن الجاهلية تلفظ أنفاسها الأخيرة فلن تبدى مقاومة تُذكر. وظن حُدثاء العهد بالإسلام أن شيئًا ما لن يقف في طريقه، كل ذلك جعل الجيش يزحف للقاء المشركين وهو غير مكترث لما سوف يواجه، ولم يكترث؟

إنهم \_ وهم قلة \_ كانوا يكسبون المعارك الطاحنة، فكيف وهم اليوم يخرجون في عدد لم يجمعوا مثله قبلاً .

وسار الجيش الواثق حتى وصل إلى وادى «حنين».

وكان «مالك بن عوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضايقه، وانبثوا في الشعاب والأجناب المنبعة، ثم تهيئوا لاستقبال المسلمين.

وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادى ـ وهى غافلة عما يكمن فيه ـ وكان واديًا أجوف منحدرًا، ينحط فيه الراكبون كلما أوغلوا كأنهم يسيرون إلى هاوية.

لما تكاثرت في دروبه الفرق الزاحفة، لم يرعهم إلا وابل من السهام يتساقط فوقهم من المكامن العالية، وكان غبش الفجر لا يزال ينرك بقاياه في الجو الغائم فارتاعت المقدمة لهذه المفاجأة، فهي في عماية من الليل، وعماية من أمرها. لا تعرف إلا أن تستدير ثم تولى الأدبار.

وانتشرت موجة الفزع، فكسرت الصفوف المرصوصة وبعثرتها.

واستغل رجال «مالك بن عوف»، هذا الارتباك، فهاجمت كتائبهم، وحملت الخيل على ما أمامها، فانكفأ المسلمون مهزومين لا يلوى أحد على أحد (١).

\* عن أنس رضى الله عنه قال: «لما اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم، فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعنا، فكره على ما قالوا، ما أعجبهم من كثرتهم »(٢).

الله رضى الله عنه قال: «لما استقبلنا وادى جنين قال: انحدرنا المحدرنا المحدرنا المحدرنا المحدرنا

رَفَّعُ معِس ((لرَّحِيُ (الْهَجَنَّرِيُّ (لِسِّكْسُ (لِنَبِرُ ) (اِفِرُووکيسٽ

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص٢٣٣ ـ ٤٣٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم وصححه، وابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيخ وغيرهم. الفتح الرباني (٢١/ ١٦٩).



فى وادى من أودية تهامة أجوف حَطوط (١) إنما ننحدر فيه انحداراً قال: وفى عماية الصبح (٢)، وقد كان القوم كمنوا لنا فى شعابه، وفى أجنابه ومضايقه، قد جمعوا وتهيأوا وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد، وانهزم الناس راجعين. فاستمروا لا يلوى أحد منهم على أحد، وانحاز رسول الله على ذات اليمين قال: (إلى أيها الناس، هلم إلى أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله)، قال: فلا شيء (٣).

احتملت الإبل بعضها بعضاً فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله وهر وهنا أمن المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير، وفيمن ثبت معه المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير، وفيمن ثبت معه المفضل بن عباس، وأبو سفيان بيته على بن أبى طالب، والعباس بن عبد المطلب، وابنه الفضل بن عباس، وأبو سفيان ابن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد، وهو ابن أم أيمن، وأسامة بن زيد، قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر في يده راية له سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس، وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه، فاتبعوه (٤٠).

\* \* \*

رَفْعُ معبں (لرَّحِمْ الْهُجَنِّ يُّ (سِّكُمْ النَّهْرُ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ

<sup>(</sup>١) حطوط: واسع منحدر من أعلى إلى أسنل.

<sup>(</sup>٢) عماية الصبح. أبي بقية ظلمة الليل.

<sup>(</sup>٣) فلا شيء: يعني فلا سجيب.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أطن قدمه: قصعه.

<sup>(</sup>٦) قانعجف: مال وسقط.



#### اللذين ثبتوا مع رسول الله عليه

\* عن أنس رضى الله عنه قال: «افتتحنا مكة، ثم إننا غزونا حُنينًا، فجلى المشركون بأحسن صفوف رأيت، قال: فصُفَّت الحيل، ثم صُفَّت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم.

قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف<sup>(۱)</sup>. وعلى مجنبة<sup>(۲)</sup> خيلنا خالد بن الوليد. فجعلت خيلنا تلوى<sup>(۳)</sup> خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشف خيلنا، وفرت الأعراب. ومن نعلم من الناس.

قال: فنادى رسول الله على: (يا للمهاجرين!) ثم قال: (يا للأنصار) قال: قال أنس. هذا حديث عمية (١)، قال: قلنا لبيك يا رسول الله، قال: فتقدم رسول الله قلى قال: فأيم الله! ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال. ثم انطلقنا إلى الطائف، فحاصرناهم أربعين ليلة، ثم رجعنا إلى مكة، فنزلنا، قال: فجعل رسول الله على يعطى الرجل المائة من الإبل» (٥٠).

\* عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «وقد جاءه رجل فقال: يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين، فقال: أما أنا فأشهد على النبى على أنه لم يول، ولكن عجّل سرعان القوم، فرشقتهم هوازن ـ وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول: (أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب»(٦).

وفى لفظ آخر «وقد سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله على يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله عليهم انكشفوا،

رَفْعُ

معِين (الرَّحِينِ) (النَّجَنُ يُّ (سِيلَتُمَ (النِّيرَ) (الِنْرَا وَكَرِيتَ

<sup>(</sup>۱) قد بلغنا ستة آلاف: قال القاضى هذا وهم من الراوى عن أنس، والصحيح ما جاء فى الرواية الأولى عشرة آلاف، ومعه الطلقاء، لأن المشهور فى كتب المغازى أن المسلمين كانوا يومئذ اثنى عشر ألفًا، عشرة آلاف شهدوا الفتح. وألفان من أهل مكة ومن انضاف إليهم (انظر الرواية الأولى، والتى فيها ذكر العشرة الآف فى صحيح مسلم حديث (١٠٥٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) مجنبة: هي الكتيبة من الخيل التي تأخذ جانب الطريق.

<sup>(</sup>٣) تلوى: تلُوذ، فجعلت فرساننا يثنون أفراسهم ويعفونها خُلف ظهورنا.

<sup>(</sup>٤) هذا حديث عمية: هذا حديث فضل أعمامي، أو هذا الحديث الذي حدثني به أ

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٠٥٩/ ١٣٦) الزكاة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٣١٥) المغازي، ومسلم (١٧٧٦) الجهاد والسير.



فأكبينا على الغنائم، فاستُقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول: (أنا النبي لاكذب)»(١).

وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: «لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين، وما مع رسول الله عنه مائة رجل (7).

\* وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «كنت مع النبى في يوم حنين قال: فولى الناس، وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار فنكصنا على أقدامنا نحواً من ثمانين قدماً، ولم نولهم الدُّبر وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة، قال: ورسول الله في على بغلته يمضى قُدماً، فحارت به بغلته فمال عن السرج فقلت: ارتفع رفعك الله فقال: ناولني كفاً من تراب فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً قال: (أين المهاجرون والأنصار). قلت: هم أولاء قال: (اهتف بهم). فهتفت بهم، فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشُهب، وولى المشركون أدبارهم (٣) (٤)

معب لارَجِي لَالْجَرَّي لأُسِكِت لانِيْرَ لانِوْد وكريس

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث (يعني حديث البراء بن عازب في ثبات النبي) من الفوائد: حُسن الأدب في الخطاب، والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب، وذم الإعجاب، وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية، والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب، ومثله الرخصة في الحيلاء في الحرب دون غيرها، وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله، ولا يقال كان النبي عنه متيقناً للنصر لوعد الله تعالى له بذلك، وهو حق، لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذاً بلجام بعلته، وليس هو على اليقين مثل النبي عنه المناه النبي عنه المناه النبي المنه النبي المناه النبي الله النبي المناه المناه النبي النبي المناه المناه النبي المناه النبي المناه المناه النبي المناه الله المناه الله المناه المناه النبي المناه المنا

وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات، لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولى، وإذا كان أرأس الجيش قد وطَّن نفسه على عدم الفرار، وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه على الثبات، وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو». فتح البارى (٨/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٦٨٩)، وحسنه الحافظ في الفتح (٨/ ٢٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمى فى المجمع (٦/ ١٨٠) رواه أحمد، والبزار، والطبرانى، ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة، وهو ثقة، انظر كشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم (١٨٢٩)، وأخرَّجه الحاكم (٢/ ١١٧) أخرجه أحمد فى المسند (١/ ٤٥٤) دلائل البيهقى (٥/ ١٤٢) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح: "وهذا لا يخالف حديث ابن عمر، فإنه نفي أن يكونوا مائة، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين، وأما ما ذكره النووى في شرح مسلم: أنه ثبت معه اثنا عشر رجلاً، فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلى، وأبو سفيان بن الحارث، وأخوه ربيعة، وأقدم وأسامة بن زيد، وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن، ومن المهاجرين أبو بكر وعمر، فهؤلاء تسعة، وتقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم، فهؤلاء عشرة، ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك قوله:



### أين أصحاب السمرة

ووقف النبى على ساكن الجأش، يدبر الرأى في خطة ينقذ بها سمعة الإسلام ومستقبله، وقد أحاط به لفيف من المهاجرين الأولين، ومن أهل بيته.

فأمر العباس بن عبد المطلب ـ وكان جهير الصوت ـ أن ينادى: يا معشر الأنصار، يا أصحاب البيعة يوم الحديبية (١).

لقد هداه الحق أن يهتف بأصحاب العقائد، ورجال الفداء عقد الصدام فهم ـ وحدهم ـ الذين تنجح بهم الرسالات وتفرج الكروب.

أما هذا الغثاء من العوام الحراص على الدنيا، السعاة إلى المغانم، فما يقوم بهم أمر، أو تثبت بهم قدم(٢).

\* عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: «شهدت مع رسول الله على يوم حنين. فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله على ، فلم نفارقه. ورسول الله على بغلة له، بيضاء. أهداها له فروة بن نفاته الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار، ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله على يركض بغلته قبل الكفار.

قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله على أكفها إرادة أن لا تسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله على: (أى عباس! ناد أصحاب السمرة)(٣) فقال العباس: «وكان رجلاً صيتًا»(٤) فقلت: بأعلى صوتى: أين أصحاب السمرة؟

معِيں (الرَّحِمُ الْهُجَنِّرِيُّ (اُسِكِنَدُرُ (النِيْرُ (اِنْهِرُ وَكُرِسَ

تصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا وعاشرنا وافي الحمسام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع ولعل هذا هو الثبت. ومن زاد على ذلك يكون عجَّل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم (٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن إسحاق بسند صحيح عن العباس وقد ساقه ابن جرير، وابن هشام عنه، وهو في مسلم (٥/ ١٦٦) ـ ١٦٧) نحوه.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص٤٣٤ ـ ٤٣٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أصبحاب السمرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية.

<sup>(</sup>٤) صيتًا: قوى الصوت.



قال: فوالله! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتى، عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك؟ يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار... والدعوة في الأنصار، يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج!. يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رشول الله على ، وهو على يغلته، كالمتطاول عليها، إلى قتالهم، فقال رسول الله الله عن حمى الوطيس)(۱).

قال: ثم أخذ رسول الله على حصيات، فرمى بهن وجوه الكفار. ثم قال: (انهزموا، ورب محمد!) قال: فذهبت انظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته. فما زلت أرى حدهم كليلاً(٢) وأمرهم مدبراً (٣).(١)

\* وعن أنس رضى الله عنه قال: «التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة، واشتد القتال فولوا مدبرين، فندب رسول الله الأنصار فقال: (يا معشر المسلمين أنا رسول الله) فقالوا: إليك والله جئنا، فنكسوا رؤوسهم، ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهم "(٥).

# اللهم أنزل نصرك

وكعادة النبي في كل غزواته فلقد أخذ يدعو ويدعو ويلجأ إلى الله (عز وجل) لينصره ومن معه من المؤمنين لأنه يعلم أن النصر لا يأتي إلا من عند الله (عز وجل).

\* عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال رجل للبراء: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبى الله على ما ولى. ولكنه انطلق أخفاء من الناس، وحسر إلى هذا الحى من هوازن، وهم قوم رماة. فرموهم برشق من نبل، كأنها رجل من جراد(٢)



<sup>(</sup>١) هذا حين حمى الوطيس: الضرب في الحرب.

<sup>(</sup>٢) حدهم كليلاً: مَا زلت أزى قوتهم صَغيفة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٧٥) الجهاد، وأحمد (١/٧٠١).

<sup>(</sup>٤) قال النووى رحمه الله «قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدًا، وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم، وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا، وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة، ورشقهم بالسهام، ولاجتلاط أهل مكة معهم بمن لم يستقر الإيمان في قلبه، وممن يتربص بالمسلمين الدوائر، وفيهم نشاء وصبيان خرجوا للغنيمة، فتقدم أخفاؤهم، فلما رشقوهم بالنبل ولوا، فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن ألزل الله سكينته على المؤمنين، كما ذكر الله تعالى في القرآن» .[مسلم بشرح النووي (١٢١/١٥/١٢)]

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٨) وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي الم

<sup>(</sup>٦) رجل من جراد: كأنها قطعة من جراد، والرجل: الجراد الكثير.



But the state of the state of the state of

فانكشفوا: فأقبل القوم إلى رسول الله عليه ، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل، ودعا، واستنصر، وهو يقول:

(أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)

(اللهم نزِّل نصرك).

قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقى به، وإن الشجاع منا للذى يحاذى به... يعنى النبي الله الله الله إذا احمر البأس نتقى به، وإن الشجاع منا للذى يحاذى به...

#### شاهت الوجوه

عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله عنه يَّنينًا… وذكر الحديث ثم قال:

فلما غَشُوا رسول الله على نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال: (شاهت الوجوه) (٢) فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة، فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله على غنائمهم بين المسلمين (٣).

\* وقد جاء أيضًا من حديث يزيد بن عامر السسوائي أنه قال: "عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين، فتبعتهم الكفار، فأخذ رسول الله على قبضة من الأرض، فرمى بها وجوههم، وقال: (ارجعوا شاهت الوجوه)، فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى، ويمسح عينيه "(١). (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب في غزوة حنين: (١٧٧٦/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) شاهت الوجوه: أي قبحت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٧٧) المغازي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير: (٢٢/ ٢٢٧)، رقم (٦٢٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣١٦/٣) المطالب العالية (٤/ ٤/ ٤٣٧١)، وعزاه إلى عبد بن حميد، وسكت عنه البوصيري، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ١٨٢ ـ ١٨٣) رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر: قلت: جاء في الأحاديث السابقة أنه على قد تناول كفًا من تراب أو حصى، ورمى بها المشركين، وقد جاء من حديث ابن مسعود، فيما مضى أيضًا أنه طلب منه أن يناوله كفًا من التراب فرمى به المشركين، ومن حديث ابن عباس أنه طلب من على أن يناوله التراب، فرمى به المشركين، ويجمع بين هذه الأحاديث أنه على أولاً قال لصاحبه ناولني، فناوله، فرماهم، ثم نزل عن البغلة، فأخذ =



وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلاً في الجولة الثانية حين صدق المسلمون ما عاهدوا الله عليه، وأجرى الله تعالى على يد نبيه المعجزة الواضحة، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكَيتَهُ عَلَىٰ وَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْوَلَ جَنُوهَا لَمُ قَوْقَهُ اللّهُ مِن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكَيتَهُ عَلَىٰ وَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْوَلَ جَنُوهًا لَمُ اللّهُ مِن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكَيتَهُ عَلَىٰ وَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْوَلَ جَنُوهًا لَكُ عَلَىٰ مَن اللهُ مِنْ بَعْد فَالِكَ عَلَيْ مَن لَمُ اللّهُ عَلَىٰ مَن اللهُ عَلَىٰ مَن اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَن اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى

انهارت قوى الشرك، وفرت من ميدان المعركة بشكل غير منظم مخلفة وراءها أعدادًا كثيرة من القتلى وكمية كبيرة من الغنائم، كما خلفت شراذم من قواتها تمكن المسلمون من القضاء عليهم بسهولة، وأمر النبى على بتعقب المشركين المهزومين وقتلهم حتى يمنع إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال فكانت خسائر المشركين في القتلى خلال هزيمتهم أعظم من خسارتهم خلال المعركة. وقد نهى النبى على عن قتل النساء والأجراء وكل من لا يحمل السلاح، كما نهى عن قتل الأولاد والذرارى حين بلغه أن بعضهم قد قُتل خلال المعركة (١).

# الله يلقى الرعب في قلوب المشركين

\* عن يزيد بن عامر السسوائي «وكان شهد حنينًا مع المشركين، ثم أسلم.

قال أبو السائب: سألناه عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم يوم حنين، كيف كان، فأخذ حصاة، فرمي بها طستًا فطن قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا»(٢).

الله المن الله المرعب في أن يلقى الله الرعب في قلوبهم فقد قال تعالى: ﴿ المَّنَالُهُ فِي اللهُ الرَّعِبُ فَي اللهُ اللهُ عَمَا عَمَا

وكان النبى على يوصى أصحابه بأن يشتدوا على المشركين لتكون هذه الجولة في صالح جنود الرحمن.



<sup>=</sup> بيده، فرماهم أيضًا، فيحتمل أن الحصى في إحدى المرتين، وفي الأخرى التراب، والله أعلم الكذا قال الحافظ [فتح البارى (٨/ ٣٢)].

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم (١/ ٣٧٨ ـ ٣٧٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) قال الهيئمي في المجمع (٦/ ١٨٣): رواه الطبراني ورجاله ثقات.



كَفَعُ

السيكتين الانتيرك الفخاه وكريس

\* عن أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله عنه الله عنه: «أن رسول الله عنه عنه الله عنه ا

# من قتل كافرا فله سليم

وكان النبي على أصحابه على أن يقتلوا أكبر عدد من المشركين فجعل لكل من يقتل كافرًا الحق في أن يأخذ كل ما معه من متعلقات .

\* عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله عني يوم حنين: (من قتل كافرًا، فله سلبه)، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسلابهم»(٢).

\* وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله على عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة (٣). قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين (٤)، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه (٥)، وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت (٢). ثم أدركه الموت. فأرسلنى ـ أى تركنى ـ فلحقت عمر بن الخطاب. فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله.

ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله على فقال: (من قتل قتيلاً، له عليه بينة، فله سلبه)(٧) قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟(٨)، ثم جلست ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فقمت.

فقال رسول الله على (ما لك؟ يا أبا قتادة!) فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندى. فأرضه من حقه، وقال أبو بكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار حديث رقم (۱۸۳۰) كما في كشف الأستار، وقال الهيثمي (٦/ ١٨١) رواه البزار، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والدارمي والحاكم (٣/ ٣٥٣) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) جولة: أى انهزام وخيفة ذهبوا فيها. وهذا إنما كان في بعض الجيش، وأما رسول الله وطائفة معه فلم يولوا. والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة قد سبق بعضها فيما مضى من الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) قد علا رجلاً من المسلمين: يعني ظهر عليه وأشرف على قتله، أو صرعه وجلس عليه ليقتله.

<sup>(</sup>٥) على حبل عاتقه: هامه بين العنق والكتف.

<sup>(</sup>٦) وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت: ويحتمل قاربت الموت.

<sup>(</sup>٧) له عليه بينة: أي شاهد، فله سلبه: هو ما على القنيل وما معه من ثباب وسلاح ومركب.



الصديق: لاها الله(١) إذًا لا يعمد(٢) إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله، فيعطيك سلبه. فقال رسول الله على: (صدق. فأعطه إياه) فأعطاني قال: فبعث الدرع، فابتعت به مخرفًا(٣) في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته(٤) في الإسلام.

وفى حديث الليثى: فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أُضيبع فى قريش ويدع أسداً من أُسد الله »(٥).

# شجاعة أم سليم (رضى الله عنها)

\* عن أنس رضى الله عنه قال: "إن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً"، فكان معها فرآها أبو طلحة. فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله عنه: (ما هذا الخنجر؟) قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله على يضحك. قالت: يا رسول الله! اقتل من بعدنا(٧) من الطلقاء(٨) انهزموا بك(٩). فقال رسول الله على (يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن)(١٠).

#### حركة المطاردة

تفرق من نجا من مقاتلة المشركين في الجبال والوديان بعد هزيمتهم في معركة حنين، ولجأت مجموعة أخرى منهم في

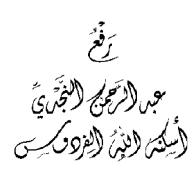

<sup>(</sup>١) لاها الله: هكذا هو في روايات جميع المحدثين وهو قسم ويمين بمعنى (لا والله).

<sup>(</sup>٢) لا يعمد: الضمير عائد إلى النبي على أى لا يقصد عليه السلام إلى إبطال حق أسد من أسود الله يقائل في سبيله وهو أبو قتادة بإعطاء سلبه إياك.

<sup>(</sup>٣) مخرفًا: البستان وقيل السكة من النخيل وقيل هي الجنبة الصغيرة.

<sup>(</sup>٤) تأثلته: اقتنيته وتأصلته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٣٢١) المغازي، ومسلم (١٧٥١) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٦) خنجرًا: سكين كبير ذات حدين.

<sup>(</sup>٧) من بعدنا: من سوانا.

<sup>(</sup>٨) الطلقاء هم الذين أسلموا يوم فتح مكة سُموا بذلك لأن النبي الله من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون يستحقون القتل لانهزامهم.

<sup>(</sup>٩) انهزموا بك: أى انهزموا عنك. على حد قوله تعالى: ﴿فاسأل به خبيراً ﴾، أى عنه وبما نكون للسببية أى انهزموا بسبك لنفاقهم.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (١٨٠٩) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>١١) واد بين حنين والطائف، معجم البلدان (١/ ٢٨١).

نخلة (۱)، أما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا قائدهم مالك بن عوف النصرى إلى حصونهم بالطائف، وقد لاحق مقاتلة المسلمين الفارين حسب توجيهات النبي في محيث بعث أبا عامر عبيد بن سليم بن حضار الأسلمي على رأس قوة من المسلمين إلى أوطاس فقاتلهم.

\* عن أبى موسى الأشعرى: قال: «لما فرغ النبى على من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقى دريد بن الصمة، فقتل دريد، وهزم الله أصحابه قال أبو موسى: وبعثنى مع أبى عامر، فرُمى أبو عامر فى ركبته، رماه جشمى بسهم فأثبته فى ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم! من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبى موسى، فقال: إن ذلك قاتلى، تراه ذلك الذى رمانى.

قال أبو موسى فقصدت له، فاعتمدته، فلحقته، فلما رآني ولَّى عنى ذاهبًا، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحى؟ ألست عربيًا؟ ألا تشت؟ فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين أنا وهو فقتلته. ثم رجعت إلى أبى عامر، فقلت: قد قتل الله صاحبك، قال: فانتزع هذا السهم، فنزعته، فنزا منه الماء(٢) فقال: يا ابن أخى، انطلق إلى رسول الله فاقرئه عنى السلام، ثم قل له إنه يقول لك استغفر لى.

قال: واستخلفنى أبو عامر على الناس يسيرًا، ثم مات. فلما رجعت إلى النبى على دخلت عليه، وهو فى بيت على سرير مرمل وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله على وجنبيه، فأخبرته بخبرنا، وخبر أبى عامر، وقلت له: قال: قل له يستغفر لى.

فدعا رسول الله عام عبد عبد عبد عبد عبد اللهم اغفر لأبي عامر عبدك)، حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: (اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، أو من الناس)، فقلت: يا رسول الله! ولى فاستغفر. فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً».

قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر، والأخرى لأبي موسى "(٣).

\* ولقد قُتل في أوطاس من المشركين من بني مالك ثلاثمائة قتيل بينهم دريد بن

رَفَّعُ مجس (الرَّحِجُ) (النِجَّسَ يُ (أَسِلَتَمَ (النِّرْ) (الِنِوْوَكِيسِ

<sup>(</sup>١) موضع بين حنين وسبواحة (تعليق حمد الجاسر على كتاب المناسك للحربي).

<sup>(</sup>٢) فنزا منه الماء: ظهر وجرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٣٢٣) المغازي، ومسلم (٢٤٩٨) فضائل الصحابة.



الصمة، كما قُتل خلق كثير من بنى نصر بن معاوية من قبيلة رئاب. وهكذا فإنه ليس بالإمكان إعطاء رقم دقيق لعدد قتلى المشركين الإجمالى فى معركة حنين فقد كان عدد قتلى بنى مالك من ثقيف فى الجولة الثانية من حنين قد بلغ اثنين وسبعين قتيلاً وقُتل من الأحلاف قتيلان، وقتل بأوطاس كما أسلفنا ثلاثمائة من بنى مالك، وتشير المصادر إلى أنه قُتل خلق كثير من فروع هوازن الأخرى وخاصة من بنى نصر بن معاوية وغيرهم ممن قتلوا أثناء فرارهم إلى نخلة من حنين (١).

# كسائر السلمين

لم تكن خسائر المسلمين كبيرة خلافًا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن إصابات المسلمين في الجولة الأولى وفرار الكثير منهم، بل إنها كانت طفيفة جدًا إذا ما أدخلنا قوة المشركين واستعداداتهم وخططهم في الاعتبار وذلك من فضل الله وحفظه ورحمته بالمسلمين، فقد استشهد منهم أربعة شهداء(٢)، وجرح عدد منهم، أشارت المصادر من بينهم إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الله بن أبي أوفي وخالد بن الوليد(٣)، ومما يؤكد صحة هذه الأرقام بالإضافة إلى ورودها في مرويات صحيحة، قيام المسلمين بعد الجولة الئانية بمطاردة المشركين إلى مسافات بعيدة، كما أنهم توجهوا إلى حصار الطائف بعد انتهاء معركة حنين مباشرة(١).

#### الغشاشم

وكان سبى حنين كثيرًا، فقد بلغ ستة آلاف من النساء والأبناء (٥)، أما الغنائم فقد بلغت أربعة آلاف أوقية فضة (٢)، أما الإبل فكانت أربعة وعشرين ألفًا (٧)، أما الأغنام

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٢/ ١٥٢) وكان معهم خيل وأبقار وحمير وبغال غير أن المصادر لم تذكِر عددها....



<sup>(</sup>١) نضرة النعيم (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) هم: أبو عامر الأسلمى، وأبمن بن عبيد، ويزيد بن زمعة بن الأسود، وسراقة بن الحارث، انظر: البخارى - الصحيح (٥/ ١٢٦)، الحميدى - المسند (٣٨ / ٢)، الهيثمى - كشف الأستار (٣/ ٢٤٦)، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، فتح البارى (٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) البخارى ـ الصحيح (٥/ ١٢٦) (حديث ٢٣١٤).

<sup>(</sup>٤) نضرة النعيم (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) الصنعاني أ المصنف (٥/ ٣٨١)، ابن سعد ـ الطبقات (٢/ ١٥٥) من رواية الزهري عن ابن المسيب مرسلاً، الطبري ـ تاريخ (٣/ ٨٢)، الذهبي ـ المغازي (ص٦٠٦).

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ـ الطبقات (٢/ ١٥٢).



فكانت أكثر من أربعين ألف شاة (١)، وقد حبس الرسول على هذا السبى والغنائم بالجعرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف(٢).

# بعض ما تضمنته الفزوة من الفوائد الجليلة

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ:

كان الله عز وجل قد وعد رسوله، وهو صادق الوعد، أنه إذا فتح مكة، دخل الناس في دينه أفواجًا، ودانت له العرب بأسرها. فلما تم له الفتح المبين، اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله عن أمسلك قلوب أمر الله، وتمام إعزازه لرسوله، ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم شكرانًا لأهل الفتح.

واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم، وعُددهم، وقوة شوكتهم ليبين سبحانه لمن قال: «لن نُغلب اليوم عن قلة» أن النصر إنما هو من عنده، وأنه من ينصره، فلا غالب له، ومن يخذله، فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه، لا كثرتُكم التي أعجبتكم، فإنها لم تُغن عنكم شيئًا.

ومنها: أن الله سبحانه لما منع الحيش غنائم مكة، فلم يغنموا منها ذهبًا، ولا فضة، ولا متاعًا، ولا سبيًا، ولا أرضًا فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم، وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم، ونعمهم، وشائهم، وسبيهم معهم نُزُلاً، وضيافة، وكرامة لحزبه وجنده، فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه، وبردت الغنائم لأهلها، وجرت فيها سهام الله ورسوله، قيل: لا حاجة لنا في دمائكم، ولا في نسائكم وذراريكم، فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة، فجاؤوا مسلمين. فقيل إن من شكر إسلامكم وإتيانكم، أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم و ﴿إِنْ يَعْلَمْ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا فِمْ أَخِذَ فَيَا أَخِذَ فَيَا اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَنُورًا فِمْ النَّهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ فَيْرًا يُؤْتِكُمْ فَيْرًا فَهَا أَخِذَ فَي فَلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَنُورًا فَهَا أَخِذَ فَي فَلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَنُورًا فَهَا أَخِذَ فَي فَلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَنُورًا فَهُمْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنُورًا فَيْمًا اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ فَيْرًا يُؤْتِكُمْ فَيْرًا فَهُمْ اللَّهُ أَنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنُورًا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَنُورًا فَي اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَنُورًا وَهُمْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالَمُ وَاللَّهُ عَنْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ واللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ واللَّهُ عَلَيْمُ واللَّهُ عَلَيْكُمْ واللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَالًا اللَّهُ عَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا عَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ

ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة، وفرَّحهم بما نالوه من النصر والمغنم، فكانت

بعبر الارَّحِيُّ الْلَجَزِّي الْسِكِسُ الْلَهِرُّ الْإِلْمُوكَى لِسِي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار كما في كشف الأستار للهيثمي (٢/ ٣٥٣)، قال الحافظ ابن حجر: «إسناده حسن»، انظر، الإصابة (١٤٥).



كالدواء لما نالهم من كسرهم.

وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم، وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له، وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم، بل يسير إليهم، كما سار رسول الله على إلى هوازن حتى لقيهم بحنين.

ومنها: أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعُدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله على أدراع صفوان، وهو يومئذ مشرك.

وفيها: أن النبى ﷺ شرط لصفوان في العارية الضمان، فقال: «بل عارية مضمونة» ومعناه: أنى ضامن لك تأديتها.

وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونًا على قتله، كما عقر على "- رضى الله عنه ـ جمل حامل راية الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى عنه.

وفيها: عفو رسول الله عمن هم بقتله، ولم يُعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد، كأنه ولى حميم.

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة، من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه، ومن ثباته، وقد تولى عنه الناس.

ومنها: إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركته في تلك القبضة، حتى ملأت أعين القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه، حتى رآهم العدو جهرة، ورآهم بعض المسلمين.

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة، فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم، وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تُملك بالقسمة، لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء، لم يستأن بهم النبي عليها ليردها عليهم.

وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله، وإن كثروا. وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلاً، فأخذ أسلابهم(١).(٢)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والدارمي بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٤٧٧: ٥٩٥) بتصرف.

رَفَعَ حبر (لرَّحِمُ ﴿ (الْهُجَنِّ يِّ (لِسِكْتِرَ (الْهِرُ (الْفِوْدِ وَكُرِيبَ

# LAILE LE

تجمعت قوات المسلمين في أعقاب النصر المظفر الذي كتبه الله لهم في معركة حنين، وتوجهوا بقيادة النبي في إلى الطائف بهدف القضاء على قوات ثقيف التي فرت من حنين، وكانت فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد لجأت إلى حصونها المنيعة في الطائف وجمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية لعام كامل، وأغلقت أبوابها واتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات التي تمكنها من مواجهة حصار طويل وواصلت ترميم الحصون وتدعيمها إلى حين وصول طلائع المسلمين المتجهة نحوهم (١٠).

قال النووى: معنى الحديث أنه على قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم، مع أنه على علم أو رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى، فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال، فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولاً من الرفق بهم، ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة، ولعلهم نظروا فعلموا أن رأى النبى أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم، فوافقوا على الرحيل وقرحوا، فضحك النبي على عجبًا من سرعة تغير رأيهم والله أعلم (٣).

※ ※ ※

رَفَّحُ عِب (لرَّحِيُ (النِّجَنَّ يُّ (لِسِكْنَ (النِّمْ) (الِنِووكريس

<sup>(</sup>١) ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٥٨)، وابن هشام في السيرة (٤/ ١٧٠-١٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٢/ ١٢٢، ١٢٣) الجهاد والسير، والبخاري (٧/ ٦٤٠) المغازي.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم هامش (١٢٤/١٢).



# الأحداث التي كانت في الطائف

وصل الحيش الإسلامي إلى الطائف في حدود نهاية الأسبوع الثالث من شهر شوال، فباشروا إحكام الحصار حول حصون العدو مدة أسبوعين، وكان نزولهم أول الأمر قريبًا من حصون العدو وعلى مرمى سهامهم عما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وجُرح عدد آخر منهم، ثم تحول المسلمون وعسكروا في الموضع الذي بني فيه المسجد(۱)، وكان القتال تراشقًا بالسهام في أول الأمر، ثم استخدم المسلمون «الدبابة» بهدف الوصول إلى الأسوار وثقبها آمنين من السهام، ولكن ثقيقًا فطنت للأمر فألقت عليهم قطع حديد محمّاة أحرقت الدبابة وحين خرج المقاتلون المسلمون منها، ضربوهم بالسهام فقتلوا بعضهم... واستخدم المسلمون المنجنيق لرمى التحصينات بالحجارة بهدف هدمها وإيقاع بعضهم... واستخدم المسلمون المنجنيق لرمى التحصينات بالحجارة بهدف هدمها وإيقاع أصابات في قوات العدو في الوقت نفسه، غير أن قلة هذه الآلات وعدم وجود خبراء في استعمالها وإجادة التهديف بها جعل أثرها محدودًا(۱). لذلك فقد وجد النبي أن أفضل وسيلة للضغط على ثقيف هي في تهديد مواردها الاقتصادية الحيوية المتمثلة في بسانينها، فأمر بي بتحريق بساتين الأعناب والنخيل في ضواحي الطائف، مما كان له أثره الكبير في كسر معنوياتهم، فناشدوا النبي أن يدعها لله وللرحم، فاستجاب لهم النبي بعد أن تحقق الهدف المنشود (۱).

# من بلغ بسهم فله درجة في الجنة

\* عن أبى نجيح عمرو بن عبسة السلمى رضى الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله عنه قصر الطائف، فسمعت رسول الله على يقول: ( من بلغ بسهم فله درجة في الجنة).

فبلغت يومئذ بستة عشر سهمًا، وسمعت رسول الله على يقول: (من رمى بسهم فى سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة).

(وأيما رجل أعتق رجلاً مسلمًا فإن الله \_ عز وجل \_ جاعل كل عظم من عظامه،

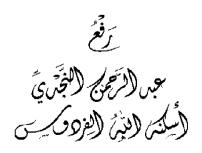

<sup>(</sup>۱) مسلم ـ الصحيح (۲/ ۷۳۲)، أحمد ـ المسند (۳/ ۱۵۷)، وانظر رأى الحافظ ابن كثير ـ البداية والنهاية (٤/ ٣٥٦)، وابن هشام ـ السيرة (٢/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام ـ السيرة (٢/ ٤٨٣ ـ ٤٨٣) برواية ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) البيهقى \_ السنن الكبرى (٩/ ٨٤)، والشافعي \_ كتاب الأم (٧/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) نضرة النعيم (١/ ٣٨١).



وفاء كل عظم بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، فإن الله ـ عز وجل ـ جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار)(١).

# النبي على الخصل الخصل

ونادى منادى النبى عبيد الطائف قائلا: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبدًا، منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفى، فأسلموا، فأعتقهم النبى في ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم (٢). غير أن كل ذلك لم يؤثر كثيرًا في عناد ثقيف التي صمدت بوجه الحصار، ورغم ما واجهته من وابل السهام التي أمطرها بها المسلمون لينالوا بها درجة من الجنة وعدهم بها رسول الله في وقد تمكنت ثقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الجراحات بينهم واستشهد منهم اثنا عشر شهيدًا، وكل ذلك مقابل ثلاثة قتلى في صفوف ثقيف التي كانت ممتنعة بالحصون والأسوار العالية (٣) (٤)

# الذبى على يدعولهم بالهداية

وقال الحافظ: في مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال: لما حاصر النبي الطائف قال أصحابه: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم، قال: «اللهم اهد ثقيفًا» (٥) وذكر أهل المغازى أن النبي المنه المنازى أن النبي المنه المنه المحصل وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموهم بالنبل فأصابوا قومًا، فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك فرحل عنهم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد (٤/ ١١٣)، والحاكم (٣/ ٤٩ ـ ٥٠) وقال صحيح عال، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والحديث صحيح كما قالوا أخرجه بعضهم بطوله وبعضهم باختصار.

<sup>(</sup>۲) البخاري ـ الصحيح (٥/ ١٢٩)، أحمد ـ المسند (١/ ٢٣٦)، ابن حجر ـ فتح الباري (٨/ ٤٦)، الصنعاني ـ المصنف (٥/ ٣٠١)، ابن سعد ـ الطبقات (٢/ ١٥٨ ـ ١٥٩)، وانظر ابن هشام ـ السيرة (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الصحيح (٨/ ٢٠)، ابن هشام ـ السيرة (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧).

<sup>· (</sup>٤) نضرة النعيم (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٩٤٢)، وأحمد (٣/ ٣٤٣)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٧/ ٦٤١).

رے معبں (الرَّحِمُ الِهُجَنِّں يُّ (أُسِكنتر) (البِّرِرُ (الِفِرُوں کِرِس



#### تقسيم الغنائم

ولما عاد رسول الله على بها يبتغى أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين، فيحرزوا ما فقدوا، لا يقسم الغنائم، ويتأنى بها يبتغى أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين، فيحرزوا ما فقدوا، ولكنه لم يجئه أحد، فبدأ بقسمة المال، ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظى بالأنصبة الجزلة(١).

\* عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: «أعطى رسول الله عنه أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس كل إنسان منهم، مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس:

بين عيينة والأقسرع يفوقان مرداس في المجمع ومن تخفض اليوم لا يرفع أتجعل نهبى ونهب العبيد فما كان بدر ولاحابس وما كنت دون امرئ منهما

قال: فأتم له رسول الله ﷺ مائة»(٢).

\* وعن ابن شهاب قال: "غزا رسول الله في غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله في بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله في يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، ثم مائة. ثم مائة.

\* وعن عمرو بن ثعلب رضى الله عنه قال: «أعطى رسول الله على قومًا، ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه فقال: (إنى أعطى أقوامًا أخاف هلعهم وجزعهم، وأكل قومًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن ثعلب).

قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله على حُمر النَّعم».

رَفَعُ عبس (لرَّحِمْ لِي (النَّجَنَّ يُّ رُسِكْتِر) (النِّرُ (الِفِرُوفِ بِسِي

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص٥٥٥\_٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٦٠) الزكاة:

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣١٣) الفضائل.

وفى لفظ آخر: «أن رسول الله في أتى بمال، أو سبى ـ فقسمه، فأعطى رجالاً، وترك رجالاً. فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله، ثم أثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، فوالله إنى لأعطى الرجل والذى أدع أحب إلى من الذى أعطى، ولكن أعطى أقواماً لما أرى فى قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن ثعلب)... قال عمرو: فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسول الله في حُمر النّعم»(١).

\* وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله على زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس، ثم فرقها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل أربعًا من الإبل وأربعين شاة، فإن كان فارسًا أخذ اثنى عشر بعيرًا وعشرين ومائة شاة.

كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن في الدنيا أقوامًا كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم، لا من عقولهم، فكما تُهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليها فمها حتى تدخل حظيرتها آمنة، فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له(٢).

# ذهب الناس بالشاة والبعير... وعاد الأنصار بالبشير النذير عليها

ولما قسم النبي على الغنائم بين الناس وجد الأنصار في قلوبهم وحزنوا وظنوا أن النبي على نسيهم... فجمعهم النبي على ودار بينه وبينهم هذا الحوار الرقيق الذي يجعل القلب يبكى الدماء بدل الدموع.

\* عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: «لما أعطى رسول الله على ما أعطى من تلك العطايا، فى قريش وفى قبائل العرب، ولم يكن فى الأنصار منها شىء وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم، حتى كثرت منهم القالة (٣) حتى قال قائلهم: لقد لقى والله رسول الله على قومه ... فدخل عليه سعد بن عبادة، فقال: يا رسول الله، إن هذا الحى من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم، لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت، قسمت فى قومك، وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب، ولم يك فى هذا الحى من الأنصار فى قومك، وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب، ولم يك فى هذا الحى من الأنصار

معِس (لرَّحِيُ (النَّجَنَّ يُّ (سِلَنَهُ النَّهِنُ (اِنْفِرُهُ فَرِيْسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي، ومسلم (١٧٧٨) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص٢٩٨ ـ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) القالة: الكلام الردىء.

ر رَفع



منها شيء. قال: (فأين أنت من ذلك يا سعد؟) قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي، قال: (فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة)(١).

قال: فخرج سعد، فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردَّهم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد، فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، فأتاهم رسول الله في ، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتنى عنكم وجدة (٢) وجدتموها على في أنفسكم؟ ألم آتكم ضُلالاً فهداكم الله، وعالة (٣) فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم!) قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل.

ثم قال: (ألا تجيبونى يا معشر الأنصار؟) قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال على: (أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم، ولصدقتم، أتيتنا مكذبًا فصدقناك، ومخذولاً(٤) فنصرناك، وطريدًا فآويناك. وعائلاً فآسيناك(٥)؟.. فقال: وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة(١) من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبًا، وسلكت الأنصار شعبًا: لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأبله والملكت الملكت الأبله والملكت الأبله والملكت الأبله والملكت الأبله والملكت الأبله والملكت الله والملكت الأبله والملكت الملكت الأبله والملكت الملكت الأبله والملكت الملكت الله والملكت الملكت ا

\* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «إن أناسًا من الأنصار قالوا يوم حنين، حين أفاء (^) الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله على رجالاً من قريش. المائة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطى قريشًا، ويتركنا، وسيوفنا

بعب (لرَّحِينُ (الْنَجَنُ يَّ (لِسِكْنَهُ) (النِّمُ (الِنِوْدُوكَرِيتَ

<sup>(</sup>١) الحظيرة: شبية الزريبة التي تصنع للإبل والماشية لنمنعها، وتكف عنها العوادي.

<sup>(</sup>٢) الموجدة: العتاب.

<sup>(</sup>٣) عالة: جمع عائل: الفقير.

<sup>(</sup>٤) مخذولاً: منروكًا.

<sup>(</sup>٥) آسيناك: أعطيناك حتى جعلناك كأحدنا.

<sup>(</sup>٦) لعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۳/ ۷۲، ۷۷، ۸۱)، وابن جرير (۲/ ۳۲۰، ۳۲۱)، وعبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ۲۶)، وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۰) وأسانيدهم صحيحة، ابن كئير في سيرته (۳/ ۲۷۸)، ابن هشام في السيرة (۲/ ۲۹۸) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٨) ما أفاء: ما غنم من هوازن بعد هزيمتهم.



تقطر من دمائهم!(١).

قال أنس بن مالك: فحُدِّت رسول الله على بقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم (٢). فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله على فقال: (ما حديث بلغنى عنكم) فقال له فقهاء الأنصار: أما رءوسنا، يا رسول لله! فلم يقولوا شيئًا. وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله، يعطى قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم!

فقال رسول الله على: (فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم (٣). أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال، وترجعون إلى رحالكم (٤) برسول الله على فوالله! لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به) فقالوا: يا رسول الله! قد رضينا. قال: (فإنكم ستجدون أثرة شديدة (٥)، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإنى على الحوض). قالوا: سنصبر.

قال أنس: فلم يصبروا. وفي لفظ آخر له: «قال: جمع رسول الله على الأنصار، فقال: (أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا. إلا ابن أخت لنا، فقال رسول الله على إن ابن أخت القوم منهم).

فقال: (إن قريشًا حديث عهد بجاهلية (٢) ومصيبة. وإنى أردت أن أجبرهم (٧) وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا، وترجعون برسول الله إلى بيوتكم. لو سلكت الناس واديًا، وسلك الأنصار شعبًا (٨)، لسلكت شعب الأنصار) (٩).

عب (الرَّحِمُ الْهُجَنِّ يُّ (السِّكْتِرُ (الغِرْرُ (الِفِرَى لِيسِّى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٣١) المغازي، ومسلم (٥٩ه ١٣٢/ ١٣٢) الزكاة.

<sup>(</sup>٢) قبة من أدم: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير والأدم الجلد.

<sup>(</sup>٣) أتألفهم: أستميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة في المال.

<sup>(</sup>٤) رحالكم: منازلكم.

<sup>(</sup>٥) أثرة شديدة: الأثرة: الاستئثار: أي يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق.

<sup>(</sup>٦) حديث عهد بجاهلية: كانوا قريب عهد بجاهلية. أي أن زمانهم قريب من زمان الكفر.

<sup>(</sup>٧) أجبرهم: أي أفعل معهم ما ينجبر به خاطرهم وينسيهم مصيبتهم.

<sup>(</sup>٨) وسلك الأنصار شعبًا، قال الخليل: الشعب هو ما انفرج عن بين جبلين.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٤٣٣٤) المغازي، ومسلم (٩٥٥/ ١٣٣) الزكاة.



أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وعالة (١) فأغناكم الله بي؟ ومتفرقين (٢) فجمعكم الله بي) ويقولون: الله ورسوله أمن: فقال: (ألا تجيبوني؟) فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: (أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا)، وكان من الأمر كذا وكذا» لأشياء عدَّدها.

فقال: (ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء (٣) والإبل، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار (١)، ولو لا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، ولو سلك الناس واديًا وشعبًا، لسلكت وادى الأنصار وشعبهم. إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) (٥). (١)

# فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله على الله على الل

\* عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "فلما كان يوم حنين آثر رسول الله عنه ناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه

(١) عالة: أي فقراء.

(٢) متفرقين: متدايرين يعادى بعضكم بعضًا.

(٣) الشاء: جمع شاة وهي الغنم.

(٤) الأنصار شُعار والناس دَثَارَ: قال أهل اللّغة: الشّعار الثوب الذّي يليّ الجسد، والدّثار فوقه ومعناه الأنصار \* هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بي من سائر الناس.

(٥) أخرجه البخاري (٤٣٣١) المغازي، ومسلم (١٠٥٩/ ١٣٢) الزكاة، واللفظ لمسلم.

وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم، وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه، ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق، وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه، والاعتدار والاعتراف.

وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: «ستلقون بعدى أثرة» فكان كما قال: وقد قال الزهرى في روايته عن أنس في آخر الحديث: «قال أنس فلم يصبروا» وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء، وأن له أن يعطى الغنى منه للمصلحة، وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك.

وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يجدب سواءً كان خاصًا أم عامًا، وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا.
مما حصل له من ثواب الآخرة، والحض على طلب الهدية والألفة والغنى وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق، وتقديم جانب الآخرة على الدنيا، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والأخرة خير وأبقى " (فتح البارى (٨/ ٥٢)).

عبى (لرَّحِيُّ (الْهُجُنِّ يُّ (لِسِكْتَرُ (لِنَهِرُ (الِفِرُووكِسِسَ

لقسمة ما عُدل فيها، وما أريد فيها وجه الله.

قال: فقلت: والله! لأخبرن رسول الله على قال: فأتيته. فأخبرته بما قال، قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: (فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله) قال: ثم قال: (يرحم الله موسى، قد أوذى بأكثر من هذا فصبر) قال: قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثًا (١٠٠٠).

# الأعرابي الذي رفض بشرى رسول الله ﷺ

\* عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: "كنت عند النبى على وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبى الله أعرابي، فقال: ألا تنجز لى ما وعدتنى؟ فقال له: (أبشر). فقال: قد أكثرت على من أبشر. فأقبل على أبى موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: (رد البشرى، فاقبلا أنتما). قالا: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه ثم قال: اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، فأخذا القدح ففعلا. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة»(٢).

#### قدوم وفد هوازن

\* من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: «أن رسول الله في قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله في (معى من ترون، وأحب الحديث إلى أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم) وكان أنظرهم رسول الله في بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله في غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: فإنا نختار سبينا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٣٦) المغازي، ومسلم (١٠٦٢) الزكاة، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٢٨) المغازي، ومسلم (٢٤٩٧) فضائل الصحابة.

رَفَّحُ بعِس (لاسَّحِنْ) (النَجَنَّ يُ (سِيكنسُ (انَيِّنُ (الِفِزوف كِرِسَ



فقام رسول الله في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: (أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل). فقال الناس: قد طبنا بذلك يا رسول الله. فقال رسول الله في: (إنا لا ندرى من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عُرفاؤكم أمركم)، فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله في فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا... هذا الذي بلغني عن سبي هوازن»(١).

وفى رواية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «شهدت رسول الله على حنين، وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد إنا أصل (٢) وعشيرة، فمُنَّ علينا مَنَّ الله عليك، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فقال: (اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم) فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا، فقال: (ما كان لى ولبنى عبد المطلب، فهو لكم، فإذا صليت الظهر قولوا: إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين، وبالمؤمنين على رسول الله على نسائنا وأبنائنا).

فقال الحيان: كذبت بل هو لرسول الله على فقال رسول الله الله الناس ردوا عليه الناس ردوا عليه الناءهم، فمن تمسك بشيء من الفيء، فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا).

وفى رواية: «فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم ثم ركب راحلته، وتعلق به الناس يقولون: اقسم علينا فيئنا بيننا، حتى ألجئوه إلى سمرة (٣) فخطفت رداءه، فقال: (يا أيها الناس ردوا على ودائى، فوالله لوكان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بيتكم ثم لا تلقونى بخيلاً ولا جبانًا ولا كذوبًا).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣١٨، ٤٣١٩) المغازي.

<sup>(</sup>٢) إنا أصل: يريدون أن رسول الله استرضع في بني سعد، وأن أمه من الرضاع خليمة السعدية.

<sup>(</sup>٣) سمرة: ضرب من شجر الطلح له شوك.

ثم دنا من بعيره. فأخذ وبرة من سنامه، فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى، ثم رفعها، فقال: (يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا بالخمس، والخمس مردود عليكم، فردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارًا ونارًا وشنارًا).

فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إنى أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لى دبر، قال: (أما ما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لك)، فقال الرجل: يا رسول الله أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لى بها ونبدها»(١).

# كَانَ إسلام (هوانن) نصرا

ولقد كان إسلام هوازن نصراً آخر كتبه الله للمسلمين سر به النبي على فسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإكرامه بمائة من الإبل إن قدم عليه مسلمًا، فأسلم وحسن إسلامه وقاتل المشركين في الطائف وضيق عليهم، وقد أسلم بعد ذلك بعض زعماء ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفي الذي لحق بالنبي عليها في طريق المدينة فأسلم على يديه وعاد إلى الطائف يدعو إلى الإسلام، ويؤذن من على سطح منزله فرماه بعض المشركين فأصابه، ودفن بناء على وصيته مع شهداء المسلمين أثناء حصار الطائف<sup>(٢)</sup>.

أما غالبية قبيلة ثقيف فقد تأخر إسلامهم إلى ما بعد عودة النبي على من غزوة نبوك وسنعرض لذلك في حينه إن شاء الله(٣).

# عَمَرةُ النَّبِي عَلَيْ مَنْ الْجُعَرانَةُ

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «اعتمر رسول الله على أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته»(<sup>٤)</sup>.

عبر (رَحِمْ النَّحِيْنِ يَ لأسكني لافئرة لالفروف يسب

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع: (٦/ ١٨٧، ١٨٨) رواه أبو داود باختصار كثير، ورواه أحمد، ورجال أحمد أسانيده ثقات، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفنح (٣٤٨)، وهو كما قال الحافظ.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) نضرة النعيم (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (۲۲۱۱)، والترمذي (۸۱٦)، وأبو داود (۱۹۹۳)، وسنده صحيح.

2...

الله وعن أنس رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله وعن أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته»(١).

" وعن يعلى بن منبه رضى الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبى ، وهو بالجعرانة وعليه جبة، وعليها خَلوق، أو قال: أثر صُفرة، فقال: كيف تأمرنى أصنع في عمرتى؟ قال: وأُنزل على النبى الله الموحى، فستر بثوب، وكان (يعلى) يقول: وددت أنى أرى النبى في الوحى عليه، فقال: فرفع عمر طرف الثوب عنه، فنظرت إليه، فإذا النبى في ، وقد أُنزل الوحى عليه، فقال: فرفع عمر طرف الثوب عنه، فنظرت إليه، فإذا له غطيط «قال» وأحسبه كغطيط البكر، فلم سرى عنه قال: (أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصُفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جُبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك).

قال: وأتى النبي ﷺ رجل قد عض رجلاً، فانتزع يده، فسقطت ثنيتا الذي عضه، قال؟ فأبطلها النبي ﷺ، وقال: (أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل)(٢). (٣)

#### درس لا ينسى

رَفَعُ عبر (الرَّحِي (الْهُجَّنَّ يِّ (أَسِلَتَهُ) (النَّيْرُ) (الِفروف/سِس

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٥) فضائل القرآن، ومسلم (١١٨٠) الحج.

<sup>(</sup>٣) وأخرج مسلم عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر رضى الله عنهما عمرة رسول الله من الجعرانة، فقال: لم يعتمر منها، وهذا الذي أثبته غيرهما والمثبت مقدم على النافي.

قال النووى: هذا محمول على نفى علمه، أى أنه لم يعلم بذلك، وقد ثبت إن التبى اعتمر من الجعرانة، والإثبات مقدم على النفى لما فيه من زيادة العلم، وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبى عنه من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضى الله عنه».

ووجه الخفاء في القضية ما جاء في حديث محرش الكعبى: «أن رسول الله خَرْجُ ليلاً معتمرًا، فدخل مكة ليلاً، فقضى عمرته ثم خرج من ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت» إلى آخر الحديث، وفيه: «ومن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس».

\* عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: «استعمل رسول الله على الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهدى لى "، فقام رسول الله على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: (ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم، وهذا أهدى لى، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذى نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر)، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه، ثم قال: (اللهم هل بلَّغت... مرتين)(١).

### اسلام (عدى بن حاتم الطائي)

عن أبي عبيدة بن خذيفة عن رجل قال: قلت لعدى بن حاتم: حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك، قال نعم، لما بلغني خروج رسول الله ﷺ كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم ـ وفي رواية حتى قدمت على قيصر ـ فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي لخروجه، فقلت والله لو أتيت هذا الرجل، فإن كان كاذبًا، لم يضرني، وإن كان صادقًا علمت، قال: فقدمت، فأتيته، فلما قدمت، قال الناس: عدى ابن حاتم، قال: فلاخلت على رسول الله على فقال لى: «يا عدى بن حاتم أسلم تسلم» ثلاثًا، قال إنى على دين، قال: «أنا أعلم بدينك منك»، فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: «نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟» قلت بلى، قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك»، قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، فقال: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس، ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟» قلت: لم أرها، وقد سمعت بها، قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة، حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز» قال: قلت: کسری بن هرمز؟ قال: «نعم کسری بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». قال عدى: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسى بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله 🚟 قد قالها.

\* وفي رواية: قال عدى: وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٢٥) الجمعة، ومسلم (٢٩٤٦) الإمارة.

حب (الرَّحِيُّ الْلَخِّرَيَّ (أَسِكْتِرَ (الْإِرُّ (الْفِرُوكُسِسَ



يُفرُّكَ أَيُفرَّكَ أَن تقول: لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ » قال: قلت: لا. قال: «ثَم تكلّم ساعة»، ثم قال: «إنما تَفرُّ أن يقال: الله أكبر، وهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟ » قال: قلت: لا(١).

# الفؤائد والأفار الإيمانية

قال الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_ عن الفوائد والآثار الإيمانية المستفادة من غزوة الطائف:

ومنها: جوازُ غزو الرجل وأهلهُ معه، فإن النبي الله كان معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب.

ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار. ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يُقاتل من النساء والذرية.

ومنها جواز ُقطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويَغيظهم. وهو أنكى فيهم. ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرًا.

وعن الشعبى، عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله على أن يرد علينا أبا بكرة، وكان عبداً لنا أتى رسول الله على وهو محاصر ثقيفًا، فأسلم، فأبى أن يَرُدَّهُ علينا. فقال: «هُو طَلِيقُ الله، ثمَّ طَلِيقُ رَسُوله»(٢)، فلم يرده علينا. قال ابن المنذر: وهذا قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم.

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصنًا، ولم يُفتح عليه، ورأى مصلحة السلمين في الرحيل عنه، لم يلزمه مصابرته، وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها.

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرة، وكان داخلاً إلى مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه، وأما ما يفعلُه كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منه بعمرة، ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسول الله الله الحكم من أصحابه ألبتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس.

 <sup>(</sup>١) روأه أحمد (٤/ ٣٧٧، ٣٧٧)، والحاكم (٤/ ١٥، ١٥) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/ ١٦٨، ٣١٠) ورجاله ثقات.

بعِيں (الرَّحِيُّ (الْفِخَّرِيُّ (الْسِكْنَةِ) (النِّرِثُ (الْفِرُونِ کِسِسَ



ومنها: استجابة الله لرسوله على دعاءه لتقيف أن يهديهم، ويأتى بهم، وقد حاربوه وقاتلوه، وقتلوا جماعة من أصحابه. وقتلوا رسول رسوله الذى أرسله إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا كله فدعا لهم، ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رأفته، ورحمته، ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه.

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدًا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بُنيت على القبور التي اتُخذت أوثانًا وطواغيت تُعبد من دون الله، والأحجار التي تُقصد للتعظيم والتبرك، والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، أو أعظم شركًا عندها، وبها، والله المستعان(١).

\* \* \*

(۱) زاد المعاد (۳/ ۰۰، ۵۰۳) بتصرف.

رَفَعُ عِب (لرَّحِمُ الْهُجِّنِّ يِّ (أَسِلْنَهُ (الْفِرْ) (الْفِرْدُ وَكُرِسَ (أَسِلْنَهُ (الْفِرْدُ وَكُرِسَ



وكانت في شهر رجب سنة تسع، قال ابن إسحاق وكانت في زمن عُسْرة من الناس، وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون شخوصهم على تلك الحال، وكان رسول الله في قلما يخرج في غزوة إلا كنّى عنها، وورّى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك، لبعد الشقة، وشدة الزمان (۱).

# كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد

أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب، كما أمرهم بجهاد المشركين، وخلافًا لما حصل مع المشركين الذين لا يُقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أن يأذنوا بقتال، فإن أهل الكتاب لهم حق الاحتفاظ بدينهم إذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا اللّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِاللّه وَلا بِالْيُومِ الآخِرِ وَلا يُحرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه وَرسُولُه وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابُ حَتَى يعطُوا الْجزية عَن يد وهم صاغرونَ ﴾ [التوبة:٢٩].

وهكذا فقد كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد حيث كان الروم أقرب الناس إلى ديار الإسلام ولذلك فإنهم أولى الناس بالدعوة (٢). وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مَنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظَةً واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ اللّذين آمنُوا قَاتلُوا اللّذين يَلُونَكُم مَن الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظَةً واعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٣] (٣) وهكذا، فبعد القضاء على الوثنية في جزيرة العرب، وإجلاء يهود من النوبة وغيرها، كان على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا

ے حبں لائرَجی کھ لاہنجَں یَ لِسِّکنش لاہنِیُ لاہزدکیے

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) يقول الحافظ ابن حجر «فعزم رسول الله على على قتال الروم، لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس الله على على على على الروم، لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة لقربهم إلى الإسلام وأهله» (البداية والنهاية ٢/ ٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١١/ ٧١).

يقنطون على المشارف الشمالية الغربية من جزيرة العرب، حيث كانت المنطقة التي توجه إليها الرسول في هذه الغزوة من ديار قضاعة وهي خاضعة لسلطان الإمبراطورية البيزنطية (الروم)(١).

#### الأخبار العامة عن استعداد الرومان

وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتسورهم كل حين، لا يسمعون صوتًا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان، ويظهر ذلك جليًا مما وقع لعمر بن الخطاب، فقد كان النبي الى الى من نسائه شهرًا في هذه السنة (٩هـ) وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشربة له ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته، فظنوا أن النبي الله طلقهن، فسرى فيهم الهم والحزن والقلق.

يقول عمر بن الخطاب وهو يروى هذه القصة \_: وكان لمى صاحب من الأنصار إذا غبت أنانى بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر \_ وكانا يسكنان فى عوالى المدينة، يتناوبان إلى النبي في ونحن نتخوف ملكًا من ملوك غسان، ذُكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحبى الأنصارى يدق الباب، فقال: افتح، افتح، فقلت: جاء الغسانى؟ فقال: بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله في أزواجه .. الحديث (٢).

وفى لفظ آخر (أنه قال): وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته، فرجع عشاءً، فضرب بابي ضربًا شديدًا، وقال: أنائم هو؟ ففزعت، فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم. فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله على نساءه... الحديث (٣).

وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومان، ويزيد ذلك تأكداً ما فعله المنافقون حينما نُقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان، فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله في في كل الميادين وأنه لا يُوجل من سلطانه على ظهر الأرض، بل يذيب كل ما يعترض في طريقه من عوائق، برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم، وما كانوا يتربصونه من

حِس (الرَّحِلِيُّ (الْلَجَنِّيُّ (أَسِكُنَرُ (الْلِزُرُّ (الِفِرُوكَ مِسِيِّ

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩١٣)، ومسلم (١٤٧٩)، وأحمد (١/ ٤٨) من حديث عَمْرُ بَنَ الْحَطَالِبُ الْمُ

<sup>(</sup>٣) أَخَرَجِه الْبِخَارَى (٨٩)، ومسلم (٣٤) (١٤٧٩)، والترمذي (٣٣،١٥)، والنشائق (٤/ ١٣٧)، وَأَخَمَدُ (٣) أَخَمَدُ (٣) مطولاً ومختصراً.



الشر بالإسلام وأهله، ونظراً إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر، في صورة مسجد، وهو مسجد الضرار أسسوه كفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله، وعرضوا على رسول الله على أن يصلى فيه، وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين، فلا يفطنوا ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم ولا يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه، فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج، ولكن رسول الله الله أخر الصلاة فيه \_ إلى قفوله من الغزوة \_ لشغله بالجهاز ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله، حتى قام الرسول على بهدم المسجد بعد القفول من الغزو بدل أن يصلى فيه (۱).

# النبى الله ياعرهم بالتهية لفنو الروم

\* قال ابن إسحاق: "إن رسول الله أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان من عسرة الناس، وشدة من الحر، وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه، وكان رسول الله الله قلما يخرج في غزو إلا كنّى عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد (٢) له إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس، لبعد الشقة، وشدة الزمان، وكثرة العدو الذي يصمد له، ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز، وأخبرهم أنه يريد الروم» (٣).

\* عن كعب بن مالك \_ رضى الله عنه \_ قال: «كان رسول الله على قلما يريد غزوة يغزوها إلا وركن بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك، فغزاها رسول الله في في حر شديد، استقبل سفراً بعيداً ومفازاً (٥) استقبل غزو عدد كثير، فجلا(١) للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة (٧) عدوهم، أخبرهم بوجهه الذي يريد» (٨)

رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ الطَّخْرَي (سِيكُنْر) (الِفِرْدُ وَكُرِسَ (سِيكُنْر) (الِفِرْدُ وَكُرِسَ

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص٢٦٦ ـ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) يصمد: يقصد.

<sup>(</sup>٣) السيرة لابن هشام (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) ورَّى: أوهم بغيرها.

<sup>(</sup>٥) المفاز: الفلاة التي لا ماء فيها.

<sup>(</sup>٦) جلا: أوضح لهم أمرهم.

<sup>(</sup>٧) الأهبة: أخذ ما يحتاجون إليه في سفرهم.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢٩٤٨) الجهاد، ومسلم (٢٧٦٩) التوبة.



## قِهُمُ حِيثُمُ الْعُسِيةَ

ولقد دعا النبي الصحابة إلى الإنفاق على هذه الغزوة نظراً لكثرة المشاركين فيها، وبعد المسافة التي كان على الجيش أن يقطعها، ووعد المنافقين بعظم الأجر من الله سبحانه وتعالى، فسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة في توفير الأموال المطلوبة كل حسب مقدرته، وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين على جيش العسرة استجابة لقول النبي النبي من جهز جيش العسرة فله الجنة وتواترت الأخبار الصحيحة بأن عثمان بن عفان قد تحمل نفقات جيش العسرة، فلقد سارع بتقديم ألف ديتار في بداية الاستعدادات صبها في حجر النبي الله المحروبية والحرب (١) كما قدم أموالاً أخرى تتمثل في الجمال والعدد التي يحتاج إليها في نقل الجيش والحرب (١).

\* عن عبد الرحمن بن سمرة - رَضِيَ الله عنه - قال: «جاء عثمان بن عفان إلى النبى عنه بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي عنه جيش العُسرة قال: فصبها في حجر النبي في فجعل النبي علم النبي علم النبي عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مراراً)(٣).

\* وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائتى أوقية فضة، وجاء أبو بكر بماله كله. ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله، وكانت أربعة آلاف درهم، وهو أول من جاء بصدقته، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة، كلهم جاءوا بمال، وجاء عاصم بن عدى بنسعين وسقا من التم، وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها، حتى كان منهم من أنفق مُدًا أو مدين لم يكن يستطبع غيرها؛ وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك، ومعاضد، وخلاخل، وقرط، وخواتم.

ولم يمسك أحد يده، ولم يبخل بماله إلا المنافقون.

\* \* \*

عِين (الرَّحِيُّ (النِجَّنِّ يُ (أَسِكْتُرُ (النِيْرُ (الِنِوْدُ (الْنِوْدُ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الصحيح (١/١) (كتاب الوصايا)، فتح الباري (٥/ ٣٠٦)، أحمد ـ المسند (٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>۲) الترمذي - السنن (۱۳/ ۱۰۴ – ۱۰۶)، الحاكم - المستدرك (۴/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (۲۷۰۱)، وأحمد (٥/ ٦٣)، والحاكم (٣/ ١٠٢) وصححه ووافقه الذهبي. رَفْعُ



#### الذين يامزون المطوعين من المؤمنين

\* عن أبى مسعود الأنصارى ـ رَضِى الله عنه ـ قال: «لما أُمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت: ﴿ اللّذِينَ يَلْمزُونَ الْمُطَوْعِينَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَدَقَاتِ وَاللّذِينَ لَا يَجدُونَ إلا جُهدهُم ﴿ [التوبة: ٧٩](١).

#### لقد كتبت في الزكاة المتقبلة

\* وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله، ثم بكى، وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد، ورغّبت فيه، ثم لم تجعل عندى ما أتقوى به مع رسول الله ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، فقال رسول الله في: (أين المتصدق هذه الليلة؟) فلم يقم أحد، ثم قال: (أين المتصدق فليقم) فقام إليه فأخبره فقال رسول الله في الناس، فوالذي نفسي بيده لقد كُتبت في الزكاة المتقبلة)(٢).

#### أعذارالمنافقين

ولقد نجم النفاق في المدينة واستعلن بشأن هذه الغزوة، «وقال قوم من المنافقين بعضهم البعض: لا تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد، وشكًا في الحق، وإرجافًا (٣) برسول الله فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ وَقَالُوا لا تنفرُوا في الْحَرَ قُلُ نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَانُول الله تعالى فيهم: ﴿ وَقَالُوا لا تنفرُوا في الْحَرَ قُلُ نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَا لَيْ الله تعالى فيهم: ﴿ وَقَالُوا لا تنفرُوا في الْحَرَ قُلُ نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَي النوبة: ٨١ - ٨١].

وذلك أن الحروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار فلهذا قالوا: ﴿ لا تنفروا في الحرَ ﴾ قال الله تعالى لرسوله ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ نَارُ جَهَنَّمَ ﴾ التي تصيرون إليها بمخالفتكم ﴿ أَشَدُ حَرًّا ﴾ مما فررتم منه من الحر بل ﴿ أَشَدُ حَرًّا ﴾ من النار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٨) التفسير ، ومسلم (١٠١٨) الزكاة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح ورد مسندًا وموصولاً كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٢٪ ٤٩٣٪)، من حديث محمد محمد بن جارية أو من حديث عمرو بن عوف وأبي عبس بن جبر، ومن حديث علبة بن زيد نفسه. (٣) المدرد أو (٣/ ١٧٠٧)

<sup>(</sup>٣) ابن هشام (٣/ ١١٥).

كما روى الإمام مالك عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: [«نار بنى آدم التى توقدونها جزء من سبعين جزءً من نار جهنم»] فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية فقال «فُضلت عليها بتسعة وستين جزء»] أخرجاه في الصحيحين.

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله على أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل، لا يرى أن أحدًا من أهل النار أشد عذابًا منه وإنه أهونهم عذابًا] أخرجاه في الصحيحين(١).

\* وحين عرض النبى على الجد بن قيس أحد بن سلمة المشاركة في جهاد الروم، اعتذر عن ذلك تحت ستار الخوف من الفتنة بسبب شدة ولعه بالنساء وقال: «وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر» فأعرض عنه رسول الله على وقال: «قد أذنت لك»، وفيه نزلت الآية: ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَقُولُ ائذَن لِي وَلا تَفْتِنِي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَم لَمُحيطةٌ بالْكَافرين ﴾ [التوبة: ٤٩].

وكما أعتذر الجد بن قيس كذبًا ونفاقًا، فقد بادر عدد من المنافقين إلى تقديم أعذار كاذبة للنبي على لله الله عنك كاذبة للنبي على لله الله الله عنك الغزوة، ولذلك نزلت الآية: ﴿ عَفَا اللّهُ عَنكَ لَمْ أَذَنتَ لَهُمْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: ٤٣].

لم يقتصر النفاق على من نافق من أهل المدينة بل إنه امتد إلى البادية حولها، قال تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلُكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [النوبة: ١٠١].

وحيث إن المنافقين من الأعراب، وهم أقسى قلوبًا وأكثر جفوة وأقل علمًا بالأحكام والسنن، فإنهم أشد كفرًا ونفاقًا من منافقى أهل المدينة، كما وصفهم القرآن الكريم: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاً يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوله ﴾ [التوبة: ٩٧](٢).

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين، وضحت فيها الحواجز بين الطرفين ولم يعد هناك أى مجال للتستر على المنافقين أو مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم أمرًا مُلحًا بعد أن عملوا كل ما في وسعهم لمجابهة الرسول والدعوة، وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله تعالى والرسول

<sup>(</sup>۱) مختصر تفسير ابن كثير (۲/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١١/٣).

رَفْعُ معبں (لارَّعِمِجُ الهُجُّنَّ يُ (سِيكنتر) (لاپْرِزُ (اِلِنِووکسِس



والذى نزل به القرآن الكريم، بل أصبح الكشف عن نفاق المنافقين، وإيقافهم عن حدهم واجبًا شرعيًا(١).

#### البكاءون

قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاء ولا على المرضَى ولا على الّذين لا يجدُون ما يُنفقُون حربٌ إِذَا نصحُوا للله ورسُوله ما على المُحسنين من سبيل والله عَفُور رُحِيمٌ ﴿ فَيَ ولا على الّذينَ إِذَا ما أَتُوك لتحملَهُم قُلْت لا أَجدُ ما أحملكُم عليه تولُوا وأُعينهم تفيضُ من الدَّمْع حزنا ألأ يجدُوا ما يُنفقُونَ ﴾ [التوبة: ٩١ - ٩٦]. قال القاسمي: روى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية أن رسول الله في أمر الناس أن يتبعوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقرن المزنى فقالوا: يا رسول الله: احملنا. فقال لهم: والله لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً، فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاء ﴾ [التوبة: ٩١] (٢)... وهم ولا شك الذين عناهم رسول الله عقوله وهو عائد من تبوك. «لقد خلفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم واديًا ولا سلكتم طريقًا إلا أشركوكم في الأجر حبسهم المرض (٢٠).

# قصة أصحاب أبي موسى الأشعري

\* عن أبى موسى الأشعرى ـ رَضِى الله عنه ـ قال: "أرسلنى أصحابى إلى رسول الله هو أسأله الحملان لهم إذا هم معه فى جيش العُسرة وهى غزوة تبوك، فقلت: يا نبى الله، إن أصحابى أرسلونى إليك لتحملهم، فقال: (والله لا أحملكم على شىء)، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينًا من منع النبى هو ومن مخافة أن يكون النبى وجد فى نفسه على، فرجعت إلى أصحابى فأخبرتهم الذى قال النبى في فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً ينادى: أى عبد الله بن قيس (١٤)، فأجبته فقال: أجب رسول الله

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل (٨/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٣٠)، ومسلم (١٣/ ٥٧) الإمارة، وقال النووى: وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عدر منعه حصل له ثواب نيته وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم - النووى على صحيح مسلم (١٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن قيس: هو أبو موسى الأشعرى.

ي يدعوك. فلما أثيته قال: (خذ هذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله \_ أو قال \_ إن رسول الله على حكم على هؤلاء، فاركبوهن). فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي في يحملكم على هؤلاء، ولكنى والله لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله في لا تظنوا أنى حدثتكم شيئًا لم يقله رسول الله في . فقالوا لى: إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت، فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى "أ.

#### الجيش الإسلامي يتحرك إلى تبوك

ولما تجهز الجيش الإسلامي استعمل النبي على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. فلما سار رسول الله على تخلف (عبد الله بن أبي) ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك و لا ارتياب، منهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وأبو خبثمة السالمي، وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة، وأبو ذر، وشهدها رسول الله عشرة ثلاثين ألفًا من الناس، والخيل عشرة آلاف فرس (٢).

#### متى خرج النبي على من المدينة

\* عن كعب بن مالك ــ رَضِيَ الله عنه ــ: «أن النبي ﴿ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس (٣).

#### ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟

قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله الخروج، خلَّف (على بن أبى طالب) على أهله، فأرجف به المنافقون، وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً وتنخففًا منه، فأخذ على \_ رُضِيَ الله عنه \_ سلاحه، ثم خرج حتى أتى رسول الله عنه \_ سلاحه، ثم خرج حتى أتى رسول الله على وهو نازل بالجُرف (٤). (٥)

رَفْحُ معِس لاَرَجِمِجُ لِاهْجَنَّرِيَّ لأسِكترُ لائنِزُرُ لالِنوُودکسِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٤) المغازي ـ ومسلم (١٦٤٩) الإيمان.

<sup>(</sup>۲); اد المعاد (۳/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٥٠) الجهاد، والنسائي (١١١٤٣).

<sup>(</sup>٤) الجُرف: موضع على ثلاثة أسال من المدينة.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٣/ ٢٩٥ - ٥٣٠).



\* عن سعد بن أبى وقاص ـ رَضِى الله عنه ـ قال: (خلَّف رسول الله على بن أبى على الله عنه على الله عنه عنودة تبوك، فقال: يا رسول الله على أتخلفنى فى النساء والصبيان، فقال: (أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبى بعدى)(١).

#### مرورهم على ديار شمود

ومر النبي على وأصحابه على ديار ثمود في طريقهم إلى تبوك.

\* عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: «إن الناس نزلوا مع رسول الله على أرض ثمود، الحجر، واستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله على أن يهريقوا ما استقوا من بئارها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة»(٢).

\* وعن ابن عمر \_ رَضَى الله عنهما \_ أيضاً قال: «مررنا مع رسول الله على الحجر، فقال لنا رسول الله على (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم)، ثم زجر (٣) فأسرع حتى خلفها (٤).

## لا تسألوا الآيات

\* عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: «لما مر النبى على بالحجر قال: (لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يومًا، ويشربون لبنها يومًا، فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله). قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: (هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه)(١).

معِيں لِالرَّحِيُّ لِالْبَخِّينِيِّ لأَسِلَتِشَ لانِيْزُرُ لاِلْفِلِصِيْسِيِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤١٦) المغازي \_ ومسلم (٢٤٠٤) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٧٩) الأنبياء ـ ومسلم (٢٩٨٠) الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>٣) زجر: أي زجر ناقته ومعناه ساقها سوقًا شديدًا حتى خلفها أي جاوز المساكن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٨١) الأنبياء \_ ومسلم (٢٩٨٠) الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>٥) من هذا الفج: من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند: (٢/ ٢٩٦)، وقال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح، ولم ينجرجوه، وصحيحه الحاكم (٢/ ٣٤٠ ـ ٣٤١) ووافقه الذهبي.



#### النبي عَلَيْ يدعو .. والسماء تقطر بإذن الله

واشتدت حاجة الناس ـ في الطريق ـ إلى الماء فشكوا ذلك إلى رسول الله على فدعا الله (عز وجل) فأرسل الله سحابة فأمطرت.

\* عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العُسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل، فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى أنه كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه -: يا رسول الله! إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيراً فادع الله لنا، قال: (أتحب ذلك؟) قال: نعم، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا نظر، فلم نجدها جاوزت العسكر»(١).

#### منافق ينكرمعجزة الرسول عليه

\* قال ابن إسحاق حدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجال من بنى عبد الأشهل: «قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله، إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه، ومن عمه وفي عشيرته، ثم يلبس بعضهم بعضًا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرنى رجال من قومى عن رجل من المنافقين معروف نفاقه، كان يسير مع رسول الله حين سار، فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان، ودعا رسول الله عين دعا، فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شيء! قال: سحابة مارة (٢٠).

※ ※ ※

معِن (الرَّحِيُّ اللَّجَنِّ يَ (أَسِكُنَرُ الْإِنْرُ لُلِوْدِينَ كَالِيرِ

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمى فى المجمع: (٦/ ١٩٤ - ١٩٥) رواه البزار والطبرانى فى الأوسط، ورجال البزار ثقات، والحاكم (١/ ١٥٩) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى وهو صحيح على شرط مسلم فقط، وقال ابن كثير فى السيرة: (٤/ ١٦) إسناده جيد، ولم يخرجوه من هذا الوجه، قلت: الحديث صحيح والله أعلم. (٢) أخرجه ابن إسحاق كما فى سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢٥)، وإسناده رجال ثقات، ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بنى عبد الأشهل، ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة، دلائل النبوة للبيهقى (٥/ ٢٣٢).



#### حقا إنها غزوة الغسرة

قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر، وعسرة الزاد، وعسرة الماء. قال الحسن: كانت العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم، وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة، وكان النفر يخرجون ما معهم - إلا التمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمر فلاكها حتى جيد طعمها، ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى تأتى على آخرهم، فلا يبقى من التمرة إلا النواة. فمضوا مع النبي على صدقهم ويقينهم - رضى الله عنهم - وقال عمر - رضى الله عنه - وقد سئل عن ساعة العُسرة: خرجنا في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش، وحتى إن الرجل ينحر بعيره، فبعصر فرثه، فيشربه، ويجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيراً، فادع لنا. قال: (أتحب ذلك)، قال: نعم، فرفع يديه، فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر(۱).

\* عن أبى هريرة أو أبى سعيد الخدرى (شك الأعمش) قال: «لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا(٢) فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله بين (افعلوا)، فجاء عمر - رضى الله عنه - فقال: يا رسول الله! إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، وادع الله لهم فيها بالبركة لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك، فقال رسول الله بين (نعم).

فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يأتى بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمعوا على النطع من ذلك شيء يسير، فلاعا رسول الله في بالبركة، ثم قال لهم: (خذوا في أوعيتكم)، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة، فقال رسول الله في : (أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فحب عن الجنة)(٣).

<sup>(</sup>١) القرطبي (٨/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) نواضحنا: الإبل التي تُركب ويجلب عليها الماء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا.



## هذا جزاء من يعصى أمر رسول الله علية

\* عن أبى حميد الساعدى ـ رَضِىَ الله عنه ـ قال: «خرجنا مع رسول الله في في غزوة تبوك، فأتينا وادى القرى، على حديقة لامرأة فقال رسول الله في: (اخرصوها)(۱)، فخرصناها، وخرصها رسول الله في عشرة أوسق(۲)، وقال للمرأة: (أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله عز وجل)، فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله في: (ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله).

فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء (٣).

## النبى ﷺ يخبرهم عن مكان ناقته التي ضاعت

قال ابن إسحاق: «ثم إن رسول الله على سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها، وعند رسول الله على رجل من أصحابه، يقال له عمارة بن حزم وكان عقبيًا بدريًا، وهو عم بنى عمرو بن حزم، وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي، وكان منافقًا.

فقال زيد بن اللصيت، وهو في رحل عمارة، وعمارة عند رسول الله على: أليس محمد يزعم أنه نبى، ويخبركم عن خبر السماء، وهو لا يدرى أين ناقته؟ فقال رسول الله وعمارة عنده: (إن رجلاً قال: هذا محمد يخبركم أنه نبى، ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء، وهو لا يدرى أين ناقته، وإنى والله ما أعلم إلا ما علمنى الله، وقد دلنى الله عليها، وهي في هذا الوادى، في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتونى بها)، فذهبوا فجاءوا بها.

فرجع عمارة بن حزم إلى رحله، فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله والله عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا، للذى قال زيد بن اللصيت، فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله في: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن



<sup>(</sup>١) أخرصوها: الخرص: الحزر تقدير ما على النخل من الرطب ثمرًا.

<sup>(</sup>٢) الوسق: ٦٠ صاعًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٨١) الزكاة، ومسلم (١٣٩٢) الفضائل.



تأتى، فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه (١) ويقول: إلى عباد الله، إن في رحلى لداهية، وما أشعر، اخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني "(٢).

#### الماء ينهمر من عين تبوك

فى صحيح مسلم من حديث معاذ بن حبل ـ رضي الله عنه ـ قال: خرجنا مع رسول الله عنه عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا حتى إذا كان يومًا أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعًا ثم قال: "إنكم ستأتون غدًا ـ إن شاء الله ـ عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتى " فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض ألا بشيء من ماء قال فسألهما رسول الله على: "هل مسستما من مائها شيئًا؟ " قالا: نعم فسبهما(١) النبي على وقال لهما ما شاء الله أن يقول، قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء، قال: وغسل رسول الله على فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال: غزير حتى استقى الناس ثم قال: "يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد مُلئ جنانًا".

## كن أبا خيثمة

ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله على أيامًا إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشها، وبردت له امرأتين له في عريشها، وبردت له ماءً، وهيأت له فيه طعامًا، فلما دخل، قام على باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا

<sup>(</sup>١) يجأ في عنقه: يطعنه في عنقه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (۲/۵۲۳)، والطبرى في تاريخه (۳/ ١٤٥)، والبيهقى في الدلائل: (٥/ ٢٣٢) من طريق ابن إسحاق به، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وإسناده رجاله ثقات، ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بني عبد الأشهل، ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فيكون الحديث صحيحًا.

<sup>(</sup>٣) تبض: أي تسيل، والشراك: سير النعل ومعناها أن الماء قليل جدًا.

<sup>(</sup>٤) أى زجرهما ... ولقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي على قال: «اللهم إني أتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأى مسلم آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة بها إليك يوم القيامة».

له، فقال: رسول الله ﷺ في الضِّح (١) والرِّيح، والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء، في ماله مقيم؟ ما هذا بالنَّصَف، ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله على ، فهيئا لى زادًا، ففعلتا، ثم قدّم ناضحه، فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله على حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله عليه ، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك، قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبًا، فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتى رسول الله ﷺ ، ففعل حتى إذا دنا من رسول الله ﷺ وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل، فقال رسول الله على : «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ» قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل، فسلم على رسول الله على ، فقال له رسول الله على: «أولى لك يا أبا خيثمة»، فأخبر رسول الله على خبره، فقال له رسول الله على خيرًا ودعا له بخير (۲).(۳)

#### رحم الله أبا ذر

ثم مضى رسول الله ﷺ سائرًا، فجعل يتخلف عنه الرجل، فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم. وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه»، حتى قيل: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر، وأبطأ به بعيره؛ فقال: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه»؛ وتلوُّم أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه، أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله على ماشيًا. ونزل رسول الله على في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا لرجل يمشى على الطريق وحده؛ فقال رسول الله على: «كن أبا ذر». فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر، فقال رسول الله على: «رحم الله أبا ذر، يمشى وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده»(٤).

بعبي (لرَّحِلِ (النَّحِينِ) لأسكنش لانبئ لإيزووكيس

<sup>(</sup>١) الضح: الشمس.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۵۳۰ ـ ۵۳۱).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام (٢/ ٥٢٠، ٥٢١) عن ابن إسحاق بلا سند، وفي حديث كعب بن مالك الطويل المخرج في البخاري (٨٦/٨، ٩٣)، ومسلم (٢٧٦٩): فبينا هو على ذلك رأى رجلاً مبيضًا يزول به السراب، فقال رسول الله على: «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. رَفْعُ

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية/ لابن هشام (٤/ ١٤٩).



#### المصالحة وإعطاء الجزية

نزل الجيش الإسلامى بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو. وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله على أخذهم الرعب فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية، في داخل الجزيرة وأرجائها النائية. وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين.

\* وجاء إلى النبى على صاحب أيلة، فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربا، وأذرح، فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله كتابًا، فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمنة من الله، ومحمد النبى رسول الله ليُحنَّة بن رؤبة، وأهل أيلة، سفنهم، وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله، ومحمد النبى، ومن كان معهم من أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثًا، فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقًا يردونه من بحر أو بر (۱).(۲)

# لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي

\* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله عن عام غزوة تبوك قام من الليل يصلى، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى، وانصرف إليهم، فقال لهم: (لقد أُعطيت الليلة خمساً ما أُعطيهن أحد قبلى، أما أنا، فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلى إنما يُرسَل إلى قومه، ونُصرت على العدو بالرعب، ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملىء منه رعباً، وأُحلت لى الغنائم آكلها، وكان من قبلى يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلى يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، والخامسة هي ما هي؟ قبل لى: سل، فإن كان نبى قد سأل، فأخرت مسألتى إلى يوم القيامة فهى لكم، ولمن شهد أن لا إله إلا الله) (٣).

عبر (لاَرَّجِيُ (النَّجَنَّرِيُّ (أَسِلَتَمُ (لِنَبِّرُ (اِنِوْدُوکُرِسَ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۲/ ٥٢٥، ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند: (٢/ ٢٢٢) وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد، ورجاله ثقات كما جاء في الفتح الرباني: (٢١/ ٢٠٠).

## النبي عِنْ يُرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك، رجل من كندة، وكان نصرانيًا، وكان ملكًا عليها، فقال رسول الله لله خالد: "إنك ستجده يصيد البقر"، فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقمرة صافية، وهو على سطح له، ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد، فنزل، فأمر بفرسه، فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم، فلما خرجوا، تلقتهم خيل رسول الله مأخذته، وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوض بالذهب، فاستلبه خالد، فبعث به إلى رسول الله في قبل قدومه عليه، ثم إن خالدًا قدم بأكيدر على رسول الله فبعث به إلى رسول الله في قبل قدومه عليه، ثم إن خالدًا قدم بأكيدر على رسول الله في فحقن له دمه، وصالحه على الجزية؛ ثم خلى سبيله، فرجع إلى قريته (۱).

\* عن أنس \_ رَضِيَ الله عنه \_ قال: "إن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله على حُلة من سندس، فعجب الناس منها، فقال: (والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا)(٢).

#### يا ليتنى كنت صاحب الحفرة

\* عن عبد الله بن مسعود ـ رَضِيَ الله عنه ـ أنه كان يحدث قال: (قمت من جوف الليل، وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها.

قال: فإذا رسول الله وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه، وإذا هو يقول: (أدنيا إلى أخاكما) فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه، قال: (اللهم إنى كنت قد أمسيت راضيًا عنه فارض عنه). قال: يقول ابن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب الحفرة»(٣).

<sup>(</sup>١) ابن هشام (٢/ ٢٦٥)، وابن كثير (٤/ ٣٠، ٣١)، وزاد المعاد (٣/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٦٩) فضائل الصحابة، وأحمد (٣/ ١١١).

ربے معبد ((ترجمی) ((لنجنّزيّ (أبیکتر) (اینزر) (اینزوی/سے



قال ابن هشام: وإنما سُمى ذو البجادين لأنه كان يريد الإسلام، فمنعه قومه، وضيقوا عليه، حتى خرج من بينهم، وليس عليه إلا بجاد، وهو الكساء الغليظ، فشقه باثنين فأتزر بواحدة وارتدى بالأخرى، ثم أتى رسول الله على فسمى ذو البجادين(١).

# النبي ﷺ يرسل إلى قيصر الروم

\* عن أنس بن مالك ـ رَضِيَ الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: (من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة)، فقال رجل من القوم: وإن لم يُقتل؟ قال: وإن لم يقتل، فانطلق الرجل به فوافق قيصر، وهو يأتي بيت المقدس قد جُعل له بساط لا يمشى عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى.

فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا رأس الجاثليق<sup>(۲)</sup> وأقرأه فقال: ما علمى في هذا الكتاب إلى كعلمك ـ فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن، فجاء الرجل فقال: إذا قدمت فأتنى فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره، فغلقت ثم أمر مناديًا فنادى: ألا إن قيصر تبع محمدًا وترك النصرانية.

فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله على عنكم، وإنما اختبركم أنى خائف على مملكتى، ثم أمر مناديًا فنادى: ألا إن قيصر قد رضى عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا، فانصرفوا.

وكتب قيصر إلى رسول الله على : إنى مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله على حين قرأ الكتاب: (كذب عدو الله، ليس بمسلم وهو على النصرانية)، وقسم الدنانير "("). وأورد الإمام أحمد (٤) مرويات تشير إلى حصول مراسلة بين النبي على وهو في

<sup>=</sup> فى الإصابة (٢/ ٣٣٠) ترجمة رقم (٤٨٠) ونسبه الحافظ أيضًا إلى البغوى وأعله بالانقطاع. قلت: وسند ابن منده جيد، وقد أخرجه أيضًا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى عن ابن مسعود إلا أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود (٢/ ٥٢٧ ـ ٥٢٨) سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>١) ابن كثير في السيرة (٤/ ٣٣)، سيرة ابن هشام (٢/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) الجائليق: مقدم الأساقفة عند النصاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن حايث رقم (١٦٢٨) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أحمد ـ المسند (١/ ٢٠٣، ٣/ ٢٤٢، ٤/ ٧٤، ٥/ ٢٩٢)، بإسناد فيه سعيد بن أبى راشد وهو مقبول وقله تفرد به الإمام أحمد. (البداية والنهاية ٥/ ١٩). والنهاية ٥/ ١٩).



تبوك ـ وبين هرقل ملك الروم، وأن الأخير أرسل رسولاً من قبيلة تنوخ العربية ليتعرف له على بعض علامات النبوة عند النبي الله الله على بعض علامات النبوة عند النبي الله الله على ال

## مدة إقامة النبي علية بتبوك

\* عن جابر بن الله ـ رَضِيَ الله عنهما ـ قال: (أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة) الله عليه الله عنهما ـ قال: (أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين

## عاقبة الاستهزاء بدين الله (عزوجل) وبرسوله عَلَيْهُ

\* عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: (قال رجل في غزو تبوك في مجلس يومًا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق... لأخبرن رسول الله ، فبلغ ذلك رسول الله على ، ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله على . والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي على يقول: ﴿ أَبِاللّه وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُم تَسْتَهُرْءُونَ ﴾ (٣) [التوبة: ٦٥].

\* عن كعب بن مالك ـ رَضي الله عنه ـ قال: (قال محشى بن حمير لوددت أنى

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير (٤/ ٦٣) ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا فى الشواهد، والطبرى فى النفسير (١٠/ ١٧٢) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (٣/ ٢٥٤) إلى ابن أبى حاتم وابن جرير وأبى الشيخ وابن مردويه، وله شاهد حسن من حديث كعب.



<sup>(</sup>۱) كان دحية الكلبي قد حمل رسالة النبي إلى هرقل في أول السنة السابعة من الهجرة، فإذا صح هذا الخبر، فإن إرسال دحية الكلبي يكون للمرة الثانية، وقد أورد الإمام أحمد تفصيلات عن وصول الرجل التنوخي إلى تبوك وأن النبي على عرض عليه الإسلام فامتنع بحجة أنه مكلف برسالة هرقل، ونقل التنوخي عن النبي ذكره لكتبه التي أرسلها إلى الملوك وكيف رد النبي على سؤال هرقل عن رسالته قال: "تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟، فقال النبي الشيخان الله أين الليل إذا جاء النهار؟»، كما ذكر الرجل التنوخي اعتذار النبي الله أين الليل إذا جاء النهار؟»، كما ذكر الرجل التنوخي هي «حلة صفورية». ويذكر التنوخي بعد ذلك بأن النبي قد أنزله ضيفًا على أحد أصحابه من الأنصار، فلما قام من المجلس ناداه الرسول بعد ذلك بأن النبي في قد أنزله ضيفًا على أحد أصحابه من الأنصار، فلما قام من المجلس ناداه الرسول بعد ذلك بأن النبي في ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة» أحمد التنوخي: فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة» أحمد (المسند ٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وابن حبان ورجاله ثقات وصححه النووى على شرطهما وابن حزم وابن حبان.



أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم مائة على أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن، فقال رسول الله على أن ينزل فينا قرآن، فقال رسول الله على لعمار بن ياسر: (أدرك القوم، فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا: فإن هم أنكروا وكتموا فقل بلى: قد قلتم كذا وكذا).

فأدركهم فقال لهم، فجاءوا يعتذرون، فأنزل الله ﴿ لا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفُرْتُمْ بِعَدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عن طَائِفَة مِنكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٦] فكان الذي عفا الله عنه محشى بن حمير، فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يُقتل شهيدًا، وألا يُعلم بمقتله، فقتل باليمامة لا يُعلم مقتله، ولا من قتله، ولا يُرى له أثر ولا عين (١).

# محاولة اغتيال النبي إليا

وحاول جماعة من المنافقين المشاركين في الجيش وهم ملثمون حتى لا يُعرفوا أن ينفروا بدابة النبي المنظم المطرحه من رأس عقبة في الطريق مع عتمة الليل، فعلم بمؤامرتهم وفطن لهم وأمر بإبعادهم بعد أن عصمه الله تعالى من أذاهم (٢).

\* عن أبى الطفيل ـ رضى الله عنه ـ قال: «لما أقبل رسول الله من غزو تبوك أمر مناديًا فنادى: (إن رسول الله اخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد)، فبينما رسول الله عقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل، فغشوا عمارًا، وهو يسوق برسول الله عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله الله الحذيفة (قد قد).

حتى هبط رسول الله على من الوادى، فلما هبط ورجع عمار قال: (يا عمار هل عرفت القوم؟) قال: قد عرفت عامة الرواحل، والقوم متلثمون، فقال: (هل تدرى ما أرادوا؟). قال: الله ورسوله أعلم. قال: (أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه).

قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب النبي فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلاً. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر.

قال: فعذر رسول الله على منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله على ، وما

جس لالرَّجِي لاهُجَنَّريً لأسِكنتر لانثِرُرُ لالِنزوک رِسی

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم (٤/٤) وسنده حسن، وعزاه السيوطى في الدر المنثور (٣/ ٢٥٤) إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند (٥/ ٣٩٠)، البيهقي في السنن (٩/ ٣٢).



علمنا ما أراد القوم، فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»(١).

## النبى على يعبر حذيفة بأسماء المنافقين

\* عن علقمة قال: «قدمت الشام فصليت ركعتين، ثم قلت: اللهم يسر لى جليساً صالحًا، فأتيت قومًا فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبى، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء فقلت: إنى دعوت الله أن يُيسر لى جليساً صالحًا، فيسرَّك لى. قال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ \_ يعنى ابن مسعود \_ أوليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعنى على لسان نبيه عنى عمار بن ياسر \_ أوليس فيكم صاحب سر النبي الذي لا يعلم أحد غيره؟ \_ يعنى حذيفة \_ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجلَّىٰ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجلَّىٰ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن فيه إلى في "(٢).

#### استقبال حافل

ولما أشرف النبى على المدينة قال: «هذه طابة وهذا أُحد جبل يحبنا ونحبه»(٣). ولما اقترب الجيش الإسلامي من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع لاستقباله، ومعهم النساء والولائد وهم يرددون(١٠):

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

كان أول ما فعله النبى عند دخول المدينة أن صلى في مسجده الشريف ركعتين، ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى (٥).

ے مجب لائزیم کی لاہنجنّ ئ لأسکنت لانبنُ لاہؤوں کیسے

<sup>(</sup>۱) أخرجه فى المسند (٥/ ٤٥٣) ورجاله ثقات، قال الهيثمى فى المجمع (٦/ ١٩٥) رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٤٢، ٣٧٤٣) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ ٧٣١) المغازي، ومسلم (٩/ ١٣٩) الحيج.

<sup>(</sup>٤) أورد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح الحديثين (٤٢٦ ٪ ٤٢٧ ٪).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الصحيح (فتح الباري ـ الحديث ١٨ ٤٤)، ومسلم (٤ / ٢١٢٣) حديث (٢٧٦٩).



# موقف النبي عَلَيْ من المنافقين

وقد أصبح الموقف جديًا من المنافقين بعد الرجوع من غزوة تبوك، فقد امتنع النبى على الصلاة في مسجد الضرار الذي كانوا بنوه قبل الغزوة، وأمر بتحريقه (١)، كما امتنع عن الصلاة على أمواتهم فقد منعه الله من ذلك فنزل قوله تعالى: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَخَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلا تَقُم عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُم كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُم فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤].

وقد نهى الله تعالى عن قبول أعذار المنافقين، فقال فى محكم التنزيل: ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَ تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة فَيُنبِّئكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ٩٤].

وقد أمر الله تعالى بعدم تصديقهم وبالإعراض عنهم ووصفهم بأنهم رجس فقال تعالى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ أِنَهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَوَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن لَكُمْ لِللّهُ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٥٩ - ٩٦](٢).

# أشرهدهالغزوة

لقد كان لهذه الغزوة أثر عظيم في سكان شبه الجزيرة لا يقل روعة وجلالاً عن أثر فتح مكة ولئن كان فتح مكة قد نبه العرب إلى حقيقه كانت غائبة عن عقولهم وهي إدراك الحق الذي بعث به محمد على فقد كانت غزوة تبوك داعية لهم لأن يسرعوا بالدخول في هذا الحق الذي دعاهم إليه.

إن خروج المسلمين بجيش ضخم بلغ تعداد جنوده ثلاثين ألفًا فيهم عشرة آلاف فارس أمر لم تعرفه العرب من قبل في بلادها، أما وقد استطاع المسلمون تجميع هذا الحيش فهم ولاشك قادرون على أن يفعلوا ما عجز عنه غيرهم وتحريك هذا الجيش من المدينة إلى تبوك وهي مسافة هائلة تبلغ قرابة ستمائة ميل وفي وقت عسرة وجدب وفي

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۱/ ۲۳ ـ ۲٤).

<sup>(</sup>٢) نضرة النعيم (١/ ٣٩٤).

رَفَعَ عِب (لرَحِمِ) (الْهُجَنِّرَيَّ (أَسِلْتُمَ) (اللِّمِنُ (الِفِرُدُوكِيِسِ

ذلك النظام وتلك الدقة دليل على عظمة القيادة وجزمها وخبرتها العسكرية الواسعة بشؤون الحرب، وعلى حسن تدريب الجنود وعظيم طاعتهم.

ولقد كان فرار الروم وهم البادئون ـ وهم في بلادهم، ولجوؤهم إلى التحصن داخل البلاد حتى لا يدركهم المسلمون أعظم دليل على قوة المسلمين التى لا يستطيع أحد الوقوف أمامها، فهؤلاء الروم هم الذين هزموا الفرس وأخرجوهم من جنوب الجزيرة واستردوا منهم الصليب المقدس وأعادوه إلى القدس في احتفال رائع... هؤلاء هم الذين فروا وانسحبوا من الميدان عندما واجهوا المسلمين، أفلا يكون ذلك دليلاً على قوة المسلمين وقدرتهم على مواجهة أى عدو يهددهم. هذه الأمور مجتمعة حركت نفوس سكان شبه الجزيرة نحو الإسلام(۱).

#### الثلاثة الذين خلفوا

\* عَنْ كَعْبَ بِن مَالِكُ رَضِي الله عنه قَال: «لَمْ أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، في غَزْوة بَدْر، ولَمْ يُعَاتَبْ أَحد تَخلَّفُ غَزْاها قَطُّ إِلاَّ في غزْوة بَدُر، ولَمْ يُعَاتَبْ أَحد تَخلَّفُ عَنْ الله تعالَى عنهُ، إِنَّما خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ والمُسْلِمُونَ يُريُدُونَ عِيرَ قُرِيْش، حتَّى جَمعَ الله تعالَى بينهُم وبين عَدُوهِم على غيْرِ ميعاد. ولَقَدْ شهدت مع رَسُولِ الله ﷺ ليْلَةَ العَقبَةِ (٢) حِينَ تَواتَقْنَا عَلَى الإسلام (٣).

وماً أُحبُّ أَنَّ لَى بِهَا مَشْهَدَ بَدْر، وإن كَانت بدرٌ أَذْكُرَ في النَّاسِ مِنهَا(٤).

وكان من خبرى حينَ تخلَّفْتُ عَنْ رسول الله ﷺ، في غَزْوَةِ تبُوك أَنِّى لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقُوَى ولا أَيْسَرَ مِنِّى حَينَ تَخلَّفْتُ عَنْهُ في تِلْكَ الْغَزْوَة، واللَّه ما جَمعْتُ قبْلها رَاحِلتيْنِ قَطُّ حتَّى جَمَعْتُهُمَا في تلك الْغَزوَة، فغَزَاها رسول الله ﷺ في حَرٍّ شَديد، واستُقْبَلَ سَفراً

رَفْعُ عبى (الرَّحِيْجُ (الْفَجِّنِّ يَّ (سِيكنن (الْفِيْرُ (الِفِوْدِي بِسِي

<sup>(</sup>١) تأملات في السيرة النبوية لمحمد السيد الوكيل (٢٨٩) دار المجتمع.

 <sup>(</sup>٢) ليلة العقبة: الليلة التي بايع رسول الله الأنصار فيها على الإسلام. وأن يؤوه وينصروه، والعقبة هي التي في طرف منى التي يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت مرتين في سنتين.

<sup>(</sup>٣) تواثقنا على الإسلام: تبايعنا عليه وتعاهدنا.

<sup>(</sup>٤) وإن كانت بدر أذكر: أي أشهر عند الناس.



بَعِيدًا وَمَفَازًا (١). وَاسْتَقْبَلَ عَدُوا كَثِيرًا، فَجَلَّى للْمُسْلَمِينَ أَمْرَهُمْ (٢) لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزُوهِمْ (٣) فَعَيدًا وَمَفَازًا (١). وَاسْتَقْبَلَ عَدُوا كَثِيرًا، فَجَلَّى للْمُسْلَمُون مَع رسول الله عَلَيْ كَثِيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كَتَابٌ حَافظٌ (يُريدُ بذلكَ الدِّيَوان).

قال كَعْبُ: فقلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّ ذلكَ سَيَخْفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فيه وَحْيٌ مِن اللَّه عز وجل، وغَزَا رسول الله عَنْ الغزوة حين طابت النِّمَارُ والظِّلالُ، فأَنَا إِلَيْهَا أَصْعرُ (أَ)، فتجهز رسول الله عِنْ وَالْمُسْلمُون معه، وطفقت أغدو لكى أتَجَهَّزَ معهم فَرَّ ولم أقض شيئًا، وأقُولُ في نَفْسى: أَنَا قَادرٌ على ذلكَ إذا أَرَدْتُ.

فلمْ يَزِلْ ذلك يتمادى بى حتَّى استمرَّ بالنَّاسِ الْجِدُّ، فأصْبَحَ رسول الله عَاديًا والمُسْلِمُونَ معَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جهازى شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَم أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ عِزَلْ ذلك يَتَمادَى بِي حَتَّى أَسْرِعُوا وتَفَارَط الْغَزْوُلُا)، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِل فَأَدْرِكَهُمْ، فَيَا لِيْتَنى فَعلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذلك لى.

فَطَفَقَتُ، إِذَا خَرَجْتُ فَى النَّاسِ بَعْد خُرُّوجِ رَسُولَ الله فَيْ يُحْزُنُنِي أَنِّي لا أَرَى لِي أَسُوةً، إِلاَّ رَجُلاً مَعْمُوصاً عَلَيْه فَى النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلاً مَمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِن الضَّعَفَاء، وَلَمْ يَذَكُرنِي رَسُولَ الله فَحَلَ اللهُ عَبُوكَ، فقالَ وَهُو جَالِسٌ فَى القوْمِ بِتَبُوك: "مَا فَعَلَ وَهُو جَالِسٌ فَى القوْمِ بِتَبُوك: "مَا فَعَلَ وَهُو جَالِسٌ فَى القوْمِ بِتَبُوك: "مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالك؟» فقالَ رَجُلٌ مِن بَنِي سلمة: يا رسول الله حَبَسَهُ بُرْدَاه، وَالنَّظُولُ فَى عَطْفَيْه (٢).

فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رضى اللَّهُ عنه: بِئس ما قُلْتَ، وَاللَّه يا رسول الله مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، فَسكَت رسول الله ﷺ، فَبَيْنَمَا هُوَ علَى ذلك رَأَى رَجُلاً مُبْيضًا (٧) يَزُولُ به

رَفعُ معِس (الرَّحِمجُ (الْهُجِّسَ يِّ (سِيكنتر) (المَهِنُ (الِفِرة وكريس

<sup>(</sup>١) مفازًا: برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها من الهلاك.

<sup>(</sup>٢) فجلَّى للمسلمين أمرهم: كشف وبينه وأوضحه.

<sup>(</sup>٣) ليتأهبوا أهبة غزوهم: بسعوا له بما يحتاجون من زاد.

<sup>(</sup>٤) أصعر: أميل.

<sup>(</sup>٥) تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.

<sup>(</sup>٦) والنظر في عطفيه: أي جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه.

<sup>(</sup>٧) مبيضًا: لابس البياض.



السَّرَابُ<sup>(۱)</sup>، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «كُنْ أَبَا خَيْثُمَةَ» فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثُمَةَ الأَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذَى تَصَدَّقَ بصاع التَّمْر حين لَمَزَهُ<sup>(۲)</sup> المنافقون.

قَالَ كَعْبُ! فَلَمَا بَلَغنى أَنَّ رسول الله ﴿ قَلْ تَوَجَّهُ قَافِلاً (٣) مِنْ تَبُوكَ حَضَرَني بَثِي (١) فطفقتُ أَتَذكَّرُ الكذبَ وأَقُولُ! بِمَ أَخْرُجُ مِن سَخطه غَدًا؟. وأَسْتَعِينُ عَلَى ذلكَ بِكُلِّ ذي رأى مِنْ أَهْلَى، فَلَمَّا قِيلَ لَى: إِنَّ رسول الله ﴿ قَدْ أَظَلَّ قادمًا (٥) زاحَ (٢) عَنِّى الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفتُ أَنِّى لِنَ أَنِي لِنَ أَنِي مِنْ أَهْلَى، فَلَمَّا قِيلَ لَى: إِنَّ رسول الله ﴿ قَدْ أَظَلَّ قادمًا (٥) زاحَ (٢) عَنِّى الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفتُ أَنِّى لِنَ أَنِي لِنَ أَنِي مِنْ أَهُو مِنْهُ بِشَيءَ أَبَدًا فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ (٧).

وأَصْبَحَ رسول الله عَلَى قَادمًا، وكان إِذا قدمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأً بِالْمَسْجِد فَرَكَعَ فيه رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلس للنَّاس، فلمَّا فعل ذَلك جَاءَهُ المُخلَّفُونَ فطفقوا يعْتذرُون إليه وَيَحْلفُون لَهُ، وكانوا بضعًا وثمَانين رَجُلاً فقبل منْهُمْ عَلانيَتهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتغفَر لهُمْ وَوَكلَ سَرَائرَهُمْ إلى الله تعَالى... حتَّى جئتُ

<sup>(</sup>١) يزول به السراب: يتحرك وينهض، والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء.

<sup>(</sup>٢) لمزه المنافقون: عابوه واحتقروه.

<sup>(</sup>٣) توجه قافلاً: راجعًا.

<sup>(</sup>٤) حضرني بثي: حزني.

<sup>(</sup>٥) أظل قادمًا: أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى على ظله.

<sup>(</sup>٦) زاح: زال.

<sup>(</sup>٧) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه.

<sup>(</sup>٨) أُعطيت جدلاً: فصاحة وقوة في الكلام وبراعة، بحيث أخرج عن عهده ما ينسب إلى إذا أردت.

<sup>(</sup>٩) ليوشكن: ليسرعن.

<sup>(</sup>١٠) تجد على فيه: تغضب.

رَفْحُ حبں (الرَّحِلِج اللِّخِشَّ يَّ (السِكْسَرُ (الِعَبْرُرُ (الِفِرُووکِسِسَ

144

لأَرْجُو فِيه عُقْبَى الله(١) عَزَّ وَجلَّ.. واللَّه ما كان لِي من عُذْر، واللَّه مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَر مِنِّى حِينَ تَخلَفْتُ عَنك قَالَ: فقالَ رسولَ الله ﷺ قَلَّمُ هَذَا فقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضَى اللَّهُ فيكَ فقُمْت، وثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلمة فاتَّبعُونِي، فقالُوا لِي: واللَّه مَا عَلَمْنَاكَ أَذْنبتَ ذَنْبًا قَبْل هذَا، لقَدْ عَجَزتَ في أن لَا تَكُون اعتذَرْت إلى رسولَ الله ﷺ بَمَا عَنْذَرَ إلَيه الْمُخَلَّفُون فقَدْ كَانَ كَافيكَ ذَبْكَ اسْتغفارُ رسول الله ﷺ لَك.

قَالَ: فوالله ما زَالُوا يُؤنُّبُوننِي (٢) حتَّى أَرَدْت أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رسول الله ﷺ فأُكَذِّبَ فَشْهِي.

قَالَ: ثُمَّ قُلتُ لهُم: هَلْ لَقِي هَذا معي مِنْ أَحد؟ قَالُوا: نَعَمْ لقِيهُ معك رَجُلان قَالا مِثْلَ مَا قُلتَ، وقيل لَهمَا مِثْلُ مَاقيلَ لك، قَالَ قُلْتُ: مَن هُمَا؟ قالُوا: مُرارة بن الرَّبِيع الْعَامرِيُّ، وهِلال بن أُميَّة الْوَاقِفِيُّ؟ قَالَ: فَذكروا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْن قدْ شَهِدا بدْراً فِيهِمَا أُسْوَةٌ. قَالَ: فَمَضَيْت حينَ ذَكروهُمَا لي.

قال: وَنهَى رسول الله على المسلمين عن كلامنا أيُّها الثلاثة من بَين من تَخلّف عَنه ، قال: فاجْتَنبنا النّاس أَوْ قَالَ: تَغَيّرُوا لَنَا حَتّى تَنكّرت لِى فى نفسى الأرْض ، فَمَا هى بالأرْض التى أَعْرِف ، فَلَبثنا علَى ذلك خمسين ليْلة . فأمّا صَاحباى فاستكانا (٣) وقعدا فى بيّوتهما يَبْكيان وأمّا أنّا فكنت أشب القوم وأجْلدَهُم (١٠) ، فكنت أخْرُج فأشهد الصّلاة مع المُسلمين ، وأطّوف فى الأسواق ولا يُكلّمني أحد ، وآتى رسول الله على فأسلم عليه فأسلم عليه وهمو فَى مجلسه بعد الصّلاة ، فأقول فى نفسى: هل حرّك شفتيه برد السّلام أم لا ؟ ثُم أصلي قريبًا منه وأسارقه النّظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى ، وإذا التفت نحوه أعرض عنه .

رَفْعُ عِب (لرَّحِمْ اللَّخِسَ يَّ (سِلِنَهُ لائِبْرُ الْإِفْرُهُ وَكُرِيسَ الْسِلِنَهُ لائِبْرُ الْإِفْرُهُ وَكُرِيسَ

<sup>(</sup>١) إنى لأرجو عقبي الله: يعقبني خيرًا ويثيبني عليه.

<sup>(</sup>٢) يؤنبونني: يلومونني أشد اللوم.

<sup>(</sup>٣) استكانا: خضعا.

<sup>(</sup>٤) أشب القوم وأجلدهم: أي أصغرهم سنًا وأقواهم.

حَتى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَى مِن جَفْوَة الْمُسْلَمِينَ مَشَيْت حَتَّى تَسوَّرْت (١) جدارَ حَائط أبى قَتَادَة وَهُو ابْن عَمِّى وأَحبُّ النَّاسِ إِلَى ، فَسلَّمْتُ عَلَيْهِ فَواللَّهِ مَا رَدَّ عَلَى السَّلامَ، فَقُلْت لَه: يا أَبَا قتادَة أَنْشُدُكَ باللَّه (٢) هَلْ تَعْلَمُنى أُحبُّ الله ورَسُولَه ﷺ ؟ قال: فَسكَت، فَعُدت فَنَاشَدُتُه فَقَالَ: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَاى، وَتَولَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرتُ الجدَار.

فَيَنْنَا أَنَا أَمْشَى فَى سُوقِ المدينة إِذَا نَبَطَى مَنْ نَبِطَ أَهْلِ الشَّامِ (٣) مِمَّنْ قَدَمَ بِالطَّعَامِ يبيعهُ بِالمدينة يَقُولُ: مَنْ يَدُلُ عَلَى كَعْبُ بْنِ مَالك؟ قالَ: فَطَفَقَ النَّاسُ يشيرون له إِلَى حَتَّى جَاءَنَى فَدَفَعَ إِلَى كَتَابًا مِنْ مَلك غَسَّانَ، وكُنْتُ كَاتِبًا. فَقَرَأَتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بِلَغَنَا عَامِ مَا لَكَ عَلَى اللَّهُ بِدَارِ هَوَان وَلا مَضْيعَة (٤)، فَالْحق بِنَا نُواسِك، قال: فَقَلْت حِين قرأَتُهَا: وَهَذِه أَيْضًا مِن الْبَلاء فَتَيامُتُ (٥) بِهَا التَّنُّور فَسَجرْتُهَا (٢) بِهَا.

حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُون مِن الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَتْ الْوَحْيُ<sup>(٧)</sup> إِذَا رسول رسول الله ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرأَتكَ، فقُلْتُ: أَطَلِّقُهَا أَمْ مَاذا أَفعْلُ؟ يَأْتُينِي، فَقَالَ: إِنَّ رسول الله ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرأَتكَ، فقُلْتُ: أَطَلِّقُهَا أَمْ مَاذا أَفعْلُ؟ قَالَ: لا بَلْ اعتْزَلْهَا فلا تقربَنَّهَا.

قَالَ: وَأَرْسلَ إِلَى صَاحِبيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ. قال: فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: الْحقِي بِأَهْلكِ فَكُونِي عَنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ في هذَا الأَمر.

قَالَ: فَجَاءَت امْرأَةُ هلال بْنِ أُمَيَّةَ رسول الله ﷺ فقالت ْلَهُ: يَا رسول الله إِنَّ هلال بْنَ أُميَّةَ رُسُول الله ﷺ فقالت ْلَهُ: يَا رسول الله إِنَّ هلال بْنَ أُميَّةَ شَيْخٌ ضَائعٌ ليْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهل تَكْرهُ أَنْ أَخْدُمهُ؟ قال: «لا، وَلَكِنْ لا يَقْرَبَنَّك».

<sup>(</sup>١) حتى تسورت: علوت وصعدت السور وهو أعلاه.

<sup>(</sup>٢) أنشدك بالله: أسألك بالله.

<sup>(</sup>٣) نبطى من أهل الشام: فلاحو العجم.

<sup>(</sup>٤) مضيعة: يعنى أنك لست بأرض يضيع فيها حقك.

<sup>(</sup>٥) فتيالمت: تيممت: قصدت.

<sup>(</sup>٦) فسجرتها: أحرقتها.

<sup>(</sup>٧) واستلبث الوحي: أبطأ.

رَفَعُ معِس (لاَرَحِمُ الْهِجُنَّى يُّ (سِيكنتر) (النِّيرُ (الِفِرُو وكريسِ



فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّه مَا بِهِ مِنْ حَرِكَةٍ إِلَى شَىءٍ، وَوَاللَّه مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمُه هَذَا.

قَالَ: فَقَالَ لِي بعْضُ أَهْلِي: لَو اسْتَأَذَنْت رسول الله على امْرَأَتك فقَدْ أَذَن لامْرَأَةُ هِلال بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: لا أَسْتَأْذَنُ فِيهَا رسول الله على، ومَا يُدْريني مَاذا يَقُولُ رَسُولُ الله على إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَيْتْتُ بِذلك عشْر ليال، فَكَمُلَ لَنا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حين نُهي عَنْ كَلامنا.

قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صِباحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبِينَا أَنَا جَالَسٌ عَلَى الْحَالِ التي ذكر اللَّهُ تعالَى مِنَّا \_ قَدْ ضَاقَتْ عَلَى ّنَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَى ّالأَرضُ مَا رَحُبَّتْ \_ سَمعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ أُوفَى عَلَى سَلْع (١) يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بُنَ مَا لِكُ بَنْ مَا لِكُ أَبْشِرْ، قال: فخرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ.

قَالَ: فَآذَنَ<sup>(۲)</sup> رسول الله على النَّاس بتوْبَة الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِين صَلَّى صَلاة الْفجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُ وننا، فذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَى مُبَشِّرُونَ، وركض رَجُلُ إِلَى فرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قَبَلِى وَأَوْفَى عَلَى الْجَبلِ، وَكَان الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فلمَّا جَاءَنِى اللَّذَى سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِى نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَى فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بَبِشَارَته واللَّه مَا أَمْلِكُ عَيْرَهُمَا يَوْمَئذ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُمَا وانْطَلَقتُ أَتَأَمَّمُ الله عَلَيْكَ رسول الله عَنْ يَتَلَقَّانِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا فَوْجًا فَوْجًا فَا يُعْتَلُقُونَى بِالتَّوْبَة ويَقُولُون لى: لتَهْنكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ.

حتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسول الله عَلَيْ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله وضى الله عنه يُهَرُّول حَتَّى صَافَحَنِى وهَنَّأْنِى، واللَّه مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهاجِرِينَ غَيْرُهُ. وَاللَّه مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهاجِرِينَ غَيْرُهُ. قَالَ: فَكَان كَعْبٌ لا يَنْساهَا لطَلحة.

<sup>(</sup>١) أونى على سلع: صعده وارتفع عليه، وسلع: جبل بالمدينة معروف.

<sup>(</sup>٢) فآذن الناس: أي أعلمهم.

<sup>(</sup>٣) أتأسم: أي أقصد.

<sup>(</sup>٤) فوجًا فوجًا: الفوج: الجماعة.

رَفْعُ معبى (الرَّحِمْ) (النِّخْرَيِّ (سِيكنر) (النِّمْ) (الِفِرُونِ سِي

قَالَ كَعْبُ ! فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رسول الله عَنْ ، قال وَهوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُور : «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ ولَدَتْكَ أُمُّكَ » فقُلْتُ ! أمِنْ عنْدك يَا رَسُول اللَّه أَم منْ عنْد الله؟ قَالَ: «لاَ بَلْ مِنْ عِنْد الله عَزَّ وجَلَّ » وكانَ رسول الله عَنْ إِذَا سُرَّ اسْتَنارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأْنَّ وجْهَهُ قَطْعَةُ قَمَر ، قَال : وكُنَّا نعْرِفُ ذلك.

قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يِدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ (١) مِن مَالِي صِدَقَةً إِلَى اللَّه وإلَى رَسُولِه. فَقَالَ رَسُولَ الله ﴿ وَقُلْتُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْر لَكَ » قَالَ: فَقُلْتُ أَنْ إِنِّي أَمْسَكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَر. وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إِن الله تَعَالَى اللهَ إَنْ الله تَعَالَى اللهَ إَنْ الله تَعَالَى الله عَالَى عَلْمَتُ إِلاَّ صِدْقًا ما بَقِيتُ ، فوالله ما علمت أحدًا مِنَ المسلمين أَبْلا هُ (٢) اللَّهُ تَعَالَى في صدق الْحَديث مَنذُ ذَكَرْتُ ذَكَرْتُ ذَكُر مِن اللهَ إِلَى الله إِلَى عَمْدُت كَذَبَةً مُنذُ قُلْت ذَلِكَ لَرَسُولِ الله إِلَى يَوْمَى هَذَا، وَإِنِّي لَا رُحُو أَنْ يَحْفَظَنَى اللَّهُ تَعَالَى فيما بَقى.

قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفَ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ وَعَلَى التَّلاثَةِ اللَّذِينَ خُلِفُوا حَتَىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ حتى بلغ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٧ ـ ١١٩].

قَالَ كَعْبُ أَنْ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ نَعْمَة قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدانِي اللَّهُ لِلإِسْلام أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَن لاَّ أَكُونَ كَذَّبُهُ أَنْهُ أَنْ كُمَا هَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ لِيَن كَذَبُوا... إِن الله تَعَالَى قَالَ للَّحِد، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الله تَعَالَى قَالَ للَّحِد، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ سَيَحْلَفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرضُوا عَنْهُمْ أَإِنَهُمْ رَجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ عَنْهُمْ فِإِنْ اللَّهُ لا يَرضَى عَن الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴿ [التوبة: ٩٥، ٩٠].

َرْبِعِ معبن (لرَبَحِلِجُ (الْلَجَّنِّ يُّ رُسِيلَتُمُ (الْلِمْ ُ (الِفِرُو وَكُرِسَ

<sup>(</sup>١) أنخلع من مالي: أتصدق.

<sup>(</sup>٢) أبلاه الله: أنعم عليه.

قال كَعْبُ: كَنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْر أُولئكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّه عِلَى فَيهِ حَلَفُوا لَهُ، فَيايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وأرْجَأَ رَسُولُ اللَّه عَلَى أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فَيهِ حَلَفُوا لَهُ، فَيايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وأرْجَأَ رَسُولُ اللَّه عَلَى النَّلاَثَةِ اللّذِينَ خُلِفُوا ﴾ [التوبة:١١٨]. وليس الَّذي ذَكر الله مِنَّا خُلِفنا تَخَلُّفُنا عَن الغُرُو، وَإِنَّمَا هُو تَنخُلَيفُهُ إِيَّانَا وإرجاؤُهُ أَمْرَنَا (١) عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبلَ مِنْهُ (٢).

#### فوائد جليلة

\* قال الإمام النووى رحمه الله: واعلم أن في حديث كعب هذا \_ رَضِيَ الله عنه \_ فوائد كثيرة.

إحداها: إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله: خرجوا يريدون عير قريش.

الثانية: فضيلة أهل بدر وأهل العقبة.

الثالثة: جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي.

الرابعة أنه ينبغى لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يورى بغيرها، لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم، إلا إذا كانت سفرة بعيده فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا.

المخامسة: التأسف على ما فات من الخير، وتمنى المتأسف أنه كان فعله لقوله: «فيا ليتنى فعلت».

السادسة، رد غيبة المسلم لقول معاذ: يئس ما قلت.

السابعة: فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة، فإن عاقبته خير، وإن الصدق يهدى إلى البر، والبر يهدى إلى الجنة كما ثبت في الصحيح.

الثامنة: استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء.

التاسعة: أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورًا يقصده الناس للسلام عليه أن يقعد لهم في مجلس بارز هين الوصول إليه.

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ) (النَّجَرِّي السِّكْسَرُ (النِّيرُ والنِّوْدوكريس

<sup>(</sup>١) إرجاؤنا أمرنا: تأخيره أمرنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤١٨) المغازي \_ ومسلم (٢٧٦٩) التوبة.

العاشرة: الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة.

التحادية عشر؛ استحباب هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرة، وترك السلام عليهم، ومقاطعتهم، تحقيرًا لهم وزجرًا.

الثانية عشر؛ استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية.

الثالثة عشر: أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها.

الرابعة عشر: أن السلام يسمى كلامًا، وأن من حلف لا يكلم إنسانًا فسلم عليه أو ردَّ عليه السلام يحنث.

المخامسة عشر؛ وجوب إيثار طاعة الله ورسوله ﷺ على مودة الصديق والقريب وغيرهما، كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه، حين نُهى عن كلامه.

السادسة عشر؛ أنه إذا حلف لا يكلم إنسانًا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله: الله أعلم. فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق.

السابعة عشر، جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل عثمان والصحابة ـ رَضِي الله عنهم ـ بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة عليه، وكان ذلك صيانة فهي حاجة وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها لم يجعلك الله بدار هوان.

الثامنة عشر؛ إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف.

التاسعة عشر؛ أن قوله لامرأته إلحقى بأهلك ليس بصريح طلاق، ولا يقع به شيء إذا لم ينو.

العشرون، جواز خدمة المرأة زوجها برضاها، وذلك جائز له بالإجماع، فأما إلزامها بذلك فلا.

'الحادية والعشرون: استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها.

الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه؛ لأنه المستأذن في خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب أي لا يأمن مواقعتها وقد نُهي عنها.



الثالثة والعشرون، استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، هو مذهب الشافعي وطائفة، وقال أبو حنيفة لا يشرع.

الرابعة والعشرون، استحباب التبشير بالخير.

الشخامسة والعشرون؛ استحباب تهنئة من رزقه الله خيراً ظاهراً أو صرف عنه شراً ظاهراً.

السادسة والعشرون، استحباب إكرام المبشر بخلعة أو نحوها.

السابعة والعشرون؛ أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية.

ودليله من هذا الحديث قوله في الثوبين والله ما أملك غيرهما، ثم قال بعده في ساعة إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة ثم قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

الثامنة والعشرون؛ جواز العارية.

التاسعة والعشرون؛ جواز استعارة الثياب للبس.

الثلاثون؛ استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور المهمة من بشارة ومشورة وغيرهما.

التحادية والثلاثون؛ استحباب القيام للوارد إكرامًا له إذا كان من أهل الفضل بأى نوع كان وقد جاءت به أحاديث جمعتها في جزء مستقل بالترخيص فيه والجواب عما يظن به مخالفًا لذلك.

الثانية والثلاثون؛ استحباب المصافحة عند التلاقي وهي سنة بلا خلاف.

الثالثة والثلاثون، استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه.

الرابعة والثلاثون، أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من ماله شكراً لله تعالى على إحسانه وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر والصدقة جميعاً وقد اجتمعتا في هذا الحديث.

النامسة والثلاثون: أنه يستحب لمن خاف أنه لا يصبر على الإضاقة أن لا يتصدق بجميع ماله، بل ذلك مكروه له.

السادسة والثلاثون: أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك، ويشير عليه ببعضه.

عب (الرَّحِيُّ (الْبَخِّرَيُّ (أُسِكْتَرَ (الْفِرْرُ (الْفِرْدُ كَرِيْتَ السابعة والثلاثون: أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك السبب، فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله، كما فعل كعب في الصدق والله أعلم(١).

\* وقال الإمام ابن القيم رحمه الله فيما اشتملت عليه قصة الثلاثة من الحكم والفوائد ما ملخصه:

- منها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير، إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع.
- ومنها أنَّ الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها، والعجز في تأخيرها والتسويف بها.
- ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به.
  - ومنها توفيق الله لكعبُ وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق.
- وقد نهى النبى على عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر.

أحدهما؛ كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله.

الثناني: من خصوصية أمرهم باعتزال النساء، وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة، وشد المئزر، واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالإقبال على العبادة وفي هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقى من العتب أمر يسير.

وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغى فيه تجنب النساء، كزمن الإحرام، وزمن الاعتاف، وزمن الصيام؛ ولم يأمرهم بذلك في بداية المدة رحمة بهم.

- وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله، وقبول

(۱) مسلم بشرح النووى (۱۰/ ۱۰۰) بتصرف. عبس الرَّعِلَى النَّجِّلَى النَّجِلَى النَّجَلِيلَى النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ الْعُلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْمِي النَّهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْم



الله توبته، لقول النبي ﷺ: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»(١).

\* وقال الحافظ رحمه الله: وفيها عظم أمر المعصية، وقد نبه الحسن البصرى على ذلك فيما أخرجه ابن أبى حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالاً حراماً، ولا سفكوا دماً حراماً، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر.

- وفيها أن القوى في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف.

- وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث وأما النهى عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيًا(٢).

# موت رأس المنافقين

وبعد عودة النبى على من غزوة تبوك توفى رأس المنافقين ـ عبد الله بن أبى بن سلول ـ.

# النبي ﷺ يعوده في مرضه

\* عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: «دخلت مع رسول الله على عبد الله بن أبى فى مرضه نعوده، فقال له النبى على (قد كنت أنهاك من حب يهود)، فقال: عبد الله: «فقد بغضهم أسعد بن زرارة فمه»(٣).

※ ※ ※

رَفَعُ معِس (الرَّحِيُّ الِلْخِشَّ يُّ (الْسِكِنشِ (النِّمِثُ (الِنِوْدِ وَكُرِسِي

<sup>(</sup>۱) باختصار من زاد المعاد (۳/ ۷۷۳ ـ ۵۹۲).

<sup>(</sup>٢) باختصار من فتح الباري (٧/ ٧٢٩ ـ ٣٩٠) ـ نقلاً من وقفات تربوية.

<sup>(</sup>٣) فمه: يعنى أنه يريد القول أن أسعد بن زرارة قد أبغض يهود فما دفع عنه بغضهم (الموث)، وكان يريد أنه لا يضر حبهم، ولا ينفع بغضهم، ولو نفع بغضهم لما مات أسعد بن زرارة، وهذا من قلة فهمه وقصور نظره على أن الضرر والنفع هو الموت أو الخلاص منه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٠٩٤)، والحاكم (١/١١)، وصححه ووافقه الذهبي.



## الذاكساه النبي على بقميصه؟

\* عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «لما كان العباس بن عبد المطلب بالمدينة، طلبت الأنصار ثوبًا يكسونه، فلم يجدوا قميصًا يصلح عليه إلا قميص عبد الله ابن أبى فكسوه إياه (١).

وفى لفظ آخر «لما كان يوم بدر أتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبى على الله لله قد قديصًا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبى يقدر عليه، فكساه النبى على إياه، فلذلك نزع النبى على قديصه الذى ألبسه».

قال ابن عيينة: كانت له عند النبي على الله يكافئه.

# وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

وعلى الرغم من العداء الذى وجده النبى على من رأس المنافقين إلا أنه لما علم بموته ذهب إلى قبره فأخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.. وليس هذا الأمر بغريب ولا عجيب، فإن النبي على هو الحبيب الذي أرسله الله رحمة للعالمين.

\* عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «أتى النبى على عبد الله بن أبى بعدما دُفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه»(٢).

# ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدأ

\* عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «لما توفى عبد الله بن أبى ابن سلول، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عنهما قال: «لما يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلى عليه، فقام رسول الله عليه ليصلى عليه.

فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله على فقال: يا رسول الله! تصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه؟ فقال رسول الله على (إنما خيرني الله فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الله عَلَى الله فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠]، وسأزيده على سبعين) قال

ربع عبر (لرَّحِيُ (الْمُثَّرَّيُّ (سِيكنر) (انغِرُ (الِفِرُون كِرِس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۸) الجهاد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٧٠) الجنائز ـ ومسلم (٢٧٧٣) صفات المنافقين.



(عمر): إنه منافق، فصلى عليه رسول الله ﷺ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَلا تُصلَ عَلَىٰ أَحَدُ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْره ﴾ [التوبة:٨٤](١).

# ترسخ حكم الإسلام

حققت غزوة تبوك، رغم خلوها من المعارك، أهدافها في ترصين وترسيخ حكم الإسلام الذي امتد من خلالها ومن جراء ما ارتبط بها من اتفاقات ونتائج ليشمل الأطراف الشمالية من شبه جزيرة العرب وليضع المسلمين على أعتاب الفتوحات، ومهدت بذلك للفتوحات في كلِّ من العراق وبلاد الشام على حدِّ سواء، ومع أن جيش أسامة ابن زيد لم يُقَدر له أن يتحرك نحو الحدود الشمالية إلا في أيام خلافة أبي بكر رضى الله عنه \_ فإن قيام الرسول على بالأمر بتجهيزه وتحديد وجهته قبيل وفاته كان مؤشراً واضحًا لوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات الإسلامية.

# توحيد الجزيرة العربية تحت حكم رسول الله عليه

تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة، كان من أبرزها موقف قريش وأحلافها، ولعل بعضها كان يحسب لبنى الأصفر \_ الروم \_ حسابًا، وخاصة تلك القبائل التى سكنت فى أطراف الجزيرة الشمالية قريبًا من تخوم الروم، فلما كان فتح مكة وما تبع ذلك من إسلام قريش وكسر شوكة هوازن فى موقعة حنين، وإذلال ثقيف ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسى الأول فبادر كل قوم بإسلامهم، ثم كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم وعقد المحالفات مع أيلة وأذرح وغيرهما، وتسوية الأمور مع دومة الجندل بالصلح، ثم مصالحة نصارى نجران فى الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الجزية، فلم يعد أمام القبائل العربية الله المناس المعام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة، ونظرًا لكثرة وفود القبائل العربية التى قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة النبى من غزوة تبوك لتعلن إسلامها هى ومن وراءها، فقد سُمِّى العام التاسع للهجرة فى المصادر الإسلامية بعام الوفود (٢).

<sup>※ ※ ※</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٦٩) الجنائز ـ ومسلم (٢٧٧٤) صفات المنافقين.

<sup>(</sup>٢) نضرة النعيم (١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦).

رَبْع عِب (لرَّحِلِي (النَّجَّن يُّ (سِيكنمُ (الِنْهِمُ (الِنْهِوَ لِيسِي





والوفود التى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفدًا، ولا يمكن لنا استقصاءها، وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالاً ما له روعة أو أهمية فى التاريخ، وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل، وإن كانت بعد الفتح؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضًا (١).

## قدوم وفد ثقيف

كان أول الوفود قدومًا إلى النبى في بعد رجوعه من تبوك هو وفد قبيلة ثقيف. وقد سبق أن أشرنا إلى إسلام عروة بن مسعود الثقفى على يدى رسول الله في قبيل وصوله المدينة، عند عودته من مكة بعد الفتح، وذكرنا أن النبى في أمره أن يرجع إلى قومه بالإسلام، وقد فعل ذلك فأظهر لهم دينه، ودعاهم إلى الإسلام، غير أنهم اجتمعوا عليه فرموه بسهامهم وهو يؤذن في أعلى داره فقتلوه، ثم ائتمر زعماء ثقيف فيما بينهم فوجدوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من قبائل العرب وقد بايعت وأسلمت فأجمعوا على أن يرسلوا إلى النبي في وفداً (٢).

\* فقدم وفدهم، وفيهم: كنانة بن عبد ياليل، وهو رأسهم يومئذ، وفيهم: عُثمان بن أبى العاص، وهو أصغر الوفد، فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله: أنزل قومى على فأكرمهم، فإنى حديث الجرح فيهم، فقال رسول الله في: ﴿لا أَمْنَعُكَ أَنْ تُكْرِمَ قَوْمَكَ، ولكن أَنْزِلْهُمْ حَيْثُ يَسْمَعُونَ القُرآن»، وكان من جُرح المغيرة في قومه أنه كان أجيراً لتقيف، وأنهم أقبلوا من مُضر حتى إذا كانوا ببعض الطريق، عدا عليهم وهم نيام، فقتلهم، ثم أقبل بأموالِهم حتى أتى رسول الله في نقال رسول الله والله الله الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المنا

رَفْعُ معِس (الرَّحِمْ الِهُجِّنِيُّ (السِيكنسُ (المَيِّرُمُ (الِفِرُوفِ مِسِسَ (السِيكنسُ (المَيِّرُمُ (الِفِرُوف مِسِسَ

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص:٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) نضرة النعيم (١/ ٣٩٦\_ ٣٩٧).



فَنَقْبَلُ، وأَمَّا المَالُ فَلاَ، فإنَّا لا نَعْدرُ»، وأبَى أن يُخَمِّسَ ما معه(١).

\* فلما قدموا على رسول الله في ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد، لكى يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، ومكثوا يختلفون إلى رسول الله في وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله في قضية صلح بينه وبين ثقيف. يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا، ويترك لهم طاغيتهم اللات، وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأبديهم، فأبى رسول الله في أن يقبل شيئًا من ذلك، فخلوا وتشاوروا، فلم يجدوا محيصًا عن الاستسلام لرسول الله في فاستسلموا وأسلموا، واشترطوا أن يتولى رسول الله في هلم اللات، وأن ثقيفًا لا يهدمونها بأيدهم أبدًا؛ فقبل ذلك، كتب لهم كتابا، وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى؛ لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم الدين والقرآن؛ وذلك أن الوفد كانوا كل يوم وقالوا بالهاجرة، عمد عثمان بن أبى العاص في رحالهم، فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة، عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله في فاستقرأه القرآن، وقالوا بالهاجرة، عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله المرقن، أوكان من أعظم وسأله عن الدين، وإذا وجده نائمًا عمد إلى أبى بكر لنفس الغرض، (وكان من أعظم الناس بركة لقومه في زمن الردة، فإن ثقيفًا لما عزمت على الردة، قال لهم يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أول الناس ردة فامتنعوا على الردة، وثبتوا على الإسلام).

ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة، وخوَّفهم بالحرب والقتال، وأظهر الحزن والكآبة، وأن رسول الله ﷺ سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم، فأخذت ثقيفًا نخوة الجاهلية، فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب، وقالوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل، وحينئذ أبدى الوفد حقيقة الأمر، وأظهروا ما صالحوا عليه، فأسلمت ثقيف.

وبعث رسول الله ﷺ رجالاً لهدم اللات، أمَّر عليهم خالد بن الوليد، فقام المغيرة بن شعبة (٢) فأخذ الكرْزين (٣)، وقال لأصحابه: والله لأضحكَّنكم من ثقيف، فضرب بالكرزين، ثم سقط يركض، فارتجَّ أهلُ الطائف بضجَّة واحدة، وقالوا: أبعد الله المغيرة،

\_ رَفْعُ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٩٦). وأبي أن يخمِّس ما معه: أي رفض أن يأخذ الخُمس.

<sup>(</sup>٢) باختصار من زاد المعاد ـ نقلاً من الرحيق (ص:٤٨٦ ـ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) الكرزين: الفأس لها حد.

حِين (لرَّحِينُ (النَّجَنُ يَ (سِيلَتُمُ (النِّهُ وُلِيْرُوو وَكُيرِينَ (سِيلَتُمُ (النِّهُ وُلِيْرُوو وَكُيرِينَ

قتلته الربيَّة، وفرحوا حين رأوه ساقطًا، وقالوا: من شاء منكم، فلبقرب، وليجتهد على هدمها، فو الله لا تُستطاع، فوثب المغيرة بن شعبة، فقال: قبَّحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاع حجارة ومَدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه، ثم ضرب الباب فكسره، ثم علا سورَها، وعلا الرجال معه، فما زالوا يهدمُونها حجراً حجراً حتى سوَّوها بالأرض، وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساس، فليخسفن بهم، فلما سمع ذلك المغيرة، قال لخالد: دعنى أحفر أساسها، فحفره حتى أخرجوا تُرابها، وانتزعوا حليها ولباسها، فبُهتَت ثقيف.

وأقبل الوفدُ حتى دخلوا على رسول الله على بحُليها وكسوتها، فقسمه رسولُ الله على من يومه، وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه (١).

## أنت إمامهم

بن عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: «قلت يا رسول الله اجعلنى إمام الله عنه فقال: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)(٢).

# عثمان بن أبى العاص يشتكى من اعتراض الشيطان له في صلاته

\* عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى، قال: فقال(ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثًا)، قال: ففعلت فأذهبه الله عنى "(").

\* وعن عثمان بن أبى العاص أيضًا قال: (لما استعملنى رسول الله على الطائف، جعل يعرض لى شىء فى صلاتى، حتى ما أدرى ما أصلى، فلما رأيت ذلك، ورحلت إلى رسول الله على فقال: (ابن أبى العاص؟) قلت: نعم! يا رسول الله! قال: (ما جاء بك؟) قلت: يا رسول الله! عرض لى شىء فى صلواتى، حتى ما أدرى ما أصلى.

قال: (ذاك الشيطان. أدنه) فدنوت منه. فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب



<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۹۹۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۶/۲۱۷)، وأبو داود (۵۳۱)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٠٣) السلام ٥ وأحمد (٤/٢١٦).



صدرى بيده، وتفل في فمى، وقال: (اخرج. عدو الله) ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: (الحق بعملك) قال: فقال عثمان: فلعمرى! ما أحسبه خالطني بعد»(١).

# فوائد جليلة

\* قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

وفى قصة هذا الوفد من الفقه، أن الرجل من أهل الحرب إذا غَدَر بقومه، وأخذ أموالَهم، ثم قدم مسلمًا، لم يتعرض له الإمامُ، ولا لما أخذه من المال، ولا يضمنُ ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي على المخدة المغيرة من أموال الثقفيين، ولا ضمن ما أتلفه عليهم، وقال: «أما الإسلام فأقبلُ، وأما المال، فلست منه في شيء».

ومنها: جواز ونزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه، وتمكينه من سماع القرآن، ومشاهدة أهل الإسلام، وعبادتهم.

ومنها: حسن سياسة الوفد، وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوروا لهم بُصورة المنكر لما يكرهونه، الموافق لهم فيما يَهْوَوْنه حتى ركنوا إليهم، واطمأنوا، فلما علموا أنه ليس لهم بُد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم، ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقروا به، ولا أذعنوا، وهذا مِن أحسن الدعوة، وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا مع ألبًاء الناس وعُقلائهم.

ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتِهم أفضلُهم وأعلمُهم بكتاب الله، وأفقهُهم في

ومنها: هدم مواضع الشرك التى تتُخذ بيوتًا للطواغيت، وهدمُها أحبُ إلى الله ورسوله، وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير، وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التى تُعبد من دون الله(٢).

\* \* \*

ر عب (الرَّحِلِجُ (اللَّجُنِّ يُّ (السِكنة) (النِّرُ (الِفِرُوكِ مِسَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٥٤٨)، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۲۰۰ \_ ۲۰۱).

## حج أبي بكر (رضى الله عنه)

قال ابن إسحاق رحمه الله: «ثم أقام رسول الله فله بقية شهر رمضان وشوال وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج أبو بكر رضى الله عنه ومن معه من المسلمين»(١).

والمقصود أن رسول الله عنه بعث عليًا رضى الله عنه بعد أبى بكر الصديق ليكون معه، ويتولى (على) بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله الله الكونه ابن عصبته (٢).

# النبى ﷺ يبعث عليًا بأريع

قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله على وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه، فخرج على بن أبي طالب رضى الله عنه على ناقة رسول الله على العضباء.

\* وعن زيد بن يثيع قال: "سألت عليًا بأى شيء بُعثت في الحجة؟ قال: (بُعثت بُربع: أن لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي على عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا) (٣).

\* وقال ابن إسحاق: وحدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبى جعفر محمد بن على رضوان الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله عليه أنه قال: «لما نزلت براءة على رسول الله براءة براءة على رسول الله براءة براءة على رسول الله براءة براءة

رَفُعُ مِس (الرَّحِيُّ (النَّجَّرِيُّ (أَسِلَسُ (النَّمِرُ (الِنْوَدِيُ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۲/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح: «ذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح، عن مجاهد: أن حجة أبى بكر وقعت في ذي القعدة، ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في الإكليل، ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبى بكر كانت في ذي الحجة \_ كالداودي، وبه جزم من المفسرين الرماني والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة \_ وإما ساكت.

والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الأزرقي ويؤيده أنَّ ابن إسحاق صرح أن النبي الله أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحج، فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة فيكون حجه في ذي الحجة على هذا، والله أعلم» [فتح الباري (٨/ ٨٨)].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحميدي (٤٨)، وأحمد (١/ ٧٩)، والترمذي (٨٧١)، وإسناده صحيح.



بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج، قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبى بكر، فقال: (لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى).

ثم دعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه، فقال له: (اخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذِّن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى، أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله على عهد فهو له إلى مدته).

فخرج على بن أبى طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله على العضباء، حتى أدرك أبا بكر بالطريق، فلما رآه أبو بكر بالطريق، قال أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور، ثم مضيا، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية.

حتى إذا كان يوم النحر، قام على بن أبى طالب رضى الله عنه، فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله على، فقال: «أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عربان، ومن كان له عند رسول الله على عهد فهو له إلى مدته)، وأجَّل الناس أربعة أشهر من يوم أُذن فيهم، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولاذمة إلا أحد كان له عند رسول الله على عهد مدة فهو إلى ما مدته

فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان.

ثم قدما على رسول الله علي ١٠٠٠.

\* وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «بعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التي أيّره عليها رسول الله عليها وحجة الوداع فى رهط يؤذنون فى الناس يوم التحر الأيحج عليها رسول الله عليها عريان»(٢) (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام (۲/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦)، وهو مرسل ولكن له شواهد يتقوى بها، ذكرها ابن كثير رحمه الله في السيرة (٤/ ٧٠ ـ ٧٢)، فالحديث بهذه الشواهد حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٩) الصلاة \_ ومسلم (١٣٤٧) الحج.

<sup>(</sup>٣) والمعروف أن المنادى هو على بن أبى طالب، فكيف أمر أبو بكر رضى الله عنه أبا هريرة ومن معه بالتأذين بهذه الأمور، قال الطحاوى في مشكل الآثار: «هذا مشكل لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبى الله كان بعث أبا بكر بذلك، ثم اتبعه عليًا فأمره أن يؤذن، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه =

#### وفد بني عامر

كان فيهم عامر بن الطفيل (عدو الله) وأربد بن قيس ـ أخو لبيد لأمه ـ وخالد بن جعفر، وجبار بن أسلم، وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم، وكان عامر هو الذي غدر بأصحاب بئر معونة، فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تآمر عامر وأربد، واتفقا على الفتك بالنبي في فلما جاء الوفد، جعل عامر يكلم النبي ودار أربد خلفه، واخترط سيفه شبرًا، ثم حبس الله يده فلم يقدر على سلّه، وعصم الله نبيه، ودعا عليهما النبي فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته، وأما عامر فنزل على امرأة سلولية، فأصيب بغدة في عنقه فمات وهو يقول: أغدة كغدة البعير، موتًا في بيت السلولية (۱).

وفى صحيح البحارى: أن عامرًا أنى النبى ﷺ فقال: أخيرك بين خصال ثلاث: يكون لك أهل السهل، ولى أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء، فطعن فى بيت امرأة، فقال: أغُدَّة كَغْدَّة البكر، فى بيت امرأة من بنى فلان، ايتونى بفرسى فركب، فمات على ظهر فرسه (٢).

#### وفد عبد القيس

وجاء وفد عبد القيس ليعلنوا التوحيد لله (جلَّ وعلاًّ).

# سيطلع عليكم من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق

\* عن مزیدة العصری رضی الله عنه قال: «بینما النبی ﷺ یحدث أصحابه إذ قال لهم: (سیطلع علیكم من هاهنا ركب هم خیر أهل المشرق)، فقام عمر فتوجه نحوهم فلقی ثلاثة عشر راكبا، فقال: من القوم؟ قالوا: من بنی عبد القیس، قال: فما أقدمكم هذه البلاد أتجارة؟ قالوا: لا، قال: أما أن النبی قد ذكر كم آنفاً فقال خیراً، ثم مشی معهم

رَفِعَ عِب (لرَّحِجُ الطِّخِرَي (سِيكُسُ (انْفِرُ لِالْفِرُوكِرِسِ

<sup>=</sup> بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى (على)؟ ثم أجاب بما حاصله: أن أبا بكر رضى الله عنه كان الأمير على الناس في نك الحجة بلا خلاف، وكان (على) هو المأمور بالتأذين بذلك، وكأن عليًا لم يطق التأذين بذلك وحده، واحتاج إلى من يعينه على ذلك، فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك» [فتح البارى (٨/ ١٨٨)].

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص:٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، وأحمد (١٣٢١٩).



حتى أتوا النبي على فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي تريدونه، فرمي القوم بأنفسهم من ركائبهم فمنهم من مشى إليه ومنهم من هرول، ومنهم من سعى حتى أتوا النبي على، فأخذوا بيده فقبلوها.

وتخلف الأشجّ في الركاب حتى أناخها، وجمع متاع القوم، ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد الرسول على فقبَّلها، فقال له النبي على: (إن فيك خُلتين يحبهما الله ورسوله)، فقال: جبل جبلت عليه أم تخلقًا مني؟ قال: (بل جبلٌ قال: الحمد الله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله»<sup>(۱)</sup>.

# مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامي

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله ﷺ، فقال رسول الله على (من الوفد؟ أو من القوم؟) قال: ربيعة قال: (مرحبًا بالقوم (٢٠ أو بالوفد غير خزايا ولا الندامي)<sup>(٣)</sup>.

قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من شقة بعيدة(٤)، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فَصْل (٥) نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربعة، ونهاهم عن أربع. قال: (أمرهم بالإيمان بالله وحده)، وقال: (هل تدرون ما الإيمان بالله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسًا من المغنم «ونهاهم عن الدباء (٢)، والحنتم (٧)، والمزفت (٨)، وربما

موس (ارتعنی (النخشی السيكني الانبئ الفؤوف يسب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، حديث رقم: (٥٨٧) باختصار، وأبو يعلى رقم: (٦٨٥٠)، وقال الهيثمي (٩/ ٣٨٨): رواه الطبراني وأبو يعلى، ورجالهما ثقات، وفي بعضهم اختلاف، قِلتَ، وَالْحَدْيَثُ إسناده جيد، والبيهقي في الدلائل (٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) مرحبًا بالقوم: صادفت رحبًا وسعة.

<sup>(</sup>٣) غير خزايا ولا الندامي: معناه أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابكم أسار ولا يسباء ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون.

<sup>(</sup>٤) شقة بعيدة: السفر البعيد، وقيل المسافة البعيدة.

<sup>(</sup>٥) أمر فصل: البين الواضح الذي ينفصل به المراد.

<sup>(</sup>٦) اللباء: القرع اليابس، أي الوعاء منه.

<sup>(</sup>٧) الحنتم: أصح الأقوال فيها: الجرار الخضر، وهي جرار كان يحمل فيها الخمر.

<sup>(</sup>٨) المزفت: الأوعية التي فيها الزفت.



قال النقير(١)، أو المقير وقال: احفظوه وأخبروا به مَن وراءكم)(٢).

## قصة شفاء الرجل المصروع على يد النبي علي

فعن الزارع بن عامر قال: «... يا رسول الله إن معى خالاً لى مصابًا، فادع الله له، فقال: (أين هو؟ ائتنى به) قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج، ألبسته ثوبيه، وأتيته، فأخذ من ردائه يرفعهما حتى رأينا بياض إبطه، ثم ضرب بظهره فقال: (اخرج عدو الله)، فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح»(٣).

# النبى ﷺ يؤخرالسُّنة البعدية للظهر

\* عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضى الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضى الله عنها فقالوا: «اقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أُخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبى على الله عنها، وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها.

قال كريب: فدخلت على عائشة رضى الله عنها، فبلغتها ما أرسلونى، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة.

فقالت أم سلمة (رضى الله عنها): سمعت النبى عنها، وإنه صلى العصر، ثم دخل على وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلنا إليه الجارية فقلت: قومى بجنبه قولى له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه.

رَفِع معِس (لرَّحِمِجُ (الْهُجَّنِّ يَ (سِّكِسَ (وَبِّنُ (الِفِرُووكِرِسَ

<sup>(</sup>١) النقير: جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر، ثم يموت. المقير: هو الزفت المطلى بالقار.

وأما معنى النهى عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل الماء فى حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حرامًا نجسًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣) الإيمان ـ ومسلم (١٧) الإيمان.

<sup>(</sup>٣) رواه وأحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد ـ وهو حسن بشواهده.



فلما انصرف قال: (يا ابنة أبى أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتانى أناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)(١).

# وغد بنى حنيفة وغيهم مسيلمة الكذاب

كانت وفادتهم سنة ٩ هـ. وكانوا سبعة عشر رجلاً فيهم مسيلمة الكذاب وهو: مسيلمة بن كبير بن حبيب بن الحارث، من بنى حنيفة... نزل هذا الوفد بيت رجل من الأنصار، ثم جاءوا إلى النبى على فأسلموا.

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله على فجعل يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها فى بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله على ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفى يدى رسول الله على قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال: (لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عنى)، ثم انصرف عنه.

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله على: (وإنى لأراك الذى أُريت فيه ما أريت)، فأخبرنى أبو هريرة أن رسول الله على قال: (بينا أنا نائم رأيت في يدى سوارين من ذهب، فأهمنى شأنهما، فأوحى إلى في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدى: أحدهما العنسى، والآخر مسيلمة)(٢).

\* وهكذا وقع فإنهما ذهبا وذهب أمرهما: أما الأسود فُذبح في داره، وأما مسيلمة فعقره الله على يدى وحشى بن حرب، رماه بالحربة فأنفذه كما تُعقر الإبل، وضربه أبو دجانة على رأسه ففلقه، وذلك بعقر داره في حديقة الموت، وقد قُتل قبله وزيراه: محكم ابن الطفيل، والرجال بن عنفوة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٣٣) السهو ـ ومسلم (٨٣٤) صلاة المسافريين؟

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٧٣، ٤٣٧٤) المغازي \_ ومسلم (٢٠٢٧٣) الرؤيا.

رَقِع جَس (لرَّحِلِ (اللَّجِّس)يِّ (سِلْنَمُ (النِّمِ) (الِفِلاف)سِيِّ



روى البخارى أن مسيلمة كتب إلى رسول الله على الله الله الرحمن الرحيم. من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك.

«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله رسي الله الكذاب. سلام على من اتبع الهدى.

أما بعد: فإن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين».

لما مات رسول الله على زعم (مسيلمة) أنه استقل بالأمر من بعده، واستخف قومه فأطاعوه (١).

#### قرآن مسيلمة الكذاب ١١

وجاء فى قرآن مسيلمة الكذاب مما يثير الضحك والعجب العجاب: يا ضفدع بنت الضفدعين، نقى لكم نقين، لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين، رأسك فى الماء، وذنبك فى الطين.

\* وَفد عمرو بن العاص في أيام جاهليته على مسيلمة، فقال له مسيلمة: ماذا أُنزل على صاَحبكم في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أُنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: وما هي؟ قال: أُنزل عليه: ﴿ وَالْعَصْرِ حَلَى الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:١، ٢] قال: ففكر مسيلمة ساعة، ثم رفع رأسه، فقال: ولقد أُنزل على مثلها، فقال له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر، إنما أنت إيراد وصدر، وسائرك حفر نقر.

وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم، فمنهم من قرع رأسه، ومنهم من لثغ لسانه.

کے معب (الرَّیج کی (الفِجَّلَ يُّ (اُسِکِشَ (الفِہُرُ (اِلِفِرہ کی ہے

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٦/٦٤).



والحزاء من جنس العمل، فضوح الدنيا قبل الآخرة وتكذيب الناس له. ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما فعمي (١).

# قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن

\* عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: (يقدم عليكم أقوامٌ هم أرق منكم قلوبًا) قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعرى فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون يقولون:

# «غدًا نلقى الأحبة محمدًا وحزبه»(٢)

#### الإيمان يمان والحكمة يمانية

ولقد مدحهم النبي على على صدورهم أوسمة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل.

\* عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: « إن النبى على قال: (الإيمان ها هنا - وأشار إلى اليمن - والجفاء وغلظ القلب في الفدادين (٣) عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومُضر) (٤).

\* وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله على: (أتاكم أهل اليمن هم أرق أفتدة وألين قلم أولين هم أصبح المراب أصبح المراب أصبح المراب أصبح المراب والحكمة يمانية، والفخر والحيلاء في أصبح المرابل والسكينة والوقار في أهل الغنم) (٥).

\* وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: «بينما نحن مع رسول الله على بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من في الأرض، فقال

رَفَحَ معبن (لرَّحِمْ) (النَّجَنِّ يِّ (سِيكنتُ (النِّبِرُ (الِنِوْدوكيسِ (سِيكنتُ (النِّبِرُ (الِنودوكيسِ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٦/ ٣٣٥، ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ١٠٥)، والبيهقي في الدلائل (٥/ ٢٥١)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الفدادين: جمع فدان: الذين يملكون الكثير من الجمال والإبل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٨٧) المغازي ـ ومسلم (١٥) الإيمان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٣٨٨) المغازي ـ ومسلم (٥٢) الإيمان.



كُفعُ

عبر (لرَّحِمْ اللَّجُنِّ يُ

السيكتين لانبئ لإيزوف يريب

رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله، فسكت. قال ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: كلمة ضعيفة: (إلا أنتم)(١).

#### قبولهم البئشرى من رسول الله ﷺ

\* عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: «جاء نفر من بنى تميم إلى النبى في فقال: (يا بنى تميم أبشروا)، قالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله في ، فجاء أهل اليمن، فقال النبى في : (يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم)، قالوا: قلنا»(٢).

#### وفد مزينة

\* عن النعمان بن مقرن رضى الله عنه قال: "قدمنا على رسول الله على أربعمائة من مزينة، فأمرنا رسول الله على بأمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده، فقال النبى الله عمر: (زودهم) فقال: ما عندى إلا فاضلة من تمر وما أراها تغنى عنهم شيئًا، فقال: انطلق فزودهم، فانطلق بنا إلى علية له، فإذا فيها ثمر مثل البكر الأورق (٣)، فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهم، قال: وكنت أنا في آخر القوم، قال: فالتفت وما أفقد موضع تمرة، وقد احتمل منه أربعمائة رجل (٤).

#### وفد دوس

كان الطفيل بن عمرو الدوسى رضى الله عنه قد أسلم قبل ذلك بمكة ثم رجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام فلم يزل يدعوهم ويبطئون عليه حتى يئس منهم ورجع إلى رسول الله على فطلب منه أن يدعو على دوس \_ قبيلته \_ فقال على اللهم اهد دوساً».

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «جاء الطفيل بن عمرو إلى النبى على فقال: إن دوسًا قد هلكت، عصت وأبت، فادع الله عليهم» فقال: (اللهم اهد دوسًا وائت بهم)(٥).

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٥٥): رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٠ ٣١) بدء الخلق ـ والترمذي (٩٩١).

<sup>(</sup>٣) البكر الأورق: الجمل الأسمر.

<sup>(</sup>٤) قال الهيئمي في المجمع (٨/ ٣٠٥): رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٣٩٢) المغازي \_ ومسلم (٢٥٢٤) فضائل الصحابة.



#### وفد نجران

وكانت وفادة أهل نجران سنة ٩هـ، وقوام الوفد ستون رجلاً، منهم أربعة وعشرون من الأشراف، فيهم ثلاثة كانت إليهم زعاسة أهل نجران، أحدهم: العاقب، كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح، والثانى: السيد، كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل، والثالث: الأسقف، وكانت إليه الزعامة الدينية، والقيادة الروحانية، واسمه أبو حارثة بن علقمة.

ولما نزل الوفد بالمدينة، ولقى النبى على سألهم وسألوه، ثم دعاهم إلى الإسلام، وتلا عليهم القرآن فامتنعوا، وسألوه عما يقول فى عيسى عليه السلام، فمكث رسول الله عليه يومه ذلك حتى نزل عليه: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ مِن الْمَمْتَرِينَ ﴿ يَنَ اللّهُ كَمَثُلُ وَاللّهُ عَلَى الْحَلَم فَقُلُ تَعَلَى الْحَدَقُ مِن رَبّكَ فَلا تَكُن مِن الْمُمْتَرِينَ ﴿ يَنَ اللّه عَلَى الْحَلْم فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَسْاءَنَا وَنِسَاءَكُم وأَنفُسْنَا وأَنفُسْكُم ثُم ثُم نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَة اللّه عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ٩ ٥ - ٢١].

ولما أصبح رسول الله على أخبرهم بقوله في عيسى بن مريم في ضوء هذه الآية الكريمة، وتركهم ذلك اليوم؛ ليفكروا في أمرهم، فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى. فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسى، وأبوا عن الإسلام دعاهم رسول الله الله الي المباهلة، وأقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشى عند ظهره، فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاوروا، فقال كل من العاقب والسيد للآخر: لا تفعل فو الله لئن كان نبيًا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك، ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول الله وينهى في أمرهم، فجاءوا وقالوا: إنا نعطيك ما سألتنا، فقبل رسول الله على منهم الجزية، وصالحهم على ألفى حُلة، ألف في رجب، وألف في صفر، ومع كل حلة أوقية، وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله، وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم، وكتب لهم بذلك كتابًا، وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلاً أمينًا، فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح؛ ليقبض مال الصلح (۱). (۱)

رَفَّعُ معِس (الرَّحِيُّ (اللَّجَنِّريِّ (سِيلَتَمَ (الإِبْرُ (الِفِرُووكِرِسِ

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص:٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۸۰۶)، ومسلم (۵۵) (۲٤۲۰).

#### وفد ضمامة بن ثعلبة

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «بينما نحن جلوس مع النبى على في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد... والنبى على متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبى على (قد أجبتك).

فقال الرجل للنبى ﷺ: إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة، فلا تجد<sup>(٢)</sup> على فى نفسك.

فقال: (سل عما بدا لك) فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: (اللهم نعم).

قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلى الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: (اللهم نعم).

قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم.

قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي على اللهم نعم).

فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول مَن ورائى من قومى وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر "(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٨٠) المغازي ـ ومسلم (٢٤٢٠) الفضائل.

<sup>(</sup>٢) تجد: تحقد وتحمل البغضاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣) العلم ـ ومسلم (١٢) الإيمان.

رَفْعُ معِيں ((رَّحِی کُرُکُ ((الْنَجَنِّی يَ (سِکنتر) (الاِبْرُرُ ((اِنْرِکُ کِرِیسی



والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، والحيم وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله عليه وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص.

قال: ثم انصرف راجعًا إلى بعيره، فقال رسول الله على حين ولَّى: (إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة)، قال: فأتى إلى بعيره، فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى، قالوا: صه يا ضمام اتق البرص والجذام، اتق الجنون.

قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عزَّ وجلَّ قد بعث رسولاً، وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، إنى قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًا، قال: يقول ابن عباس رضى الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن تعلبة "(١).

#### وهكذا تتابعت الوهود

وهكذا تتابعت الوفود لتعلن التوحيد لله جلَّ وعلاً... ولقد ذكرت هنا بعض الوفود لأن المجال لا يسمح بذكر كل الوفود التي جاءت إلى النبي على المنال المنال

وهكذا كانت السيادة للإسلام على كافة أنحاء الجزيرة العربية في العام التاسع، حيث تمت الوحدة السياسية لجميع أصقاعها تحت رايته، فلقد تمكن النبي في من تحقيق الوحدة السياسية للجزيرة في أقل من عشر سنوات رغم جميع العراقيل والنزعات القبلية والجاهلية والمشكلات المتنوعة، وقوة الروح الفردية والأنانية الشخصية. وما حققه الرسول في لم يكن رسومًا لوحدة صورية شكلية، بل مثّل امتزاجًا فريدًا لسلوك الإنسان وروحه وعقله مما هيأ الأساس المتين لامتداد وتطور الدولة الإسلامية التي استمرت في عطائها خلال القرون التالية (٢).

\* وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٦٤)، وأبو داود (٤٨٧)، والحاكم (٣/ ٥٤ ـ ٥٥) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) نضرة النعيم (١/ ٣٩٨).

السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها، وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال، حتى لم تكن ترى محيصًا عن الاستسيلام أمامها، فقد صارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب، لا يمكن صرف النظر عنها، إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم؛ لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاة الذين أسلموا تبعًا لسادتهم، ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد مما تأصل فيها من الميل إلى الغارات، ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب، وقد وصف القرآن بعضهم بقوله في سورة التوبة: ﴿الأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُوا ونَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُوله وَاللّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ ﴿ يَنْ وَمَنَ الأَعْرَابُ مَن يَتْخِذُ مَا يُنفقُ مَغْرَمًا وَيَتَربُصُ فقال: ﴿ وَمَنَ الأَعْرَابُ مَن يُؤُمنُ بِاللّه وَاللّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ [التوبة: ٩٨] وأثنى على آخرين منهم فقال: ﴿ وَمَنَ الأَعْرَابُ مَن يُؤُمنُ بِاللّه وَالنّيومُ الآخرِ وَيَتَخذُ مَا يُنفقُ قُرُباتٍ عند اللّه وَصَلَوات الرّسُول أَلا إِنْهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخُلُهُمُ اللّهُ في رَحْمَته إِنّ اللّه عَفُورٌ رُحيمٌ ﴾ [التوبة: ٩٥].

أما الحاضرون منهم في مكة والمدينة وثقيف، وكثير من اليمن والبحرين؛ فقد كان الإسلام فيهم قويًا ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين (١).

#### قدوم جريربن عبد الله البجلي

\* عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «لما دنوت من المدينة أنخت راحلتى ثم حللت عيبتى ثم لبست حُلتى، ثم دخلت فإذا رسول الله على يخطب فرمانى الناس بالحدق<sup>(۲)</sup>، فقلت لجليسى: يا عبد الله هل ذكرنى رسول الله على ؟ قال: نعم ذكرك بأحسن الذكر، بينما هو يخطب إذ عرض له فى خطبته وقال: (يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذى يمن، ألا إن على وجهه مسحة مَلَك).

قال جرير: فحمدت الله عزَّ وجلَّ على ما أبلاني »(٣).

杂杂杂

رَفِعُ بعبر (الرَّحِجُ (الْهُجَّرِي (أُسِكْتُرُ (الْفِرْدُوكُ بِسِيَّ

<sup>(</sup>١) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية/ للخضرى (١/ ١٤٤). (٢) رماني الناس بالحدق: نظروا إلى بأعينهم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤/ ٣٥٦)، والطبراني في الكبير (٢٢٥٨)، وإسناده صحيح.



#### منقبة عظيمة لجرير (رضى الله عنه)

\* عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «ما حجبنى عنه رسول الله على منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسم»(١).

#### ألا تريحني من ذي الخلصة؟

\* عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال: «قال لى رسول الله على الله عنه وكانوا من ذى الخلصة؟) فقلت: بلى فانطلقت فى خمسين ومائة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبى على فضرب يده على صدرى وقال: (اللهم ثبته، واجعله هاديًا مهديًا) قال: فما وقعت عن فرس بعد قال: وكان ذو الخلصة بيتًا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نُصُب تُعبَد، يقال له الكعبة.

قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله على ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد، ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبى عنقك يبشره بذلك. فلما أتى النبى على قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب، قال فبرك النبى على خيل أحمس ورجالها خمس مرات»(٢).

#### قدوم تميم الدارى (وقصة الدجال والجساسة)

\* ففى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أنها روت كيف أن النبى على جمع الناس فى المسجد بعد الصلاة ليخبرهم عن خبر الدجال والجساسة. فقالت رضى الله عنها.

«... فخرجت إلى المسجد، فصليت مع رسول الله على، فكنت في صف النساء التي تلى ظهور القوم فلما قضى رسول الله على طهور القوم فلما قضى رسول الله على طهور القوم فلما قضى رسول الله على طهور القوم فلما قضى رسول الله على المنبر وهو يضحك. فقال:

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (٢٥٦، ٤٣٥٧) المغازى - ومسلم (٢٤٧٦) فضائل الصحابة.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٢٢) مناقب الأنصار - ومسلم (٢٤٧٥) فضائل الصحابة - وأحمد (٤/٨٥١).

(ليلزم كل إنسان مصلاه) ثم قال: (أتدرون لم جمعتكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: (إنى والله، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكم، لأن تميمًا الدارى كان رجلاً نصرانيًا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثنى حديثًا وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال... حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية، مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرًا فى البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا فى أقرب السفينة (۱). فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب (۲) كثير الشعر. لا يدرون ما قبُّله من دبره، من كثرة الشعر.

فقالوا: ويلك! ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة. قالت: أيها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق<sup>(٣)</sup>. قال: لما سمَّت لنا رجلاً فرقنا منها<sup>(١)</sup> أن تكون شيطانة، قال: فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان<sup>(٥)</sup> رأيناه قط خلقًا، وأشد وثاقًا. مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه، بالحديد.

قلنا: ويلك؟ ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبرى، فأخبرونى ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا فى سفينة بحرية، فصادفنا البحر حين اغتلم (٢)، فلعب بنا الموج شهرًا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا فى أقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثيرالشعر، لا ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا. ويلك! ما أنت! فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعًا، وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة

فقال: أخبروني عن نخل بيسان (٧٠). قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر.

رَفِعَ معبر (لرَّحِمْ) (الهُجَّرَيِّ (سِيكنمُ (انْبَرُ (الِفِرُو وكريس

<sup>(</sup>١) أقرب السفينة: جمع قارب وهى السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم.

<sup>(</sup>۲) أهلب: غليظ الشعر كثيره.

<sup>(</sup>٣) فإنه إلى خبركم بالأشواق: شديد الأشواق إليه... أي إلى خبركم.

<sup>(</sup>٤) فرقنا منها: خفنا.

<sup>(</sup>٥) أعظم إنسان: أي أكبره جثة.

<sup>(</sup>٦) اغتلم: هاج وجاوز حده المعتاد.

<sup>(</sup>٧) نخل بيسان: وهي قرية بالشام شمال فلسطين.



قال أخبروني عن بحيرة طبريه. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب.

قال أخبروني عن عين زغر(١) قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها.

قال: أخبروني عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما أن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإنى مخبركم عنى: إنى أنا المسيح. وإنى أوشك أن يؤذن لى في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة. غيرمكة وطيبة (٢). فهما محرمتان على كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة، أو واحدًا منهما، استقبلني ملك بيده السيف صلتا(۴) يصدني عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، قالت: قال رسول الله ﷺ وطعن بمخصرته في المنبر (هذه طيبة، هذه طيبة) يعني المدينة (ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟).

قال الناس: نعم... (فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو، من قبل المشرق، ما هو (٤)، من قبل المشرق، ما هو) وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله ﷺ )(٥).

<sup>(</sup>١) عين زغر: هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام.

<sup>(</sup>٢) طيبة: المدينة.

<sup>(</sup>٣) صلتًا: مسلو لأ.

<sup>(</sup>٤) ما هو: قال القاضي: لفظه ما هو زائدة، صلة للكلام، ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهات الشرقُ رَفعُ

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٩٤٢) الفتن وأشراط الساعة.



# النبى ﷺ يرسل رسله إلى أهل اليمن خالد وعلى (رضى الله عنهما) وقصة إسلام همدان

\* عن أبى إسحاق قال سمعت البراء رضى الله عنه يقول: "بعثنا رسول الله عنه مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعث عليًا بعد ذلك مكانه فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يُعقب معك فليُعقب، ومن شاء فليُقبل. فكنت فيمن عَقَب معه، قال: فغنمت أواقى ذوات عَدَد»(١).

\* وفى رواية الإسماعيلي: "قال البراء: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا (على وصفًنا صفًا واحدًا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله على ، فأسلمت همدان جميعًا، فكتب (على) إلى رسول الله على بإسلامهم، فلما قرأ الكتاب خر ساجدًا، ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان "(٢).

#### النبي علي يرسل معاذًا وأبي موسى إلى اليمن

عن أبي بُردة قال "بَعث رسول الله الله الله والمن ومُعاذ بن جَبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان ثم قال: يَسرا ولا تُعسرا، ويَسرا ولا تُنفّرا، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار مُعاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبى موسى، فجاء يَسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع اليه الناس، وإذا رجُل عند عُمعت يداه إلى عنقه، فقال له مُعاذ يا عبد الله ابن قيس أيم هذا؟ قال: هذا رجُل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يُقتل. قال: إنما جيء به لللك، فانزل قال: عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أنق أول الليل، فأقوم تفوق النام أول الليل، فأقوم وقد قضيت جُرئى من النوم، فأقرأ ما كتب الله لى، فأحتسب نومتى، كما أحتسب قومتى» (٣).

رَفَعُ عب (لرَّحِلِي (اللَّجَنِّ ي (سِلْمَرُ) (النِّرُ) (الِنْرِكُ لِلِنْرُودِ وَكَرِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٤٩) كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه البخاري (٤٣٤١، ٤٣٤٢) المغازي.



\* وفى رواية فى البخارى أيضاً أن أبا برُدة قال: "فزار مُعاذ أبا موسى، فإذا رجلٌ مُوثَق. فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودى أسلم ثم ارتد فقال مُعاذ: لأضربن عُنقه».

#### وصية النبي الله عنه)

\*عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال رسول الله على لعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتى قومًا من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأصالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)(١).

#### فراق مؤلم

وها هو النبي على يعلى يخبر معادًا بأنه لن يراه بعد اليوم أبدًا.. وكان ما أخبر به النبي على فلقد ذهب معاذ إلى اليمن ومات النبي على ولم يره معاذ رضى الله عنه.

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٢٣٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٢٠) ورجاله ثقات وسنده جيد.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٤٧) المغازي ـ ومسلم (١٩) الإيمان.



# 

أعلن رسول الله على نيته بالحج، وأشعر الناس بذلك حتى يصحبه من شاء.. والحج هذه المرة، جاء مغايرًا لما ألفته العرب أيام جاهليتها.

انتهت العهود المعطاة للمشركين، وحُظر عليهم أن يدخلوا المسجد الحرام.

فأصبح أهل الموسم - قاطبة - من الموحدين الذين لا يعبدون مع الله شيئًا، وأقبلت وفود الله من كل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق، وهي تعلم أن رسول الله على الله على هو في هذا العام أمير حجهم ومعلمهم مناسكهم!

ونظر رسول الله ﷺ إلى الألوف المؤلفة وهي تُلبي وتهرع إلى طاعة الله.

فشرح صدره انقيادها للحق، واهتداؤها إلى الإسلام وعزم أن يغرس فى قلوبهم لُباب الدين، وأن ينتهز هذا التجمع الكريم ليقول كلمات تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من مخلفات فى النفوس، وتؤكد ما يحرص الإسلام على إشاعته من آداب وعلائق وأحكام.

\* كان الرسول ﷺ يريد ـ بعد بلاء طويل في إبلاغ الرسالة ـ أن يُفرغ في آذان الناس وقلوبهم آخر ما لديه من نُصح.

كان يحس أن هذا الركب سينطلق في بيداء الحياة وحده، فهو يصرخ به كما يصرخ الوالد بابنه الذي انطلق به القطار، يوصيه الرشد، ويذكره بما ينفعه أبدًا.

وكان هذا النبى الطيب، كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس، أعاد صيحات الإنذار، واستثار أقصى ما فى الأعماق من انتباه. ثم ساق الهدى والعلم.. وقطع المعاذير المنتحلة، وانتزع ـ بعد ذلك ـ شهادة من الناس على أنفسهم وعليه أنهم قد سمعوا، وأنه قد بلّغ..

لقد ظل ثلاثًا وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء ويتلو على القاصى والدانى آى عبر الرَّمَا اللهُ اللهُ



الكتاب الذى نزل به الروح الأمين على قلبه، ويغسل أدران الجاهلية التى التات بها كل شيء، ويربى من هؤلاء العرب، الجيل الذى يفقه الحقائق ويفقه المعالم فيها.

وها هو ذا يقود الحجيج في أول موسم يخلص فيه من الشرك، ويتمحض فيه لله الواحد القهار(١).

## حجة الوداع كما رواها جابررضى الله عنه

\* عن حِابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال:

إِنَّ رَسُولَ الله عِلَيْ مَكَنَ تسْعَ سنينَ لَمْ يَحُجَّ. ثُمَّ أَذَن (٢) في النَّاسِ في الْعَاشرَة وَ أَن رَسُولَ الله عِلَهِ حَاجٌ. فَقَدمَ المدينَةَ بَشَرٌ كَثير. كُلُّهُمْ يَلْتَمسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ الله عِلْقِ. وَيَعْمَلَ مِثْلَ عمله. فَخَرَجْنَا مَعَهُ. حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَة. فَولَدَت أَسْمَاء بِنْتُ عُمَيْس مُحَمَّدَ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ. فَأَرْسَلَت إِلَى رَسُولِ الله عِلَيْ: كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَال: «اغتَسلِي. وَاسْتَثْفُرى (٣) بَثُوبِ وَأَحْرَمي » فَصَلَّى رَسُولُ الله عِلَيْ في الْمَسْجِد.

#### الإحرام من الميقات

ثُمَّ رَكَبَ الْقَصْوَاءَ (٤) حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِى بَيْنَ يَدَيْهِ. مِنْ رَاكِبِ وَمَاشِ. وَعَنْ يَمينه مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِه مِثْلَ فَلكَ. وَرَسُولُ الله عَلَيْ بَيْنَ أَظُهُرَنَا . وَعَلَيْه يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأُويلَهُ . وَمَا عَمَلَ بِهِ ذَلكَ. وَرَسُولُ الله عِنْهُ لَللهُ عَلَيْه يَنْزِلُ اللهُ مَّ لَبَيْكَ . لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ بِإِنَّ مَنْ شَيء عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهِلَ بالتَّوْحِيد: «لَبَيْكَ الله مَ لَبَيْكَ . لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ بَاللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ مَلْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَلًا الله عِنْهُ . وَلَوْمَ رَسُولُ الله عَلَيْ تَلْبِيَتَهُ . قَالَ جَابِرٌ رَضِي الله عِنْهُ : لَسُنَا نَعْرَفُ الْعُمْرَة .

عِب (الرَّحِيُ (الْفِئَّ يُّ (أَسِلَتُمَ (الْفِرُرُ (الِفِرُونِ فِي الْفِرُونِ فِي سِي

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص: ٥٠٥، ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) أذن في الناس: أعلمهم بذلك وأشاع بينهم ليتأهلوا للحج معه، ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد وتشيع دعوة الإسلام.

<sup>(</sup>٣) استثفرى: الاستثفار هو أن نشد في وسطها شيئًا، فتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشد في وسطها.

<sup>(</sup>٤) القصواء: ناقته. والقصواء معناها المقطوعة الأذن عرضًا.

#### الطواف للعمرة

حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكُنَ (١) فَرَمَلَ ثَلاَثًا (٢) وَمَشَى أَرْبَعًا. ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فَجَعَلَ إَبْراهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَكَانَ أَبِي يَقُولُ (وَلا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلا عَنِ النَّبِي ﷺ): كَانَ يَقَرأُ فِي الرَّعْتَيْنِ قُلْ هُو الله أَحَدُ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. ثُمَّ رَجَع إِلَى الرُّكْنِ فاستلمه.

# السعى بين الصفا والمروة

ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البّابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَاً: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَائِرِ اللّه ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ﴿ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِه ﴾ فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَقِي عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ اللّه ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ﴿ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِه ﴾ فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَقِي عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ اللّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيء قَدير. لا إِلَه إِلا الله وَحْدَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنصر عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْرَابَ وَحْدَهُ ﴾ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلكَ. قَالَ مَثْلَ هَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ. وَهَزَمَ الأَحْرَابَ وَحْدَهُ ﴾ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلكَ. قَالَ مَثْلَ هَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوةِ. حَتَّى إِذَا انْصَبَّتُ (٤) قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا وَ مَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوة. الْمَرْوة. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوة كَمَا فعل على الصفا.

# الأمربالتحلل: (تحويل الحج إلى عمرة)

حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: "لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ. وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ. وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكَ بْنِ جُعْشُمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَد؟ فَشَبَّكَ عُمْرَةً».

<sup>(</sup>١) الركن: الحجر الأسود، والاستلام: المسح والتقبيل بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد.وإلا فتكفى الإشارة من بعيد.

<sup>(</sup>٢) إسراع المشى مع تقارب الخُطا.

<sup>(</sup>٣) نفذ إلى مقام إبراهيم: بلغه ماضيًا في زحام.

<sup>(</sup>٤) انصبت قدماه: انحدرت.

<sup>(</sup>٥) صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي.

رَفَحُ معِس (الرَّحِمْ الِهِ الْمُجَنِّى يَّ (سِلَنَى الْاَيْنَ (الِفِرُو وَكَرِسَ (سِلَنَى الْاَيْنِ الْإِفِرُو وَكَرِسَ



رَسُولُ الله عِنْ : أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخرَى. وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» مَرَّتَيْنِ «لاَ بَلْ لاَبَد أبد».

# تحلل فاطمة بأمرالنبي علية

وَقَدِمَ (عَلِيٌّ) مِنَ الْيَمَنِ بِبُّدِنِ النَّبِيِّ عِيْدٍ. فَوَجَدَ فَاطَمَةَ رَضَيِ الله عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبَسَتُ ثِيَابًا صَبِيغًا. وَاكْتَحَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرِنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلَيٌّ يَقُولُ بِالعراقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله عِيْدِ: مُحَرِّشًا (١) عَلَى فَاطَمَةَ. للَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتيًا لَرَسُولِ الله عِيْدِ: فَيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ. فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلَكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللّهُمَّ إِلِي أَلْهَدُي اللّذِي فَقَالَ: هَلَا تَعْمَاعَةُ الْهَدُي اللّذِي اللّهَ عَلَيْهُ. فَلَا تَحِلُّ قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدُي الَّذِي قَدَمَ بِهِ النَّبِي عَيْدِ: مَائَةً.

#### تحلل الصحابة بالتقصير

قال جابر: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. إلا النَّبَىَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

#### مناسك الحج

#### (١) التوجه إلى منى مُحرمين:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَة تَوَجَّهُوا إِلَى منى. فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ. وَرَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ: فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعَشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّة مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً (٢).

#### (٢) التوجه إلى عرفات:

فَسَارَ رَسُولُ الله ﷺ وَلاَ تَشُكُ قُرَيْشٌ إلا أَنَّهُ وَاقفٌ عنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (٣). كَمَا ا

<sup>(</sup>١) محرشًا: التحريش: الإغرار والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها.

<sup>(</sup>٢) نمرة: موضع بجنب عرفات وليس من عرفات.

<sup>(</sup>٣) المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قريش تقف عليه، ولا تقف مع العرب في عرفات ولكن البرسول خالفهم فوقف مع الناس كما أمره الله ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ أى سائر العرب غير قريش، الموقف عليه الموقف مع الناس كما أمره الله ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ أى سائر العرب غير قريش، الموقف الموقف



كَانَتُ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فَى الْجَاهِلِّية. فَأَجَازُ (١) رَسُولُ الله ﷺ حَتَى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةَ. فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصُواءِ. فَرُّحِلَتْ لَهُ (٢). فَأَتَى بَطْنَ الْوَادى (٣).

#### • الرسول ﷺ يخطب في حجة الوداع:

فخطب النَّاس وقال: "إِنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. كَحُرْمَة يَوْمكُمْ هَذَا. في شَهْرِكُمْ هَذَا. في بَلَدكُمْ هَذَا. أَلاَ كُلُّ شَيء مِنْ أَمْرِ الْجَاهلية تَحْتَ قَدَمَى مَوْضُوعٌ. وَدَمَاءُ الْجَاهلية مُوضُوعٌ وَأُولً رَبًا أَضَع رَبانَا. رَبَا عَبَّاس بَن الْجَاهلية مُوضُوعٌ وأُولً ربًا أَضَع رَبانَا. ربا عَبَّاس بَن عَبْد الْمطَّلب. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَقُوا الله في النِّساء. فَإِنَّكُمْ أَخَذُتُمُوهُنَّ بَأَمَانِ الله. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئن فَرُشكُمْ أَخَذُتُمُوهُنَّ بَأَمَانِ الله. واَستَحْللتُمْ فُرُوجَهُنَ بكلمة الله. ولَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئن فُرُشكُمْ أَخَذُتُمُ مُوضوعٌ كُلُّهُ مَوْنَويَهُ وَالله ولَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئن فَرُشكُمْ أَخَذُتُمُ مُونَويَهُ وَالله. ولَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئن فَرُشكُمْ أَخَذُتُمُ مُونَويَهُ ولا الله. ولَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئن فَرُشكُمْ رزْقُهُنَ وكسوتُهُونَ والله. ولَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطئن فَرُشكُمْ أَخَذُتُمُ مُونَهُ وكُمْ مَا لَنُ تَضَلُّوا بَعْدَهُ إِنَّ اعْتَصَمَّتُمْ بِهِ. كَتَابَ الله. وأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَلَى فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضُربُوهُنَ ضَرَبًا غَيْرَ مُبَّرٍ والله والله والله. والنَّمُ تُسْلُون عَلَى فَعَلْنَ فَلُكُمْ وَالله والله و

رَفَّعُ معِيں (الرَّحِجُ لِيُ (النَّجَنَّريُّ (أَسِكْنَدُ) (النِّرِثُ (الِفِرُكَ لِيسِّ

<sup>(</sup>١) فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بها، وإنما توجه إلى عرفات.

<sup>(</sup>٢) رحلت: وضع عليها الرحل.

<sup>(</sup>٣) بطن الوادى: وادى عرنة، وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء كافة، إلا مالكًا فقال: هى من عرفات.

<sup>(</sup>٤) ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيًا أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة فالنهى يتناول الجميع، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء: أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا مُحرم ولا غيره، في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه.

<sup>(</sup>٥) الضرب المبرح: الشديد الشاق.

<sup>(</sup>٦) ينكتها: يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم.

#### • روايات أخرى في خطبة النبي عليه :

ولقد وردت روايات أخرى في خطبة النبي على في هذا اليوم المبارك فإليكم باقة من تلك الروايات العطرة:

\* عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: «سمعت رسول الله على يخطب فى حجة الوداع فقال: (اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم)»(١).

\* وفى رواية أنه قال: «... ألا لا يجنى جان إلا على نفسه، ولا يجنى والد على ولده، ولا ولد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه.

ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله.

ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل.

ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك الله واستوصوا بالنساء خيراً فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير المبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً.

ألا إن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) (٢).

\* وعن أبى بكرة رضى الله عنه: أنَّ النبى على قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حُرُم: ثلاثة متواليات - ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ـ ورجب شهر مضر الذى بين جمادى وشعبان... ثم قال: أى شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس ذو الحجة) قلنا: بلى. قال: (فأى بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢١٥٩)، وابن ماجه (٥٥٠٣)، وأحمد (٣/ ٤٩٩) وسنده صحيح.



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٤٤)، وأحمد (٥/ ٢٥١)، والحاكم (١/ ٣٨٩) وصححه ووافقه الذهبي.



ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس البلدة؟) قلنا: بلى. قال: (فأى يوم هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: (أليس يوم النحر؟) قلنا: بلى يا رسول الله. قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا. في بلدكم هذا، في شهركم هذا.

وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعُنَّ بعدى كفاراً (أو ضُلالاً) يضرِبُ بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه) ثم قال: (ألا هل بلغت) (مرتين)(١).

#### (٣) الوقوف في عرفة:

ثُمَّ أَذَّنَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ. وَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِه الْقَصْوَاء إِلَى الصَّخَرَات (٢). وَجَعَلَ حَبْلَ الله ﷺ. وَهُمَّلَ الله عَلَى الله عَلَى

#### (٤) الإفاضة من عرفات:

وَدَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَدُ شَنَقَ لِلْقَصْوَاء (°) الزِّمَامَ. حَتَّى إِنْ رَأْسُهَا لَيُصِيبُ مَورِكَ رَحْله (۲). وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى (۷): "أَيَّهَا النَّاسُ! السَّكِينَة السَّكِينَة السَّكِينَة (۸)» كُلَّمَا أَتَى حَبُلاً مِنَ الْحَبَال (۹) أَرْخَى لَهَا (۱۰) قَليلاً حَتَّى تَصْعَدَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٤١) الحبح ـ ومسلم (١٦٧٩) القسامة.

<sup>(</sup>٢) الصخرات: صخرات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي يوسط أرض عرفات. فهذا هو الموقف المستحب.

<sup>(</sup>٣) جبل المشاة: مجتمعهم، وقيل جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الرجالة.

<sup>(</sup>٤) حتى غاب القرص: حتى غابت الشمس وذهبت الصَّفرة

<sup>(</sup>٥) وقد شنق للقصواء: ضمّم وضيّق.

<sup>(</sup>٦) مورك رحله: هو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة.

<sup>(</sup>٧) ويقول بيده: يشير بيده.

<sup>(</sup>٨) السكينة: أي الزموا السكينة. وهي الرفق والطمأنينة.

<sup>(</sup>٩) كلما أتى حبلاً من الحبال: الحبل: التل العظيم من الرمل.

<sup>(</sup>١٠) أرخى لها: أرسل زمام القصواء قليلاً.



#### (٥) المبيت في المزد لفة:

حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى بِهَا الْمغْرِبَ وَالْعشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ. وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا الْمُزْدُ اللهَ عَلَيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ، بأذَانِ وَإِقَامَة.

### (١) الوقوف عند الشعر الحرام:

ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَام. فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَدعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلُهُ وَوَحَّدَهُ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًا(٢).

# (٧) الدفع من المزدلفة لرمى الجمرات:

فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ. وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس. وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ (٣). فَطَفَقَ الْفضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ. فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. فَحَوَّلَ الفَضْلُ وَجْهَهُ إلى الشِّقِ الآخَرِ يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ مِنَ الشَّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل. يَصْرُفُ وَجْهَهُ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل. يَصْرُفُ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل. فَحَوَّلُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْرَفُ وَمُعَلِّونَ مُخَوِّلُ وَاللّهُ عَلَى وَعْهُ اللهُ عَلْمُ مَنَ الشَّقِ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل. وَتَى بَطْنَ مُحَسِّرُ (١٠). فَحَرَّكَ قَلِيلاً.

# (٨) رمي الجمرة الكبرى:

ثُمَّ سلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى (٥). حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي ثُمَّ سلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى (٥). حَتَى الْخَذْفِ (٢). (رَمِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. حَصَى الْخَذْفِ (٢). (رَمِي مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

رَفْعُ

معِيں (ارْبَحِيْ) (الْبَخِّن يُّ (سِيكُنسُ (النِّبِرُ) (الِفِرُون مِيسَ

<sup>(</sup>١) ولم يسبح بينهما شيئًا: أي لم يُصل بينهما نافلة.

<sup>(</sup>٢) حتى أسفر جدًا: حتى قاربت الشمس على الطلوع.

<sup>(</sup>٣) مرت به ظعن يجرين: الجمال التي تحمل النساء.

<sup>(</sup>٤) بطن محسر: سمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حُسر فيه، أي أعياء وكلَّ.

<sup>(</sup>٥) الحمرة الكبرى: حمرة العقبة.

<sup>(</sup>٦) حصى الخذف: أي حصى صغار.

#### (٩) التحروالحلق:

ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسَتِّينَ بِيَده. ثُمُّ أَعْطَى عَلِيًّا. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (١). وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِه. ثُمُّ أَمْرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ. فَطُبِخَتْ. فَأَكَلاَ مِنْ لَحُمْهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقَهَا.

#### (١٠) الإفاضة لطواف الإفاضة:

ثم ركب رَسُولُ الله ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطلَّب! يسقون على زمزم فقال: «انزعوا بنى عبد المطلب فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سقَايَتَكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرَبَ منْهُ (٢).

#### هذا هو منهج التيسير

\* عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: "وقف رسول الله على على راحلته، فطفق ناس يسألونه. فيقول القائل منهم: يا رسول الله! إنى لم أكن أشعر أن الرمى قبل النحر. فنحرت قبل الرمى، فقال رسول الله على (فارم ولا حرج).

قال: وطفق آخر يقول: إنى لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: (انحر ولا حرج) قال: فما سمعته يُسأل يومئذ عن أمر، مما ينسى المرء ويجهل، من تقديم بعض الأمور قبل بعض، وأشباهها، إلا قال رسول الله على: (افعلوا ذلك ولا حرج)(٣).

#### النبي علي يعود سعد بن أبي رقاص (رضي الله عنه)

\* عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: «عادنى رسول الله على خجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله، بلغنى ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة. أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: (لا). قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: (لا. الثلث والثلث كثير إنك إن تذر

عِين (الرَّحِينِ (النَّجَنُ يُ (سِينِين (انْزِرُ (الِنِود وكريت

<sup>(</sup>١) ما غبر: ما بقي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٧) (١٢١٨) كتاب الحج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٣٦) الحج ـ ومسلم (٣٢٨) ـ (١٣٠٦) الحج. واللفظ لمسلم.



ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك) \_ أي في فمها \_.

قلت: يا رسول الله. أُخلَّف بعد أصحابى؟ قال: (إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تُخلَّف حتى ينتفع بك أقوام ويُضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم... "(١).

# وصيته عند عودته إلى المدينة

\* عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: «قام فينا رسول الله ﷺ يومًا خطيبًا، بماء يُدعى خمًا بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر،

ثم قال: (أما بعد: ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: (وأهل بيتى، أُذكركم الله فى أهل بيتى، أذكركم الله فى أهل بيتى)(٢).

# بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين

كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى أن يكون للإسلام وجود فى أى بقعة في أرضها... وحملها ذلك على أن تقتل من أتباعها من يدخل فيه، كما فعلت بقروة بن عمرو الجذامي الذي كان وليًا على معان من قبل الروم.

ونظراً إلى هذه الجراءة والغطرسة أخذ رسول الله على يجهز جيشا كبيراً في صفر سنة المه المراعية أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود، حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا مُعقب له، وأن الدخول في الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب.

وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه، واستبطأوا في بعثه (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٩٥) الجنائز \_ ومسلم (١٦٢٨) الوصية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم - كتاب فضائل الصحابة - في فضائل أهل البيت - وأحمد (٢/٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص: ٥٠٣).

عبر (الرَّحِلِيُّ (النَّجَّرِيُّ (أَسِلِيْسُ (النِّرُ (الِنْووَكِرِسَ (السِلِيْسُ (النِّرُ (الِنْووَكِرِسَ



\* وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال أمَّر رسول الله على أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وايم الله لقد كان خليقًا للإمارة، وإن كان من أحب النَّاس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده (١٠). وفي رواية أنه قال: «إن كان لأحبهم إلى من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم».

#### وقفة هامة

\* قال الحافظ ابن كثير: وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جيشه، فكان من أكبرهم عمر بن الخطاب، ومن قال: إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط، فإن رسول الله الشيخة اشتد به المرض وجيش أسامة مخيم بالجرف. وقد أمر النبي في أبا بكر أن يصلى بالناس كما سيأتي. فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين، ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الرسول من بينهم بالنص عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام استطلق الصدينيق من أسامة عمر بن الخطاب، فأذن له في المقام عند الصدين، ونفذ الصديق جيش أسامة »(٢).

※ ※ ※

رَفْعُ معِس (لرَّحِمْ) (الْبَخِّن يُّ (سُيكنتر) (البِّرُرُ (الِفِرُووكريس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٢٥٠)، ومسلم (٢٤٢٦). (٢) السيرة النبوية لابن كثير (٤/ ٤٤١).



# مرض الرسول ﷺ ووقاته

\* إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى قرب وقوعها، وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القرى فى السنة الثامنة من الهجرة المباركة، وفى السنة التاسعة أقبلت الوفود تُقرّ بالإسلام أو تعطى الجزية عن يد وهم صاغرون، وأرهب جيش ً العسرة الذى خرج به النبى على جحافل الروم حتى فروا من مواجهته، ودانت جزيرة العرب بالإسلام، وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبى على المتواصل وصحابته الكرام رضى الله عنهم، فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله على محجة فقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وأصبح الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك(١).

\* قال صاحب كتاب (تسلية أهل المصائب):

ومن أعظم المصائب في الدين موت النبي على الله المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم لأن بموته على انقطع الوحى من السماء إلى يوم القيامة وانقطعت النبوات، وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من الأعراب، فهذا أول انقطاع عُرى الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور التي لا تحصى.

\* قال أبو العتاهية مسليًا بعض إخوانه في موت ولد له اسمه محمد:

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٧).



<sup>(</sup>١) وقفات تربوية (ص:٤٠٣).

اصبر لكل مصيبة وتجلّد أو ما ترى أن المصائب جمة من لم يُصب من ترى بمصيبة فإذا ذكرت محمداً ومصابه

واعلم بأن المرء غير مخلد وترى المنية للعباد بمرصد مهذا سبيل لست فيه بأوحد فاذكر مصابك بالنبى محمد (١)

#### العلامات التي أشارت إلى قرب انتهاء أجله علي

ولقد سبق موت النبي عِلَيْ علامات تشير إلى قُرب انتهاء أجله عِليَ فمن بين ذلك:

أنه ﷺ كان يعتكف كل سنة عشرًا في رمضان فاعتكف في السنة الأخيرة عشرين ليلة وكان جبريل يعارضه القرآن مرة في رمضان فعارضه في السنة الأخيرة مرتين.

\* ومن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله على إلى اليمن، خرج معه رسول الله على الله على الله على يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله على يمشى تحت راحلته، فلما فرغ قال: «يا معاذ إنّك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى فبكى معاذ جشعًا لفراق رسول الله على ، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أولى الناس بى المتقون من كانوا وحيث كانوا»(٢).

\* وخرج النبى ﷺ للحج في السنة العاشرة وقال: «خذوا عنى مناسككم لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا وطفق يودع الناس»(٣).

ونزل عليه بعرفة: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣].

\* وفى ثَانِي أَيَام التشريق نزل عليه قوله عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر:١-٣].

<sup>(</sup>۱) مختصر تسلية أهل المصائب لأبى عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجى الحنبلي/ اختصار وتحقيق العبد الفقير إلى الله (ص:۱۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٢٣٥) قال الهيثمى: رواه أحمد بإسنادين ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن سعد وعاصم بن حميد وهما ثقتان ـ مجمع الزوائد (٩/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تحريجه.

حب (الرَّحِيُّ الْلِخَرَّيَّ (أُسِكِنَهُ الْانِيْرُ الْإِلْمَادُوكِرِيْ



عن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لِمَ تُدخِل هذا معنا؛ ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم.

فدعا ذات يوم فأدخله معهم، قال: فما رؤيت أنه دعانى يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون فى قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾. قال بعضهم: أُمرنا أن نحمد الله ونستغفره، إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا، فقال لى: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ فقلت: هو أجَلُ رسول الله على أعلمه له، قال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ وذلك علامة أجلك ﴿فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَالًا ﴾ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول (١).

\* وروى الطبرانى عن أم سلمة قالت: كان رسول الله على قبل أن يموت يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك» قالت: يا رسول الله إنى أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك؟ فقال: إنى أمرت بأمر فقرأ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه وَالْفَتْحُ ﴾ (٢).

\* ومن هذه العلامات أنه على خرج إلى أُحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إنى فرطكم، وإنى شهيد عليكم، وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن، وإنى أُعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإنى والله ما أخاف أن تشركوا بعدى، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»(٣).

\* ومن هذه العلامات تتابع الوحى على رسول الله ﷺ .. عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: إن الله تابع الوحى على رسول الله ﷺ قبل وفاته، حتى توفاه أكثر ما كان الوحى الوحى الوحى .

قال الحافظ: والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك (٥).

عِب (لرَّحِيُ (النَّجِّ يُّ (سِيكُتُمُ (النِّيْمُ (الِنْهِ وَكَرِيبَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٧٠) التفسير.

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في المجمع (١٤٢٤٣) وقال: رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٢٠٧) ورواه النسائي مختصرًا (٤/ ٢١، ٦٢) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣) (١٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ٦١٨) فضائل القرآن ومسلم (١٠٢/ ١٠٢) التفسير.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٨/ ٦٢٣).

\* ومن هذه الإشارات القوية ما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: خطب النبى في وقال: «إن الله خيَّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله في عن عبد خُيِّر .. فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله في: «إن أمَنَّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سُدَّ إلا باب أبى بكر»(۱).

\* ومن هذه العلامات أنه على كان يرغبهم في كثرة ملازمته والجلوس إليه قبل أن يُحرَموا ذلك، ويتمنى أحدهم لو رآه بأهله وماله. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: «والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب اليه من أهله وماله معهم». فأولوه على أنه نعى نفسه إليهم وعرفهم ما يحدث لهم بعده من تمنى لقائه عند فقدهم ما كانوا يشاهدون من بركاته عليه السلام (٢).

% ومن هذه الاشارات زيارته لأهل البقيع واستغفاره لهم:

\* عن أبى مويهبة مولى رسول الله على قال: «بعثنى رسول الله على من جوف الليل، فقال: (يا أبا مويهبة، إنى قد أُمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معى)، فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم، قال: (السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنىء لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شرمن الأولى، ثم أقبل على الفقل: (يا أبا مويهبة، إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة).

قال: فقلت: بأبى أنت وأمى، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، قال: (لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربى والجنة)، ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف، فبدأ برسول الله على وجعه الذى قبضه الله فيه»(٣).

ے حبں (لزَّمِجِي الْهُجَنِّريَّ (لِسُلِمَة) (لفِيْرَ) (لِفِرُوک مِسِی

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ۱۸)، وابن أبي شيبة (۲/۱۲)، وابن أبي عاصم في السنة (۱۲۲۷)، وابن سعد وهو في الصحيحين من طرق أخرى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٨/١٥) الفضائل.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٤٨٨) والدارمي (٣/ ٣٦، ٣٧) والحاكم (٣/ ٥٥، ٥٦) وصحيحه على شرط مسلم وواقفه الذهبي.



# بداية مرضه علية واستئذانه أن يُمرَّض في بيت عائشة

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أول ما اشتكى رسول الله عَلَيْ في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يُمرَّض في بيتها، وأذنَّ له، قالت: فخرج وهو بين الرجلين تخطُّ رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر.

فقال عبيد الله بن عبد الله عتبة فحدثت به ابن عباس. فقال: أتدرى من الرجل الذى لم تُسم عائشة؟ هو على ١٠٠٠.

# النبى على يشكو من الصداع بعد عودته من البقيع

وفى اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١ هـ وكان يوم الإثنين ـ شهد رسول الله ـ ﷺ جنازة فى البقيع، فلما رجع، وهو فى الطريق أخذه صداع فى رأسه، واتقدت الحرارة، حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه.

\* وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «رجع رسول الله على من البقيع، فوجدنى وأنا أجد صداعًا في رأسي. وأنا أقول: وارأساه، فقال: (بل أنا والله يا عائشة وارأساه).

# إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم

\* وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «دخلت على رسول الله على وهو يوعك فمسسته بيدى. فقلت: يا رسول الله! إنك لتوعك وعكًا شديدًا، فقال رسول الله على أجل: إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم) قال: فقلت: ذلك، أن لك أجرين. فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٤٢) المغازي \_ ومسلم (١٨٤/ ٩١) الصلاة

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح صرح فيه بالتحديث كما في سيرة ابن هشام: (٦٤٢، ٦٤٣) وأخرجه الحاكم في المستدرك: (٣/ ٥٦) بسند آخر عنها وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.



رسول الله على: (أجل) ثم قال رسول الله على: (ما من مسلم يصيبه أدى من مرض فما سواه، إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها)(١).

\* وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: «ما رأيت رجلاً أشد عليه الوجع من رسول الله ﷺ »(٢).

#### كانت عائشة (رضى الله عنها) نفسحه بيده رجاء البركة

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله على إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذى مات فيه، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدى "(٣).

وكانت عائشة زوج النبى على تحدث «أن رسول الله على لما دخل بيتى واشتد به وجعه قال: (هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلى أعهد إلى الناس)، فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبى على ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم».

#### النبى علية يخطب وينعى نفسه

\* عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «خطب النبى على فقال: (إن الله خيرً عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله)، فبكى أبو بكر رضى الله عنه. فقلت في نفسى: ما يبكى هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله؟ فكان رسول الله على هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، قال: (يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلاً من أمتى لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سدنً، إلا باب أبى بكر) (٤).

وفى لفظ الدارمي بإسناد حسن جاء عن أبي سعيد رضى الله عنه قوله: «خرج علينا رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبًا رأسه بخرقة حتى

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٦) الصلاة \_ ومسلم (٢٣٨٢) فضائل الصحابه.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٤٧) المرض ـ ومسلم (٢٥٧١) البر والصلة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٦٥) المرض \_ ومسلم (٢٥٧٠) البر والصلة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٣٩) المغازي ـ ومسلم (٢١٩٢) السلام.



أهوى نحو المنبر فاستوى عليه وابتغاه، قال: (والذى نفسى بيده إنى لأنظر إلى الحوض من مقامى هذا)، ثم قال: (إن عبداً عُرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة). قال: فلم يفطن لها غير أبى بكر فذرفت عيناه فبكى. ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله، قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة».

# الوصايا التي أوصى بها النبي على قبل وفاته

وها هو الحبيب على يوصى أصحابه (رضى الله عنهم) والأمة من بعدهم بتلك الوصايا الغالية.

# النبى على ينهى الأمة عن اتخاذ القبور مساجد

ومع فيح الحمى وحدّة مسها لبدنه، فقد ظل يقظ الذهن، مهمومًا بتعاليم الرسالة، حريصًا على تذكير الناس بها.

وكان يخشى أن ترتكس أمته، فتعلق بالأشخاص و «الأضرحة» كما ارتكس أهل الكتاب الأولون.

وشدته في إخلاص التوحيد لله هي التي جعلته، وهو يعالج سكرات الموت، يرهب المسلمين من هذا المزلق(١).

\* عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم: «أن رسول الله على لما حضرته الوفاة جعل يلقى على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). تقول عائشة: يحذر مثل الذى صنعوا»(٢).

\* وعن جندب بن عبد الله البجلي رضى الله عنه سمع النبي على قبل أن يموت بخمس وهو يقول:

(إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل، فإن الله عز وجل قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ألا وإن اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذًا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للفزالي (ص:١٦ه)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٥) الصلاة ـ ومسلم (٥٣١) المساجد.

رَفْعُ معِس ((رَّمِعِمْ الْهُجَّنِّ يِّ (سَيِكُنَرَ (الِنَهِنُ (الِفِرْدُوكِيِسِيَّ



من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك)(١).

#### وصيته بإخراج اليهود والنصارى من أرض الجزيرة

\* عن أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال: «آخر ما تكلم به النبى على (أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(٢).

# وصيته بإغلاق الأبواب المقتوحة على المسجد الا باب أبى بكر

\* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «خرج رسول الله على مرضه الذى مات فيه عاصبًا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنه ليس من الناس أحد أمن على في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذًا من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عنى كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر)»(٣).

\* وهذه من الإشارات لاستخلافه (رضى الله عنه).. ولقد وردت اشارات أخرى لاستخلاف أبى بكر (رضى الله عنه) نذكر منها ما يلى:

#### بعض الإشارات لاستخلاف أبى بكر (رضى الله عنه)

\* عن عائشة قالت: "قال لى رسول الله على فى مرضه: (ادع لى أبا بكر، وأخاك، حتى أكتب كتابًا، فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) "(٤).

\* وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه (رضى الله عنهما): «أن امرأة سألت رسول الله عنهما) فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: يا رسول الله! أرأيت إن جئت فلم



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٣٢) المساجد ـ وأبو عوانة (١/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: (١/ ١٩٥) والطحاوي في مشكل الآثار: (٤/ ١٣) وأبو يعلى: (٨٧٢) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٦٧) الصلاة ـ وأحمد (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦٦٦) المرض ـ ومسلم (٣٢٨٧) فضائل الصحابة.



أجدك؟ \_ قال أبى: كأنها تعنى الموت \_ قال: (فإن لم تجديني فأتى أبا بكر)(١).

\* وعن ابن أبى مليكة «سمعت عائشة، وسئلت: من كان رسول الله عَلَيْهُ مستخلفًا لو استخلفًا لو استخلف؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: ثم بعد أبى بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا(٢).

## وصيته لعثمان (رضى الله عنه) بالصبر على البلاء الذي سيصيبه

\* ومن ذلك أنه ﷺ أوصى عثمان رضى الله عنه بالصبر على البلاء الذي سيصيبه وأن لا يتنازل عن الخلافة.

عن عائشة قالت: قال رسول الله على في مرضه: «وددت أن عندى بعض أصحابى» قلنا: يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا: ألا ندعو لك عمر فسكت، قلنا: ألا ندعو لك عثمان قال: نعم. فجاء فخلا به، فجعل النبى على يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثنى أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله على عهد إلى عهداً فأنا صائر إليه. (وقال على في حديثه: وأنا صابر عليه). قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم (٣).

# وصيته بالأنصار (رضى الله عنهم)

وقال عَلَيْ: «استوصوا بالأنصار خيرًا»(٥).

وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: خرج رسول الله على وعليه ملحفة متعطفًا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٥٩) فضائل الصحابة \_ ومسلم (٢٣٨٦) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٨٥) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١١٣) المقدمة وابن أبى عاصم فى السنة (١١٧٥)، وابن سعد (٣/٦٦)، وقال الألبانى: إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى سهلة مولى عثمان وهو ثقة كما قال ابن حبان والعجلى والعسقلانى وانظر ظلال الجنة فى تخريج السنة (٢/٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي والبيهتمي في «المعرفة» عن أنس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد عن أنس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٥٩).

قال: «أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون وتقلّ الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولى منكم أمراً يضرُّ فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم»(١).

\* وفي رواية: (خرج رسول الله على مرضه الذى مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار، حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولى منكم شيئًا يضر فيه قومًا وينفع آخرين، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم) فكان آخر مجلس فيه النبي النبي النبي المناس به النبي المناس بالنبي المناس بالنبي المناس بالنبي المناس بالنبي المناس المناس بالنبي المناس المناس المناس بالمناس بالنبي المناس المناس المناس بالمناس المناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس المناس ال

#### آخروصايا النبي كاللي

% عن أنس رضى الله عنه قال: «كان عامة وصية رسول الله وهو يغرغر بنفسه: (الصلاة، وما ملكت أيمانكم)(7).

\* وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «كان آخر كلام رسول الله ﷺ: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»(٤).

\* وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «كشف رسول الله السارة» والناس صفوف خلف أبى بكر. فقال: (أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو تُرى له. ألا وإنى نُهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يُستجاب لكم)». وفي لفظ قال: كشف رسول الله الستر، ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه. فقال: (اللهم! هل بلَّغتُ؟) ثلاث مرات (إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو تُرى له)» ثم ذكر بقية الحديث (٥).

\* \* \*

عب (الرَّحِيُّ الْهُجَنِّ يُّ (أَسِلْتُمُ لُالْإِنْ الْإِفْرُوفِ كِسِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٠٠) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٢٧) الجمعة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٦٩٧) وأحمد (٣/ ١١٧) وابن حبان (٢٥٧١) وإسناده صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٥١٥٦) وابن ماجه (٢٦٩٨) وهو صحيح لشواهده.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٧٩) الصلاة - وأبو داود (٨٧٦).



# انتوني أكتب لكم كتابًا لا تشلوا بعلى

وم الله عنه الله عنهما أنه قال: "يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه المحصى. فقلت (۱): يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله وجعه. فقال: (ائتونى أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا) فتنازعوا، ولا ينبغى عند نبى نزاع فقالوا: ما شأنه؟ أهَجر استفهموه. قال: (دعونى. فالذى أنا فيه خير مما تدعونى اليه الرصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا للوفد بنحو ما كنت أجيزهم). قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فنسيتها (٢).

وفى رواية «لما حُضر رسول الله في وفى المنت رجال فيهم عمر بن الخطاب. فقال النبي في (هلم أكتب لكم كتابًا لا تضاون براء) فقال عمر: إن رسول الله في قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله فاخلف أهل البيت، فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله في كتابًا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رحول الله في، قال رسول الله في : (قوموا).

قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الكتاب، من اختلافهم ولغطهم (٣).

<sup>(</sup>١) القائل هو سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٤) العلم و(٤٣١) المغازي ـ ومسلم (١٦٣٧) الوصية.

<sup>(</sup>٣) وقال النووى في شرح صحيح مسلم (١١/ ٩٠) ما نصه: «اعلم أن النبي معصوم من الكذب، ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته، وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصومًا من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحو مما لا نقص فيه لمنزلته، ولا فساد لما تمهد من شريعته، وقد سُحر على حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، ولم يصدر منه في في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها، فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي في به. فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن، وقيل: أراد كتابًا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها، ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه.

وكان النبي على الله الكتاب حين ظهر له أنه مصلحة، أو أوحى إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه، أو أوحى إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه، أو أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول.

وأما كلام عمر رضى الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون فى شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. لأنه خشى أن يكتب على أمورًا ربما عجزوا عنها، واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر: حسبنا كناب الله، لقوله تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فَى الكتابِ مَن =



#### مروا أبا بكر فليصلّ بالناس

والنبى على الناس جميع صلواته حتى فلا الوفاة بأربعة أيام - وقد صلى بالناس خميع صلواته حتى ذلك اليوم صلاة المغرب، فقرأ فيها بالمرسلات.

الله عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: "إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: ﴿وَالْمُوسَلاتِ عُوفًا ﴾ [المرسلات: ١] فقالت: يا بُني القد ذكرتني بقراءتك هذه الدورة. إنها لآخر ما سمعت رسول الله على يقرأ بها في المغرب»(١).

\* وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد.

ومم ينتظرونك يا رسول الله قال: (ضعوا لى ماءً فى المخضب). قالت: ففعلنا. فاغتسل ومم ينتظرونك يا رسول الله قال: (ضعوا لى ماءً فى المخضب). قالت: ففعلنا. فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق فقال في: (أصلى الناس؟) قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لى ماءً فى المخضب. قالت: فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: (ضعوا لى ماءً فى المخضب) فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف فى فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النبى عليه السلام لصلاة العشاء الآخر - فأرسل النبى في إلى أبى بكر بأن يصلى بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله في يأمرك أن تصلى بالناس، فقال بأن يصلى بالناس، فقال

عِب (الرَّحِجُ لِيُ (الْمُجَنِّ يُّ (أَسِلَتُهُ (الْمِرْمُ (الِفِرَى لِيسَ

<sup>=</sup> شيء ﴾ [الأنهام: ٣٨].

وقوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ [المائدة: ٣] فعلم أن الله تعالى أكمل دينه، فأمن الضلال على الأمة. وأراد الترفيه على رسول الله يطنح، فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه».

قال الخطابى: "ولا يجوز أن يُحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله هيء أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال. لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله هيء من الوجع وقرب الوفاة، مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقول المريض مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه هي يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف، وفي كتاب الصلح ببنه وبين قريش. فأما إذا أمر النبي هي بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم!!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٤) الصلاة.



أبو بكر - وكان رجلاً رقيقًا - يا عمر صلِّ بالناس، فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام (١).

## مراجعة عائشة للنبي عليه في إمامة أبي بكر

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما ثقل رسول الله على جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) قالت: فقلت: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل أسيف (٢) وإنه متى يقم مقامك لا يُسمع الناس. فلو أمرت عُمرً! فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) قالت: فقلت لحفصة: قولى له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يُسمع الناس. فلو أمرت عمر! فقالت له... فقال رسول الله على: (إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس) قالت: فأمروا أبا بكر يصلى بالناس».

قالت فلما دخل فى الصلاة وجد رسول الله على من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين \_ ورجلاه تخطان فى الأرض \_ قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكرحسه ذهب يتأخر. فأومأ إليه رسول الله على قُم مكانك.

فجاء رسول الله على جلس على يسار أبى بكر قالت: فكان رسول الله على يسار أبى بكر قالت: فكان رسول الله على يصلى بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا يقتدى أبو بكر بصلاة النبى على ويقتدى الناس بصلاة أبى بكر "(۲).

## سبب مراجعة عائشة للنبي عليه

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لقد راجعت رسول الله على في ذلك، وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبى أنه يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبدًا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله على عن أبى بكر »(٤).

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٧) الأذان ـ ومسلم (١٨ ٤/ ٩٠) الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أسيف: حزين وقيل سريع الحزن والبكاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٤) الأذان \_ ومسلم (١٨٤) (٩٥) الصلاة.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

رَفْعُ بعبر (لرَّحِنُ (الْنَجَّرِيُّ رُسِلَتِر) (اِنْبِرُ (اِنْفِرُهُ وَكِرِسَى



#### قبل الوفاة بيوم

وقبل يوم من الوفاة \_ يوم الأحد \_ أعتق النبى على غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته، وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه على مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من الشعير(١).

## النبى ﷺ يدعو لأسامة بن زيد

\* وعن أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهما قال: «لما ثقل رسول الله على هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله على وقد أصمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله على يضع يديه على ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لى»(٢).

## آخريوم في حياة النبي ﷺ

وخرج النبي على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع فكادوا يُفتنون من الفرح به وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع فكادوا يُفتنون من الفرح به على أنه على قد عوفى من مرضه ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى يلتقى بهم على حوضه وفى جنة الله عز وجل ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم.

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أبا بكر كان يصلى لهم فى وجع النبى الله الذى توفى فيه، حتى إذا كان يوم الإثنين ـ وهم صفوف فى الصلاة ـ كشف النبى الله ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبى الله فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن النبى الله خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبى الله أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفى من يومه (٣). ثم لم تأت على النبى الله صلاة أخرى (١).

\* وكأن الله تعالى أراد أن يُطمئن النبي ﷺ على كمال انقياد أمنه وحسن اتباعها



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٦٤٤) ومسلم (١٦٠٣) والنسائي (٧/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۸۱۷) وأحمد (۲۰۱/۵) وابن هشام (۲/۱٬۵) من طريق ابن إسحاق وإسناده صحيح لأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠/ ١١٥) المرض ـ ومسلم (١٦/ ١٢٦) البر والصلة.

<sup>(</sup>٤) نقلاً من وقفات تربوية (ص:٤١٣).



فأشهده آخر وقت حضره وهو في الدنيا، إذ أقبل المؤمنون من بيوتهم إلى المسجد فجر الإثنين الذي قُبض فيه، واصطفوا لصلاتهم خُشعًا مخبتين، وراء إمام رقيق التلاوة فياض الإخلاص، ورفع النبي على المشروب على منزل عائشة، وفتح الباب وبرز للناس.

فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم ابتهاجًا برؤيته، وتفرجوا يُفسحون له مكانًا فأشار بيده: أن اثبتوا على صلاتكم، وتبسم فرحًا من هيئتهم في صلاتهم.

قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه في تلك الساعة.

ثم رجع وانصرف الناس، وهم يظنون أن رسول الله قد أفاق من وجعه. واطمأن أبو بكر لهذا الظن، فرجع إلى أهله بالسنح - في ضواحي المدينة.

قالت عائشة: وعاد رسول الله من المسجد، فاضطجع في حجري(١).

## وهذه آخر ابتسامة ابتسمها النبي علي

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه "أن أبا بكر كان يصلى لهم فى وجع رسول الله عنه الذى توفى فيه. حتى إذا كان يوم الإثنين. وهم صفوف فى الصلاة. كشف رسول الله عنه ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف(٢)، ثم تبسم رسول الله عنه ضاحكاً.

قال: فبُهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله على ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله على خارج للصلاة. فأشار إليهم رسول الله عقبيه ليده: (أن أتموا صلاتكم). قال: ثم دخل رسول الله على فأرخى الستر. قال: فيوفى رسول الله على من يومه ذلك»(٣).

器 縣 器



<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص:١٨٥)

<sup>(</sup>٢) كأن وجهه ورقة مصحف: عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٨٠) الأذان ـ ومسلم (١٩٩) الصلاة.



## النبي عليه ينعى نفسه إلى فاطعة (عليها السلام)

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «اجتمع نساء النبى ﴿ ، فلم تغادر منهن امرأة ، فجاءت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول الله ﴿ . فقال: (مرحبًا بابنتى) فأجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم إنه أسر إليها حديثًا فبكت فاطمة. ثم إنه سارها فضحكت أيضًا. فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصَّك رسول الله ﴿ بحديثه دوننا ثم تبكين؟

وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله على حتى إذا قُبض سألتها فقالت: إنه كان حدثنى (أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة. وإنه عارضه به فى العام مرتين، ولا أرانى إلا قد حضر أجلى. وإنك أول أهلى لحوقًا بى. ونعم السلف أنا لك) فبكيت لذلك. ثم إنه سارنى فقال: (ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك)(١).

## ليس على أبيك كرب بعد اليوم

وعن أنس قال: لما ثقل النبى على جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم(٢).

## شدة تأثر النبي على بالطعام المسموم (يوم خيبر)

\* ودعا النبى على الحسن والحسين فقبَّلهما وأوصى بهما خيرًا ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكَّرهن بالله (عز وجل).

وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر.

عب (الرَّحِلِ (الْجَشَّرِيُّ (أُسِكْتِيَ (الْإِرْثُ (الْفِرُودُكِرِينَ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٢٣، ٣٦٢٥) الأنبياء \_ ومسلم (٢٤٥٠) (٩٩) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٤) المغازي ـ وأحمد (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٤٤٢٨) المغازى ـ معلقًا ـ وقد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عتبة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد.



## النبى ﷺ يتسوك قبل موته

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن من نعم الله على أن رسول الله على توفى في بيتى، وفي يومى، وبين سحرى ونحرى، وأن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته.

دخل على عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مُسندة رسول الله على فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: أُليِّنه لك؟ فأشار برأسه أن (نعم)، فليَّنته فأمرَّه، وبين يديه ركوه فيها ماء، فجعل يُدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: (لا إله إلا الله، إن للموت سكرات)، ثم نصب يده فجعل يقول: (في الرفيق الأعلى)، حتى قُبض ومالت يده (۱).

## اللهم الرفيق الأعلى

\* من حديث عائشة قالت: «كنت أسمع أنه لا يموت نبى حتى يُخيَّر بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبى على في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بُحَّةُ، يقول: ﴿ مَعَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنَ النّبِينِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ الذين أنْعَمَ اللّه عَلَيْهِم مِن النّبِيّينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]. قالت: فظننت أنه خُيِّر »(٢).

وفى رواية قالت عائشة: كان رسول الله على يقول وهو صحيح (إنه لم يُقبض نبى قط، حتى يرى مقعده فى الجنة ثم يُخيَّر) قالت عائشة: فلما نزل برسول الله على ورأسه على فخذى، غُشى عليه ساعة ثم أفاق(٣) فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: (اللهم! الرفيق الأعلى).

قالت عائشة: قلت: إذًا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي يحدثنا به وهو صحيح في قوله: (إنه لم يُقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يخير).

قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله ﷺ قوله: (اللهم الرفيق الأعلى).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٤٤٤) ـ والنسائي (٤/٢، ٧) وأحمد (٦/٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٥) المغازي \_ ومسلم (٤٤٤٢) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) أفاق: استيقظ.

رَفَعُ معِيں ((رَبِحِنِي (اللَّجِيْنِيِّ (أَسِيكُنَى (النَّبِيُّ (الِفِرُكِيِّ نَ

#### وهكذا فاضت أطهر روح من أطهر جسد

وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون، وله طنين في الآذان. وثقل ترزح تحته النفوس، وتدور به البصائر والأبصار.

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت، فتركتهم لوعة التكل حيارى، لا يدرون ما يفعلون.

ووقف عمر بن الخطاب ـ وقد أخرجه الخبر عن وعيه ـ يقول: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفى، وإن رسول الله ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه أربعين ليلة. ثم رجع بعد أن قيل قد مات.

والله ليرجعن رسول الله على ، فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات(١)!

\* ولما علمت فاطمة (عليها السلام) بموته على قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دُفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله على التراب (٢).

\* قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما توفى الله السلمون فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق الكلام ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه (٣).

#### موقف أبي بكر (رضى الله عنه)

وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسُّنج حتى نزل، فدخل المسجد، فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله على وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبَّله وبكى، ثم قال: بأبى أنت وأمى، والله لا يجمع الله عليك موتين، أما الموتة التى كُتبت عليك فَقَدْ مُتَّها.

ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه، وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمداً على الناس إليه، وتركوا عمر، فقال أبو بكر:



<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي (ص:١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٤) المغازي \_ وأحمد (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) لطائف المعارف (ص:١١٤).



فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبِيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجَزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٤]. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها.

قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعُقرت حتى ما تُقلُّني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي على قد ما مات (١).

## اختيار الخليفة قبل دفن الجسد الشريف

ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه في فجرت مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأخيراً اتفقوا على خلافة أبى بكر - رضى الله عنه - ومضى في ذلك بقية يوم الإثنين حتى دخل الليل، وشعل الناس عن جهاز رسول الله في حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصبح، وبقى جسده المبارك على فراشه، مغشى بثوب حبرة، قد أغلق دونه الباب أهله (٢).

\* واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلامًا قد أعجبنى خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال فى كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل... منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارًا وأعزهم أحسابًا \_ فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عني ، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر: قتله الله»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٢) (٤٥٤) من حديث عائشة وابن عباس.

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ ٢٢، ٢٤) فضائل الصحابة.

رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ (اللَّخِرَّ يُّ (سِيكُنَرُ (الأَمْرُ الْفِرْدُوکُ بِسِی (سِیکنیرُ (الأَمْرُ (الْفِرْدُوکُ بِسِی



## خطبة عمر وأبى بكرقبل وبعد انبيعة

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر، فتكلم قبل أبى بكر، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال:

«أيها الناس إنى كنت قلت لكم بالأمس مقالة، ما كانت مما وجدتها فى كتاب الله، ولا كانت عهداً عهده إلى رسول الله على ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله على سيدبر أمرنا، يقول: يكون آخرنا \_ وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذى به هدى الله رسوله على فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله على اثنين إذ هما فى الغار، فقوموا فبايعوه».

فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة، بعد بيعة السقيفة.

## موقف جليل لزيد بن ثابت (رضى الله عنه)

\* عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: «لما توفى رسول الله على قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منا فنرى أن يلى هذا الأمر رجلان أحدهما منكم، والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله على كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين، ونحن

عبى لالرَّحِيُّ لِالْبَخِّرِيُّ لِسِّكِتِيَ لانِنِيَّ لاِيْزِومَ مِيسِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (٥/ ٤٣٧، ٤٣٨) وسنده صحيح، وابن إسحاق في السيره كما في سيرة ابن هشام: (٢/ ٦٦٠ ــ ٦٦١) وسنده صحيح وصرح ابن إسحاق بالتحديث.



أنصاره كما كنا أنصار رسول الله، فقام أبو بكر رضى الله عنه فقال: جزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصار وثبَّت قائلكم ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم، ثم أخذ زيد ابن ثابت بيد أبى بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه.

ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليًا فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به. فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين؟

فقال: لا تثریب یا خلیفة رسول الله فبایعه. ثم لم یر الزبیر بن العوام فسأل عنه حتی جاءوا به.

فقال: ابن عمة رسول الله على وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله على فبايعاه»(١).

## تجهيز الجسد الشريف

\* عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «غسلت رسول الله على فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئًا، وكان طيبًا صلى الله عليه وآله وسلم حيًا وميتًا.

\* وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما أرادوا غسل النبى على قالوا: والله ما ندرى أنجرد رسول الله على من ثيابه، كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا، ألقى الله عز وجل النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبى على وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله في فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دونه أيديهم، فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه (٣).

<sup>※ ※ ※</sup> 

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٧٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم: (١/ ٣٦٢) والبيهقي: (٤/ ٥٣) وإسناده صحيح، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي،

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (واللفظ له) ـ ورواه الحاكم (٣/ ٧٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

#### صفة كفن النبي علي

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كُفِّن رسول الله على في ثلاثة أثواب بيض سحولية (١)، من كرسف (٢)، ليس فيها قميص، ولا عمامة، أما الحلة، فإنما شُبه على الناس فيها، أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذها عبد الله بن أبى بكر. فقال: لأحبسنها حتى أُكفن فيها نفسى، ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها (٣).

#### كيف صلوا على رسول الله ﷺ

\* لما توفى رسول الله على قال الناس لأبى بكر (رضى الله عنه).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سحولية: بفتح السين وضمها: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب.

<sup>(</sup>١) الكرسف: القطن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٦٤) الجنائز \_ ومسلم (١٤١) الجنائز \_ واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) رواه بطوله الترمذي في الشمائل: (٣٧٨) والطبراني في المعجم الكبير: (٦٣٦٧) وقال البوصيري في المزوائد: (١/ ٤٠٦) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأخرجه النسائي في وفاة النبي: (٤٢) وقال الهيئمي في المجمع: (٥/ ١٨٣) روى ابن ماجه بعضه ورواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير في «البداية» (٥/ ٢٨٦): وهذا الصنيع، وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه أمر مُجمع عليه لا خلاف فيه، وقد اختلف العلماء في تعليله. وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إمام، لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه السلام بعد تمام بيعة أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه وقد قال بعض العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة رجائهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء.



## كيف دُفن رسول الله ﷺ

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما مات رسول الله على الحد الله عنها قالت: «لما مات رسول الله على اللحد والشق، حتى تكلموا في ذلك، وارتفعت أصواتهم.

فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله على حيًا ولا ميتًا، (أو كلمة نحوها). فأرسلوا إلى الشُّقَّاق واللاحد. فنجاء اللاحد، فلحَّد لرسول الله على. ثم دُفن هي ١٠٠٠.

\* وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: «ألحدوا لى الله على ال

## أين دُفن رسول الله ﷺ

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما قُبض رسول الله على اختلفوا في دفنه. فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله على شيئًا ما نسيته. قال: (ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يجب أن يُدفن فيه) ادفنوه في موضع فراشه (٣).

## متى دُفن رسول الله ﷺ

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «توفى رسول الله ﷺ يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاء»(٥).

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في الجنائز باب ماجاء في الشق حديث رقم (١٥٥٨) وقال البوصيري في الزوائد: (١/ ٥٠٧) إسناد صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٦٦) الجنائز ـ والنسائي (٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٠١٨) وابن ماجه (١٦٢٨) وهو حسن لشواهده.

<sup>(</sup>٤) سېق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢١/ ٢٥٧) وانظر السيرة النبوية لابن كثير (٤/ ٥٣٩).

بعب (لرَّحِي الْهُجِنِّ وَالْهُجُنِّ يُ (سِيكُسُرُ (لِنَهِنُ (الِفِرُهُ فَرِيسِ



## ما اللذي وُضع في قبره ﷺ

الله عنهما قال: "جُعل في قبر رسول الله عنهما قال: "جُعل في قبر رسول الله عنهما قطيفة مراء (١)»(٢).

## من الذي تولى دفن الحبيب عليه

ﷺ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «دخل قبر رسول الله ﷺ العباس وعلى والفضل، وشق لحده رجل من الأنصار، وهو الذي يشق لحود قبور الشهداء»(٤).

\* وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «غسلت رسول الله في فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئًا، وكان طيبًا صلى الله عليه وآله وسلم حيًا وميتًا، ولى دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: على، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله في ولُحد رسول الله المن نصبًا» (٥).

## لقد أظلمت المدينة بموت رسول الله عليه

عن أنس رضى الله عنه قال: «لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله على المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي على الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا»(٢).

<sup>(</sup>١) القطيفة: كساء له خمل.

<sup>(</sup>٣) آخر جه مسلم (٩٦٧) الجنائز ـ والترمذي (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٠٤٧) الجنائز.

<sup>(</sup>٤) ابن الجارود في المنتقى حديث: (٧٧٥) وابن حبان كما في الموارد: (٢١٦١) والإحسان حديث: (٩٩٩) والبيهقي في دلائل النبوة: (٧/ ٢٥٤) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) سېتى تېخرىجە.

<sup>(</sup>٢) رواه الترملي (١٣/ ١٠٥. ١٠٥) المناقب. وقال: هلذا حليث غريب صحيح. وابن ماجمه (١٦٣٠) =



#### عقال الأستاذ سعيد حوى رحمه الله:

قوله: «وما نفضنا عن النبى على الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا»: فيه رد على من ادعى أن حال الصحابة ورقيهم الروحى لا يُفسر بوجود رسول الله على رأسهم وهو قول انتشر في هذا العصر ويكفى في رده قوله جل جلاله في حق رسول الله على: (ويزكيهم) كما أن في هذا الحديث ما يدل على أن الرقى القلبي منوط بالاجتماع مع أهل الحق والارتباط الروحى فيهم ومن ههنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين والربانيين المخلصين ونؤكد على الأخذ منهم ومجالسة الصالحين من عباد الله(١).

## كم كان عمره على حين مات

\* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن رسول الله ﷺ قُبض وهو ابن ثلاث وستين»(٢).

## ذكريات مؤلة

\* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «ذهب رسول الله على إلى أم أيمن زائراً، وذهبت معه، فقربت إليه شراباً، فإما كان صائماً، وإما كان لا يريده، فرده فأقبلت على رسول الله على بصاحبه، فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فلما انتهينا إليها، بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله، قالت: والله ما أبكى، أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكى، أن الوحى انقطع من السماء... فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان»(٣).

\* وهكذا مات رسول الله ﷺ ولكن سنته باقية إلى يوم القيامة وستبقى سيرته دماءً حيةً تنبض في العروق وتحيا بها القلوب وستبقى لترسم لنا جميعًا منهج حياة طيبة يسعد بها المسلم في الدنيا والآخرة. بشرط أن يتعابش مع سيرته وسنته بقلبه وجوارحه.

<sup>=</sup> الجنائز، والحاكم مختصرا (٣/ ٥٧)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي وصححه الألباني في مختصر الشمائل وصحيح ابن ماجه.

<sup>(</sup>١) الأساس في السنة وفقهها، السيرة النبوية (٢/ ١٠٤٦) ـ دار السلام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٣٦) المناقب ـ ومسلم (٢٣٤٩) الفضائل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٥٤) فضائل الصحابة.

عبى (لرَّحِينُ (الْنَجِّرَيُّ (سِيكُنَى (لِنَبِرُ) (الِفِرُهُ فَيِسِ

فيا شباب الصحوة الإسلامية تمسكوا بُسنة حبيبكم على واعرفوا سيرته لتسعدوا في الدنيا بنعمة الاتباع وفي الآخرة بصحبته في في تلكم الجنة التي أعدها لكم الرحمن (جل جلاله). تلكم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وأخيراً؛ فمن استفاد من هذا الكتاب فائدة فأرجو ألا يبخل على بدعوة صالحة عسى الله أن يتغمدني برحمته وأن يتقبل منى هذا الجهد المتواضع وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم أُدرج في أكفاني وأن يجعله ذُخرًا لي في يومٍ لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه

أفقر خلق الله إلى رحمة الرحيم الغفار محمود المصرى (أبو عمار)



رَفَعُ معبر (لرَّعِمْ اللَّخِرَي رُسِلَنَمُ (النِّرُمُ (الفِرُونِ مِيسَ رُسِلَنَمُ (النِّرُمُ (الفِرُونِ مِيسَ

## رَفْعُ

## مراجع الكتاب

## عمِّس (لرَّحِيُ (الْمُجَّنِّ يُّ (سِلَسَ الْلِيْرُ (الِفِرُوفَ مِسِت

١ ـ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ـ ط. دار الكتب العلمية.

٢ \_ أسباب النزول: للواحدى \_ ط. مكتبة الدعوة.

٣ ـ الاستيعاب: لابن عبد البر.

٤ \_ أسد الغابة: لابن الأثير \_ ط. دار الشعب.

أصحاب الرسول: محمود المصرى (أبو عمار) ـ ط. مكتبة التقوى.

٦ ـ أعلام النبوة: للماوردى ـ ط. الكليات الأزهرية.

٧ ـ الأساس في السنة: لسعيد حوى ـ دار السلام.

٨ ـ الإعلام بما في دين النصاري من فساد وأوهام: للقرطبي ـ دار التراث.

٩ ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: شعيب الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة.

١٠ ـ الأحكام السلطانية: للماوردي.

١١ ـ إمتاع الأسماع: للمقريزي.

١٢ ـ إرواء الغليل: للألباني ـ ط. المكتب الإسلامي.

١٣ ـ البداية والنهاية: ابن كثير ـ ط. دار الكتب العلمية.

١٤ ـ تاريخ دمشق: لابن عساكر.

١٥ ـ تاريخ الطبرى: لابن جرير الطبرى. ـ دار المعاوف.

١٦ ـ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ـ دار المعرفة بيروت.

١٧ \_ تهذيب سيرة ابن هسام: عبد السلام هارون \_ مكتبة السنة.

١٨ \_ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: الألباني.

١٩ ـ تهذيب الأسماء واللغات: النووي ـ دار الكتب العلمية.

۲۰ ـ التبصرة: لابن الجوزى ـ ط. دار ابن خلدون.

٢١ ـ تفسير الطبرى ـ ط. دار المعرفة.

٢٢ - تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم.

٢٣ ـ تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني.

رَفْعُ معِب (لرَّحِلِي (الهُجَّنِّ يَ (سِكْنَرُ (الْإِزْدُونِ (سِكْنَرُ) (الْإِزْدُونِ كِرِسَى



٢٤ ـ تاريخ إسلام: للنجيب آبادي.

٢٥ ـ تهذيب السنن: لابن القيم.

٢٦ ـ تأملات في السيرة النبوية: محمد السيد الوكيل.

٢٧ \_ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي \_ ط. دار الحديث.

٢٨ \_ جامع الأصول: ابن الأثير \_ ط. دار الفكر.

٢٩ ـ جوامع السير: لابن حزم.

٣٠ ـ جامع البيان: لابن جرير الطبرى.

٣١ ـ الجزاء من جنس العمل: د. سيد حسين العفاني.

٣٢ ـ الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم.

٣٣ ـ الجامع لشعب الإيمان: للبيهقي.

٣٤ ـ حلية الأولياء: لأبي نعيم.

٣٥ ـ حدائق ذات بهجة: عائض القرني ـ دار ابن حزم.

٣٦ ـ دلائل النبوة: للبيهقى ـ ط. دار الريان.

٣٧ - دلائل النبوة: لأبي نعيم.

٣٨ ـ دراسة مرويات العهد المكي: عادل عبد الغفور.

٣٩ ـ الدرر في اختصار المغازي والسير: ابن عبد البر.

٤٠ ـ دراسة في السيرة: عماد الدين خليل.

٤١ ـ الدر المنثور: السيوطي.

٢٢ ـ رياض الصالحين: للنووى ـ تحقيق: محمود المصرى (أبو عمار).

٤٣ ـ الروض الأنف: للسهيلي.

٤٤ ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة: المحب الطبرى.

٥٥ ـ الرحيق المختوم: المباركفورى ـ ط. مكتبة قرطبة.

٤٦ ـ رجال حول الرسول: خالد محمد خالد.

٤٧ ـ رحمة للعالمين: محمد سليمان المنصورفوري.

٤٨ ـ روضة المحبين: ابن القيم.

٤٩ ـ زاد المعاد: ابن القيم ـ دار الريان.

رَفْعُ بعب (لرَّحِلِي (النَّجْنَ يُ (لِسِلْنَمُ (النِّمْ) (الِفِرُهُ وكريس عراجع الكتاب

• ٥ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني ـ المكتب الإسلامي.

١٥ ـ سنن الدارمي ـ دار الكتب العلمية.

٢٥ ـ سنن النسائي ـ شرح السيوطي وحاشية السندي ـ المكتبة العلمية.

٥٣ ـ سنن ابن ماجه \_ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي \_ المكتبة العلمية.

٤ ٥ ـ سيرة ابن هشام ـ ط. دار الحديث.

٥٥ ـ السنن الكبرى: للبيهقى.

٥٦ ـ السنة: لابن أبي عاصم.

٥٧ ـ سير أعلام النبلاء: الذهبي ـ مؤسسة الرسالة.

٥٨ - سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: محمد أحمد باشميل.

٩٥ ـ السيرة النبوية دروس وعبر: مصطفى السباعي.

٦٠ ـ شرح السنة: للبغوى ـ المكتب الإسلامي.

٦١ ـ شرح معانى الآثار: للطحاوى.

٦٢ ـ شرح المواهب: للزرقاني.

٦٣ ـ الشفا في التعريف بحقوق المصطفى: القاضي عياض.

٦٤ \_ صحيح سنن ابن ماجه: الألباني \_ ط. مكتبة التربية.

٢٥ ـ صحيح سنن الترمذي: الألباني ـ ط. مكتبة التربية.

٦٦ ـ صحيح سنن أبي داود: الألباني - ط. مكتبة التربية.

٦٧ \_ صحيح سنن النسائي: الألباني \_ ط. مكتبة التربية.

٦٨ ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته: الألباني ـ المكتب الإسلامي.

٦٩ \_ صلاح الأمة في علو الهمة: د سيد حسن العفاني.

٧٠ ـ صدقوا ما عاهدوا: محمود المصرى (أبو عمار).

٧١ ـ صحيح مسلم بشرح النووى ـ ط. قرطبة.

٧٢ ـ صور من حياة الصحابة: عبد الرحمن رأفت الباشا.

٧٣ ـ صفة الصفوة: ابن الجوزي.

٤٧ ـ صحيح ابن خزيمة: تحقيق د. مصطفى الأعظمى والألباني.

٧٥ ـ صحيح الأدب المفرد: الألباني.

رَفْعُ عِب (لِرَّحِجُ لِيُ الْلِخِتَّرِيُّ (لَسِكْتِرَ (لِنْلِرُّ الْمِلْوَدِي كِسِبِ ٧٦ - صحابيات حول الرسول على : محمود المصرى (أبو عمار).

٧٧ - صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين. محمود المصرى (أبو عمار).

٧٨ - صحيح السيرة النبوية: إبراهيم العلى.

٧٩ ـ الطبقات الكبرى: ابن سعد ـ دار الكتب العلمية.

٠٠ ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود ـ دار الفكر.

٨١ ـ العقد الفريد: لابن عبد ربه.

٨٢ ـ عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لابن العربي.

٨٣ - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل السير: لابن سيد الناس.

٨٤ - فتح الباري شرح صحيح البخاري - دار الريان.

٨٥ - فقه السيرة: محمد الغزالي - بتحقيق الألباني - دار الدعوة.

٨٦ - فقه السيرة: محمد سعيد رمضان البوطي - دار السلام.

٨٧ - في ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق.

٨٨ ـ الفصول في اختصار سيرة الرسول: ابن كثير.

٨٩ - فقه السيرة: منير الغضبان.

٩٠ - فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد: فضل الله الجيلاني.

٩١ - فبهداهم اقتده: عبد العزيز ناصر الجليل.

٩٢ - الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل على أبواب البخارى: الساعاتي - دار إحياء التراث العربي.

٩٣ - فتح مكة: محمد أحمد بشاميل.

٩٤ ـ فيض القدير: المناوى ـ دار المعرفة.

٩٥ - في موكب الدعوة: محمد الغزالي.

٩٦ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العزبن عبد السلام.

٩٧ - قصص الأنبياء: ابن كثير - مكتبة أبو بكر الصديق.

٩٨ ـ الكشاف: للزمخشري.

٩٩ ـ لسان العرب: لابن منظور ـ دار الفكر.

١٠٠ ـ لطائف المعارف: ابن رجب ـ دار الجيل.

رَفْعُ بعِي (لرَّحِيُّ اللِّخِثَّ يُّ (لَسِلِنَهُ (لِنِهِمُ الْإِفِرُووکِسِسَ



۱۰۱ ـ مختصر تسلية أهل المصائب: محمد المنبجى ـ اختصار وتحقيق: محمود المصرى (أبو عمار).

۱۰۲ ـ مصنف ابن أبي شيبة.

١٠٣ \_ مختصر تفسير ابن كثير: محمد نسيب الرفاعي.

١٠٤ ـ مجمع الزوائد: نور الدين الهيثمي.

١٠٥ ـ ميزان الاعتدال: للذهبي.

١٠٦ ـ معجم الأدباء: ياقوت الحموى.

١٠٧ \_ مختصر الشمائل المحمدية: للألباني.

١٠٨ ـ مختصر سيرة الرسول ﷺ : محمد بن عبد الوهاب.

١٠٩ ـ المجتمع المدنى في عهد النبوة: د. أكرم العمري.

١١٠ ـ مستدرك الحاكم وبهامشه تلخيص الذهبي.

١١١ \_ مسند الإمام أحمد.

١١٢ ـ مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق الألباني.

١١٣ \_ محاسن التأويل: للقاسمي.

١١٤ ـ المطالب العالية: ابن حجر العسقلاني ـ المكتب الإسلامي.

١١٥ ـ مختصر سيرة الرسول: عبد الله النجدي.

١١٦ ـ من إلهامات الهجرة: محب الدين الخطيب.

١١٧ ـ المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني.

١١٨ ـ المعجم الكبير: للطبراني.

١١٩ ـ معرفة السنن والآثار: للبيهقي.

١٢٠ ـ مشكل الآثار: للطحاوي.

١٢١ ـ مسند أبي يعلى الموصلي: تحقيق حسين سليم أسد.

١٢٢ ـ الموطأ: لمالك بن أنس.

١٢٣ ـ المغنى: لابن قدامة.

١٢٤ ـ المنهج الحركي للسيرة النبوية: منير الغضبان.

١٢٥ \_ المحلى: لابن حزم.

رَفْعُ عبر (لرَّحِمْ الهُجَنَّ يُّ (سِيكُمُ الْلِهُمُ الْمِلْمُ الْمُؤْدُوكُ مِسِ الْسِيكُمُ الْلَهِمُ الْمُلْفِرُوكُ مِسِ

V• 2

١٢٦ - مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين: محمود المصرى (أبو عمار).

١٢٧ ـ المنتقى: لابن الجارود.

۱۲۸ ـ مغازى الواقدى.

١٢٩ - محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية: الخضري.

١٣٠ - مواقف تربوية من السيرة النبوية: عبد الحميد جاسم البلالي.

١٣١ ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: نور الدين الهيثمي.

١٣٢ - نساء مبشرات بالجنة: أحمد خليل جمعة.

١٣٣ ـ نساء أهل البيت: أحمد خليل جمعة.

١٣٤ ـ نيل الأوطار: للشوكاني.

١٣٥ - نصب الراية: للزيلعي.

١٣٦ - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ﷺ.

١٣٧ - نور اليقين: محمد الخضري.

١٣٨ - هذا الحبيب يا محب: أبو بكر الجزائري.

١٣٩ - وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد.

١٤٠ - ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: محمود المصرى (أبو عمار).

泰泰泰

رَفَعُ عِب (لرَّحِينِ (النَّحِينِ (سِيكنر) (النِّرُ) (الِفرد وكريس (سِيكنر) (النِّرُ) (الِفرد وكريس



رَفْعُ

# فهرس الموضوعات

| ي (المُجَنَّى يُ | حب (الرَّحِيْ  |
|------------------|----------------|
| (اِيزوکيس        | لأسيكتش لانتيث |

| صفحة              | الموضــــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣                 | إهداء واعتراف لأصحاب الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦                 | بين يدى الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 • "             | مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60 <b>/</b> 0     | النسب الشريف للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77                | مكانة النبي ﷺ بين قومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                 | خاتم النبيين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | الصفات الخلقية للحبيب عظير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | رصمات المحملية معطيم الميانية المعلى خلق عظيم المعلى خلق عظيم المعلى ال |
|                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | <b>U</b> 23 <b>G</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | أزواج النبى ﷺ (أمهات المؤمنين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | أولادُ النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | صفة النبي ﷺ في التوراة وتبشير اليهود به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣١.               | إخبار الكُهان عن بعثة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · <b>۳.</b> ۲     | حالة المجتمع الجاهلي قبل بعثة الحبيب على الله المجتمع الجاهلي قبل بعثة الحبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45                | العادات السيئة في المجتمع الجاهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 747               | النكاح في الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>*</b> Y        | العادات الحسنة في المجتمع الجاهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨                | الباحثون عن الحقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . £ £             | قصة حفر زمزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | قصة نذر عبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | قصة أصحاب الفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>₹ 1</b><br>* 3 | نعمة امتن الله بها على قريش معلى قريش معلى قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ٥٣           | زواج عبد الله من آمنة بنت وهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 8          | ميلاًد النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 00           | النور يخرج ليضيء قصور الشام (عند ولادته)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07           | استبشار عبد المطلب بميلاد الحفيد المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>0</b>     | طلع الليلة نجم أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OA           | قصة رضاع الحبيب على الله المسلم المسل |
| ٦.           | حادثة شق العمدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77           | فراق مؤلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77           | وفاة أمه عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٣           | النبي ﷺ يزور قبر أمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73           | (أم أيمن) أمى بعد أمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73           | مكانتها عند رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦ ٤          | وفاة جده عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٤           | كان النبي ﷺ يرعى الغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70           | كفالة أبى طالب لرسول الله علي الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٦           | وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77           | ويزداد الحب يومًا بعد يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77           | قصة بحيرا الراهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34           | الله (عز وجل) يعصم نبيه علي من أقذار الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٠           | حرب الغبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XX.          | حلف الفضول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V, Y</b>  | زواجه ﷺ من خديجة (رضي الله عنها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Хо</b> ., | منزلة خديجة (رضى الله عنها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>YY</b> ,  | النبي عِيَالِيم يَشَارِك في بناء الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٠           | شمس النبوة تشرق على أرض الجزيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A</b> • • | بدء الوحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7</b> .   | حزن النبي ﷺ لفتور الوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۳.          | كيف كان يأتي الوحي رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | عب لاتراجي الانجار<br>السيكتن الانيار) الإنوادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| \o             | النبي ﷺ يرى جنة أو جنتين لورقة بن نوفل                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ٨٥             | مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي على                      |
| ٨٥             | مرحلة الدعوة السرية                                           |
| ٨٦             | حكمة جليلة                                                    |
| 7.4            | الرعيل الأول                                                  |
| ٨٨             | هؤلاء أتباع الرسلهؤلاء أتباع الرسل                            |
| ٨٩             | أول الناس إسلامًا                                             |
|                |                                                               |
| - <b>9</b> Y   | الجهربالدعوة                                                  |
| 4.4            | أول أمر بإظهار الدعوة                                         |
| 94             | وأنذر عُشيرتك الأقربين                                        |
| 9 8            | كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته                               |
| 90             | أبعاد تأثيرً الدعوة على مجتمع مكة                             |
| ٩٦             | الصدع بكلمة الحق وردود فعل المشركين                           |
| 94             | وفد قريش إلى أبي طالب                                         |
| 197            | موقف جليل لأبي طالب وقومه                                     |
| 99             | قول الوليد بن المغيرة في القرآن                               |
|                | ••                                                            |
| 1.1            | السمات البارزة لهذه المرحلة                                   |
| 1.1            | السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب          |
| 1 • £          | وها هم يطلبون الآيات والمعجزات                                |
| 1 • £          | معجزة انشقاق القمر                                            |
| 1.0            | السمة الثانية: كثرة الإيذاء للنبي ﷺ وأصحابه                   |
| 1.0            | إيذاء أبى جهل للنبى على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 1 + 4          | إيذاء أبى لهب للنبي ﷺ                                         |
| ١٠٧            | وامرأته حمالة الحطب                                           |
| 1.4            | ما فعله الله في ابن أبي لهب                                   |
| 1.9            | كيف كانت نهاية أبي لهب                                        |
| w. **          | يَرَفَّخُ                                                     |
| ئۆرى<br>كىرىسى | مجس الانتهاجي الالميان<br>المسيكتري الانتهازي الإنفارة الم    |



| 1 - 9 | وتلك نهاية امرأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   | وتلك نهاية امرأته إيذاء عقبة بن أبي معيط للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | أتقتلون رجلاً أن يقول: ربى الله؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114   | إيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين على الله المرسلين المسلم المرسلين المسلم المرسلين المسلم ا |
| 112   | ما حدث لأبي بكر (رضى الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ما حدث لعثمان (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -     | ما حدث لمصعب بن عمير (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ما حدث لأبيي ذر (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110   | تعذيب الموالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110   | بلال يردد نشيده الخالد: أحدٌ أحدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | اصبروا آل ياسرِ فإن موعدكم الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | وكان حظ (خبَّاب) من العذاب كبيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | وهكذا عُذبوا في سبيل الله (حِل وعلا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Á, t  | السمة الثالثة: النبي على يربى أصحابه على الصبر على الإيذاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| +7;1  | حكمة جليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AXX.  | فى دار الأرقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177   | أسلم هؤلاء على الرغم من أذى المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174   | إسلام حمزة (رضى الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178   | إسلام عمرو بن عبسة (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170   | إسلام ضماد الأزدى (رضى الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177;  | إسلام أبي ذر (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17.4  | السمة الرابعة: النبي على أصحابه على العقيدة الصحيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.   | السمة الخامسة: المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي على فلا يقيلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171   | السمة السادسة: النبي على ياشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.   | إن التغيير لا بد أن يبدأ من القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100   | أول من جهر بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140   | ما فعله النبي ﷺ وأصحابه بأصنام المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

حب (الرَّحِيُّ (الْبَخِّرَيُّ (أَسِكْتَرَ) (الِنِمُّ (الِنِوْدُ كَسِبَ



| الهجرة الأولى إلى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ة لا تخطر على البال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مفاجأة     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| الهجرة الثانية إلى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إسلام      |
| رضي الله عنه) يُعلن إسلامه أمام المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عمر (      |
| ي يدعو لعمر بعد إسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النبي أَعَ |
| لام (عمر) كان فتحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| بقة الظالمة والمقاطعة العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصح       |
| قریش بین راضٍ وکاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کانت       |
| الصحيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نقض        |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عام الم    |
| يكون الوفاء ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| نبي ﷺ يتابع عمه بالدعوة حتى آخر لحظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ، ضحضاح من نار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| النبي ﷺ بسودة ثم عائشة (رضي الله عنهما) ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _          |
| بناك المستهزئين ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| بعض الظالم على يديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          |
| الله يدعو على قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ، بيجوار الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| بن مظعون يرد جوار الوليد بن المغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| بن أم مكتوم (رضى الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| يخرج ليدعو أهل الطائف الطائف الطائف الطائف المائف الطائف المائف ا |            |
| إنى أشكو إليك ضعف قوتى<br>«ماً الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| «عُداس»عن وملك الجمال (عليهما السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| نفر من الجن في وا <b>د</b> ي نخلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| اء والمعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الايسر     |

| 170 | مشاهد الإسراء والمعراج                             |
|-----|----------------------------------------------------|
| 111 | آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة   |
| 179 | هل رأى النبي ﷺ ربه (عز وجل)؟                       |
| 179 | الله (عز وجل) يُجلّى بيت المقدس للنبي ﷺ            |
| 14. | بعض ما رآه النبي ﷺ                                 |
| 111 | موقف الصديق (رضى الله عنه) في قصة الإسراء والمعراج |
| ۱۷۱ | المسجد الأقصى الذي باركنا حوله                     |
| 177 | النبي ﷺ يعرض نفسه على القبائل                      |
| ۱۷٤ | إسلام (إياس بن معاذ)                               |
| ۱۷٤ | إسلام (سويد بن صامت)                               |
| 140 | ست نسمات طيبة من أهل يثرب                          |
| 177 | • بيعة العقبة الأولى                               |
| 177 | سفير الدعوة الأول إلى المدينة                      |
| 149 | • بيعة العقبة الثانية                              |
| ۱۸۰ | سلعة ثمنها الجنة                                   |
| 147 | (كعب بن مالك) يصف هذا الحدث التاريخي العظيم        |
| 111 | العباس يحضر مع النبي ﷺ ويتوثق له                   |
| 111 | هؤلاء هم الرجال                                    |
| ٦٨٣ | شيطان يكشف المعاهدة                                |
| ۲۸۳ | فطنة النبي ﷺ وحكمته                                |
| ١٨٣ | قريش وخوفها من تلك البيعة                          |
| 118 | أسماء النُقباء                                     |
| 118 |                                                    |
| 111 | فائدة جليلة                                        |
|     |                                                    |
| ۱۸۷ | الهجرة من مكة إلى المدينة                          |
| \AY | النبي ﷺ يرى في منامه موطن الهجرة                   |
| ۱۸۸ | النبي ﷺ يأذن لأصحابه بالهجرة                       |
| **  | Z AD A A A A A A A A A A A A A A A A A A           |

|       | السابقون إلى الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114   | إنه الإيمان الذي يزن الجبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.   | هجرة أبي سلمة وزوجه رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197   | قصة عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 194   | هجرة رغم أنوف المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194   | وقفة جليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 198   | (سالم مولى أبى حذيفة) يؤم المسلمين قبل مقدم النبي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 198   | هجرة الرسول ﷺ وصاحبه (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190   | الإذن للنبي على بالهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190   | جبريل (عليه السلام) يخبر النبي ﷺ بصحبة أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190   | في دار الندوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197   | على (رضى الله عنه) ينام على فراش النبي على ليلة الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194   | وها هو حديث الهجرة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۹۸   | في الغارفي العار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 199   | محبة تفوق الخيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | وما يعلم جنود ربك إلا هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y + 1 | ما ظنك باثنين الله ثالثهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ذات النطاقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧.٣   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | معجزة للنبي ﷺ. ومنحة من الرب العلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 7 177 1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.0   | المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y • Y |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 - 4 | $oldsymbol{1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱۰   | The state of the s |
| 711   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711   | لنبى ﷺ يُعْلِيْ يؤسس مسجد قباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

عب (الرَّحِيُّ الْهُجَّرِيِّ (أَسِكْتَرَ الْهِيْرُ الْهِزُودِي بِسَ

| YIY      | أول جمعة صلاها رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717      | متى دخل النبى ﷺ المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717      | فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 714      | الحبشة يلعبون بالحراب فرحًا بالرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 414      | المدينة تضيء لمقدم النبي علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414      | نزول النبي ﷺ بفناء أبي أيوب (وبناء المسجد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 418      | المشاركة في بناء المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 710      | صفة المسجد النبوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ¥-1-0-   | النبي ﷺ ينزل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717      | وهكذا يكون الأدب مع رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YIV      | وهكذا اجتمع الأحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y 1 Y    | قصة إسلام (عبد الله بن سلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 419      | ربح صهيب. ربح صهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 419      | إصابة المهاجرين بحمّى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44.      | مرض أمنا عائشة (رضي الله عنها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77.      | اللهم حبّب إلينا المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441      | من فضائل المدينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777      | كيف أسس النبي عَلِي للإسلام دولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | أصحاب النبي علية والعقيدة الراسخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | أول مولود في دار الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * * *    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *        | حادثة تحويل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | الحكمة في تحويل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179      | مستوق حيه الطبيام والوحاه وطبعت القصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | قريش تتصل برأس المنافقين للتعاون على إيذاء النبي على الله على الله على الله النبي المنافقين المنافقين المتعاون على المنافقين المتعاون المتعا |
| <b>T</b> | سعد بن معاذ (رضى الله عنه) ومحاولة منعه من الطواف بالبيت مستسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| 444         | والله يعصمك من الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 8        | الغزوات والسرايا قبل بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳۵         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۲         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 740         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳٦         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>१</b> ٣९ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 447         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44V         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :<br>Y £ •  | غزوة بدرالكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 2 1       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 2 1       | النبى ﷺ يرسل العيون لياتوه بحبر العير<br>أحداث الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 2 7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>Y       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7           | ال كالله ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7           | المحمدة المحمد عشراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 £0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>Y       | أهل مكة يخرجون للغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y           | قوام الجيش المكيقوام الجيش المكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>Y & \   | الشيطان يخدع قريشاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| `           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| '           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 0 1       | ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد عدتم لاختلفتم في الميعاد عدتم لاختلفتم في الميعاد عدر الرَّحِمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ |
|             | عبى السَّحِيلِ اللَّجَانِي اللَّهِ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللِّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ الللللِيلِي الللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ اللللللِّهِ اللللللِّهِ اللللللِّهِ اللللللِي الللللللِّهِ الللللِّهِ الللللللللِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

لأسيكتش لافتين لأليفروف يسي

| 7 2 % | موقف حرج للجيش الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 489   | أشيروا على أيها الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 701   | النبي ﷺ يبعث استخباراته ليعرف أخبار العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 404   | الانشقاق بين صفوف المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 404   | النبي ﷺ يصلى ويدعو حتى أصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y.0 £ | أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 400   | الله يرسل المطر ليربط على قلوب الموحدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707   | عريش القيادة النبوية يوم بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 707   | أردت أن يكون آخر العهد بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y 0 V | النبي عِلَيْ يدعو لأصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 404   | وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YOX   | أول وقود المعركة في المعركة ال |
| YOX   | هذان خصمان اختصموا في ربهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47.   | كسر هجمات المشركين بالنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47.   | وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771   | النبي ﷺ يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771   | اللهُ (عز وجل) يؤيدهم بملائكته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 774   | وما يعلم جنود ربك إلا هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 774   | قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * ٣٦٤ | ما الذي يُضحك الرب من عبده؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 475   | مصرع أبى جهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *47   | فرعون هذه الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *77   | مصرع أمية بن خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | إنا كفيناك المستهزئين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •     | إنه في جنة الفردوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| X79:  | مصرع (عبيد بن سعيد بن العاص) على يد (الزبير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *YV*  | أسد الله الغالب على بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XV    | (سعد) يقاتل قتال الفارس والراجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

عبى (ارَجِينُ (الْمُجَنِّيَ (اَسُلِيْنَ (الْمِزْنُ (الْفِرُووَكِيسِي

| 71.                 | صور مشرقة من الولاء والبراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771                 | موقف عظيم في الولاء والبراء لمصعب بن عمير (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **                  | أبو عبيدة (رضى الله عنه) ودرس في الولاء والبراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Y Y Y</b>        | أئمة الكفر يُقذفون في القليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۷۳                 | النبي ﷺ يدعو لأبي حذيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 774                 | هؤلاء خرجوا كرهًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 475                 | النبي ﷺ يقيم في بدر ثلاثًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 740                 | القتلى من المشركين .ً. والشهداء من المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 710                 | قتل النضر بن الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 740                 | قتل عقبة بن أبي معيط (في طريق العودة إلى المدينة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                 | بشائر النصر تصل إلى المدينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y Y A</b>        | قريش تتلقى نبأ الهزيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>YV</b> <u>N</u>  | تقسيم الغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444                 | لولا كتاب من الله سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444                 | فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸۰                 | ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يُثخن في الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲X۱                 | فداء الأسرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111                 | رحمة للعالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 / 7               | زينب بنت رسول الله ﷺ تبعث بفداء زوجها أبي العاص بن الربيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 717                 | قصة فداء العباس (عم النبي عَلَيْ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٧k                 | لو كان حيًا لأطلقتهم له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸۳                 | عدد من حضر بدرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47.5                | فضل من شهد بدرًا من المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440                 | يا له من عيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸٦                 | فيأعقاببدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۲                 | النبي ﷺ يبني بعائشة (رضي الله عنها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۷                 | النبي عَلَيْ يَتْزُوج حفصة بنت عمر (رضى الله عنهما)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ئ <i>يً</i><br>مريت | عب الاتجابي الانجابي المنظام المنطق ا |
| - *                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| 444                | (على) يتزوج (فاطمة) ـ رضي الله عنهما ـ                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444                | هذا مهر فاطمة (رضى الله عنها)                                                                             |
| YAA                | وهذا جهازها (رضى الله عنها)                                                                               |
| 474                | توثيق الصلات بالرجال الأربعة                                                                              |
| 474                | مؤامرة لقتل النبي عَيَاقِيْ                                                                               |
| 791                | غزوة بنى سُليم بالكُدُر                                                                                   |
| 444                | غزوة السويق                                                                                               |
| 794                | غزوة ذى أمَر                                                                                              |
| 7-4-7              | غزوة بُحران                                                                                               |
| 444                | سرية زيد بن حارثة إلى (القرد)                                                                             |
| 798                | هؤلاء هم اليهود                                                                                           |
| 490                | إجلاء يهود بني قينقاع                                                                                     |
| 797                | أين الرجال                                                                                                |
| 797                | موقف رأس المنافقين                                                                                        |
| 447                | مُقتل كعب بن الأشرف                                                                                       |
| 791                | النبي ﷺ يودعهم ويدعو لهم                                                                                  |
| 799                | شُبهة والردّ عليها                                                                                        |
|                    |                                                                                                           |
| ۳                  | غزوة أحد                                                                                                  |
| 4.1                | النبي علي يستشير أصحابه والرؤيا التي رآها                                                                 |
| 14 + A             | جحافل الشرك تتحرك                                                                                         |
|                    | العباس يخبر النبي على بتحركات المشركين                                                                    |
| 4. Y               |                                                                                                           |
| in in the second   | وخرج النبي ﷺ لملاقاة قريش                                                                                 |
| 4.4                | ظاهر النبي ﷺ بين درعين أخذًا بالأسباب                                                                     |
| <b>** £</b>        | إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين                                                                     |
| ٣ - ٤              | النبي عَلَيْكُ يُستعرض الجيش                                                                              |
| 4.0                | انخذال المنافقين ورجوعهم                                                                                  |
| ِ ((الْمُجَنِّى يَ | رَفْعَ<br>عب لاستَعِنَ                                                                                    |
| - ·                | لأنيكت الانتيار |



| 4.0   | نما لكم في المنافقين فئتيننما لكم في المنافقين فئتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٥   | إذ همَّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٠٩   | لجيش الإسلامي يواصل سيره إلى العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | وصية النبي ﷺ للرُّماة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠٧   | حقًا إنها خطة حكيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۴٠٨   | من يأخذ هذا السيف بحقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.9   | أبو عامر الفاسق يحرض على المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۱.   | جهود نسوة قريش في التحميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣١.   | هذا هو الزبير بن العوام (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲1.   | واندلعت نيران المعركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 411   | وكانت الدولة أول النهار للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 417   | الأسد في أرض المعركة يقاتل بسيفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣١٢   | النبي ﷺ يُعلم أصحابه في أرض الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣١٢   | <b>3</b> (************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱۳   | كافرٌ خُسف به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣١٣   | غلطة الرُّماة التي غيَّرت سير المعركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 418   | خالد بن الوليد يغتنم تلك الفرصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱.٤. | ء المراجع المر |
| 410   | إصابة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱٦   | الذين ثبتوا مع النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۱۲   | سبعة من الأنصار يبذلون حياتهم دفاعًا عن النبي على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 417   | سعد بن أبي وقاص يدافع عن النبي عَلَيْةِ يوم أُحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۱۷.  | أوجب طلحة (رضي الله عنه) يوم أُحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 419   | أبو طلحة (رضى الله عنه) ودفاعه عن النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢٠   | هذا هو على بن أبي طالب (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۲٠   | فطنة وذكاء وحُبُّ ووفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 411   | الملائكة يدافعون عن النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٢١   | طلحة ينهض بالنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | معين الارتبيجائي الالفيَّيْنَ يَ<br>معين الارتبيجائي الالفِيَّشَ يَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| 471          | هكذا كانت المرأة المسلمة                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 444          | ئم أنزل عليكم من بعد الغم أمنةً نُعاسًا                     |
| ٣٢٣          | صفحات مضيئة مع باقة من شهداء أحد                            |
| 444          | استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله على                    |
| 374          | التمثيل بجسده الطاهر ـ رضي الله عنه ـ                       |
| 440          | قصة استشهاد أنس بن النضر (رضى الله عنه)                     |
| ۲۲۳          | هكذا كان أصحاب النبي ﷺ                                      |
| ۲۲۲          | قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر) ـ رضى الله عنهما ـ |
| 477          | الملائكة تظله بأجنحتها                                      |
| ٣٢٧          | الله يكلمه بغير حجاب                                        |
| ٣٢٨          | استُشهد حنظلة (رضي الله عنه) فغسَّلته الملائكة              |
| ٣٢٨          | دخل الجنة وما صلَّى لله صلاة واحدة                          |
| 449          | استشهاد اليمان (والد حذيفة) ـ رضي الله عنهما ـ              |
| ۲۳۰          | استشهاد عبد الله بن جحش (رضي الله عنه)                      |
| ۲۳۱          | عمرو بن الجموح يطأ برجله في الجنة                           |
| ٣٣٢          | سعد بن الربيع ووصيته الغالية للأنصار                        |
| <u> </u>     | مصعب بن عمير والشهادة في سبيل الله                          |
| ٣٣٣          | قصة قُزمان                                                  |
| ۲۳۶          | أبو سفيان يتفاخر على المسلمين بعد المعركة                   |
| ٥٣٣          | النبي عليه يتثبت من عودة المشركين إلى مكة                   |
| ۳۳٥          | صلاة النبي على شهداء أحد                                    |
| ٣٣٧          | عدد الشهداء من الصحابة (رضى الله عنهم)                      |
| ٣٣٨          | بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون                                  |
| ήΨA          | دفن الشهداء وتقديم الأحفظ للقرآن                            |
| ١٣٩          | النبي ﷺ يُثنى على الله (عز وجل)                             |
| ٠ ٤٠         | هذا جبلٌ يحبنا ونحبه                                        |
| 1 <b>2</b> • | من نوادر الحب والتضحية                                      |
| # <b>£</b> • | النبي ﷺ يشهد لهؤلاء شهادة غالية                             |
|              | ו שק                                                        |

رَفِع معبر ((رَبِّحِلِج (الْهُجَنِّرَيِّ (شِيكتر) (وبِّرِزُ ((لِفِرُوک ِيست



| 451         | ع غزوة حمراء الأسد                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 454         | شُبهة والرد عليها                                       |
| 454         | الاحكام الفقهية التي اشتملت عليها الغزوة                |
| 4 5 5       | الحِكَم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أُحد        |
| <b>7</b>    | من آثار هزوة أحد                                        |
| 451         | (عبد الله بن أنيس) يقتل عدو الله (خالد بن سفيان الهذلي) |
| ۲٤۸         | ● يوم الرحيع                                            |
| 4.54        | وها هي تفاصيل يوم الرجيع                                |
| ٣٥٠         | احفظ الله يحفظك                                         |
| 404         | ه حادثة بنر معونة                                       |
| T07         | هكذا قـُتلوا غدرًا                                      |
| 404         | (عامر بنُ فهيرة) رُفع إلى السماء بعدما قُتل             |
| 404         | كانوا يقولون: إن الملائكة دفنته                         |
| <b>40</b> £ | فزت ورب الكعبةفزت ورب الكعبة                            |
| 405         | ما الذي فعله (عمرو بن أمية) في طريق عودته               |
| 400         | النبي على قتلة القراء                                   |
| 400         | • غزوة بنى النضير                                       |
| TOV         | ونزلت سورة الحشر في بني النضير                          |
| 404         | اليهود هم اليهود                                        |
| ٣٥٨         | • غزوة بدرالثانية                                       |
| ۳٥٨         | • غزوة دومة الجندل                                      |
|             |                                                         |
| 404         | غزوة بني الصطلق (المريسيع)                              |
| ٣٦٠         | دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق                      |
| 411         | متى كانت تلك الغزوة                                     |
| 417         | أحداث الغزوة                                            |
| 474         | شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق                       |
|             | معبر لانرَّعِي لالغِجَّري                               |
| G           | وليُسكِين العِيْمُ الْعِوْدِي                           |

| 474                | كان إسلامها وزواجها سببًا في حصول الخير لقومها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37.4               | ودخلت بيت النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 470                | محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين في هذه الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 470                | إن الله قد صدَّقك يا زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٢٣                | لأمر رسول الله على أعظم بركة من أمرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٦٧                | موقف عظيم في الولاء والبراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414                | فوائد جليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 419                | والله يعصمك من الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>*</b> V •       | هبوب ريح شليلة لموت عظيم من المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 612 <b>5</b> 71 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٧٠                | قصة الإفك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41                 | الصديقة وشدة البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 474                | المبرأة من فوق سبع سماوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٧٣                | هموم وأحزان تفتت الجبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> 75        | والله ما علمت على أهلى إلا خيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 475                | كلمات تجعل القلب يبكى الدماء بدل الدموع بالمساء بدل المساء بدل الدموع بالمساء بدل المساء بدل المساء بدل المساء بدل المساء بدل المساء بدل الدموع بالمساء بدل المساء المساء |
| 200                | فصبر جميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۷0                | هكذا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 477                | ساعات المحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧٧                | وقفة غالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4</b> 44        | غزوة الخندق (الأحزاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 449                | سبب تسميتها بالخندق أو الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>"</b> ለ •       | متى كانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸1                | بين يدى الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·<br>"ለ ነ          | بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>*</b>           | - بـ رو<br>حفر الخندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>*</b> \ \ \ \ \ | معجزات الرسول ﷺ في غزوة الخندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قَحْ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| アベイ         | موقف المؤمنين والمنافقين عند رؤية الأحزاب                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٦         | موقف مُخزِ للمنافقين                                                                                          |
|             | والله لا نعطِّيهم إلا السيف                                                                                   |
| ۳۸۷         | شَغلهم المشركون عن الصلاة                                                                                     |
| ۳۸۸         | هكذا تكون البطولة                                                                                             |
| ۳۸۹         | سعد بن أبي وقاص يرمي رجلاً فيضحك النبي ﷺ                                                                      |
| ٣٨٩         | خيانة اليهود                                                                                                  |
| 44.         | إصابة سعد بن معاذ (رضي الله عنه)                                                                              |
| <b>487</b>  | محاولة فاشلة عند حصون النساء                                                                                  |
| ۳۹ <u>۲</u> | إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب                                                                        |
| 444         | رجل المهمات الصعبة                                                                                            |
| 497         | نعيم بنٍ مسعود ودوره الخالد                                                                                   |
| 498         | ماذا قدّمت لدين الله؟                                                                                         |
| 497         | حذيفة يأتيهم بخبر القوم                                                                                       |
| 347         |                                                                                                               |
| 499         | العناية الإلهية تتدخل لتحسم الأمر                                                                             |
| ٤٠٠         | نصر الله رسوله ﷺ بريح الصبا                                                                                   |
| ٤٠٠         | الآن نغزوهم ولا يغزوننا                                                                                       |
|             |                                                                                                               |
| ٤٠١         |                                                                                                               |
| 2 . 7       | ,                                                                                                             |
| £ • Y       | لا يصلين أحدُّ العصر إلا في بني قريظة                                                                         |
| ٤٠٣         | يا إخوان القردة هل أخزاكم الله؟                                                                               |
| ٤٠٣         | في الطريق إليهم                                                                                               |
| १०१         | النبي ﷺ يحاصرهم وكعب بن أسد يشاورهم                                                                           |
| ٤٠٤         | دعوه حتى يتوب الله عليه                                                                                       |
| ٤٠٥         | لقد حكمت فيهم بحكم الله                                                                                       |
| ٤٠٦         | أدب صدّيق الأنصار (سعد بن معاذ) مع النبي ﷺ<br>رَفَّعُ                                                         |
| يَ          | عب لاترَّعِلَى لاهُجَّنَ.<br>لَيْسِكَتِسَ لاهَيْرَمَ لَاهِوْدِى مِـ<br>لَيْسِكِتِسَ لاهِيْرَمُ لَاهِوْدِى مِـ |
| بئن         | السيكتين العنيِّريُّ الاِنفِروكِ                                                                              |

| ٤٠٧            | كيف ميز النبي ﷺ بين الصغار والبالغين من بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧            | عدد بنى قريظة الذين قتلهم النبى على الله على النبى الله الله النبى الله الله النبى الله النبى الله النبى الله الله النبى الله الله الله النبى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٨            | إسلام بعض يهود بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٠٨            | كيف نزل اليهود من حصونهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ + A          | تنفيذ الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤ - ٩          | قصة المرأة العجيبة التي قُتلت من بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤ ٧٠           | قَسم فيء بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١٠            | ريحانة الحبيب علي الله الحبيب الملي المسامة الحبيب الملي المسامة المسا |
| ٤١١            | عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | الملائكة تحمل جنازة سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 113            | سعد بن معاذ وضمة القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٣            | منادیل سعد بن معاذ فی الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١٤            | أحداث وقعت بعد غزوة بنى قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1218           | زواج النبي ﷺ بزينب بنت جحش (رضي الله عنها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 210            | وهكذا أصبحت أمًا للمؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 210            | نزول الحجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £17            | الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٧            | مقتل أبى رافع (سلام بن أبي الحقيق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢٠            | غزوة بنى لحيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 244            | سرية نجد وقصة إسلام ثمامة بن أثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £.74.          | ثبات على المبدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 2 7 2        | قصة العُرنيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Section 1887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eyo            | صلح الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 8.4.0"       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £4.7           | وقت الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EYV            | عدد المسلمين الذين كانوا مع النبي ريكي الله علي النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رائي<br>سواحي  | عِد الأَرْجَى الْحَيْرَةِ الْحَيْرَةِ الْحَيْرَةِ الْحَيْرَةِ الْحَيْرَةِ الْحَيْرَةِ الْحَيْرَةِ الْحَيْرَةِ ا<br>المِسْلَمَانَ الْحَيْرَةِ الْحَيْرِةِ الْحَيْرِةِ الْحَيْرِةِ الْحَيْرِةِ الْحَيْرِةِ الْحَيْرَةِ الْحَيْرَةِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ٤٢٨   | تخلّف المنافقين عن الخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٩   | النبي ﷺ يُحرم من ذي الحُليفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 279   | المسلمون يتحركون إلى مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٢٩   | محاولة قريش صدّ المسلمين عن البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٣٠   | حبسها حابس الفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣٠   | تعظیم حُرمات الله تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 241   | لا يجوز أحدُّ الليلة هذه الثنية إلا غُفر له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 241   | معجزات النبي على في قصة الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 244   | بُديل بن ورقاء يتوسط بين النبي ﷺ وقريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £44.  | سفارة قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٣٣   | إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع النبي على الله الله المام الما |
| 24.5  | عروة بن مسعود يفاوض النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 540   | هكذا يكون الولاء والبراء لله ولرسوله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 240   | شيء يفوق خيال المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣٦   | سفير النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 247   | النبي ﷺ يرسل عثمان بن عفان إلى قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £٣٨   | إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣٨   | قيام معقل بن يسار برفع أغصان الشجرة لئلا تصطدم بالرسول عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٨   | أول من بايع رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٩   | من تخلف عن البيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 244   | سلمة بن الأكوع يبايع رسول الله على ثلاث مرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤٠   | النبي ﷺ يبايع عن عثمان (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٤٠   | على أى شيء بايع الصحابة رسول الله ﷺ يوم الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £ £.Y | نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ££Y   | سَهَل لكم من أمركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 824   | اعتذار (على) عن محو الشهادة للنبي بالرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 884   | شروط الصلح وبنوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤٤   | أبو جندل وثباته على الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | يَفْعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ سے  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

رَفِع عِس لالرَّحِمِيُ لِالْمُجَّتِّ يُّ لأَسِكِنَهُ لالنِّهُ ُ لالِفِود كَسِسَ

| 250        | اعتراض عمر بن الخطاب على بنود الصلح           |
|------------|-----------------------------------------------|
| ११७        | أم سلمة (رضى الله عنها) صاحبة الرأى السديد    |
| £ £ V      | كَان صُلِح الحديبية فتحًا عظيمًا              |
| ٤٤٧        | إسلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط           |
| ٤٤٨        | النبي ﷺ يبايع النساء                          |
| ٤٤٨        | قصة أبى بصير (رضى الله عنه)                   |
| ₹04        | إسلام (أبي العاص بن الربيع)                   |
| 801        | ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة                   |
| 204        | منزلة أهل الحديبية                            |
| 204        | بعض الفوائد الفقهية المستفادة من قصة الحديبية |
| 207        | بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة             |
| \$         |                                               |
| ٤٥٨        | مكاتبة الملوك والأمراء                        |
| £01        | كتابه ﷺ إلى النجاشي (ملك الحبشة)              |
| 109        | كتابه ﷺ إلى كسرى (ملك فارس)                   |
| £4.        | كتابه ﷺ إلى قيصر (ملك الروم)                  |
| 12:74      | كتابه ﷺ إلى المقوقس (ملك مصر)                 |
| £7.8       | كتابه على الحارث الغساني (صاحب دمشق)          |
| 448        | كتابه ﷺ إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة)        |
| 270        | كتابه ﷺ إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين)     |
| 270        | كتابه ﷺ إلى ملك عمان                          |
| Riggie     |                                               |
| <b>277</b> | غزوة ذى قرد (غزوة الغابة)                     |
| ٤٦٧        | وقتها                                         |
| 17.7       | أحداث الغزوة                                  |
| £ \ \ \    | سباق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأنصار       |
| 277        |                                               |
|            | ئغ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      |

| <b>£ V £</b> | غزوة خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤          | سبب الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £40          | متى كانت تلك الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧٦          | وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧٦          | النبي ﷺ يستعمل على المدينة (سباع بن عرفطة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| とくく          | رأس المنافقين يخبر اليهود بمقدم النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧٧          | خطة مباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٧٨          | حداء (عامر بن الأكوع) بجيش المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧٩          | إتكم تدعون سميعًا قريبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٧٩          | طعام المسلمين في طريقهم إلى خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨٠          | الحيش الإسلامي يتحرك إلى أسوار خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨٠          | وأمرهم شورى بينهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨١          | حصون خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨٢          | صاحب الراية الذي يفتح الله على يديه حصون خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٣          | (علیّ) یقتل (مرحب الیهودی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | فتح حصن الصعب بن معاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | فتح قلعة الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | فتح قلعة أُبيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | فتح حصن النزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٨٧          | فتح الشطر الثاني من خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | النبي ﷺ يعالج سلمة بن الأكوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | إِن تَصِنْدُق الله يَصِنْدُقك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٨          | أما إنه من أهل الثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٩          | نصة عبد الله بن مغفل (وجراب الشحم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨٩          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٩٠          | وبذلك تم فتح خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩٢          | ا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٩٣          | مهرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | عب الأرجاج المجتَّري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | معِي الأَرْجِمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِمِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلِمِيمِ الْمُعِلِمِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلِمِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلِمِيمِ الْمِعِلِمِيمِ الْمُعِلِمِيمِ الْمُعِلِمِيمِ الْمُعِلِمِيمِ الْمُعِمِيمِ الْمُعِلِمِيمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِيمِ الْمُعِلِمِ |

السيكنين العيني الإنزوف كيري

| 292                 | بالمؤمنين رءوف رحيمبسيسيسينين بالمؤمنين رءوف رحيم                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 292                 | في بيت النبوة                                                    |
| 890                 | يهودية تضع للنبي ﷺ شاةً مسمومة                                   |
| 197                 | هل قتل النبي ﷺ المرأة التي وضعت السم                             |
| 1297                | شدة تأثر النبي على بالسم                                         |
| £9V                 | قسمة الغنائم                                                     |
| ٤٩٨                 | كيفية القسمة                                                     |
| <b>£</b> 9A         | سهم ذوى القربي                                                   |
| £ <u>94</u>         | إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم                         |
| 899                 | إعطاء النبي عليه السلام للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار |
| 299                 | قصة أبي هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص في قسمة الغنائم           |
| 0 • •               | رد المهاجرين المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار                   |
| 0 • •               | تأمير أحد الأنصار على خيبر                                       |
| 0.1                 | قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين                                 |
| 0.4                 | قصة الحجاج بن علاط مع أهل مكة                                    |
| ٥٠٣                 | الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة خيبر                           |
| 0.4                 | فتح فدك                                                          |
| 0.7                 | مسير النبي ﷺ إلى وادى القرى                                      |
| 0·V                 | استسلام يهود تيماء                                               |
| , o · y             | وأقم الصلاة لذكرى                                                |
| 1,-                 |                                                                  |
| <b>•</b> • <b>^</b> | السرايا التي كانت بعد خيبر                                       |
| 0 • 🔨               | سرية أبى بكر الصديق إلى بني فزارة                                |
| 0.9                 | سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الحرقات                         |
| o                   | سرية غالب بن عبد الله الليثي لبني الملوح بالكديد                 |
| 0.17                | بعث سرية إلى (إضم). وقصة محلم بن جثامة                           |
| 014                 | سرية عبد الله بن حذافة السهمي (رضي الله عنه)                     |
| حُ                  | * * *                                                            |
| مِ (النَّحَنَّى)    | معين الأسمح                                                      |



| 012   | غزوة ذات الرقاع                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 012   | متى كانت تلك الغزوة                                    |
| 010   | جئتكم من عند خير الناس                                 |
| 017   | موقف يعجز القلم عن وصفه                                |
| 0 1Y  | أثر هذه الغزوة                                         |
| 011   | قصة جمل جابر بن عبد الله (رضى الله عنه)                |
| 0 1 A | عمرة القضاء                                            |
| 019   | متى كانت عمرة القضاء                                   |
| 019   | ارملوا ليرى المشركون قوتكم                             |
| ۰۲٥   | خلوا بني الكفار عن سبيله                               |
| 0 7 1 | خوف الصحابة على النبي ﷺ                                |
| 071   | النبي ﷺ يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضي الله عنها)        |
| 077   | المشركون يطلبون من النبي ﷺ أن يخرج من مكة              |
| 077   | خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب خلف النبي ﷺ               |
| ٥٢٣   | إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة |
| . :   |                                                        |
| 770   | غزوة مؤتة                                              |
| 077   | تعيين القادة على جيش مؤتة                              |
| 047   | أهل المدينة يودعون الجيش                               |
| ٥٢٧   | نخلف عبد الله بن رواحة لحضور صلاة الجمعة               |
| 044   | هكذا يصنع الإيمان                                      |
| 044   | الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو                         |
| ۰۳۰   | بداية القتال وتناوب القواد                             |
| ١٣٥   | النبي عَلَيْهُ ينعى القادة الثلاثة للناس               |
| ۱۳۵   | معجزة للنبي ﷺ ووسام على صدر (خالد)                     |
| ٥٣٢   | ذكاء وقطنة من خالد (رضي الله عنه)                      |
| ۳۳٥   | أثر المعركة<br>يَرْفَخ<br>عدراه المعامدات              |

| ٥٣٣             | دروس غالية للأمة                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| ٥٣٤             | فضيلة الأمراء الثلاثة                               |
| ٤٣٥             | منزلة زيد بن حارثة (رضى الله عنه)                   |
| ٤٣٥             |                                                     |
| 040             | حزن النبي ﷺ على جعفر (رضى الله عنه)                 |
| ٥٣٦             | وقفة أخيرة                                          |
|                 |                                                     |
| ٥٣٧             | سرية ذات السلاسل                                    |
| ۸۳۰             | أحداثها                                             |
| ٨٣٥             | إن الله كان بكم رحيمًا                              |
| J               |                                                     |
| ٥٤٠             | فتحمكة                                              |
| 0 2 -           | سبب الغزوة                                          |
| 0.54            | ندمٌ وأسفٌندمٌ وأسف                                 |
| 0 54            | الاستعداد لفتح مكة                                  |
| 0 £ £           | رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة                 |
| 050             | وقت الغزوة                                          |
| 0 2 0           | النبى ﷺ يستخلف أبا رهم الغفاري على المدينة          |
| 730             | قصة إسلام أبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية |
| 084             | قصة إسلام أبى سفيان                                 |
| 089             | هذا يومٌ يُعظم الله فيه الكعبة                      |
| _a o +          | فالمحيا محياكم والممات مماتكم                       |
| 00+             | محاولات يائسة                                       |
| 004             | ماذا كان يلبس النبي ﷺ أثناء دخوله مكة               |
| 007             | النبي ﷺ يقرأ سورة الفتح                             |
| 004             | راية النبي ﷺ يوم الفتح                              |
| 004             | النبي على المسجد الحرام من الأصنام                  |
| 008             |                                                     |
| <u> -</u> = 500 | _ رَقْعُ                                            |
| لاجن<br>زومکيس  | حبر لاترَّجِئ<br>گيبکتري لاتيمُ لايع                |



|              | إن أكرمكم عند الله أتقاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000          | لا تثريب عليكم اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 000          | اليوم يوم بر ووفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 700          | بلالٌ يؤذن قُوق الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 700          | قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 004          | النبي ﷺ يُهدر دم بعض المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 009          | إسلام والد أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07.          | أخذ البيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -0-7-1       | خطّب النبي ﷺ يوم الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 577          | قصة المرأة المخزومية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٦٣          | المدة التي أقامها النبي ﷺ في مكة عام الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ०७६          | السرايا والبعوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 070          | سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 070          | هل فُتحت مكة عُنوة أم صُلحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 077          | من أبرز نتائج فتح مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 077          | إشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 079          | غزوة حنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 079          | وقت هذه الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>0 V</b> • | <b>سبب الغزوة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ô٧٦          | وأنزل جنودًا لم تروها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OVY          | النبي على يرسل إليهم (عبد الله بن أبي حدرد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OVY          | النبي ﷺ يستعير الدروع من صفوان بن أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OVY          | الجيش الإسلامي يتحرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٧٣          | جاهلية مرفوضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۷٥          | قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧٤          | النبي ﷺ يبشرهم بغنائم حُنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٧٥          | المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | مفاجاه تم تحضر ببالهم عن المُعَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا |

لأسكتن لانتين لاينزوى كيس



| OVV               | الذين ثبتوا مع رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 019               | أين أصحاب السمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٠               | اللهم أنزل نصرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨١               | شاهت الوجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٨٢               | الله يلقى الرعب في قلوب المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٣               | من قتل كافرًا فله سلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 018               | شجاعة أم سُليم (رضي الله عنها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٤               | حركة المطاردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - <u>0</u> -∧-₹   | خسائر المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>о</u> ДЧ       | الغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨٧               | ا<br>بعض ما تضمنته الغزوة من الفوائد الجليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 019               | غزوة الطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04+               | الأحداث التي كانت في الطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | من بلغ بسهم فله درجة في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .091              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***               | النبى ﷺ يعتق كل من نزل من الحصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 091               | النبي ﷺ يدعو لهم بالهداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 097               | تقسيم الغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 094               | ذهب الناس بالشاة والبعير وعاد الأنصار بالبشير المذير عليه السناد والبعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 097               | فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله عِيْقِيْ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 097               | الأعرابي الذي رفض بشري رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 094               | قدوم وفد هوازن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 099               | كان إسلام (هوازن) نصرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 099               | عمرة النبي عليه من الجعرانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.                | درس لا ينسىدرس المسلم |
| <b>7.</b> • • • • | إسلام (عدى بن حاتم الطائي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 • 7             | الفوائد والآثار الإيمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

يربع مجب (الرَّحِيُ (الْمَجَلُّ يُّ (سِيكتر) (النِّرُرُ (الِفِرُوفَ رِسِی



| 4 + 2              | نانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0                | لأخبار العامة عن استعداد الرومان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 • 4              | لنبى ﷺ يأمرهم بالتهيؤ لغزو الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٠٧                | جهيز جيش العُسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٠٨                | لذين يلمزون المطوعين من المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٠٨                | قد كتبت في الزكاة المتقبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۰۲                | عذار المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | لبكاءون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71.                | تصة أصحاب أبي موسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117                | لجيش الإسلامي يتحرك إلى تبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~7\ <sup>2</sup> 7 | ىتى خُرِج النبي ﷺ من المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 711                | الا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717                | برورهم على ديار ثمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 417                | لا تسألوا الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 714                | لنبي ﷺ يدعو والسماء تمطر بإذن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 714                | منافق ينكر معجزة الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 718                | حقًا إنها غزوة العُسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 710                | هذا جزاء من يعصى أمر رسول الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 710                | لنبي ﷺ يخبرهم عن مكان ناقته التي ضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717                | الماء ينهمر من عين تبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717                | كن أبا خيثمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717                | رحم الله أبا ذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۱۲                | المصالحة وإعطاء الجزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 718                | لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 719                | النبي ﷺ يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | يا ليتنى كنت صاحب الحفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77.                | النبى ﷺ يرسل إلى قيصر الروم من النبى ﷺ يرسل إلى قيصر الروم من الروم من الروم من الروم من الرائعي الرا |



| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدة إقامة النبي ﷺ بتبوك                                                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عاقبة الاستهزاء بدين الله (عز وجل) وبرسوله عليه                                   |  |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محاولة اغتيال النبي ﷺ                                                             |  |  |
| 7.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النبي على يكي يخبر حذيفة بأسماء المنافقين                                         |  |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | استقبال حافل                                                                      |  |  |
| 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موقف النبي عَلَيْم من المنافقين                                                   |  |  |
| 77.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أثر هذه الغزوة                                                                    |  |  |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الثلاثة الذين خُلّفوا                                                             |  |  |
| 73.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |  |  |
| . 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | موت رأس المنافقين                                                                 |  |  |
| . 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |  |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لاذا كساه النبي عَلِي بقميصه؟                                                     |  |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |  |  |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً                                                   |  |  |
| 7.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |  |  |
| . <b>٦</b> ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | توحيد الجزيرة العربية تحت حكم رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |  |  |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 . % . ti a l a                                                                  |  |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عام الوفود                                                                        |  |  |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قدوم وفد تقیف                                                                     |  |  |
| 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أنت إمامهم                                                                        |  |  |
| 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عثمان بن أبى العاص يشتكي من اعتراض الشيطان له في صلاته                            |  |  |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فوائد جليلة                                                                       |  |  |
| 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حج أبي بكر (رضي الله عنه)                                                         |  |  |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | النبي ﷺ يبعث عليًا بأربع                                                          |  |  |
| 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وفد بنی عامر                                                                      |  |  |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وفد عبد القيس                                                                     |  |  |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق                                        |  |  |
| 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامي                                                 |  |  |
| محير الانتهاجي الانتخاريّ<br>الشيكتين الانتيريّ الإيزوي كريزوي كريز |                                                                                   |  |  |



| 7.27            | نصة شفاء الرجل المصروع على يد النبي ريالي النبي الله النبي المائلين الله النبي الله المسروع على النبي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | لنبي عَلَيْ يؤخر السُّنة البعدية للظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 757             | وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 789             | فرآن مسيلمة الكذاب!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70.             | قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70.             | الإيمان يمان والحكمة يمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101             | قبولهم البُشري من رسول الله على الله عل |
| 701             | وفد مزينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 701             | وفد دوسوفد دوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 704             | وفد نجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 701             | وفد ضمامة بن ثعلبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 702             | وهكذا تتابعت الوفود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 700             | قدوم جرير بن عبد الله البجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TOT             | منقبة عظيمة لجرير (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 707             | ألا تريحني من ذي الخلصة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70,7            | قدوم تميم الدارى (وقصة الدجال والجساسة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 709             | النبي ﷺ يُرسل رسله إلى أهل اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 709             | خالد وعلى (رضى الله عنهما) وقصة إسلام همدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 709             | النبي ﷺ يرسل معاذًا وأبي موسى إلى الرمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77.             | وصية النبي ﷺ لمعاذ (رضى الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77.             | فراق مؤلمفراق مؤلم على المناسب ا       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771             | حجة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777             | حجة الوداع كما رواها جابر رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777             | الإحرام من الميقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 775             | الطواف للعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 774             | السعى بين الصفا والمروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 774             | الأمر بالتحلل: (تحويل الحج إلى عمرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جُنَّريُّ<br>مر | محب الانتجاجي الأه<br>السيكت الانتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تسين            | reproductive that the contractive that the contract |



| 772                      | تحلل فاطمة بأمر النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ंत्रह                    | تحلل الصحابة بالتقصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ्न ५ १ -                 | مناسك الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | (١) التوجه إلى منى مُحرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ্বন £                    | (٢) التوجه إلى عرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | الرسول ﷺ يخطب في حجة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                      | روايات أخرى في خطبة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                      | (٣) الوقوف في عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | (٤) الإفاضة من عرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | (٥) المبيت في المزدلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · ጚጚኢ፞                   | (٦) الوقوف عند المشعر الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ጓጚለ                      | (٧) الدفع من المزدلفة لرمى الجمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771                      | (٨) رمى الجمرة الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | (٩) النحر والحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779                      | (١٠) الإفاضة لطواف الإفاض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 774-                     | هذا هو منهج التيسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 774                      | النبي ﷺ يعود سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77.                      | وصيته ﷺ عند عودته إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                        | بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TVI                      | وقفة هامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777                      | مرض الرسول ﷺ ووفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 774                      | العلامات التي أشارت إلى قرب انتهاء أجله على العلامات التي أشارت إلى قرب انتهاء أجله على المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                      | بداية مرضه ﷺ واستئذانه أن يُمرَّض في بيت عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | النبي على الصداع بعد عودته من البقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4/4                      | إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770                      | النبي ﷺ يخطب وينعي نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (الْجُثَرِيُّ<br>يُوکسين | جن الانتهائي<br>المبيكي الانتراك المنتراك المنترك المنترك المنترك المنترك المنتراك المنتراك المنتراك المنتراك الم |

| ۸۷۲ | الوصايا التي أوصى بها النبي ﷺ قبل وفاته                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧٨ | النبي ﷺ ينهي الأمة عن اتخاذ القبور مساجد                                                                          |
| 779 | وصيته بإخراج اليهود والنصارى من أرض الجزيرة                                                                       |
| 779 | وصيته بإغلاق الأبواب المفتوحة على المسجد إلا باب أبي بكر                                                          |
| 779 | بعض الإشارات لاستخلاف أبي بكر (رضي الله عنه)                                                                      |
| ٦٨٠ | وصيته لعثمان (رضي الله عنه) بالصبر على البلاء الذي سيصيبه                                                         |
| ٠٨٢ | وصيته بالأنصار (رضي الله عنهم)                                                                                    |
| 11  | آخر وصایا النبی ﷺ                                                                                                 |
| 71  | ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدى                                                                              |
| ٦٨٣ | مروا أبا بكر فليُصلّ بالناس                                                                                       |
| ٦٨٤ | مراجعة عائشة للنبي ﷺ في إمامة أبي بكر                                                                             |
| ٦٨٤ | سبب مراجعة عائشة للنبي عَلَيْقِ                                                                                   |
| ٥٨٢ | قبل الوفاة بيوم                                                                                                   |
| 947 | النبي ﷺ يدعو لأسامة بن زيد                                                                                        |
| ٦٨٥ | آخر يوم في حياة النبي ﷺ                                                                                           |
| アヘア | وهذه آخر ابتسامة ابتسمها النبي علي الله علي الله النبي علي الله الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٧٨٢ | النبي على نفسه إلى فاطمة (عليها السلام)                                                                           |
| ۷۸۶ | ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم                                                                                       |
| ٧٨٢ | شدة تأثر النبي على بالطعام المسموم (يوم خيبر)                                                                     |
| ላለዖ | النبي ﷺ يتسوك قبل موته                                                                                            |
| ላለፖ | اللهم الرفيق الأعلى                                                                                               |
| ٦٨٩ | وهكذا فاضت أطهر روح من أطهر جسد                                                                                   |
| ٦٨٩ | موقف أبي بكر (رضي الله عنه)                                                                                       |
| 79. | اختيار الخليفة قبل دفن الجسد الشريف                                                                               |
| 791 | خطبة عمر وأبى بكر قبل وبعد البيعة                                                                                 |
| 791 | موقف جليل لزيد بن ثابت (رضي الله عنه)                                                                             |
| 797 | تجهيز الجسد الشريف                                                                                                |
| 794 | صفة كفن النبي ﷺ                                                                                                   |
| 705 | يَرَفَّحُ<br>الانتجاب ج                                                                                           |



| 794  |                                        | كيف صلوا على رسول الله ﷺ    |
|------|----------------------------------------|-----------------------------|
|      | l                                      | كيف دُفن رسول الله ﷺ        |
| 441  |                                        | أين دُفن رسول الله ﷺ        |
| 498  |                                        | متى دُفن رسول الله ﷺ        |
| 790  | ······································ | ما الذي وُضع في قبره ﷺ      |
| 790  |                                        | من الذي تولَّى دفن الحبيب ﷺ |
| 790  | ن الله عِيْنِيْنِ                      | لقد أظلمت المدينة بموت رسول |
| 797  |                                        | کم کان عمرہ ﷺ حین مات       |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                             |
| 791  |                                        | خاتمة الكتاب                |
| 799  |                                        | مراجع الكتاب                |
| ¥*** | a.i                                    | ا<br>فهرس الموضوعات         |
|      |                                        |                             |

\* \* \*

رَفَعُ بعبر (لرَّعِنْ (لِلْخِرْيُّ رسِلنه) (لاَيْمُ (الْفِرُونُ مِنْ رسِلنه) (لاَيْمُ (الْفِرُونُ مِنْ